

المجلد الساهس ( ۱۳۷۸ م )

منابئة المخالف لق الواق





المجلد السادسن ( ۱۳۷۸ م - ۱۹۰۹م )

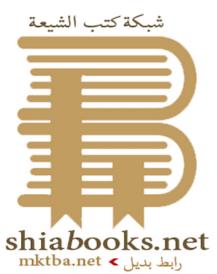

مطبعة الجنع العنايني العراق

### . الربية فى الاسلام

#### ىحث مفارد

#### حضرات الاخوان والاخوات

إنه لمن دواعي الغبطة أن يتماح لنا هـ ذا الاجتماع فى مطلع الوسـ ما الثقـ افي الذي نظـ مته دار المعلمين العالمية ، وإنه لمن الحق كذلك أن نشكر الأسدقاء الا فاضـل الذين هيأوا لنما جميعاً هذه الفرصة الشائقة

أرجو قبل كل شيء أن توطِّنوا أنفسكم على العيش معي ساعة أو بمضها في الماضي على شرط ألا يشفلنا عن الحاضر أو المستقبل ، فانما يطيب لنا العيثن أحياناً في الماضي لنستوحي ونستلهم ما يُسدد خطانا في الحاضر والمستقبل إن شاء الله خصوصاً ونحن نجتاز هذا اليوم مرحلة حاصمة من مراحل تأريخنا الطويل

مضى على العالم الاسسسلامي ردح من الزمن وهم معنيون بتربية نشئهم وتعليمه وفقاً لنظم ختلفة ، بعضها قديم متحجر لا يصل بالا مة الى أهدافها ومثلها العليا المنشودة في هدا العصر وبعضها حديث قلدنا فيه نظم الفرب حذوالقددة بالقدة ، وبعضها يشبه أن يكون وسطاً بينهذا وذاك وقد بالغ بعض الا قطار الاسلامية في اصطناع نوع من النظم الا جنبية البحتة وقطموا كل صلة لهم بماضيهم في التربية ، حتى إذا عاد الى الشرق بعض الدارسيين في الجامعات الغربية عليه ما يوا وهم أعرف بتلك البلاد الا جنبية مهم ببلاده ، وأدرى بتأريخ الا مم الا جنبية مهم بتاريخ أمهم ، وأبرع بالعمل تحت قيادة المواطنين

<sup>(</sup>١) عاضرة ألقاها الأستاذ عمد رضا الشبيي في « كلية التربية » دار المعادين العالية

ظن بعض المقادبن الظنون بقيمة الجهد الذي بذله المسلمون في هذا المضار ، وزعوا أت القوم ناقلون وأن حظهم من الابداع والابتكار أقل من القليل ، وتوهموا ان التعليم في العصور الاسلامية القديمة آلي عقيم يستند الى الحفظ والتكرار ، ولا يخلق مقدرة ماعلى التفكير والتنظيم وتحمل أعباء المسؤوليات .

وبعد فهذه محاولة لتفنيد بمض تلك الظنون الباطلة ، محاولة للدفاع عن بمض الجهد الذي بذله قداى المراربين المسلمين في سبيل غرس أسمى المبادي والأخلاق في نفوس النش ، وتلقين أدق الآراء والأفكار . وهي الى أن تكون محاولة تأريخية متواضعة أقرب من أن تكون شيئاً آخر، ومع ذلك فحاولتنا لا تخلو من الموازنة بين مختلف النظم والطرائق التعليمية والتربوية التي عرفت في شطري العالم الاسلامي القديم شرقاً وغرباً ، فلم تكن أساليب التربية والتعليم في العالم المذكور واحدة ، بلكانت هناك فوارق تميز أسساليب المشارقة عن أساليب المفاربة وان لم تكن فوارق أساسية في كثير من الأحيان ، فهذه طربقة عملية واقمية ، وتلك طربقة نظرية أو مثالية ، وهمنا نظام ضروري مستقر للتعليم في مرحلته الابتدائية . وهناك مهج البحث العلمي الدقيق الواسع في مرحلته الواسع في مرحلته المابية

قام بجد الاسلام وحضارته على دعائم من التربية هي التربية الاسلامية بمباديها ومقوماتها التي ثابر المربون من المسلمين على غرسها في النفوس فأخذوا الناس بالمسهدي في القول والاخلاص في العمل والاستقامة في السلوك ودعوا الى الرجولة وضبط النفس والى التماون والبذل والمفاداة ومجدوا الحرية والمساواة وأكبروا التطلع الى النور والمرفة فعاشت الأمة كريمة مرهوبة الجانب ، محبة للنظام تعمل إذا 'دعيت للعمل وتقول معلنة رأبها اذا طلب منها القول وتبذل اذا أريد مها البذل والمفاداة

كانت درجات التمليم في الاسلام كما هي اليوم ثلاثة ابتدائية واعدادية وجامميــة. وعني

بالممل في هذه الدرجات وبوضع البرامج والمناهج واختيار السكتب والواد جهابذة تأسسًل فيهم الميل الى ممارسة فن التربية ، وكانت لهم رسالتهم في هذه الناحية ، فنهم المشارقة الذين نشأوا في المراق والشام والجزيرة وفي فارس وخراسان وما وراء النهر ، ومهم المصريون والاندلسيون والمناربة من أهل قرطبة وافريقية والقيروان ، ولم تكن القيروان دون قرطبة في مُعسُورها الذهبية ، وكانت إليها الرحلة قبل قرطبة والقاهرة من الا قطار المفربية هذا ولسكل من أهل المشرق وأهل المفرب مجهوده وأثره في التعليم ولسكل مهجه واتجاهه الخاص

### المدرسة المغربية

نشرت في هــذه الآونة كما لا يخفي طائفــة من بحوث المربين المســلهيب مشـــارقةً ومغاربة وظهرت دراسات وتماليق على تلك الرسائل والبحوث ولاشك أن عدداً منا اطلم عليها ، ويلاحظ أن جـّل المربين المغيين بالنظر في تمليم الأحداث والصبيان أو بالتمليم في مرحلته الابتدائيةأوالأساسية ينتسبونالىالمدرسة المغرباية مدرسة الأنداسوالةيروان وافريقية ثمالمدرسة المصرية بمد ذلك ، ونستطيع أن نقول إن هذه المدرسة تميزَّت بمناية بالغة في هذه الناحية ، وان التوفيق حالف أساتذتها في مجهودهم الذي تجردوا له، وتخصصوا به في مرحلة أساسية ثابتة من مماحل الدراسة وان أخذت علمها - أي على المدرسة المربية -- عيوب ممها العناية بالحفظ والقكرار، وحشو الدهن بالمحفوظات أكثر من العناية بالبحث والتتبع والاستقراء الى غير ذلك مما قد يجمل هذه الطريقة فىالتربية آليّـة عقيمة فى كثير من الأحيان ، وقد لاحظ غير واحد من الممنيين بالبحث في التربية هذا الضعف في منهج المدرسة المفربية وندد بمضهم بالطريقة المتبعة في الاً ندلس والمغرب من حيث اعتمادها على حشو الذهن بالمحفوظات ، وفضل عليها طريقة المشارقة . ومن خصائص مذهب المشارقة التأكيد على الفرم ودقة الملاحظة وخلق نوع من النشاط أوالكفاية الذهنية ﴿ هَذَا مَعَالَمُمْ بَأَنْ بَمْضَ الْمُنْدِينَ بِالْبِحُوثُ النَّفْسِيةُ يَرُونَ فَىالاَكْتَارَمُنَ الْحَفُوظاتُ مَا فَيْهِ من الفائدة خصوصاً بمد نسيامها فان رواسبها باقية لا محالة في المقل البساطن وهي تعمل عملها

فى تكوين الملكة خصوصاً فى الفنون الأدبية بل فى المجالات النقافية اجمالاً ولابن خلدون ملاحظاته اللطيفة فى ذلك وله أيضاً مذهبه الممروف فى احراز ملكة الأدب والبلاغة والتمكن من ناصية النظم والنثر، وخلاصته أن قوانين المربية نحوها وصرفها وبلاغتها وبيانها لا تكفى فى ذلك وانما تتحصل الملكة بكثرة المحفوظ من مختار كلامهم نثراً ونظماً ثم بالمران والمهارسة فان ذلك أجدى على الطالب من تملم الاصول والقواعد أكثر من الحاجة، ولذلك مجد كثيراً من حهابذة النحاة، والمهرة فى صناعة المربية المحيطين علماً بتلك القوانين اذا سئل فى كتابة سطرين الى ذى مودة أو شكوى ظلامة أخطأ وجه السواب هذا ما قاله ابن خلدون وقد دلت التجربة على صحة ما ذهب اليه في هذه الناحية

### مفارن بین منهجین :

عنيت مدرسة المفاربة غالباً بتربية الولدان وتمليم الأحداث وشهم المرامج واختيار الكتب والمواد لمرحلة الدراسة الابتدائية وهي أمور عني بها المشارقة أيضاً ولهكن دون عنايتهم بالمراحل الجامعية العالمية فان عناية المشارقة بالتمليم الجامعي لا تدانيها عناية وضع محمد بن سحنون وهو من أعلام المفاربة في أواسط المائة الثالثة كتاباً مشهوراً سماه «آداب المتملمين» وقد عول عليه من جاء بمده ، أو ألف ق تمليم الأحداث ، فلابن سحنون فضل السبق في هذا الشأن ، وتلاه القابسي القيرواني من أعلام أواسط المائة الرابعة في المغرب، وهومؤلف كتاب سماه « الرسالة المفصلة لا حوال المعلمين والمتعلمين » نقل فيه عن ابن سحنون . ويتميز كتاب القابسي بالتبسط ، فهو أوسع الكتب المصنفة في تعليم الا حداث بل هو الا صمل الذي يُمول عليه في فهم المنجج المتبع في تعليم الولدان خلال المائة المذكورة . ومن رأي بعض الباحثين أنه عليه في فهم المنجج المتبع في تعليم الولدان خلال المائة المذكورة . ومن رأي بعض الباحثين أنه أكمل كتاب أنف في التربية الاسلامية والكتاب عبارة عن أسمئلة وأجوبة في علم القرآن من مواد أخرى وتعليمه وكيف ينبغي أن يُعلم الصبيان ، وفيا ينبغي أن يضاف الى تعليم القرآن من مواد أخرى إذ أن المربين المسلمين في المواد التي تضاف الى تعليم المكتاب المكريم أقوالاً مختلفة ومناهج إذ أن المربين المسلمين في المواد التي تضاف الى تعليم المكتاب المكريم أقوالاً مختلفة ومناهج إذ أن المربين المسلمين في المواد التي تضاف الى تعليم المكتاب المكريم أقوالاً مختلفة ومناهج

منوعة ، فالمربُّـون الأندلســـــيون لا يرون حرجاً في أخذ حصة من الشمر والأدب والكتابــة والحساب مع ذلك ، وبعض محدثي القيروان وافريقية وخصوصاً الطبقة القديمة مهم يفضاون الاقتصار على القرآن أولاتم بعد ختمه وتعامه يشرءون في تمايم الشعر والأدب والكتابـة وقـد فاقش ابن خـلدون هـذا الموضوع وقارن بين الرأبين وخرج من ذلك بترجيح مذهب القائلين بالاقتصار على تعليم القرآن في مرحلة الحداثة وفي عصر القابسي القيرواني اي في المائة الرابعة وجد المحدث ابن عبد البر القرطبي وهو مؤلف رسالة سميت « جامع اشتات العلم وفضله » والمؤلف مقيد بمهج سلفه من أهل الحديث ولا شك ان الالتزام بمهج المحدثين في التربية افضى الى نوع من الجود وجاء بمد هذه الطبقة برهان الدين الزرنوجي (١) وهو تركي النجار من أهل ما وراء النهر بل هو الوحيد من المشارقة في انتهاجه ذلك النهج في تعليم الصبيان وقد خصهذا الموضوع برسالة سماها : « تعليم المتملم طريق التعليم » استفاد ميها المعلمون والمربون في الاقطار التركية الواقعـة فيما وراء النهر وبقية البلدان الاسلامية وتتضمن رسـالة الزرنوجي هذه وصايا قيمة المتعلمين من ذلك قوله : « ينبغي لطالب العلم ان يـكون مستفيداً فى كل وقت ، وطريق الاستفادة أن يحكون ممه فى كل وقت محبرة حتى يحكتب ما يسمع من الفوائد العلمية ، قيل : ما حفظ فرَّ وما كتب قرَّ » ومع ذلك لا نمرف شيئاً يمتد به عن سيرة الشبيخ الزرنوجي ولم نمثر له على ترجمة وافية بالمرام ، ومرد ذلك الى انه كان غاية في الكار الذات مبالاً الى العزلة والخمول ، وخطر رسالة الزرنوجي يتأنَّى من ناحية استناده الى النصوص ، والى طريقته التطبيقية ﴿ ويلاحظ آنه يمزز آراءه بشواهــد وأمثلة غير قليلة شأن المربي الحريص على الاستمانة توسائل العمل والمشاهدة فاذا عزز رأبه بمثال من حكاية أو واقمة أراد ان يتمثل

<sup>(</sup>۱) زرنو ج والمشهور في اسمه « زرنوق » بالقاف بلد مشهور بما وراء النهر بعد « خجند » من اعمال تركستان ، هسكذا قال يانوت في معجم البلدان ، ولم ذكر السمعاني هذه السكامة في كتاب الانساب

الطالب أو القاري على النماذج والأمثلة لينسج على منوالها في التمليم أو في التربية والخلاصة هذه الرسائل عبارة عن رامج اسلامية ومناهج شرعية في التربية مضافاً البها وصايا وارشادات وافادات شتى أسداها هؤلاه المؤلفون، والواقع الهم اجزل الله توابهم أصابوا الأهداف في برامجهم، فهي برامج وضعها مربون بسكل ما في هذه السكلمة من معنى بالنسبة الى المصور المذكورة وسدوا بها حاجة السواد الاعظم من الناس، وقد روعيت فيها ولا شك بعض الحقائق القررة في علم النفس فان خبرة هذه الطبقة بدخائل النفس البشرية اجالاً مما لاشك فيه ولوكانت خبرة عدودة ومن هذه الناحية رأيناهم يؤكدون على ضرورة الندرج في مراحل التعليم واستخدام عدودة ومن هذه الناحية رأيناهم يؤكدون على ضرورة الندرج في مراحل التعليم واستخدام الرفق واللطف وتجنب المنف مع الولدان وسائر المتعلين وانتهاج طريقة الترغيب دون الترهيب ولهم في باب مراقبة أحوال الصبيان والمتعلمين وملاحظة استعدادهم ومواهبهم الفطرية نصائح حسنة .

هذا من جهة ، وفى وسمنا من جهة أخرى تقسيم جهابذة التربية فى العالم الاسسلامي الى ثلاث طبقات ، الأولى: طبقة الفقهاء والمحدثين والبها ينتمي أكثر الربين من المفاربة وقد أمتازت برابحها فى ربية الأحداث والصبيان بكومها برامج واضحة مفهومة لاابس فيها ولا تعقيد، والطبقة الثانية : النظار والفلاسفة والبها ينتسب جهرة المربين من المشارقة ، ولا تخلو بمض مناهجهم من تعقيد أوغموض، والثالثة :طبقة المتصوفة وفى مناهجهم وطرقهم كثرة ، ويمنى المتصوفة على علائهم بعربية الراشدين

### المدرسة المصرقبة

مضى القول فى طبقة المربين من المفاربة ومذهبهم في التربية ، وبقي علينا ان نعقد فصلاً عن المربين من المشارقة وطريقتهم ومذاهبهم . ونعني بالمشارقة العلماء والفلاسفة والنظارالذين نبتوا فى المشرق — وفى طليعته بلادنا العراقية وما البها — وسنشير فى هذا الفصل وما بعده الى بعض

الفوارق والمعزات بين مذاهب المشارقة والمفاربة في هذا الشأن ، والى أثر البيئة والمنشأ في ظهور تلك الفروق والمعزات

بين البيئة في العراق والبيئة في البلدان دونت العادم الاسلامية الأسيلة ونقلت العادم والفلسفة بها ، ففي العراق قبل غيره من البلدان دونت العادم الاسلامية الأسيلة ونقلت العادم والفلسفة الدخيلة ، وظهرت الأصول والمدونات المكبرى في الثقافتين ، وعن العراق والعراقيدين نقلت تلك العادم والفنون وانتشرت في الخافة بن ، فلا غرو اذا اختلفت نظرة العراقيين عن نظرة غيرهم الى جملة من مناحي الحياة ومها التربية ، وكان ذلك الاختلاف في وجهة النظر واضحاً في بعض الاحيان بل هو أشبه بما يقع من خلاف بين أستاذ وتلهيذ في هذه الناحية .

صبق العراقيون الاولون فى صدر الدولة العباسية غيرهم فى معالجة كثير من الموضوعات العلمية والأدبية والتصنيف فيها . ومن ذلك علم التربية وحسبنا ان نتصفح رسائل ابن المقفع كالأدب الكبير والأدب الصغير ـ وكلة الأدب هنا تمني التربية (١) ـ أوكتب الجاحظ كالبيان والتبيين رسالة المعلمين ولا تزال مخطوطة ، ومم ـ ـ انسخ فى بمض المكتبات ، ومن يقرأ الجاحظ يجد فى تضاعيف كثيراً من نوادر المعلمين وأخبارهم وما الى ذلك هذا وفيا

<sup>(</sup>۱) قال ابن المقفع في معنى أثر التربية وللمقول سجبات وغرائز بها تقبل الأدب وبالأدب تنمى المقول وتركو، وكما ان الحبة المدفونة في الارض لا تقدران تخلع يبسها وتفلمر قوتها وتغلم فوف الاوض بزهيراتها وربعها ونضرتها وعائها الا يمونة الماء الذي يغور اليها في مستودعها فيذهب عنها اذى اليبس والموث ويحدث لها باذن الله المقوة والحياة فيكذلك سليقة المقل مكنونة في مغرزها لا قوة ولا حياة بها ولا منعة عندها حتى يعتملها الماه الذي هو حياتها ولقاحها

هذا ما قاله ابن المقفع — ولا يذكر هذا الكاتب حتى يذكر معه كتاب وكليلة ودمنة ، وهوكتاب وضع في السياسة وتهذب النفس والاخلاق وضرب الأمثال على لسان الحيوان ، وضع اصله بالهندية ثم نقل الى الفارسية وعن الفارسية ، نقله ابن المقفع الى العربيسة في عصر أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس فهو من ذخائر الشسرق وتراثة الثمين بل هو تراث الانسانية في الحسكمة والآداب ونصح السلطان ووعظ الحسكام ولا يوجد في الاصل بعض فصول الكتاب المتداول والمرجع انها من مضافات ناقله ابن المقفم ، ٢

نقل من اليونانية والسريانية والفارسية في مصر المأمون وقبل عصره وبعد ذلك جملة من الرسب الل المجردة في فلسفة التربية ، ثم تكونت هيئات وجماعات عنيت بالفلسفة والتربية ، ومن ذلك اخوان الصفاء في رسب ائلهم المروفة وفي قريب من عصر اخوان الصفاء عاش ه المعلم التابي » أبو نصر الفارابي ، وكان من أسب اطبن التربية والتعليم ، وحسبنا ان ترجع الى ما وصل الينا من ، ولفاته ومنها كتابه الذي سماه « آراء اهل المدينسة الفاضلة ». وفي هذا الكتاب نبذة عن التربية . على ان اكمل مصنفات الفارابي التي وقمت اليناكتاب الذي سماه « احصاء العلوم » عنى فيه بتصنيف العاوم وترتيبها ، وتدكلم على موضوعها واغراضها وما المذي سماء ها مضى عصر الفارابي حتى جاء عصر ان مسكويه الذي عني عناية بالغة بشؤون التمليم والتهذيب والاصلاح في كتابه المسمى « مهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق ». وفي هذا الكتاب نقل عن فلسفة اليونان ولكن المؤلف أوصى ان يربي النش المسلم وان يؤدب أولاً بآداب الملة واحكام الشريمة وان ينهض بشرائطها ووظائفها ، وله ان ينظر بعد ذلك في الفلسفة ، ولان مسكويه في توجيه طالب الحكمة وارشاده وسائل لطيفة

هذا وقد كثر هددالفلاسفة المماصرين لابن مسكويه ، وكان اشهرهم بل أشهر فلاسفة الاسلام الشيخالرئيس أبوعلي ابن سينا ، عني بشؤون التربية والتمليم فى جملة ما عنى به من العلوم والفنون وقد احتفلت المؤسسات العلمية والجاممات فى العالم بأسره بذكراه الالفية منذ خس سنوات ونشرت بهذه المناسبة جملة من البحوث والدراسات العلمية والفلسفية وهكذا عاش ابن سينا الى هذا البوم والى ما شاه الله ان يميش وكأنه مدرسة حية

يطول بنا نفس البحث اذا أردنا احصاء عدد المعنيين بالتهذيب والتعليم والتربية من فلاسفة

<sup>=</sup> ومهاكان فان النرجة منقطمة النظير في الجودة ولوكتب الأصل بأسلوب عربي بلينم لماكان احدن من هذه النرجة ولابن المقفع بعد ذلك مذكرة نفية في نقد نظام الحسيم وبيان طرق اصلاحة ألفها في شكل رسالة سماها و رسالة الصحابة ، وقد اثهم الرجل بالزندقة وهو في كتبه المعروفة بريء من ذلك ومن أعمة الأدب من غمز نافل و كليلة ودمنة ، من ناحية التصرف في الأصل بزيادة أو نقصان و عن نقول حبذا لو أسفر التصرف في نقل بعض السكتب عن مثل ذلك

المشرق وحكماه المراق ، ولكن هناك نمطا آخر بمن أولموا بالتربية وعشقوا ممارستها والكتابة أوالتأليف فيها لايسمنا انحفالهم، وفي مقدمتهم الإمام أبوحامد الغزالي، وكتبه حافلة بشذرات عن ثربية الصغار وتعليم الكبار ، وحسبنا ان رجع الى « احياء العلوم » والى رسالته التي اختار لها عنوان « ايها الولد » : فأنها من انفس ما كتب في هذا الباب ثم الى كثير من تصانيفه مثل كتابه المسمى « ميزان العمل » فلا يخلو هذا الكتاب من شذرات عن أثر البيشة في التربية وهكذا كتابه المسمى « فأنحة العلوم » ، وبكثر الغزالي (١) من استخدام لفظة « التربية » وكلة « التعليم » في كتبه ، وما أقل استمالها في مصنفات غيره من العلماء ، وليس ذلك بعجيب من كان في عداد أكار المدرسين في المدرسة النظامية المشهورة ببغداد .

من عط النزالي في عنايته بالتربية على طريقة الفقهاء والمحدثين الماوردي (٢) في كتاب

<sup>(</sup>۱) قال الغزالي ( ميزان الممسل ص ۱۸ ) ان ما خلق الله قدمان : قدم لافعل لنا فيسه كالسماء والكواكب، والقسم الثاني خلق وجملت فيه قوة لقبول كال بعده اذا وجد شرط النربية وثرببته هذه تتعلق بالاختيار ، فان النواة ليست تفاحاً ولا نخلا ولكنها فابلة بالقوة لان تصير نخلا بالنربية وغير قابلة لان تصير تفاحاً، وانحا تصير نخلا اذا تعلق بها اختيار الآدي في تربيتها، فلذلك لوأردنا ان نقتلم بالسكاية الغضب والشهوة هجزنا هنه ، ولكن اذا أردنا قهرهما أو اسلاسها بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه

<sup>(</sup>٣) عقد الماوردي في كتابه فصولا في التهذيب والتعليم منها فصل فيا يتأدب به المتعلم ويكون هليسه العالم ، وفصل آخر عنوانه و أول ما يكون عليه العلماء منالاخلاق ، وقد ألم فيه بآراء شبيهة بآراء المتأخرين من علماء النربية ، ومما قاله : ومن آدابهم - آداب المعلمين - ان لا يعنفوا متعلماً ولا يحقروا ناشيئاً ولا يستصغروا مبتدأ فان ذلك ادعى اليهم وأعطف عليهم واحث على الرغبسة فيها لديهم ، ومحسا روى عن النبي قوله : علموا ولا تعنفوا فان المعلم خبر من المعنف والمعاوردي كلة اخرى حذر فيها المتعلم من انتبسط والادلال على استاذه ، وان تقدمت صحبته ، وقد بلغ غاية الابداع في اشارته الى بعض الصفات الحسنة التي يجدر بالمعلمين ان يتصفوا بها ومن أخصها الفطنة والفراسة وما لهما من صلة وثيقة بروح النربية ، وفي هذا المهني يقول و ينبغي العالم أن تكون له فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله ذكاؤه أولا تضمف عنه بلادته فانه أروح للعالم وانجم المتعلم » هذا ما قاله الماوردي، ولابن خلدون في هذا المهني بحث طريف شبه المربي فيه بالطبيب ، فالطبيب الحاذق لا يعالج المرضى بعلاج واحد وانما يعالجون بحدب اختلاف مرضهم وأسنائهم وما الى ذلك

أدب الدنيا والهين ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ، ونصير الدين الطوسي في جملة من كتبه ومنها كتاب عنوانه ( آداب البحث » وآخر عنوانه ( اخلاق ناصري » بالفارسية وفيه كلام مبسوط عن المدالة والشهرزوري في ( رسسائل الشجرة الالسهية » . وزين الدين الماملي المعروف بالشهيد الثاني في كتابه ( منية المريد في آداب المفيد والمستفيد » الى كثير غير ذلك من الكتب التي تمتبر مآخذ أو مراجع في فن التمليم والتربية وفي آداب البحث والدراسة ، هذا وفي الديار المشرقية قبل غيرها — كما لا ينخفي — أحدثت دور العلم وشيدت مباني المدارس بأقسامها ومرافقها على صورة لا تختلف كثيراً عن هذه الصورة المهودة في الوقت الحاضر فأقام الطلبة وبمض الاساتذة فيها ، وحسبنا تلك المدارس الضخمة التي شيدها في المائة الخامسة نظام الملك وزير السلاجقة في نيسابور أولاً وفي بنداد ثانياً فنسبت اليه وسمبت باسمه وقيل لها ( المدرسة النظامية »شيدها بكافة مرافقها وأقسامها ومسكتباتها وموقوقاتها وجراياتها وما الى ذلك حتى اخرجت جهابذة يشار اليهم بالبنان ، ولما تداعت المدرسة النظامية انشئت في أواسط المائة السابعة المدرسة المستنصرية ولا تزال ممالما تشهد بمظمتها وعظمة الحركة العلميسة في المصر الذي المدرسة المستنصرية ولا تزال ممالما تشهد بمظمتها وعظمة الحركة العلميسة في المصر الذي أنشئت فية

ما اكثر النوادر والفوائد والنتف الخاصة بتمليم الصبيان واحكامه ، وتأديب الاحداث وأساليبه ومناهجه وأحوال المعلمين والمؤدبين التي نجدها في تضاعيف كتب التاريخ والأدب ، ومها كتب الجاحظ كالبيسان والتبيين ورسائل ابن المقفع وكتب اببي حيان التوحيدي ، وما الى ذلك هدذا والفرق بين الفقهاء والمحدثين والادباء والكتاب في هذا الشأن ان الاولين مارسوا التربية علماً وعملاً واختصوا بذلك وامنهنوا التدريس فأصابوا نجاحاً كبيراً ووفقوا توفيقاً ظاهراً لخبرة المهنيين مهم بذلك في عدلم النفس ، أما الآخرون اي الأدباء والكتاب فانهم عنوا بالاخبار المؤدبين والمعلمين ، وقيدوا نوادرهم وأشاروا الى أساليبهم في التربية فانهم عنوا بالاخبار المؤدبين والمعلمين ، وقيدوا نوادرهم وأشاروا الى أساليبهم في التربية ومع ذلك لم يستطع واحد منهم نجريد كتاب في فن التربية أو رسالة في أصول التعليم بخلاف غيرهم من المحدثين والمفسرين والفقهاء المنقطمين لهذه الأعمال

لا شك فى خطر الجمهد الذي بذلته الدول الفاطمية والأتابكية والايوبيهة ودولة للماليك وما أنشأته هذه الدول من مدارس فى الموسل والشام وفلسطيم والقاهرة من هذا القبيل، ولا شك كذلك في خطرما أنشأ فى بعض بلدان المفرب ولكن فضيلة المبق والتجديد كانت للمشرق والمشارقة ، ومن ثم طرست على غرارهم بقية الدول والبلدان

هكذا اختلفت طبيعة الحركة التمليدية ومظاهرها باختلاف البسلدان والبيئات وتفاوت الظروف وخواص المكان والزمان ، وهكذا اختلفت مستوبات التمليم فرأينا مستواه فى المشرق جامعياً عالياً فى غالب الاحيان بينها وقفت حركة التمليم فى الاندلس وفى المفرب دون المستوى المذكور غالباً الا ماكان فى بمض عصور قرطبة والقيروان والقاهرة ، وفى هذه المصور اشهر ابن باجه وابن الطفيل والقاضي أبو الوليد ابن رشد وبنو زهر وغيرهم من فلاسفة الدبار الاندلسية ، وبالجلة عيز حكماء المشرق ونظاره بدقة البحث وسمة الا فق ولم يقفوا عند حد النقل والجمع دون المحكم والترجيح ولا شك النقل الحركة العلمية حركة البحث والترابيع ولا شك النقل المهرية بعد خراب المشرق على ابدي المفول

### رأي ابن خلدوند فى فوارق المدرستين

عقد ابن خلدون فصلاً بلفصولاً ممتمة عرض فيها لنقد اصول النربية والتمليم الممروفة ف عصره. وفي هذه الفصول فرق بين الشرق والغرب، وقارن بين مختلف البرامج والمناهج التمايمية المتبمة هنا وهناك، ولاحظ على منهج المناربة قلة المناية بالتطبيق، والمذاكرة والمناقشة. لاحظ ضرر الجمود على النقل والحفظ بشكل يدل على ضرب من الخمول والقصور، وفي بمض هذه الفصول يقول بمد اشارة الى مناهج التمليم واوضاعه في المغرب والى رحلة المفاربة الى المشرق للتحصيل والروايسة

اعلم ان سند التمليم قد كاد ان ينقطع من أهل المنرب باختلال همرانه وتناقص الدول فيه . وذلك ان القيروان وقرطبة كانتا حاضر في المفرب والاندلس فاستبحر همرائها وكان فيها للملوم والسنايع اسواق نافقة و محود زاخرة ، فلما خربت انقطع التمليم من المفرب الاقليلاً في دولة الموحدين بمراكش ، ولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية وبقيت فاص وسائر اقطار

المغرب خلواً من حسن التمليم من لدن انقراض التمليم في قرطبة والقيروان ، ولم يتصل سند التمليم فيهم فعسر عليهم حصول الملكة »

هذا ما قاله ابن خلدون عن حالة العلم وأوضاع التمليم في المغرب، وله بعد ذلك كلة صور بها عقم الطريقة المتبعة عند هم من حيث الاقتصار على حفظ المواد والدروس خلافاً لما عليه أهل المشرق، وقال في كلته عن طلبة العلم من المفارية: « فصر عليهم حصول الملكة. والحذق في العلوم، وايسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية، فهوالذي يُقرِّب شاردها، وبحمد ل مرامها، فتجد طلاب العلم مهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكورتاً لا ينطقون ولا يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجمة. فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم : ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه حصد ل ، تجد ملكته قاصرة ان فاوض أوناظر أو علم وما أناهم القصور إلا من أصل التعليم وانقطاع سنده وإلا فان حفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به ، وظنهم أنه هو المقصود من الملكة العلمية وليس كذلك » (۱)

هذا ما قاله ابن خلدون ويستفاد منه ان التمليم عند المناربة فى المصور التي أشار اليها ُجرَّ د حركة آلية قوامها الحفظ، فهي عقيمة خالية من الروح مع أنها عند غيرهم عملية ُ إنشائيــة أو إيجابية عظيمة الا ثمر في حياة الا فراد والجاعات

### المشارفة ومسناعة التعليم

نو ما بن خلدون كثيراً بحذق المشارقة في الصنائع وفى مقدمته الصناعة التعليم وانهم أبرع اهل الدنيا في ذلك حتى وقر فى أذه النا أهل المفرب أن المشارقة أرقى البشر في أصل الفطرة ، نقل ابن خلدون هدذا الرأى عن قوم من أهل العلم رحلوا الى الشرق وانصلوا بأهله وأخذوا عنهم ، وعادوا وهم على يقين بتفوق أهل الشرق في أصل الحلقة وانفطرة ، وفي هذا المهنى

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ط الطبعة البهية ٣٠٣

يقول « فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة التمليم بل سائر الصنائع حتى انه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب الى الشرق في طلب العلم أن عقولهم \_ عقول الشرقيين \_ على الجملة أكمل من عقول أهل المفرب ، وأنهم أشــد نباهة وأعظم كيساً بفطرتهم الاولى . وان نفوسهم الناطقة أكمل بفطرسها من نفوس أهل المفرب، ويمتقدون التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الانسانية » هذا ما أورده ابن خلدون وهو رأي طريف بل شهادة قاطمــة للشرق ولــكن ابن خلدون عاد وختم كلمته بالدفاع عن فطرة المفاربة وقال ان التفاوت بينهم وبين المشارقة لم يبلغ هــذا الحدّ وان قول من قال بذلك لا يخلو من المبالغة ، ومرَّ د الأمر في الحقيقة كما يراه ابن خلسدون الى رسـوخ الحضارة في المشرق ، وغلبة البداوة على المفاربة ، وهذا من الرجل دفاع معقول عن أبناء جلدته . فابنخلدون مفر بىوزعم بمضهم انه من البربر وحجتهم في ذلك مذهبه وأقواله في العربوسجاياهم البدوية، والخلاصة: هذا ماخرج به ابن خلدون بمد درس نختلف الاوضاع التعليمية والتربوية في المالم الاسلامي، وبمد المقارنة بين ما اصطلح عليه المشارقة بما اصطلح عليه المفاربة من حيث الجود على الحفظ وعلى أفوال المشايخ، أومن حيث المناية بتنمية المدارك والمواهب، هذا ماأورده مؤرخنا الفذ منذ أكثر من سبمائة سنة . ونلاحظ نحن اليوم أن تلك السجايا والطباع لم تنفير تنبيراً بذكر خلال هذه العصور الطوبلة ، وأن البيئة وخواص الزمان والمكان ما زالت تعمل هملها وأن المراقي يولد وهو مطبـوع على الاقتصـاد في الـكلام حتى يتوهم فيه المي والحبسة ، ومع ذلك لا ينكر ما فطر عليه من العمق والغور بخلاف غيره ، وبلاحظ هذا اليوم ان حفظ اخواننا المصريين وبمض المفاربه أبلغ من حفظ سواهم،وأنهم لايجارون في قوة الذاكرة وطلاقة اللسان كما كان عليه أجدادهم في سالف الا'زمان .

فمررضا الشببى

# خزانة العتبة الحسينية المفدسة

الروضة الحسينية إحدى المتبات المقدسة في مدينة كربلاء من العسراق ، وهي فى الشرف والفضل تأتي بعد العتبة العلوية فى النجف الأشرف التي تضم اليها ضريح أمير الرقمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

والمراد من المتبات المقدسة في المراق البنايات المظيمة الفخمة التي تضم اليها مراقد بمض الأثمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام

و « المتبات » جمع مفرده « عتبة » وهي لغة إسكَـفَـه الباب أي الخشبة التي يوطأ عليها عند الدخول من البساب وتطلق أيضاً على كل مرقاة من الدَرَج وجمعهـــا « عَتَـبات » و « عَتَـب »

والأظهر أن الراد هنا المنى الأول ، فأطلق اسم « عتبة » بطريق الجاز الرسل على حكل من قلك البروج المشيدة العظيمة مادة ومعنى ، التي هي في الحقيقة والواقع مفخرة من مفاخر العراق وآبة من آبات عظمته فالتسمية على هذا من باب تسمية الشيء باسم جزئه وأطلق اسم هذا الجزء الصغير على ذلك الكل الفخم الكبير دون غيره من أسماء الأجزاء الأخرى لا نه أول جزء تطأه قدما الوافد القاصد للتبرك بزيارة هؤلاء المراقد المشرفة . ويجوز إرادة الممنى الثاني باعتبار أن كل مرقد من الراقد المشرفة في تلك البروج الكريمة هو مرقاة في سلم الإمامة المقدسة ، فالتسمية على هسدا من باب الاستمارة المصرحة والتفسير الأول لغوي صرف ، والثاني لغوي أشرب معنى صوفي وربما اختار المنى الأول أرباب اللغة واختسار المهنى الثاني الماليالون الى التصوف من البكتاشية وتحوهم .

إن كل عتبة من أولئك العتبات تشمل قبة الإمام وأروقة تحف به ومسجداً ومناثر مذهبة

في الغالب كلا أو بعضاً ، تحوطها باحة واسمة ، يطيف بها غرف لإبواء المجاورين والزائرين . وجيم أبنيها شاخة فخمة مزينة بالقاشاني الثمين ، وأغلب قبيها مذهبة ، وأبوابها مغلفة بصفاع الذهب أو الفضة ولا نبعد عن الواقع إن قلنا إنَّ العتبة في الحقيقة مسجد عظيم فخم يتوسطه — أو في طرف منه — قبة على مرقد أحد الأعمة الاطهار ، له مرافق كرافق مسائر المساجد مع غرف المجاورين والزائرين

وهذا الفدر في تمريف ﴿ المتبة المقدسة ﴾ يكفينا في هـذا المقـام لا ثن القصود منه تصوير منى المتبة لإدراك الفارىء الذي لم يرهـا . وليس القصد تخصيصها بالبحث فان لذلك موضماً آخر قد بستفرق مجلداً أو يزيد

إن العتبات المقدسة في العراق خمس: -

- العتبة العلوية في النجف الأشمرف وتحت قبلها مرقد أمير المؤمنين على بن أبي
   طالب عليه السلام
- العتبة الحسينية وتحت قبتها مرقد الإمام سيد الشهدا، الحسين بن على عليها السلام وهي في مدينة كربلاء
- ٣ المتبة المباسية في مدينة كربلاء وتحت قبتها مرقد الإمام المباس بن الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عمم والإمام المباس غير داخل في سلسلة الأعمة الاثني عشر لإنه علوي غير فاطمي . فهو أخوالإمام الحسين من أبيه .
- ٤ العتبة الـكاظمية فى مدينة الـكاظم ، التي أسبحت متصلة ببضداد وتحت قبتها إمامان كريمان : الإمام الـكاظم موسى بن جمفر وحفيده الإمام محمد بن علي الرضا عليهم السلام
- العتبة المسكرية في مدينة ساصرا. وتحت قبتها إمامان جليلان هما الإمام على الهادي
   والإمام حسن المسكري أبو الإمام محمد المهدي الإمام المنتظر عليهم السلام

#### خزانة المتبة الحسينية القدسة

فالمراق غنى عراقدالأعة الطاهرين فهو قطر يأتي في القدسية بمد القطرالحجازي ، أو بمد القطر الفلسطيني

و بختلف العتبات المقدسية عمارة ، وسمة ، وغناءا ، وجمالا ، وجلالا ، وزينة ، وفخامة ، وختلف مواقمها ومراكزها .

ولبمض تلك المتبات خزانة تحتفظ عا أهدى الى كرامة الإمام الراقد فيما وأغنى خزانة في المتبات المقدسة خزانة المتبة الملوية ، فان ما تحقفظ به من الجواهم والذهب والتحف شيء عظيم القيمة والتاريخ . ولهذه الخزانة بحث خاص بكتبه من وقف على ما فيها واستوعب ممرفة كبيره وسفيره ، ودقيقه وجليله

والسكلام هنا يخص الخزانة الحسينية والذخائر السكانة في الروضة الحسينية ، فقد شداءت الصدفة عند إشفالي منصب المفتش المام لمديرية الأوقاف المامة ، سنة ١٩٣٧ أن أقف على ما في الخزانة والروضة المباركة ، وأن أسجل ذلك في سجل خاص ، وقد عن لي أن أعرض ما دون فيه على القارئين في مقال ، خدمة للتاريخ وتسجيلاً للواقع

### أسجل في هذا المفال ثلاثة أمور:

آ - المصاحف الخطية القديمة الثمينة الموقوفة في الروضة الحسينية الباركة في أوقات عُتلفة .

- ب الطنافس « الزوالي » المُمينة القديمة في تلك الروضة الطيبة
- ج الجواهر والحلى والتحف ذات الشأن المحفوظة فى خزانة الروضة الزكية

|                                              | بمز:             | ئىر يفة الفد   | غب ال    | أهم المصاحف الشريفة الفديمة : |           |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|
| تمليق                                        | اــــم<br>الواقف | نار خ<br>الوقف | سطر<br>ص | عرض<br>مم                     | طول<br>سم | عدد |  |  |  |  |
| أوراقه منرق منشور وسطوره ممتدة الىمنهى       | محمد جعفر        | A 1770         | ١0       | ١.                            | 17        | •   |  |  |  |  |
| عرضالورقة.والظاهر أنخطه قديمجداً وهو         |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| منسوب الى الامام السجاد . الخطكوفي           |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| الخط عداد فضي ورؤوس الأسطر لازوردية          | أفق الدولة       | A 170Y         | 11       | ٣١                            | ••        | *   |  |  |  |  |
| وبين أسطر. نرجمة بخط مائي اللوب وفي          | هندي             |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| هوامشه تفاسير . وكايها محلاة ومزينة على وجه  |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| يندرمثيله . وبين صحائفه أوراق من رق منشور    |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| بيضاء خالية من الكتابة « قيل إنه قد          |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| صرف على كـقابته وتزيينه سبمون ألف ربية       |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| _ والربية نقــد هندي ممروف _ » وفي أوله      |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| وآخره أربع أوراق مزينة ومحلاة محلية وتزبيناً |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| حسناً جــداً الخط اعتيــادي منسوب لمبرزا     |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| حسان                                         |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| جميع أوراقه محلاة مزينة وخطه جلي جــداً .    | محمد جعفر        | » \\ \\        | 10       | 11                            | ۱۷        | ۳   |  |  |  |  |
| الخط على طراز خط ابن مقلة واسم الخطاط        |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| بجهول                                        |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| الصحيفة الأولى والثانية منه مزينتسان وجميع   | محمد علي خان     | A \Y0\         | ١0       | ۱۸                            | 44        | ٤   |  |  |  |  |
| سـطوره بمداد أسود على مـاء الذهب وبين        |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |
| سطوره ترجمة فارسية بخط رفيع أحمر . وبين      |                  |                |          |                               |           |     |  |  |  |  |

| تمليق                                                                                                                                                                                      | اسم<br>الواقف      | تاریخ<br>الوقف                 | سطر<br>ص | عرض<br>سم | طول<br>مم | عدد |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----|
| كل ورقة وأخرى ورقة بيضا، رقيقة والخط المعتاد المألوف. واسم الخطاط مجهول في كل صفحة ثلاثة أسطر بخط جلي واثنا عشر سطراً بخط رفيع. وأطراف السطور مزينسة بنقوش. والخط ، الاعتبادي المألوف واسم |                    | » \7AY                         | 10       | \ \       | ۳۲        | •   |
| الخطاط مجهول<br>بين سطوره قليل من التفسير بالفارسي وهو<br>على والخط الاعتياديالمألوف واسم الخطاط<br>مجهول                                                                                  |                    | A 177.                         | 17       | **        | <b>TA</b> | •   |
| الصحيفتان الأولى والثانية منه مزينتان بنقوش لطيفة بألوان مختلفة وفى أول سحيفة منه دعاء استخارة والخطاجلي واسم الخطاط                                                                       | نواب تاج<br>الدولة | <b>A</b> \ <b>Y</b> 0 <b>Y</b> | 71       | 14        | ٣٤        | *   |
| مجهول<br>ناقص من آخره . وهومحلي. والخط جلىمذهب<br>واسم الخطاط مجهول .                                                                                                                      | مجهول              | A 1707                         | **       | **        | ٣٨        | ٨   |
| مزين وبين سطوره تفسير فارسي بمداد احمر رفيع الخط واسم الخطاط غلام علي                                                                                                                      |                    | ٤٠٣٠ هـ                        |          |           |           |     |
| على بماه الذهب وكل صحائفه مزينة ومحلاة بنقوش مذهبة . وفي هامشه تفسير فارسى بخط إيرابي وبين كل ورقة وأخرى ورقة بيضاء                                                                        | قادر علي           | 14.8                           | \\       | 18        | **        | ١.  |

| <u> </u>                                      |               |                 |          |                   |           |     |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-----|
| تمليق                                         | اسم<br>الواقف | ثار یخ<br>الوفف | سطر<br>ص | <b>عر</b> ض<br>سم | طول<br>مم | . د |
| رمه والخط المتاد المألوف واسم الخطاط          |               |                 |          |                   |           |     |
| غلام علي                                      |               |                 |          |                   |           |     |
| فيه قلبلمن التربين والتحلية وبين صعاوره قليل  | خفراء سلطان   | * 14.5          | 11       | ٧.                | 44        | 11  |
| من التفسير بخط احمر وفي هامشه على بمض         |               |                 |          |                   |           |     |
| السورخواص تلاومها والخط المتاد الألوف.        |               |                 |          |                   |           |     |
| واسم الخطاط محمد نظام كازروني                 |               |                 |          |                   |           |     |
| الصحيفة الأولى والثانية منه مربنتان بماءالذهب | اسمد          | ~ \YE\          | 17       | 11                | 44        | 14  |
| وألوان أخرى . والخط المتاد المألوف . واسم     |               |                 |          |                   |           |     |
| الخطاط مجمول                                  |               |                 |          |                   |           |     |
| على بسملة كل سورة منه كتب ـ وقف روضة          | اسمد          | مجمول           | 14       | 48                | ۲۸        | ۱۳  |
| امام حسين _ بخطمذهب . والخط الاعتيادي         |               |                 |          |                   |           |     |
| المألوف . اسم الخطاط مجهول .                  |               |                 |          |                   |           |     |
| اول صحيفة منه مزينة وعلى بسملة كل سورة        | اسمد          | A 1781          | 11       | ٧.                | ٣٨        | 11  |
| منه كتب « وقف سيد الشهداء » وفي هامشه         |               |                 |          |                   |           |     |
| تفسير فارسي الخط المتاد المألوف. واسم         |               |                 |          |                   |           |     |
| الخطاط بجهول                                  |               |                 |          |                   |           |     |
| على . وسورة الفائحة والصحيفة الأولى من        | نواب رمضان    | - \Y <b>!</b> Y | 11       | 11                | 44        | ١٥  |
| سورة اليقرة مكة وبتان عاء الذهب               | علي خان       |                 | -        | • •               | ٠         | *   |
| ومزينتسان والخط المتاد المألوف الخطاط         | -             |                 |          |                   |           |     |
| , , , , ,                                     |               |                 |          |                   |           |     |

مجهول .

| تمليق                                      | اسم<br>الواقف   | تاريخ<br>الوقف | س <b>ـط</b> ر<br>ص | هرض<br>سم | طول<br>سم | عدد |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----|
| سورة الفاتحـة وأول صفحة من سورة البقرة     | نواب رمضان      | A \ 7 E Y      | 18                 | 11        | ۲۱        | 17  |
| وآخر صفحة منه محلاة بماء الذهب ومزينــة    | علي خان         |                |                    |           |           |     |
| بنقوش وبين سطوره تفسير فارسي بخط احمر      |                 |                |                    |           |           |     |
| رفيع والخط الممتاد المألوف . واسم الخطاط   |                 |                |                    |           |           |     |
| محمد نظام كازروني                          |                 |                |                    |           |           |     |
| مزين وبين اسطرء تفسمير فارسي بخط احمر      | فرح سلطان       | A 14.8         | 14                 | ١٨        | ٣.        | ۱٧  |
| رفيـم والخط المتاد المألوف واسم الخطاط     | خاسم            |                |                    |           |           |     |
| <u> </u>                                   |                 |                |                    |           |           |     |
| محلى بين سطوره تفسير فارسي بخط أحمر وفي    | فتح علي شاه     | A \ Y & P      | 11                 | ۳.        | ŧ٧        | 14  |
| الاطراف الأربمة لكل صحيفة تفاسير           | • -             |                |                    |           |           |     |
| فارسية                                     |                 |                |                    |           |           |     |
| بخط غلام حسـين بن محمــد جمفر . وبين       | فتح علي شاه     | ~ \YET         | 11                 | ٧١        | 44        | 14  |
| سطوره تفسير فارسي بخط أحمر رفيع . وهو      | •               |                |                    |           |           |     |
| مزین ۰                                     |                 |                |                    |           |           |     |
| محلى وأول صحيفة منه مزينة بنقوش جميلة وبين | محمد حسين       | 3871 a         | 11                 | 19        | 44        | ١.  |
| سطوره تفسير فارسي بخط أحمر                 | نبر <b>بر</b> ي |                |                    |           |           |     |
| خطهجلي. والصحيفتان الأوليان تشملان سورة    | مجهول           | مجهول          | ١.                 | 40        | 44        | *1  |
| الفاتحة وأول البقرة يظهر ان خطهما من غير   |                 |                |                    |           |           |     |
| الحط الأصلي ،جاءتا تكملة لنقص كان قد حصل   |                 |                |                    |           |           |     |
| وأول ســطر في كل صحيفة منه مسكتوب بماء     |                 |                |                    |           |           |     |

عدد طول عرض سطر تاریخ اسم الواقف تعليق الذهب وهو جلي محلي ١٢٥٣ هـ نواب مهرندار أول صحيفة منه مزينة بألوان لطيفة وخطه حلى ١٢ ١٢٥٣ ه مرزا محمد رضا أول صحيفة منه مزينة بنةوش جملة وفي كل صحيفة ثلاثة أسطر بخط جلى ، واحد مسها فضي اللون واثنمان مذهبان وباقى السمطور بمداد أسود وفي أطرافه نقوش مختلفة الألوان . ثلاثة سطور منه بخط جلى وثمانية أسطر بخط مجهول رفيع بمداد أسود . الصحيفة الأولى والثانية محلاتان. وخطه جلى. ١٢٨٦ ه طان أغا وبين اسطره تفسير فارسى بمداد أحمر في هوامشه تحلية وتزبين . وفي صحيفتيه الأولى ١٤ ١٢٩٤ ه مشيرالملك أ يو الحسن والثانية نقوش جميلة. وبين سطوره تفسير فارسي. حسن علي مبرزا مجهول فرمان قارسي صمائفه الأربعة الأولى مزينـــة وهو بخط عبد الصمد . وهو محلي قليلا بخط سلطان محمد بن محمد حسين طناي بادى سنة ١٠٠٨ . وكل صيفة ، ثلاثة أسطر مها مكتوبة بماء الذهب ، واربمة أسطر بمداد أحر ، وستة أسطر بمداد اسود مجدول بطلاء ذهبى والصحيفتان الاولى مجيول والثانية منه مزينتان وعلى رأسكل سورة

كتبت كلة « وقف » .

الصحيفتان الأولى والثانية منه مزينة ان بماء الدهب وأصباغ مختلفة . وفي كل صحيفة سطران بخط جلي أسود . وبعد السطرين سطر بخط مذهب جلي . ثم تأتي عشرة سلطور بمداد أسود

٣ ٣٤ ١٥ ١٥٩ ه حاج محمدحسين الصحيفتان الأولى والثانية منه مزينتان بألوان غتلفة . والثلاثة الأسطرالأولى منه بخط جلي والسطور الباقيسة بخط رفيع . وهو مجدول . وعلى

۱۱ ۲۶ جمهول شهربانو بجدول بما الذهب وبين سطوره تفسيرفارسي بخط أحمر والصحيفة الأولى والثانية منه مزينتان

بخــط محمد على أصفهاني سنة ١٧٣٨ ه. وجيع سحائفه وبعض هوامشه مزينة وقـد كتب فى أول كل سـورة منـه بمـاء الذهب « وقف ابا عبد الله عليه السلام » والصحيفة الأولى والأخيرة منه مزينتان بماء الذهب . وأول سطر وآخر سطر من كل صحيفة مكتوبان بماء الذهب بخط جلى والسطرالوسط مكتوب

۱۳ ۳۰ ۹۹ مجهول مجهول

۲۲ ۱۳ ۱۲۵۳ ه مدمقم

اسم الواقف نارخ مده طول عرض سطر تمليق الو قف بلون فضي جلي والسماور البقية مكتوبة بخط رفيع وهي اقصر من السعاور الأخرى السطر الأول والسطر الوسط والسطر الأخير محهول منه مكتوبة بماء الذهب . والسطور العشرة الباقية مكتوبة بخط أسود . وفي صحائفه شيء من النزبين ولكن الصحيفة الأولى منه مزينة عاء الذهب وألوان أخرى متناسمة مجدول بسواد وفيه طلاء مأيي .وصحائفه الأولى والثانية والثالثة مزينة . حبش المطر الأول والسطر الوسط والسطر الأخير ١٠ ١٢٩٣ ه الحاج على في كل محيفة منه مكتوبة بماء الذهب بخط جلى . جمفر والسطور الأخرى بمداد أسود وهي أقل طولا من السطورالثلاثة وفي صحائفه جداول وشيءُ من النزبين . ويظهر ان الصحيفة الأولى كانت ناقصة فكتبت صحيفة مكانها بخط غير الخط الأسلى . في صحـــاثفه الأولية أدعية مأثورة وأول صمفة منه مزينة . وعلى راس كل سورة كتب เเร่

ه وقف » . وصحائفه مجدولة ﴿ وَفَي آخَرُهُ ٢٤

محبفة كتبت فيها أدعية مأثورة

هدد طول عرض سطر تاریخ اسم هدد سم سم س الوقف الواقف تمليق الصحيفة الثانية والثالثة منه مزينتان بأسهى ۳۸ ۲۶ ۲۸ ۱۴ ۱۲۷۰ ه علی عسکر زينة وفي أوله فيرست السور مكتوب بخط أسود وأحمر على ماه فضة وذهب . وعلى بسملة الفائحة وبسملة سيورة البقرة كتبكلة ه وقف ) وبین سطوره تفسیر فارسی مخط أحد ١٢٧٦ هـ امّا مير على أول محيفة منه مزبنة وببن سطوره نفسـير بالفارسية بخط أحر وبمض هوامشه بجدول اكد في أوله صورة دائرة وعلامات الاستخسارة . ۱۲۱۲ ۱٤ ۲۰ ۱۲۱۲ ه سد کحد أول صحيفة منمه مزينة وجميع هوامشمه نقي بن ميرزا علاة وبين سطوره تفسير بالفارسية بخط عجد حدان أحر وفي هامشه كقابات فارسيبية يخط أسود ١٢ ١٢٣١ هـ الحاج محسد الصحيفة الأولىوالثانية منه مزينتان بماء الذهب صالح أصفياني وألوان أخرى متناسمة وبين سطوره تفسير بالفارسية بخط أحمر . وهو مجـدول وكل

صحيفة منه مختومة بخم كتب فيه « وقف

ص قد حمین » و هو قد کتب سنة ۱۰۸۸

غير ان كانمه محيول

٤١ ٣٣ ٣٣ ٩ ١٧٨٨ ه كلدار خان يقتصر على نصف القرآن فقط. ويظهر ان جلد

| تىلىق                                        | اسم<br>الواقف | تار_خ<br>الوقف | .طر<br>س | فرض س<br>مم | طول ع<br>مم | عدد |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|-------------|-----|
| النصف الثابي مفقود وكل لفظة جلالة فيــه      |               |                |          |             |             |     |
| مكتوبة بماء الذهب والصحيفة الأولى والثانية   |               |                |          |             |             |     |
| والثالثة منه عملاة وهو في غابــــة الجودة    |               |                |          |             |             |     |
| والجلاء                                      |               |                |          |             |             |     |
| خطه جلي جداً والصحيفة الا ولى والثانية منه   | أغا علي       | . 17FY         | ١.       | 44          | ٤٩          | 14  |
| مجدولتان .                                   |               |                |          |             |             |     |
| مكتوب بخط أسود على لون أحمر وبيب             | منور الدولة   | A YOA          | ٨        | 44          | ٤Y          | ŧŧ  |
| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |               |                |          |             |             |     |
| مكتوب فيه نفسير بالفارسية بخط تعليقأحمر      |               |                |          |             |             |     |
| وهو مكتوب في ثلاثة مجلدات وهو في غاية        |               |                |          |             |             |     |
| الروعة .                                     |               |                |          |             |             |     |
| يظهر ان أوله ناقص أكمل بخط غير خطـــــه      | مجهول         | مجهول          | 11       | 77          | 44          | 10  |
| الأصلي . وصحمائفه مجدولة محملان وآخره        |               |                |          |             |             |     |
| ينقص صحيفة واحددة وكل صحيفة منه              |               |                |          |             |             |     |
| محتوي على ثلاثة سطور بخط حلي وثمانيــــة     |               |                |          |             |             |     |
| سطور بخط رفيع أقصر من السطور الجلية          |               |                |          |             |             |     |
| مجدول وفيه شي من التحلية                     | مجهول         | مجهول          | 10       | 44          | ۲٦          | ٤٦  |
| الصحيفة الأولى والثانية منه مزينتان وفي آخر. | مجهول         | مجهول          | 18       | **          | ٤٦          | ٤٧  |
| نقص . وبين سطوره تفسير بالفارسية بخط         |               |                |          |             |             |     |
| أحر                                          |               |                |          |             |             |     |

| تمليني                                                              | اسم<br>الواقف | تاريخ<br>الوقف   | سطر<br>ص | عوض<br>سم | طول<br>مم | <b>عد</b> د<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| كتب سنة ١١٧٩ ه . والصحيفة الأولى                                    | حاج ملا محد   | - \YY\           | 11       | 40        | •٣        | ٤٨                                                 |
| والثانية منه مزينتان زينة متناســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               |                  |          |           |           |                                                    |
| سطوره وفي هامشه تفسير بالفارسية وفي                                 |               |                  |          |           |           |                                                    |
| آخر. كتبت أسول الاستخارة                                            |               |                  |          |           |           |                                                    |
| خطه أسود على ماء الذهب وبين سطوره نرجمة                             | دهاشم صحاف    | مجهول سيا        | •        | 4         | İŧ        | ٤٩                                                 |
| فارسية بخط أحر .وهو مجدول ، بستة أجزاء .                            |               |                  |          |           |           |                                                    |
| أوله مزين وكاغده نرمه وفي بعض صحائفه                                | حبيب الله     | * / YYY          | 14       | ١.        | 45        | ••                                                 |
| شيء من التحلية                                                      | خان           |                  |          |           |           |                                                    |
| مكتوب بمداد أسـود على ماء الذهب . وبين                              | محمد علي      | A \70\           | ١.       | 11        | 44        | •\                                                 |
| سطوره ترجمـة بالفارسـبة بخط أحمر وبين                               | خان           |                  |          |           |           |                                                    |
| صحائفه أوراق بيض رقيقة                                              |               |                  |          |           |           |                                                    |
| أوله وآخره مزينات . وبين سطوره رجمة                                 | محمد علي شاه  | * • 177 <b>r</b> | 14       | 17        | ٣١        | • 4                                                |
| بالفارسية بخط أحمر                                                  | كماكنهور      | <b>b</b>         |          |           |           |                                                    |
| الصحيفة الأولى والثانية منه مزينتان بنقوش                           | مجمول         | مجهول            | 14       | ١.        | 46        | 94                                                 |
| متناسبة وسطوره مكتوبة على ماء الذهب                                 |               |                  |          |           |           |                                                    |
| وبين سطوره ترجمة فارسية بخط أحمر                                    |               |                  |          |           |           |                                                    |
| ثلاثة أسطر من كل صحيفة منه بخط جلي وثمانية                          | قا میرزا محمد | 1 - 1714         | •        | 71        | ۳۱        | • 1                                                |
| أسطر بخط رفيع أقصر من الثلاثة. وفي هامشه                            | مرنغى         | •                |          |           |           |                                                    |
| شىء من النقوش وإشارات التجويد .                                     |               |                  |          |           |           |                                                    |
| خطه كوفى ناقص الأول والآخــر وقــد أكل                              | جهان بکم      | » 1747           | *\       | ۲.        | **        | 00                                                 |

| تمليق                                      | ا م<br>الواقف | تمار يخ<br>الوقف | سطر<br>ص | عرض<br>مم | طول<br>سم | مدد<br> |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| النقص بصحائف كتبت بالخط المعتاد . وقد      |               |                  |          |           |           |         |
| كتب في ظهره أنه بخط سيدنا أمير المؤمنين    |               |                  |          |           |           |         |
| علي بن أبي طالب وهذا زءم تكذبه أوراقه      |               |                  |          |           |           |         |
| فانها من كاغد لا من رق                     |               |                  |          |           |           |         |
| ليس فيه ما يستحق البيان ســــوى جودة       | أغا حســـين   | مجهول            | **       | ١.        | 44        | ٥٦      |
| خطـه                                       | مرماس         |                  |          |           |           |         |
| جلي الخط بين ســطوره ترجمة بالفارسية بخط   | ، أغا محمد كل | .\Y\$0           | 11       | **        | 24        | • Y     |
| أحمر مجدول وفيه شيء من التحلية والنزيين    | جلبي          |                  |          |           |           |         |
| جلي الحمط ببن ســــطوره ترجمة فارسية بخط   | محمد جعفر     | مجهول            | 17       | 41        | 44        | •,      |
| أحمر وهو مجدول ومحلى                       |               |                  |          |           |           |         |
| ناقص الأول وقد أكمل النقص بصحائف           | مجهول         | مجمول            | ١•       | ۲۱        | ۳.        | •1      |
| كتبت مخط غير خطه الأصلي والسطر الأول       |               |                  |          |           |           |         |
| والمطرالوسطوالسطرالا خيرمن كلصحيفةمنه      |               |                  |          |           |           |         |
| مكتوبة بخط حلي بماء الذهب، والسطور الباقية |               |                  |          |           |           |         |
| مكتوبة بمداد أسـود وفي أطراف الــــطور     |               |                  |          |           |           |         |
| شيء من النقوش .                            |               |                  |          |           |           |         |
| مجدول وفيه تفسير هندي بخط تعليق . ينتهي    | مجهول         | بجهول            | ۱۸       | ۳۱        | ٤٩        | ٦.      |
| بانتهاء سدورة بني اسرائيل ويظهر أن جلد     |               |                  |          |           |           |         |
| النصف الثاني مفقود                         |               |                  |          |           |           |         |

| تملیق                                     | اسم<br>الواقف  | تاریخ<br>الوقف | <b>سطر</b><br>ص | عرض<br>سم | د طول<br>سم | <br>316 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| السطر الأول والسـطر الأخير في كل صحيفة    | حاج ،هدي       | A 177.         | 11              | 44        | ۳۱,         | 11      |
| منه بخط حلي بمــــداد فضي اللون . والــطر | المكليدار      |                |                 |           |             |         |
| الوسط جلي الخط بماء الذهب والأسطرالثمانية |                |                |                 |           |             |         |
| الباقية بخط رفيع وفيه نقوش وتحلية         |                |                |                 |           |             |         |
| ينقص ( ٧٧ ) صحيفة من أوله ومثلها من       | مجهول          | مجهول          | 14              | 74        | ٤٠ ٦        | i Y     |
| آخر. وقد أكمل بصحائف أخرى بخط غير         |                |                |                 |           |             |         |
| خطه الأصلي وثلاثة أسطر فى كل سحيفة منه    |                |                |                 |           |             |         |
| بخط جلي والسطور الباقية بخط رفيم          |                |                |                 |           |             |         |
| حسن الخط بين سطوره ترجمة فارسمية بخط      | مجهول          | . \Y\·         | 11              | *1        | 44 4        | ۳,      |
| أحر                                       |                |                |                 |           |             |         |
| مجدول . خطه وسط فی الجودة .               | مجهول          | مجهول          | 1 8             | 11        | ۲۱ ٦        | . 1     |
| مرين ومجدول وكل لفظة الجلالة فيه مكتوبسة  | خير النساء     | * \7£Y         | 11              | 11        | ۳. ٦        | .•      |
| عاء الذهب                                 | خانم           |                |                 |           |             |         |
| مجدول حسن الخط بين سطوره ترجمة فارسية     | محمد ابراهيم   | 4 17E.         | ١0              | 44        | ٤٣ ٦        |         |
| بخط أحمر .                                | عاعبل صحاف     | -1             |                 |           |             |         |
| · بين سطوره ترجمة فارسية بخط أحمر .       | ميزا عجد الطيب | 3771 4         | 11              | 3.4       | £Y 7        | Υ.      |
| عجدول بين سطوره ترجمة فارسية بخط أحمر .   | محد د حیم      | * \4\4         | ١0              | ۲.        | ۳٠٦         | ٨       |
| محلى بين سطوره ترجمة فارسية بخط أحمر      | أحمد بن أسد    | ٠٩٢١ ه         | **              | 41        | ٣٦ ٦        | 4       |
| كتب سنة ١٢٥٧ أي سنة وقفه وهو محلى         | مهــدي قلي     | A \ Y 0 Y      | 10              | 11        | ٤١ Y        | •       |
| وبين سطوره نرجمة فارسية بخط أحمر          | خان نوري       |                |                 |           |             |         |

| التمليق | اسم<br>الواقف | تارخ  | سطر | عرض | ملول | عدد |
|---------|---------------|-------|-----|-----|------|-----|
|         | الواقف        | الوقف | ص   | سم  | ~    |     |
|         |               |       |     |     |      |     |

۱۷ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۱۹۰ ۱۲۲۰ ه عمد الطباطبائي في كل صحيفــة منــه ثلاثة أســطر بخط جلي والسطور الأخرى بخط رفيع

إن هذه المصاحف الخطية القديمة النالية القيمة هي أهم المصاحف الموقوفة في الحضرة الحسينية الشريفة وهناك مصاحف أخرى خطية أيضاً صغيرة وكبيرة ووسط في أحجامها لا يقل عددها عن ماثتين ، اعتبادية الخط حسنته وهناك أيضاً عدد من المصاحف مطبوعة وأقصد من عبارة « بخط جلي » الواردة بالتمليقات أن الخط بحروف كبيرة وأقصد بر (المزينة) أن فيه نقوشاً بماء الذهب والفضة ومحوها من الألوان اللطيفة

وفى الروضة المباركة شمرات من شمر الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة في زجاجة فى قطن ملفوفة بلفافات وقد حفظت فى صندوق مرفوع فى داخل شبكة الضريح الشريف إن هذه الآثار والمصاحف الخطية الشريفة تحفة ثمينة من الآثار الدينية .

## الخزانة المباركة وأهم ما فبها :

الخزانة الحسينية المباركة واقعة قرب الضريح الشريف من جهة الشرق تقريباً وهي غرفة حصينة لها باب صغير من خشب الساج متينة وليس للفرفة شـبابيك على ما أظن - لا ني لم أدخلها بل كانت المحفوظات فيها تجلب إلينا وبعد تسجيلها تعاد - . ويظهر لي أن داخلها ليس منظماً وأنه رطب لم يكن قد اعتني بحفظ موجوداتها لا ني رأيت من بين المحفوظات سـتاثر ( بردات ) قديمة ثمينة جداً قد أثرت في بمضها الرطوبة فأفسدته وقد عتبت بذلك على مركن يتولى أص الخزانة ، وإن أهم المحفوظات في الخزانة مما يستحق الذكر هو :

١ - تاج من قطيفة خضراء منقوشة بقصب في سدة زوايا . وعلى كل زاوية شريط من قصب ربط فيه « ٩٤ » لؤلؤة وسط . وبهذا التاج طوق ذهب له « ١٦ شرفة » . كل شرفة مزينة بلؤلؤ وحجرين أحمرين ومجموع اللؤلؤ في الشرفات « ٣٨٣ » لؤلؤة وتحت الشرفات يدور عقد بحتوي على « ١٢٥ » لؤلؤة كبيرة وفي ذيل الإطار الذهبي عقد آخر من اللؤلؤ يحتوي على عقد بحتوي على « ١٢٥ » لؤلؤة كبيرة وفي ذيل الإطار الذهبي عقد آخر من اللؤلؤ يحتوي على ( ١٣٧ ) لؤاؤة كبيرة وفي الإطار « ٣١ » قطمة حجر من « اللمل » الأحمر ، ثمانية أحجار مها كبيرة مسطحة والباقي وسط وصفار وهذا التاج محفوظ في صندوق من فضدة مثمن على شكل ( فانوس )

٧ - حائل سبف أهداعا أمير طامبور حسن على خان وقد وضن بحث وردات ذهب في وسطكل وردة قطعة كبيرة من الزمرد الأخضر الجيد وفيه ثلاث عضادات من ذهب إحداها مستطيلة فيها أحجار من زمرد ومن ياقوت صفار ، وواحدة مرابعة فيها ثلاثة أحجار من ياقوت وثلاثة من زمرد وكل الأحجار المذكورة من النوع الجيد

٣ — سيف قديم من ذهب أهداه حسن على خان وهو مؤاف من نصل بقبضة ذهب وغمد فيه اثنتا عشرة قطمة كبيرة من الزمرد الجيد وثلاث عشرة من الياقوت الأحر الجيد و في طرف الغمد عند ذباب النصل قطمة ذهبية فيها اثنتا عشرة قطمة زمرد كبار من النوع الجيد واثنتان وعشرون قطمة ياقوت أحر جيددد ومقبض السيف منقوش ، فيه أحجار كريمة وحجر زمرد فاخر

- عرج من ذهب وسعه عذار وقلادة و « كوش » وسدار من ذهب وبطانته قطيفة خضراء ، وسعه ئلاثة وجوه من قطيفة مقصبة الحواشي ، وله ركوب من قضة .
- مرآة طويلة أطرافها ورق ذهب بحاشية مزينة بد ( ۷۷ ) قطمة باقوت أحمر ، وعليها
   تاج من ورق ذهب مربن بأحجار ياقوت وزمره وماس عادي

٦ حملج تمویذة « بازبند » فی وسطه دائرة مزینة بالماس وفوقه فرع مزین بالماس وفیه
 حجران من زمرد

٧ - زوج قرط كبيران من ذهب مزينا الأطراف باللؤلؤ وفى سطح كل منها أحجار
 من ياقوت وزمرد

۸ - شكلة صدر ذهب مشبكة مزينة الأطراف بأحجار من ماس وياقوت وفى وسلطها حجر زمرد كبير ثمين وهي مزينة الأطراف بأحجار مختلفة من ياقوت وماس. ولهما ثلاث فروع فى رأس كل فرع حجر زمرد وفى وسطها حجر فيروز

۹ -- شكلة من ذهب بشكل رأس ديك ، مزينة بياقوت وقد كتب فيها ( وقف روضة مطهرة شاه كربلاء سنة ۱۲۷۹ »

١٠ -- عصالة فيها ثلاث وتسمون قطمة ذهب مترابطة مزينة بأحجار فيروز وياقوت

١١ – عقد لؤلؤ مع أحجار زمرد وباقوت وزبه « ١٥ ) مثقالاً

۱۲ – لمة اؤلؤ من ثلاثة عشر سمطا يحتوى كل سمط على « ۲۴ » لؤلؤة

١٣ – لوحة زبارة مربنة بأحجار باقوت وزمرد وفيروز

 ١٤ - غشاء مقصب يستعمل لوجه فرس يبدأ بسفيفة مؤلفة من إحدى عشرة قطمة ذهب فى كل قطمة أحجار من ياقوت وزمرد

١٥ – ستارة قطيفة مزينة الأطراف والوسط باللؤ ؤعلى نقوش من قصب.

١٦ - ستارة قطيفة مزينة باللؤلؤ وقد كتب علمها ﴿ تقديم أنيس الدولة ﴾ .

۱۷ — حاملتا شمع «شمدان » كبيرتان جذراهما من فضة وأعلاهما من ذهب لا يقل وزن ذهب صحل واحدة عن « ۱۵۰۰ » مثقال تخميناً .وهما هدية من والدة السلطان عبد العزيز بن السلطان محمود المتماني وقد وضعتا تحت قبة الضريح الشريف

۱۸ - قندیل من ذهب وزنه مع ما فیه من مواد أخرى « ٤٠٠ » مثقال .

۱۹ - رشاش ما، ورد «كابدان» من ذهب ومينا، وزنه « ۱۲۷» مثقال مزينَ بلؤاؤ ناعم ومحلي تحلية لطيفة وبظهر أنه قديم وأعتقد أنه عظيم القيمة

· ۲ -- غلاف مصحف من ذهب وزنه « ۱۳۱ » مثقالا

۲۱ ─ سیف من ذهب مهدی من « میرزا محمد خان » وهو ثمین جداً وقــد وضع داخل شبکهٔ الفبر الشریف

٢٢ - سجادتان منسوجة ان باللؤلؤ وقد كتب فيها « سبحان ربي الأعلى و بحمده » .
 ٣٣ - سجادة بيضاء كتب فيها أسماء الأئمة الاثنى عشر .

٢٤ - مجموعة من روس وسبوف ونؤوس وخناجر وقامات قديمـة وشماعد ، لها قيمها التاريخية

۲۰ رس يظهر أنه قديم جداً مسمر بمساميرمن ذهبومزين بأحجار ياقوت « وقد علق داخل شباك القبر الشريف »

٢٦ - قطع طنافس صغيرة غنلفة الأحجام قديمة عينة جداً

٧٧ — ما يزيد على مائة ستارة ثمينة جداً ، قديمة من صنعالهند و إيران و سائر البلاد الإسلامية الأخرى وهي مختلفة الارُحجام طولاً وعرضاً ، من طول أربعة أستار وهرض ثلاثة أمتار وما يقل عن ذلك بقليل أو يزيد بقليل وبعضها مقصب ومزين بلؤلؤ و محوه من أحجار أو زينة أخرى وأعتقد أنها ثمينة جداً وفي بعضها كتابات من قسب مثل « بسم الله الرحن الرحيم » و « لا إلّـه إلا الله »

٢٨ - ثمانية رزم تحتوي على ستائر وأعلام قديمة ختلفة الأنواع من هندية وإيرانيسة
 وكثير مها أصبح غير لائق للاستمال لمتقه وتأثير الرطوبة فيه .

۲۹ – وردة من ذهب عليهـا شكل طير ولها خمسة هدب صنيرة مرصمة بأخجـار
 ماس ، خسة منها كبار ثمينة ، وستة منها وسط

- ٣٠ أربمة دمالج تماويذ ﴿ بازبند ﴾ كاما تمينة مزبنة باللؤلؤ الناعم
- ٣١ عشر شكلات « جقة » من ذهب مزينة بأحجار كريمة من لؤلؤ وماس
- ۳۲ قازئد ذهبیة «كردانة» واطواق ذهبیــة كامها مزینة بأحجار كريمة من لؤلؤ و محــوه
- ۳۳ كمية كبيرة جداً من الذهب والفضة بأشكال كفوف كثير مها مزين بنقوش وبمضها بأحجار كريمة

ان هذا هو مجمل مافى الخزانة السكريمة من الآثار والمحفوظات من الهدايا الثمينة وهي بالنظر الى قدمها ذوات قيمة وشأن

أهم ما في الحضرة الشربة من الطنافس « الزوالي » .

فى الحضرة الشريفة من الطنافس « الزوالي » الثمينة القديمة الشي الكثير مهــــا ما لا استطيع تقدير قيمته لمراقته فى القدم وجودته ومن أهمها :

- ا حافهستان طول كل منها خمسة أمتار تقريباً وعمضه أربعة أمتار تقريباً من نوع
   كاشان ، أرضيتها قصب ( سورمه ) مكتوب في وسطهها « وقف حرم محرم ركن الدولة نارين »
- ٢ طنفسة من عمل همدان نيلية مقصبة منةوشة نقوشاً اطبفة وقد كتب عليها
   ببياض من « حاج ناصر الملك الشيرازي » .
- ٣ طنفسة من عمل أصفهان طولها يزيد بقليل على ( ٨ ) أمتار و عرضها ( ٥ ) أمتار . وهي قديمة حِداً وثمينة ، صفراء اللون بحاشية سوداء

#### خزانة المتبة الحسينية القدسة

ذوات شأن من حيث الشكل والنقوش والجودة ودقة العمل والقدم

ولا تزال الهدايا الى المتبـة الحسينية المقدسة تتوارد وتحفظ فى الخزانـة أو الأماكن الأخرى المناسبة لها .

ان للمتبات المقدســة في المراق شأناً عظيماً عند المسلمين على اختـــلاف مذاهبهم وفرقهم وهرقهم وهي تقع في أربع مناطق :

١ - منطقة الكاظمية القريب ة من بغداد، بل قد انصلت ببغداد الاستمرار الممران
 واتصاله وفي هذه المنطقة العتبة الكاظمية المقدسة

٢ - منطقة سامراه وتسمى قديماً « سر من رأى » وكانت تسمى أيضاً « المسكر ».
 وفيها عتبة الإمامين على الهادي ، ويلقب بالتقي أيضاً ، والحسن المسكري نسبة الى المسكر التيجي سمامراه

٣ - منطقة كربلاء وفيهاعتبتان ،الأولى عتبة سيد الشهدا، الإمام الحسين بن الإمام علي ابن أبي طالب ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن البتول الطاهرة فاطمة الزهراء بنت محمد ابن عبدالله رسول الله وخليله والثانية عتبة الإمام المباس بن علي بن أبي طالب ، ويسمى أيضاً (العباس السقاء) ، واظن ان لقب السقاء جاءه من اقتحدامه خط المدو وجلبه الماء من الفرات لأهله ، وكانوا قد منموا من الوصول الى الفرات ، فهذا اللقب على هذا التفسير الذي أراه لقب مدح وتشريف ،

٤ — منطقة النجف . وهي في الحقيقة جزء من الكوفة . وفي هذه النطقة عتبة أمير المؤمنين وابن هم سيد المرسلين الامام الغالب ، علي بن أبي طالب بطل الاسلام وفخر المرب . ولهذه المتبات والراقدين فيها من الأعة تاريخ طويل له محل آخر

ويختص اسم ( المتبة المقدسة ) بما ص بيانه ، ولا يطلق على غيره من مساجد ومزارات في العراق مها عظم شأنه وقد سنت الحكومة المراقيـة سنة ١٩٥٠ تشريماً فرعياً ( نظــاماً )

#### منير ال**ةأ**ضي

للمتبات المقدسة برقم ( ٤٣) قررت فيه أحسكاماً تهدف الى إسلاح شؤومها الإدارية وسيانة كيانها الرفيع ثم عدلته بنظام مرقم بر ( ٣٢ ) لسنة ١٩٥٣ أدخلت بموجبه ضمن ( المتبات المقدسة ) مسمر داب الإمام المهدي في سامراء ، والجامع الذي بضم ضريح الصحابي السكريم ( سلمان الفارسي ) في ناحية ( سلمان باك ) قرب بنداد وهذا التصرف خلاف للمرف

منير الفاضي

# المجاميع الأدبية ( من مصال ر تاريخنا الان بي ) ١ - ني العهد العباسي

إمهمكنا في أيامنا الأخيرة في أمور السياسة ، ولم نمد نلتفت الى ثقافتنا أو آدابنا وكان يؤمل الانتاج الأدبي ، والدراسات الأدبية من رجال أدبنا الاأنهم غمرمهم السياسة بسيلها الجارف ، فحرموا الفائدة كما حرموا التوجيسه ، فكانوا أشبه بنجار قضى غالب همره في مهنته ، وحاول في يوم واحد أن يصير حداداً ، فأضاع الأمربن ، وأخطأ المشيتين

لم نر أمة أغفلت أمر ثقافتها ، ومدو نات الأمم تشهد بهذا الميل فقدمت ما استطاعت الا أن رجالنا تباعدوا حتى عن التوجيه وفي هذه الحالة ليس لنا الا أن ترجع الى تاريخ أدبنا في عصوره القديمة ، أو بالتعبير الأولى الى مصادره لملنا نامح ما يبصر أو يدعو الى ممرفة فلم يبق لنا أمل إلا في تاريخ أدبنا ومصادره .

وص اجمنا التي نرجع اليها أو نمو لل عليها كثيرة لا تحصى وهذه لحقها النمحيص العلمي ، والتنظيم والترتيب ، وتماورت الآراء عليها بالنقد والتدقيق الصحيح . ومن أجل هذه المراجع ( الجاميم الأدبية ) ، فا نها من خبرها . وهنا أذكر بمضها مما يفيد الشمول بنظرة سريمة الى آخر المهد الباسي ، ومن ثم أتناول ما بمد ذلك في المراق خاصة ليملم ما هنالك من مصادر وبيان قيمتها العلمية والأدبية .

صار العرب في تاريخ أدبهم بابداع غير مسبوق بتثال ، فنهج الآدب بهجاً حراً في مادله ، وفي تاريخه كا في مادله ، وفي تاريخه كا في مادله

وهكذا فعلوا فى المنتقى المختار منه كما جروا على ذلك فى أدب المخضر مين ، وفى الأدب الأموي وطريقتهم ماضية في أحياء التراث الأدبي ، فكان عملهم هادياً ومرشداً حيث لاهادي ولا مرشداً

ولم يكتفوا بهذا وانما كتبوا مجاميم منوعة بصورة أمالي ، ومحاضرات فلم يتركوا أمراً من أدب العرب ، ولـكن الانتبـاء الا دبي ساق الى التنظيم عن أهل المصر ، ومراعاة السلسلة في ا الأدوار كتبوا عن الأدب الماصر ومخلفاته فيما رأوا من منظوم ومنثور ٬ فظهرت آدابهم في الآثار والمخلفات وهـكذا ؛ في التاريخ الا'دبي ؛ ومن ظهر من أدباء ؛ وما تـكون من أدب ومجاري لغــة المرب لتفهم آي الذكر الحـكميم ، فإن الـكتاب المزبز أكسب الا'دب المـــاصر رقة ، ونال من الحضارة تهذيباً وتفوقاً ، فكان أدب أهل المصر بعد الا دب الجاهلي، والمخضرم ، والا موي ٬ فصح أن نسميه الا دب الماصر ولكنه لم ينسخ ما سبقه بل صار قوة وسنداً له وعلماؤنا كتبوا فيه كثيراً ، وهم أدباء بل لم يظهر عالم الا بما اكتسب من أدب قويم وثقافة كاملة من وجوهها القبولة ، فكتب أفضل عديدون منهم ( مجاميع )كل واحدة منها تمثل أدب أهل عصرها من المهود العباسية ﴿ وَفَيْهَا عَيُونَ مَا قَالَ الاُّدَبِ أَوْ نَطَقَ بِهُ مَنْ مُخْتَارُ الشَّمر ﴾ ومضوا بها حتى منتهى المصور المباسية ﴿ وَفَي كَامَا حَافَظُ الاَّدِبِ الْعَرْفِي فِي ارتباطه بما سبقه ٬ ولا يضارعه أدب أمة في هذا النهج وفي ذلك الزمن

ويهمنا بيان أشهر مجاميع العهود العباســــية مما يفيد كمصدر للتاريخ الأدبني واطراده ، واستمرار أوضاعه كأـب موحد بل أدب واحد، لم يهمل جاهليه ، ولا اسلاميه ، ولا أمويـه ، ولا عباسيه

وهذه أشهر الجاميع في التاريخ الأدبي:

۱ - مجموعة هارون بن علي النجم المتوفى سنة ۲۸۸ هـ - ۹۰۰ م وفيها ذكر ثلة كبيرة من الشعراء بلغوا ۱۹۱ شاعراً افتتحما بـ ( بشار بن برد ) ، وختمما بـ ( محمد بنءبداللك ) ۲۹ اختار فيها من كل شاعر عيون شــمره ، فأغنى عن دواويهم . وهذا الأستاذ فتح باباً فى هــذه ( الخطة الأدبية ) ، أو فى تدوين ( الأدب الماصر ) ، فجمع ما ظهر من أدب ، فوحــده ونظمه أو دنبه ترتيباً علمياً فكان له الفضل الكبير الذي لا ينساه ( تاريخنا الأدبي ) . وسمى كتابه هذا ( البارع فى شعراء المولدين )

والملحوظ ان هذا الكتاب مختصر من كتاب ألفه قبله فى هذا الفن ، فحذف منه ما حذف لسمته ، وليسسمهل تداوله ، وينتفع الهموم ، فصار أصلاً نسج كثيرون على منواله ، فلاحقوا المصور لمن تلا من أدباء ، فصار هذا الاثر صفحة تاريخية عظيمة الاثر فى تاريخنا الادبي كما فى أدبنا مما لم تملكه أمة فى تاريخ أدبها من ثروة وغنى أدبى بحيث صار كل مجموع أدباً معاصراً لمن كان فى عهده من أدباء ومن مجموع ذلك ( تاريخنا الادبى ) .

ومجموعة النجم خفيت عن الانظار ، أوفقدت ، فخلفتها مجاميع عوضت وجاء في (كشف الغانون) ذكر (كتاب الباهر) في شمر المخضر مين من شعراء الدولتين وهذا من تأليف أبي منصور يحيى بن علي المنجم وهو أخو هارون ووقف في مروان بن أبي حفصة ، فأعه ابنه أحمد ابن يحيي ومثله في ( ابن خلكان ) الا أن ياقوت الجوي ذكر أنه في المخضر مين دون ذكر الدولتين ومهاكان فان هارون وأخاه وابن أخبه قاءوا بمهمة تاريخية أدبية مما ولكن الملحوظ من بيان صاحب الكشف ، وصاحب الوفيات أن الباهر والبارع يشهمتركان في الموضوع ، ويؤسف لضياع هذين الاثرين والائمل أن يمثر عليها ، لنزيد الثقافة ، وتمثين أول من كتب في تاريخ أدبنا ، وصارت خطته شهجاً لمن جاء بعده

هذا مع العلم بأن أبا حاتم سهل من محمد السجستاني المتوفى سنة ٢٥٠ هـ ٨٦٤ م قد سأله ابن دريد المشهور عن الشعراء الولدبن فنعت جماعة مهم بخير النموت وهذه الرسسالة عندى مخطوطتها وربما تعسد أول ماكتب في سلسلة شعرائنا . ومشله (كتب طبقات الشعراء) . ٢ - مجموعة اليزيدي بخط الا ستاذ ابن أسد المتوفى سنة ٤١٠ هـ - ١٠٢٠ م وهو من الاساتذة المشهودين في الخط أخذ عن ابن مقلة . رأبت بخطه كتاباً ( مراث وأشعار وأخبسار

ولفة ) عن أبي عبد الله محمد بن المباس اليزيدي (١) من ابن حبيب عن عمه الفضل من اسحاق ابن ابراهيم الموسلي وغيره . وقال سمت ذلك أجم من أبي عبد الله وسححته ... وفيه ما سمه أبو عبد الله من أبي حرب المهلبي وعدة قصائد من اختيار المفضل والاسممي ذكر ذلك أبو مبسد الله بن مقلة (٢) ونقلته من أسله ، بخط محمد بن اسد بن علي القاري (٣) سسنة مبله علم وابن أسد شيخ ابن البواب كا جاء في غلافها وأيد ذلك أبو الفداه وممن تملك هذه النسخة عبد الفادر بن عمر البغدادي سمنة ١٠٨٠ ه — ١٦٧٠ م وكتب اسمه علمها (١)

٣ - مجموعة الا'ستاذ الثمالبي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ ١٠٣٨ م أعني مها ( يتيمة الدهر فى شمراء أهل المصر ) وألحق مها ( تتمـــة البتيمة ) وقد جمعا أدباً غزيراً لمختلف الا'سقاع الاسلامية وكان الا'دب العربي شائماً ، والناس منصر فون اليه . طبعت البتيمة فى دمشق سنة ١٣٠٣ ه وفى مصر سنة ١٣٥٣ ه - ١٩٣٤ م وتتمة البتيمة طبعت فى جزئين فى طهران بتحقيق الا'ستاذ عباس اقبال سنة ١٣٥٣ ه

على الحسن بن المظفر النيسب بوري المتوفى في ٤ شهر رمضان سينة
 ٤٤٧هـ - ١٠٠١ م وهذه المجموعة مهمة ولم يقف عليها وكنا نأمل أن تظهر هذه السلسلة ٤ فيمرف (تاريخ الائدب المربي) في الشهر خاصة لمختلف الانقطار المربية والاسلامية ، لندرك فيمرف (تاريخ الائدب المربي)

<sup>(</sup>۱) ترجمته فى تاريخ دول الأعيان نأليف ابن أبني عذببة ج ٣ س ١٠٥ مخطوطتي والسمهاني وفي هدية المارفين ج ٢ س ٢٩ و ٣٠ و توفي سنة ٣١٣ هـ — ٩٢٠ م

<sup>(</sup>۲) يريد به أخا الوزير

<sup>(</sup>٣) جاء في تاريخ أبني الفداء ذكر اسمه بالوجه المذكور في ج ٧ س ١٦٠ عند السكلام علي ( ابن المبواب ) ولم يذكره فى تاريخ وفاته وهدية العارفين ج ٧ ص ٩١ وابن خاسكان ( وفيات الأعيان ) ج ١ ص ٤٠٣

<sup>(</sup>٤) هذه النسخة في خزانة السليمانية من كتب الرئيس مصطفى برقم ٩٠٤ وهذا الـكتاب طبيع على هذه النسخة بمطبعة مجلس دائرة المعارف المثمانية بحيدر آباد دكن في الهند سنة ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م ولم تصور فيه الصفحة الاولى ليعرف خط ابن أسد .

درجة توخل هذا الا دب، والبهل البه من جميع الا مم الاسلامية كما نطلع على شمراء السلمين فى هذه اللهة ودرجة التأثر بها وجاء فى معجم الا دباء: وله كتاب ذبله على تتمة اليتيمة لم أقف على اسمه (۱) وهو معاصر للثمالي

٥ - مجموعة الباخرزي التوفى سنة ٤٩٧ هـ - ١٠٧٤ م وهـ ذه حذت حذو اليتبعة ، وجملها ذيلاً عليها ، سمّاها ( دمية القصر ، وعصرة أهل المصر ) طبعت بالمطبعة العلمية بحلب باعتناء المرحوم الا ستاذ محمد راغب الطباخ سنة ١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠ م وأضاف إليها ملتقطات من ديوانه وهنا أيضاً برى الزمن متقارباً فكان الاحساء منقوصاً فأتمـه ، وزاد عليه بمن من ديوانه فها أو ظهر بما جد من الشمر فزاد كل واحـد من هؤلاء الورخين في الأدب شعراء فاتهم من سهق ، أو أغفل ذكرهم ، وبدا شعراء أتموا الساسـلة والدة كافية لأن ينبغ أدباً في الشعر بعد من ذكرهم الأستاذ الثمالي ، فظهروا في هذا المصر ، وافتضى التدوين عمم

والظاهر أن الباخرزي كتب دون أن يملم بالنيسابوري ، والمادة منتشرة ، وكان من الهم الاطلاع على الجموعة على المجموعة الأولى من ذبول اليتيمة كما عثرنا على الأخرى فطبعت

٣ - مجموعة أبي الحسن علي بن زيد البيهة ي التوفى سنة ٥٦٥ هـ ١٩٦٩ م وكان مت المؤرخين الأفاضل ، وله ( مشارب التجارب ) أثم به حوادث ( تاريخ البيبني ) ، و ( تاريخ بيبهق ) و ( تتمة صوان الحكمة ) في تاريخ الفلاسفة . ومجموعته هذه سماها ( وشاح الدمية ) جملها ذيلاً على دمية القصر للباخرزي ، فضى على مهج من سبقه ، وروعيت السلسلة والترتيب بذكر ما فات ، وبيان ما جد

٧ — مجموعــة الحضيري الورّاق الممروف بدلال السكتب المتوفى في صفر سنة ١٦٨ هـ --

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء طبعة الأستاذ ( ماركايوث ) ج ٣ س ٢١٨ وهدية العارفين ج ٢ س ٣٧٥

11۷۷ م وسماها (زينة الدهر وعصرة أهل العصر) ذكر فيها ألطاف شمر المصر . جملها ذيلاً على دمية القصر (١) ولا شك أنها اشتركت مع سابقتها وشاح الدمية وكان أدلمنا كبيراً أن نقف على ما هذالك مما يبصر برجال الأدب المربي ، ومخلفاتهم الأدبيسة للمحافظة على اطراد الأدب ومراعاة ترتيب عصوره

ونستطيع أن نمدكتاب ( نزهة الألباء ) في ضمن هذه المجاميع وهو لا بي البركات عبد الرحمن بن الا نباري المتوفى سنة ٧٧٥ هـ ١١٨١ م

٨ — مجموعة المهاد السكاتب الاصهائي المتوفى سنة ٩٩٥ ه — ١٢٠٠ م وهو أبو عبد الله على مغي الدين الملقب بر (المهاد السكاتب الاصبهائي) ويمرف بابن أخي الوزير وكان كاتباً ، وفقيها شافمي المذهب ، تفقه بالمدرسة النظامية زماناً ، واتقن الخلاف وفنون الأدب ، وله من الشمر والرسائل ما لا يحصى ، وكان قد نشأ باصبهان ، وقدم فى حداثته ، وتفقه على الشيخ أبي منصور سعيد بن محمد الزرار مدرس النظامية ، وسمع بها الحديث من أبي الحسن علي ابن هبة الله بن عبد السلام ، ومن أبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون ، ومن أبي المسكارم المبارك بن علي السمرةندي وغيره ، وأقام بهامدة ، ولما تخرج ومهر تملق بالوذير عون الدين يحيى بن هبيرة ببغداد ، فولاه النظر بالبصرة ، ثم بواسط (٢)

وعرفت ثقافته في الشام ، واشهر فيها ، وظهرت ، ولفاته ، فكان غرة في جبين الدهر ، وآثاره تشهد بقدرته ، وتؤيد مكانته وهده دعاها بد ( خريدة القصر وجريدة المصر ) وهدفا السكتاب العظيم في عشرة مجلدات طبيع في مصر القسم المتعلق بشمرائها ونشره الأسانذة أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس بمجلدبن طبعا في مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة الممين وطبع المجلد الأول من قسم شهده الشام في المجمع العلمي العربي بدمشق بتحقيق الدكتور شكري فيصل سنة ١٩٥٥ م وطبع المجلد الأول من قسم شعراه العراق في المجمع العلمي

<sup>(</sup>١) ابن خلكان الطبعة الكستلية ج ١ ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٧) دول الأعيان تأليف ابن أبي عذيبة ج ٥ س ٣٧٤ وفيه تفصيل ترجته

العراقي سنة ١٩٥٥ بتحقيق الائستاذ محمد بهجت الأثري والدكتور جبل سميد ولا نزال بمض مجلداته مخطوطة وعندي مجلد مخطوط بتملق بشمراء ابران برجع لمصر المؤلف أو قريباً منه ونأمل أن تطبع بقية مجلداته وهو يمد ثروة أدبية غزيرة جمع شمراء العراق والشام والجزيرة ومصر والمغرب والمجم مما بمد سنة ٥٠٠ هـ - ١١٠٦ م وانتهى بسنة ٥٩٢ هـ - ١١٧٦ م ولم يترك إلا النادر الخامل وأحسن في هذا الكتاب وأجاد وجمدل كتاب ( زينسة الدهم ) مكملاً وذيله بكتابه ( السيل على الذيل (١))

٩ - مجموعة ياقوت الحوي (٢) المتوفى سنة ٦٧٦ هـ - ١٧٢٨ م وهدفه هي المسماة (ممجم الاثدباء) أو (إرشاد الاثريب لمعرفة الاثديب) في تلخيص للمصور المارة ، وذكر لصفومها وربما أغنت في مادمها متطلب الإجمال فهي مجموعة نفيسة أجملت رجال الاثدب المصور الستة ، وجاءت بلاشك مكملة للخريدة وذيلها وجامعة لمن تقدم من أدباء المصور ولوكانت مرتبة على تاريخ الوفيات لمددناها خلاصة لما قبلها من كتب (المجاميع) ولكات على رتيب المعاجم

- ١ - مجموعة ابن الشمار الموصلي (٢) المتوفى بعد سنة ٢٠٠ هـ ١٧٦١ م وهذه تتاو مجموعة العاد الأصبهاني بل انها تبدأ من سنة ٢٠٠ ه – ١٧٠٠ م وتمضي الى سنة ٢٥٤ هـ ١٧٥٦ م أي الى قبل سقوط الخلافة العباسية ببنداد ومجموعته هذه تسمى (عقود الجان في شعواء الزمان)، وسمّاها (قسلائد الجان في فرائد الزمان)، بدأ بهم من أوائل المائة السابعة الى السنة المذكورة أو إلى آخر العهد العباسي، في عشرة مجلدات ضخام منه ثمانية مجلدات في خزانة السلمانية (أسمد أف أي استنبول وهي مسجلة من رقم ٢٣٣٠ الى ٢٣٣٠، وينقصه الثاني والثامن. وقد

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان لابن خلسكان ج ٢ س ١١

<sup>(</sup>۲) تفصیل ترجمته فی کناب التعریف بالمؤرخین المطبوع ببغداد سنة ۱۹۵۷ م ج ۱ س ۱۰ ــ ۱۵

<sup>(</sup>٣) تفصیل ترجمته فی کتاب النمریف بالمؤرخین ج ۱ س ۷۰ و ۷۰

بذلت جهوداً في التحري عنها ، فلم أغمكن وكانت المحاولات غير مجدية وفى كشف الظنون أنه مجلدان ، ولملهما كتابان

وان الشمار صاحب هذه المجموعة قال في مقدمة كتابه هذا أنه كان قارب إماء كتابه الموسوم بتحفة الوزراء المذيل على معجم الشدمراء للرزباني فأحدلد أن يجمع من الشمراء الذين دخلوا في المائة السابعة وأدركوها ، وانخرطوا في سلك فريقها وجاوزوها ، ومن وطأ بساطها ، وسلك صراطها على حسب ما صار لدى حصوله واتفق لي وقوعه ووصوله من شسمراء عصري وعاسن فضلاء دهري ... حاوياً لشوارد كلامهم ، مشتملاً على السمين والغث، والقشيب والرث ، ليكون أجل في الميون وأبعى ، وأحلى في النفوس وأشدهى ، لا يمل من تصفحه قاريه ، بل يروقه ما اشتملت عليه تطاويه ...

وفى مقدمته بذكر يتيمة الدهم والخريدة وكتباً عديدة كار هـذا شأنها فى تمثيل أهل مصرها . ولم يترك فيه من كان فى تنور الروم ، أو فى ديار بكر . أو الشام مثل ابن الساعاتي وكثيرين ، وفى المراق ، وأكثر من شمراء اربل وكان عاش فيها بخدمة ابن المستوفى أمداً طويلا واعتمد تاريخه كثيراً

وهذه المجاميع يتكون ممها ومن غيرها مما هو أشمل وأعم مثل أمالي القالي والبيان والتبيين للمجاحظ والسكامل للمبرد ... تاريخ أدبنا ، وتمرفنا بخلاصته وصفوته بحذف فضوله ، وما يصح أن يستظهر من غتار الآداب

وللأمم عناية بهذه المجاميع وفي ايران وتركيا والهند تمرف بد ( التذاكر ) وفي تركيا يقال لها أيضاً ( مجموعة أدبية ) وكلها جرت على مهمج المرب ، ولكنها لم تبلغ ما عندنا من إنقدان واطراد ، فتمد من أجل المختارات ، فهي خير مدرّب للأدب الذي يبدأ بحفظ المختارات ، ثم بالتشطير ، فالتخميس ، ثم يمضي الى ممارضة الشمراء في بمض القصائد ، فيمتبر كوسيلة للتمرين حتى يبدع ، وعلى هذا النهج التدريب على النثر

كانت هذه المجاميع تمدّ صفوة أدبنا ، ومن خير المصادر في (التاريخ الأدبي) وعلى هذا جرى أدبنا في الأفطار الأخرى ، وفي الأندلس خاصة ، وهو ذو صلة مكينة ، وعلاقة وثيقة بأدبنا وتاريخه

وعلى كل حال علمنا جملة مجاميع لا على سبيل الاحاطة من مصادر تاريخ أدبنا وتسلسلما فى وثائقها للمهود العباسية بل فى أهم وثائقها وهي ( المجاميع الأدبية ) فهل العصور التالية جرت على غرار ذلك ؟ أو من نوع هذه الطريقة المستمرة ؟

#### ٢ – فى عهود المغول والتركمان

لاشك أن المجاميع الأدبية للمهود العبّاسية أدت خدمات عظيمـة لـ ( تاريخ أدبنا ) ، فكانت من أجل المصادر ، بل هي ( تاريخ أدب ) موسـع لم يمهد مثله ، ولم يكن أوضع مهـا بتفصيل زائد إلا ( أسل الآثار الأدبية الخاصة ) ، من دواوين أو مجموعات تمين أديباً ، وما توالى كذلك من أدب ناطق ... وأ تى تحصـــل هذه فى مجموعة كاملة ، أو فى خزانة ، أو ممهد ...!

وكان من المهم مراعاة هذه السلملة لما بعد العهود العباسية فهل هناك ما يصح أن يعول عليه من مجاميع أمثال تلك للعصور التالية:

إننا الآن نتناول هذا الموضوع ولا نعدم أمثال تلك المصادر ، وإنما روعيت تلك الحالة بعيمها في المهود التالية ، واستمرت أمداً ، وان الفواصل التاريخية لم مهمل الآثار الا خرى بقدر المستطاع ، فالمجاميع الا دبيمة لم تنفل هذه المعرفة ، فصارت خير مرجع للمؤرخين ومصدراً المعتادبين ، نقلوا المهم مها ، وعاد في الإمكان الرجوع الى التواريخ ، ولم يؤثر بعد الزمن ، ولا فقدان آثاره في الحروب أو بسبب الا يدي الماتية ، ومنها ما نقلتها الرغبة العلمية ، فصارت زينة المهالك ، أو نماذج آدابها ، أو طريق التوسع في المعرفة التاريخية

فهنا مراجمنا ليست خاصة بناحية من نواحي الثقافة وهي ( المجاميع ) ، واعا هناك تواريخنا ،

بل إن تاريخ أدبنا لا يقف عند حدود التواريخ والاتصال بها ، وإنما الآثار الأدبيـــة نفسها وكتب النقد الأدبي وأمثالها وسيلة للمرفة ، ولكن ( المجامياع الأدبية ) بهمنا أكثر ، فهي مما تدعو الحاجة إليها ، وتمد ألزم لموضوعنا ، وهي مختارات هذه المصور

وهذه أشهر الحجاميع الأدبية التي راءت السلمسلة الماضية مما يمد فى طليمة المصدادر لتاريخ أدبنسا

١ - مجموعة ابن الساعي (١) . هذه يقال لها ( لطائف الماني فى ذكر شمرا، زماني ) وتمد من أجل المسادر لا كال الطربق الموسل الى ( تاريخ الأدب ) ومثل هذا الأثر لا يحتمل ضياعه والأمل أنه مطمور فى زوايا الإهمال ، فيحتاج إلى إثارة ، ولا يستطيم أن يملن عن نفسه من تلقائه وأمثاله من المهملات كثيرة بل أن الممروف الذي لا يحتاج الى تتبع لم يباشسر فى طبعه ولا اتخذت التدابير لانقاذه من التلف

نعلم أن ابن الساعي ولد سنة ٥٩٣ هـ - ١٩٩٦ م وتوفي سنة ٦٧٤ هـ - ١٢٧٥ م، فهذه المجموعة المتعلقة بشعراه زمانه متداحلة بلا ريب مع مجموعة ابن الشمار، وبين ولا ولا الشعراء من يمود للمصر العباسي الانخير فيشترك في الاستفادة المصران ، وإذا كانت فقدت حقيقة هذه المجموعة ، فن الضروري أن نلتمس ما فيها من الؤلفات التاريخية ، وفي المجاميع أمثالها لنسد الخلل ، والزمن المقصود في هذه المجموعة يخص بالنظر إلينا ما بعد المهد المباري ، وهو قليل في مدنه ، ولم يكن مجهولاً جهالة مطافة

۲ - مجموعـة أخرى لابن الساعي وسمّاها (أخبـار الاُدباء) جاءت فى كشف
 الظنون

وهذه في الاُدباء وتفيد العصور العباسية أكثر من العصر النالي وهو عصر المنول ، عصر مؤلفها . ولعلها لا تخلو من علاقة ، ولو لمدة قصيرة

<sup>(</sup>۱) منتخب المختار س٠٩ ومقدمة الجامع المختصر لابنالساعي للدكتورالأستاذ مصطفىجواد والتعريف بالمؤرخين ج ۱ س ۹ — ۹۶

وقد علمنا مؤخراً أن نسخة منه موجودة فى مدينة حلب لدى وَرَثة الحاج قَدُّور التاجر الحلي وهي تقع في خمسة مجلدات مؤرخة بسنة ٨٨٥ و ٨٨٦ ه ( ١٤٨٠ و ١٤٨١ م ). قاله الأستاذ كوركيس عواد نقلاً عن ذيل فهرست بولس سباط ، المطبوع في القاهرة سنة ١٩٤٠ ( ص ٣٨ الرقم ٢٠١٧ )

٣٠ - مجموعة ابن الفوطي المتوفى في ٣٠ الهـرم سـنة ٧٢٣ هـ - ١٣٢٣ م وهي ( الدرر الناصمة في شمراء المائة السابعة ) وهذه متداخلة في مجموعة ابن الساعي وابن الشمار وان مثل هؤلاء الاناضل كل واحد مهم كشف بلا رب عن أمر جديد ، وتتضمن أمراً أو تمديلاً في سابقاتها

وهذا أيضاً يمد من الآثار الضائمة أو الهالكة وفي التحري عن وجوده وأمثاله يوصل قطماً الى ما يكشف عن أدبنا و تاريخه وهو ثروة في أدبنا لا تزال مجهولة ، ولكن هل خفي ما عندنا باختفاء هذه المجموعة ؟

ذلك ما لا أقوله درّونت التواريخ عن شمراء عديدين رعا كانوا من المهيمنين الذين لا ينكر أمرهم ، ولا يهمل شأبهم في التا يخ ، وفي تاريخ أدبنا ولوكانت هذه المجموعة موجودة لا غنت في كشف عن هذه الصفحة لا دبية المهمة بصورة أوسم ممن كتب في التاريخ وله نفوذ نظر في التدوين كان مارسه مدة ويكتب عن قدرة حلف آناراً عديدة ونافعة جداً

وهذا الائر وأمثاله نقل كثيرون منه من أهمهم الذهبي ومن بمده ، وان ضياعه أواختفا.ه عن الانظار لم يحرمنا فوائده ، وإنما جملنا في عنا. من الانتفاع ، وطلب المراجع المديدة

٤ - مجموعة أخرى لابن الفوطي وهي ( تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب). وهذا وان كان تلخيصاً إلا أنه جامع لأدباء عديدين يشملون عصور المهدد العباسي فمن بعده من الشعراء والادباء وهذا لم يدثر إلا على جزء منه ، وبعض نتف ولا يهمل التتبع في أصره ، أذال

<sup>(</sup>١) تفصيل ترجمته في التعريف بالمؤرخين ج ١ ص ١٥٨ - ٦٣ ، ,

عن صفحة وإنكان لا يخلو من نقص ولمل الاثيام تظهر أجزاء الاخرى وان طابع (شرح مهيج البلاغة لابن أبي الحديد) نقل ترجمته من مجمع الآداب في ممجم الالقاب وهو أصل اللخص فلا ندري ما إذاكان رجع الى أصل الكتاب، أو أنه نقل عن غيره، أو اطلع على الترجمة منقولة من مجموع أو أنها مذكورة على نفس الشرح منقولة في حيبها من الاصل

وأعتقد أن المطبوع في الهند هو مجلد من الا'صل وجاء عنوان الكتاب مفلوطاً ويبدأ بحرف الكاف من الا'لقاب ويستبمد أن يكون من التلخيص حققه الا'ستاذ الفاضل الحافظ محد عبد القدوس القاسمي نشر المجلد الا'ول سنة ١٩٣٩ م والثاني سسنة ١٩٤٠ م في الهند ومن الملخص المجلد الرابع في الخزانة الظاهرية بدمشق وأوراقه غير مرتبة بوجه الصحة

ويموض عن ذلك بمص التمويض (كتاب ذيل مرآة الزمان) لقطب الدين اليـونيني وأجزاؤه موجودة الى سنة ٧١٣ه، والحوادث الجاممة المطبوع بهذا الاسـم أشار إلى بمض الادباء ومؤلفات أخرى ليست من موضوع بحثنا من أهمها تاريخ الذهبي الـكبير

و - مجموعـة تقي الدين عمر ابن الشيخ حسن بن أبي المفاخر عدي بن أبي البركات بن مسافر وهو الذي ينتسب إليه أصماء البزيدية وهذه من مجاميـم القرن السابع وتمد من أقدم المجاميـم الأدبية إلا المها غير خاصة بمهد مؤلفها وإنما هي مختارات قديمة وغيرها ويصح أن تمد من مجاميمنا الادبية النافعة وعندي أصل هذه النسخة في مجلد ضخم يرجع إلى عهد المؤلف وليس فيهـا ما يشم منه رائحة الغلق وتبدأ بالحدلة والصلاة على النبي وآله وصحبه ومختاراتها مهمة

٣ - بجاني الهصر ( الحصر ) في تاريخ أهل العصر لا بي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الاندلسي ولد سنة ٦٥٤ هـ - ١٣٤٤ م وتوفي في ٢٨ صفر سنة ٧٤٥ هـ - ١٣٤٤ م في محمد (١)

٧ — ممحم الشمراء والمنشدين ( تمليقة في الشمر ) .

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ج ٢ ص ١٥٢ و ١٥٣ وفيه تفصيل مؤلفاته

تأليف عبد المزيز بن محمد بن ابراهيم بن سمد الله بن جماعة الكناني الدمشةي الشافعي. ولد في ١٩ المحرم ١٩٤ هـ - ١٢٩٤ م وتوفي في مكة في العشر الثاني من جمادى الاولى سنة ٧٦٧ هـ (١) - ١٣٦٥ م وفي هذا الكتاب ذكر جماعة من شعراء وأدبا، بنداد والعراق وينقل من تاريخ ابن النجار منه نسخة في المكتبة الوطنية في باريس برقم ٣٣٤٦ اسمها (نزهة الالبا)أو ( تذكرة الادبا ) ولم يذكرها ساحب كشف الظنون قال لي ذلك الدكتور الاستاذ مصعافي جواد

وجاء في هدية المارفين ان اسم الكتاب المسار اليه ( نزهة الالباب فيما لا يوجد في الكتاب ) (٢)

۸ — مجاميم أخرى انقضى عهد المنول وشعار من الجلايرية ، والمجاميم الا دبية متصلة في العراق وفي هذا المهد ، وما بعده بقليل انتشرت مجاميم في الشام ومصر ، غالبها ذو علاقة بالعراق ، وذو اتصال به لم يهملها أو يففل أمرها أكابر رجال الشام ومصر ومن أهم هدف مجاميم الصفدي مثل ( الوافي بالوفيات ) ، و ( أعيان المصر وأعوان النصر ) وهدف الا خير تمكلم في رجال العراق ، وبيمهم من كان له نصيب من الا دب ، توسع في تراجهم وذكر أدبهم ، ومثله ابن فضل الله العمري في كتابه الخالد ( مسالك الابصار ) وهكذا يقال في القلقشندي في صبح الا عشى ، والنوبري في مهاية الارب وكثير غير ذلك

ثم توالى التدوين في هذه الاقطار ، ولم تنس المراق ، فكان لهذا الانتقال في التدوين أثره ، ولم يحرم القطر الا أنه تناوبت حوادث ، وتواات عليمه أرزاء دمرت المكثير من مخلفاته ، واستمرت حالاته المؤلمة حتى دخول العنمانيين العراق ومها يسكن فالمراق لم يفقد ما يبين حالته الادبية من آثاره ، ومن آثار أقطارنا المربية الاخرى وللكلام على المجاميم الادبية في الاقطار المربية موطن لايسمه هذا البحث

وجل ما نةول ان الاستاذ السيوطي كتب ( بغية الوعاة ) فحافظ فيه على الانصال الادبي

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ج ٢ ص ٣٧٨

<sup>(</sup>۲) هدية المارفين ج ١ س ٨٢٠

#### وله مؤلفات أدبية أخرى

هذا والأمر غير مقصور على المجاميع الاثدبية وانما هناك ( المادة الاثدبية ) ، و (كتب النقد الاثدبيي) ، و (كتب التساريخ ) مما يطول تمداده ، وبيان قيمته الاثدبية ، أو علاقته بأدبنا وكل هذه لايزال أدباؤنا في غفلة عنها مع أنها توضح صفحات في الآداب ، وفي رجال الاثدب وهكذا تمتد الملاقة الى أيامنا الحاضرة مما لايسع التفصيل فيه ، فقد استمر البحث الى عصورنا الاثخيرة من عماقيين عديدين

ولا شك ان حالة المصر هذه امتدت الى المهد المتماني ، وفيها بيان مجاري الا دب ومهج الثقافة ومثلها الحالات السياسية والعلاقة الا دبية بها توضح اكثر ، وتزيد في البيان فاذا كان الشعر مثلاً قد خرج مر دائرة المديح والاستجداء نوعاً ، فلم يناصر من رجال السياسة ، فالوجهة الا دبية غير مقصورة على هذا النوع من الا دب ، واعا ولدت المصور اتجاهات جديدة في الا دب وفي النقد الا دبي ، ولكل عصر اتجاهه الخاص به ، وفيه صفحات عظيمة النفع ..

وليس من موضوعنا التوسع في هذه الناحية ، ولكن يهمنا أن نعسين ان متزعمي الأدب عندنا غالمهم حفاة وكيف يستطيع أداء الهمدة ، أو الواجب المدين لها وقد جاءها اعتباطاً ، وكان في هذا محروماً من المعرفة الادبية وتاريخها ، وفي جهل عن السياسة الثقافية ومراميها ، أو محدود الفكر ، قاصر النظر ، جامداً مما يجملنا في ريب من ادارة الادب ، أو أن يقوم بأعبائه أمثال هؤلاء فضلاً عن تعهد ( التوجيه الادبي )

-- نعم حرمنسا ادارة أدبنا ، ولا يزال العجز يسوده ، والخذلان يلازمه ، وفي هـ ذه الحالة لا نلتفت الى الا قوال ، أو الدعاوى الفارغة وآية هكبر مقتاً عند الله أز تقولوا ما لا تفعلون ، تقف حجر عثرة في طريق النزعم الا دبني ، والا دباء المتزعمين

نريد أن نمضى فى ( تاريخ أدبنا ) الى استقائه من منابعه الخالصة دون أن نكاّـف أنفسنا عناه ، وان نقوم بالمهمسة قياماً سادقاً ، وكيف يقدر سن لم يؤهب نفسه لها ، وليس له ما يؤهله وهو لاعلك من المرفة ما يصلح لذلك التوجيه ؟!

وفي ( تاريخ أدبنا ) رجمنا الى هذه المجاميع ، أو ماكانت هذه من مراجمه ، والى مخلدات الا دب ، وتمرفنا للمصر ومجاريه ، ولرجاله .. وفي هذه جماع الفائدة فنستنطق ما فيها والامر ليس بالسهل ، وهو ما يجب أن نحاوله ، وأن ندرك بمض صفحاته والا مر ليس موكولاً الى فرد ، أو أفراد بل الى عمل الا مسة بتوجيه صحيح ، وجهد كين الا ان البذرة قد تنمو ، وان الممرفة قد تتوالى فتتراكم ، وقد قيل قديماً ه كل مجتهد مصيب »

واننا في هذه الحالة اذاكنا لم نشاهدكافة الآثار الادبية ، ولا جميع خزائن الـكتب فن الضرورى أن يمضي التدوين في طويقه ، وان لا نتأخر عنه ، فنزيد ونضيف ما يتيسر الحصول عليه حتى نبلغ المدى

سممنا كثيراً من بمض المدعين ان له كتاباً أو مؤلفاً في الموضوع ، أو جمع من حين ، فهذه أقوال كل ما يمكننا أن نصفها بأنها ذر الرماد في المبون ولوكانت لبانت ، فقد طال الانتظار ، وفوات المدة الطويلة فضحت صاحبها أو مدعبها

وعلى كل حال مصادر أدبنــاكثيرة واذا وجدت المجاميع الادبيــة فلا يمدل عنهــا، فيستمان بنيرها، وانما يكون ذلك عند الفقدان أو النياب عن الانظار أو أن نراعي الــكل ولا يقال بوجه ان الادب انمدم وان الثقافة ماتت بل تنير الانجاه الأدبي؛ ولم ينقطع الادب عن الحركة والتعاور المستمرين

هذا ما أمكن تلخيصه والمهد المهاني واسع وله بحث خاص به في تاريخ أدبنا عباس العزاوي

### الشريعة الاسلامية

### نظام اجتماعي شامل صالح

الشريمة لفة مورد الماء — أي المحل الذي يستقي منه الناس الماه للشرب غالباً وهي في المسطلاح فقهاء الدين — الطربقة الموضوعة بوضع إلههي أي الأحكام التي أنزلها الله تعالى لعباده على لسان أحد أنبيائه وهي القواعد السكلية والأحكام الجزئية التي يرسم بها النبي خطة صالحة مستقيمة للناس في أمور معاشهم ومعادهم وهي ما تسمى « الصراط المستقيم » المنوه بها في « فاتحة السكتاب » في آيتها الخامسة

ولا فرق بين تلك القواعد والأحكام من أن تكون قد نص عليها النبي المشرع صراحة أو أن تكون راجمة إليه استنباطاً واجمهاداً فيقال مثلا: الشريمة المحمدية — وهي الإسلامية والشريمة المسيحية والشريمة الموسوبة

والشريمة بمرف القانون -- هي مجموع الا واص والنواهي التي قررمها القوانين الوضمية الصادرة من الجهة التشريمية المختصة في الدولة ، وعلى الناس انباع أحكامها فيقال مثلاً : شريمة الجمهورية المراقية وشريمة الدولة المربية المتحدة وهكذا

وهي بالممنى المام - مجموع قواعد وأحكام قد أمرالناس بانباعها ، فان كان الآمرهو الله تمالى على السان أحد أنبيائه نصاً أو تأويلاً ، فهي شريمة إلهيسة ، وإن كان الآمر غيره تمالى فهي شريمة وضعية

والمقصود من « الشريمة الإسلامية » الشريمة المنسوبة إلى الإسلام ، وهو النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه وهو النبي الأمي الذي نشأ في مكمة التي كانت منقطمة عن الدول المتمدنة ، نائية عن بلاد العلم والقانون ،

محرومة من مماهد الدراسة والتمليم ، لا مكتبة فيها ولاكتاب ، ولا أسانذة ولا مملمين ، ولا مدرسة فيها ولا كلية ولا جاممة ، ولا رصد فيها ولا مختبر ، ولا جاممة أكسفورد أو جاممة لندن أو غيرهما يندر فيها من يقرأ أو يكتب فهي قاحلة ماحلة .ن العلم وأسبابه ووسائله

نشأ صاحب « النظام الاســلامي ٥ في تلك البيثة الأُميه الجاهلية ، وتربى في ذلك المربى القاحل الماحل من العلم وأسبابه ولكنه جاء بنظام اجتماعي محكم حكيم ، يمجز أن يأتى بمشله أكبر أسانذة الجامعات المشهورة في العالم، وأعظم فيلسوف اجتماعي عرفه الناس وأتى بشريعة تتضاءل دومها الشرائم الوضمية في أزهر، عصورها ﴿ شريمة من قواعدها ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو بِالْمُدَلِّ والإحسان وإبتاء ذي الفربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي » و « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فويقاً من أموال النــاس بالباطل وأنتم تملمون » و ﴿ لاَ إكراه فى الدين » و « أمرهم شورى بينهم » و « فىأموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » و « إن أ كرمكم عند الله أتقاكم » و « لا تزر وازرة وزر أخرى » و « قــد أفلح من زكاها — أي النفس - وقد خاب من دساها » و « قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » حض على الممل و « من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شمراً يره » حث على العمل الصالح المفيد . و « تماونوا على البر والتقوى ولا تماونوا علىالإ ثم والمدوان » حث على التماون بالمقود » و ﴿ أُوفُوا بالمهد إن المهدكان مسؤولا ﴾ . حض على التمسك بالإيفاء بالمهود والمواثيق التي هي أساس الاطمئنان ﴿ و ﴿ والمصر إن الا نســـان لغي خسر إَكَّا الذين آمنوا وحملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر و« بمثت اللهُ بيضوالأسود والأحر» نص على أنَّ اللون لا أثر له في التمييز بين أبناء البشــرية و ﴿ لا فضــل لمربي على مجمي إلا بالتقوى ﴾ . و « إنَّ الله بكر. المبـــد البطال » و « ارجموا من في الأرض يرحمكم من في السهاء » و «الناس سواسية كأسنان المشط» . فالتراحم بين الناس والتماون بيمهم والساواة بينهم من أهم قواعد الإسلام و ﴿ الناس عبال الله وأحبكم إليه أكرمكم لمياله

فهذه القواعد والأسس الاجتماعية الحكيمة ونحوها مما يفوق الحصر ، تتفرع مها أحكام تضمن سمادة المجتمع الإنساني ورفاهيته في مستوى الميش والكرامة

والمقصود « من النظام الاجتماعي » الأسلوب الذي ينظم التواصل والتمامل والتماون بين الفاس في مقومات حياتهم وسميرهم في شؤومهم وهو يختلف باختمالات المصور والبيئات والتأثيرات الخارجة عن مقتضيات الفطرة التي فطر الناس عليها ويتفاوت سحواً ، وهبوطاً ، وعلواً ، وانحطاطاً ، وعدلاً ، وظاماً ، ورجاحة ، وضمة ، بتفاوت تلك الأسماب والمؤثرات الخارجة عن حكم الفطرة وقضاء الطبيعة

وأكمل الأنظمة وأعمها ما انسجم مع الفطرة ، ولاهم الطبيمـــة ، وجارى ميزان المقل السلم ، والعدل الذي جبلت على حبه النفوس الطمئنة

وأقصد من قولي « شامل » أنه لا يقتصر على ناحية واحدة ،ن النواحي الاجتماعية ، بل ينطوي على سائر النواحي الإنسانية ، من تمامل ، وخلق ، وتمبسد ، وما ألفه الناس في حياتهم مما يماشي المقل السلم والمدل

والنظام الاجتماعي الكامل، ماكان شا. لا عاماً وأحسن أنواع هذا النظام الشاءل المام ، ما جاء ضامناً للناس حياة رافهة وعيشاً رغداً ، واستقراراً وطمأ نينة ، مع الحرية والسـاواة اللتين لا تتحقق حياة طيبة ، ولا عشية راضية ، إلا بتوفرهما

يظن كثير من الناس أن الإسلام نظام « تعبدي » فقط ، لا يوجه الناس الى غير النظر في مستقبلهم البعيد « اليوم الآخر » لينال الجزاء الموفور الشكور فى ذلك اليوم وقد جاءهم هذا الظن من التصاق كلة « الدبن » به ، فيقال « دبن الإسلام » و « الدبن الإسلامي هو الحق » و « ان الدبن عند الله الإسلام » مفسرين « الدين » بالطريقة التعبدية ، من عقائد وعبادات ، كا هوالمعروف فى أكثرالا ديان الدباوية الا خرى ، وكما هوالسابق إلى فهم العامة ، ن الناس وقد

فاتهم أن يمرفوا أن« الدين» هومايخضع له الإنسان من المسالك الاجتماعية العامة في حياته ، مشتق من « دان يدين ﴾ أي « خضم يخضم » ﴿ فقد يكون الدين عقيدة ، وقد يكون عقائد وعبادات فقط ، وقد يكون نوءاً خاصاً ولوناً مميناً من الحالات الاجتماعيــة ، وقد يكون نظاماً اجتماعيــاً شاملاً فكل وجهة يخضع لها الإنسان، فهي دينه « لكل ٍ وجهة هو موليها » فالإسلام دين ، وهو في الحقيقة والواقع « نظام اجماعي شامل » والديمقراطية دين ، وهي نظام خاص باسلوب الحكم في المجتمع ، أي حكم الشعب والاشتراكية دين ، والمسيحية دين ، والشيوعية دين ، والنازية دين ﴿ وَلَـكُنِ الطَّانِينِ بِالْأَسْلَامِ ظَنِ السَّوِّءِ عَكَمُوا عَلَى بَحِثُ الْأُ ديانِ الجديدة في الظامر، المتيقة جداً في منزاها ومرماها، فأ نصرفوا في وقت ما الىالرجوع في البحث والمفاضلة بين النظام الديمقراطي والنظام النازي ، والتحزب لأحدهما دون الالتفات الى غيرهما وفي وقت ما إلى النظام الديمة, اطي والنظام الاشتراكي فقط ، وفى زمن الى النظام الديمقراطي والنظامااشيوعي لا غير ، وهكذا : فهم يجرون بين حدين فقط من الأ نظمة الاجماعية ، متمشين في ذلك حسب الدعامة الناشطة إلى أحد اللونين ، فيبحثومهما ، متجادلين ، غالين كل يتصمب لمنحاه بأقصى ما عنسده من حدة ومفاضبة ، ويرمى خصمه بالجود والتقليد الأعمى ، وربما تجاوز الأمر بين الخصمين الى ما هو أشد وأشقى وقد نسموا أن بين كل من النظامين المتقابلين اللذين قصروا أنفسهم على دراستها، والبحث فيهما ، والذب عن أحدهما ، والتبشير بأحدهما والمفاضلة بينهما ، وحبسوا أفكارهم في طرفهما ، نظاماً آخر نسوا أن بين تلك الأنظمة نظاماً وسطاً أهملوا دراسته، ونبذوه وراهم ظهريا ، وربما وصموه ظلماً بالمقم، وأنه من أساطير الأولين، وهم لم يدرسوه ، ولم يقفوا على مافيه ولم يفقهوه ، ولم يمرفوا غيراسمه وما نسبإليه منالاً ، ور التي هوبراء منها وقد يسمونه ( بالرجمي) وهم لم يقرأوه ليملموا أنه تقدميأ كثر تقدمية من غيره، ولم يتممقوا فيه ليفهموا أنه نظام صالح قد يكونأوفي بالأغراض الاجتماعية من كل من النظامين اللذين حبسوانفوسهم في دائر تيمها ، ومن ما أرالاً نظمة الاجتماعية الأخرى ألا ، هو « الإسلام ». فان الإسلام نظام اجتماعي شامل للناحية الاخلاقية في المجتمع ، والناحية الاقتصادية فيه ، والناحية المالية ﴿ وَالنَّاحِيةُ التَّمَامُلِيةَ ، وأسلوب

الحكم الصحيح، والناحيه التعبدية وهذه النواحي هي قوام نظام المجتمع الجاري عليه فاذاكان النظام الشامل لها صالحاً كان المجتمع الجاري عليه صالحاً أيضاً ، وإذاكان فاسداً أو ناقصاً ،كان ذلك المجتمع فاسداً أو ناقصاً أيضاً

والاسلام نظام صالح أحكمته التجارب ، ووضحت حسنه وصلاحه خلوص النية في تطبيقه في الصدر الأول ﴿ وهو مرر ﴿ متطور في جزئياته ، ثابت في قواعده وكلياته ، هاد الى أقوم الأساليب في حياة المجتمع الإِنساني مادة ومعنى . فمن الهم للباحث الاجتماعي وطالب الحقيقة أن يخرج نفسه من حبوس التقليد ، وأ لا يكون « أمَّـمة » يسلك حيث سلك غيره ، من غير أن يبحث في الأمور أو يدقق فيها ، وألَّلا يكون «كالذي ينمق بما لا يسمع الا نداء » انه لحري بباحث الحقائق في الأُمور الاجتماعية ال يتوجه الى دراســـة النظام الاسلامي ومعرفته ممرفة صحيحــة ، متوغلاً في كشف طرقه المستقيمــة لايصال المجتممات الانسانية الى التكافل النظام من ذلك فيالشرقين: الأوسط والأدبى في الماضي مما عجز غيره عن تحقيقه ، فلربما وجد فيه الباحث المتحري للحقيقة ضالته التي ينشدها في بحثه في الانظمة الاجتماعية ولا يليق بمن يدعى تحري الحقائق واختيار الا'صلح الدجتمع ، وينصب نفسه مرشداً وهادياً ، أن يهمل درس نظام اجتماعي قائم بين ظهرانيه وفى متناوله ، ظاناً عدم كفايته لانقاذ الانسانية مما وصلت اليه من هبوط ، وما تتحمله من جور واعوجاج ﴿ هُو لَمْ يَدْرُسُ النَّظَامُ الْاسْلَامِي وَلَمْ يَمْرُفُ خَطَّطُهُ ومراميه ، وهو يدعي محري أحسن النظم لسير الناس عليه آمنين مطمئنين فى حياتهم . أليس هذا أمراً عجيباً ؟ ﴿ فَانَ مَنْ يَتَحَرَّى أَحْسَنَ النَظْمُ عَلَيْهِ دَرَاسُهَا وَمَمْرِفَتُهَا مَمْرفة صحيحة ، متوخياً ف دراسته الحقائق المؤيدة بالدايل ، والاكان القول باطلاً والنظاهر بالتألم لما عليه جماهير البشر بالتظاهر بالاشفاق عليهم ، واحياء أراضيهم ، وتقدم بلادهم وترفيه عيشهم . وهم كاذبون في ذلك، وهم ظالمون

لا يرضى الاسلام باتباع الظنون « وما لهم به من علم ان يتبمون الا الظن و إن الظن لا يغني

من الحق شيئاً ﴾ .

ويأبي الاسلام مجاراة الهوى والسير على مقتضاه « أفن اتخذ إلَّمه هواه ... »

ويكره الاسلام التقليد الأعمى « أنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون قل أو لو جئتكم بأهدى مما كان عليه آباؤكم »

ولا يقنع الاسلام فى تقرير الاحكام الا بالدليل « قل هاتوا برهانكم إن كنهم صادقين » . ويذم الاسلام الجمود وسد منافذ الملم ، وصرفها عن التقاط الحقائق « صم بـكم عمي فهم لا يمقلون »

ويمقت الاسلام الفرور بالعلم « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ، لأن الفرور بالعلم يسد باب التقدم فيه

ولا يرضى الاسلام باقرار الباطل والسكوت عليه « أخرقتها لتنهرق أهلها لقد جئت شيئاً نكراً »

وأوجب الاسسسلام إعمال المقل ، الجوهم الثمين في الانسان « قل انظروا في ملكوت السموات والأرض وما تنني الآيات والنذر عن قوم لا يمقلون » « إن هم الا كالأنمام بل هم اضل سبيلاً »

فنظام اجتماعي هذه أسسه ومبانيه ، لابد ان يكون صالحاً حتماً ولا يتصور ال يحكون فاسداً أبداً .

واللوم فى النقد على الباحثين والطاعنين في هذا النظام السامي هو نبذهم دراستهم إياه ، وعدم وقوفهم على ما فيه ، وعدم ممرفتهم أحسكامه ، وجهلهم تفاصيله ، واعتمادهم فيما قالوه على السماع وما شاع .

ان النظام النازي يمتمد على أساس التمصب الذميم للمنصرية ، واعتقاد ممتنقيه ازه نصرهم السرف المناصر البشرية وفي القمة ، لذلك يجب أن يسود سائر الأمم ، وان يستممر ، ويحكم من الاثمم الأخرى ما يراه لازماً لمسلو عنصره وشرفه وقد صنف هنلر المناصر البشرية الى عدة

أصناف حسب هواه ومحكمه، ووضع تلك الأصناف في صراتب حسب خياله وظنو له وجنونه، وجمل هنصره في الذروة ، وعمل لإخضاء الأمم اليه ، وتنادي مع حزبه الى محقيق ذلك ، فكانت عاقبة أمره خسرا ذريماً والاسلام يقول لا فضل لمربي على عجمي إلا بالتقوى » و « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فالنظام النازي نظام ظلم ذميم بعيد عن الحق والعدل كل البعد مضاد لحقي الحربة والمساواة اللتين هما من أجل حقوق الانسان

ولا يصح ان يتسرب الى الحاطر ان مذهب القومية يمت الى النازية فان مهنى القومية هو ان يحب المرء قومه ، ويسمى الى اسماده ، ليكون في مصاف الأمم الحية ، ويميس رغداً ، من غير ان يحتقر أحداً من الامم والشموب الأخرى ، أو ان يسلب قومها ، أو يتحكم فيها ما يشاء ، فان حبه لقومه إدا وصل به الى هـذا الحد ، انقلبت قوميته عنصريسة ، وأصبح عنصرياً نازياً ذميماً وهذا غير ما يقول به النظام الاسلامي

وتمتمد الديمقراطية على ان الحكم للشموب لا لهلوك ولا لطبقة ممينة مر الشمب دون أخرى فالشمب هو الحاكم ، والأمة هي الحاكمة لنفسها بنفسها وهذا الأساس الصحيح هو أحد مبادي النظام الاسلام ، ومادة من مواده ، قال الاسلام ، « وأمرهم شورى بيمهم » و « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجملوا أعزة أهلها أذلة » « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » و « المسلمون كالبنيان المرسوص يشد بمضه بمضاً » فالنظام الديمقراطي مقصور على طريق الحكم في الأمة ، ولا يتمرض لفيره من أمور المجتمع ومقوماته فهو نظام مجمود ولكنه ، قاصر بالنظر الى النظام الإسلامى ، اذ أنه يخص ناحية واحدة من مقومات المجتمع

والاشـتراكية نظام يعتمد في جوهره على أسـاس منع إحتكار قسم من الشعب للثروة وحرمان الآخرين مهـا ، وعلى ضرورة اشـــــراك المحروم فى الانتفـاع من ثروة المحظوظ بالطرق القانونية المقولة لا بالاغتصاب والهب وهو أساس سليم ، ومادة من مواد النظـام الإسلامي . قال الاسلام : « وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فاننظام الاشتراكي نظام محود ، غير أنه قاصر أيضاً على نواحي خاصة من مقومات المجتمع والنظام الاسلامي يشمل تلك النواحي وغيرها و يحقق غرضه بالطرق التي يطمئن اليها قلب الدافع للضرائب من غير تلكؤ

وامتماض ، لا مه بدافع التربية الاسلامية ، لايشمر بفضاضة أو إجبار عند دفعه الضريبة

ويقوم النظام الشيوعي على أساس تأميم ثروة الأمة والتصرف مها على وجه يحفظ كيامهـــا ويؤمن لا فرادها مقومات الحياة الرافهة قدر الامكان ، من مسكن ملائم للانسان ، واستشفاء ، وتمليم ، وما يتبع ذلك ، والناس مع هذا عمال في مجتمعهم وهو نظام ليس من قواعده التمرض بالقيم الروحية والدينية السماء ية لا يجاباً ولا سلباً ، على ما أعلم \_ ان صح علمي \_ وإدا ما قاوم الأساطير والخرافات التي الصقت بالأسس الصحيحة للاديان ، فلا يصح ان يقال فيه آنه يقاوم الأديان ، فان جميع الأديان الصحيحة لا ترضى بالخرافات والأســــاطير والبدع التي ما انزل الله مها من سلطان ، بل تتبرأ مها ، ولاترضى بها وأهم أسس هذا النظام محوالرأسمالية ، وشيوعها مع أرباحها فىالاُمة بجميعاً فرادها شيوعاً قسطاً ، فتصرفالاً رباحكاملة فى التوسع فى مصالحالامة ـ فالنظام الشيوعي بهذا الممنى يزيد على النظام الاشتراكي بتأميم الثروة ، وفرض الممل على ذويه من القادرين عليه ولكنه قاصر أيضاً على النواحي المادية في المجتمع مبتدعاً تحديد الملكية الفردية الى أقصى حد \_ حدالضرورة \_ وتنظيم تلك النواحي للدية أساس من أسم النظام الاسلامي ولكن على وجه أخف وأقرب الى قيمة الانسان وحريته مما هوفى النظام الشيوعي. وان محديد المسكية الفردية تحديداً ممقولاً لايأباه النظام الاسلامي، فأن التوسع فيالملكية منالأمورالجائزة المباحة فيالاسلام لامن الأمور الواجبة والمفروضه فيه والامورالمباحه الجائزة ، نجوز قواعد الاسلام للسلطة القائمة بادارة المجتمع ان محددها وفقاً للمصلحة المامة ، والمصالح المرسلة ، بل لها ان توقف الممل بالجائز المباح إدارة إذا رأت ان المصلحة المامة تقتضي ذلك .

ان النظام الاسلامي ، نظر إلى أحوال المجتمع ومقتضياته نظرة عميةه ، التفت فيها الى تنظيم سائر أحواله ومقوماته : —

نظر الى وضعه المالي فقرر فيه خطة يشهها النظهام الاشتراكي أقول يشبهها النظهام الاشتراكي الحديث ، فقه ألزم الاشتراكي الحديث ، فقه ألزم الاشتراكي الحديث ، فقه ألزم الاشتراكي الحديث ، فقه الله الاسلام من زادت ثرونه على مقدار قليه معين ، ان يدفع الى صندوق الأمه « بيت المال »

مقادير بنسب تختلف باختلاف جنس المال ، أسماها « الزكاة » كأن يدفع مثلاً عما تملك مر الذهب أذا بلغ عشرين مثمّالاً حال عليهــا الحول عنده ، نصف مثمّال أي ربع العشر ، وكل مبلغ تجاوز هذا الحديدفع عنه لصندوق الأمه ربيع عشره وكأن يدفع خس الأرباح التي تصفو له آخر كل سنة ، وإن يقدم مقداراً مميناً من المال للفقراء في ابتداء أول يوم من أيام عيد الفطر ٬ وان يقدم لهم الاضاحي في أيام معلومة من أيام عيد الا'ضحى ٬ وان يقدم مقـــداراً من المال من الكفارات والنذورالتي عيمها النطام ، وهكدا فروضوع أخذ مقدار من أموال الثري وصرفه فى المصلحة العامة التي من أهمها ترفيه الفقراء والعناية يهم ، هو أساس من أسسالتنظيم المالي في النظام الاسلامي وقد جاء النظام الاشتراكي مشامهاً لها فيه ، وإنما مختلف في الشكل واختيار الشكل مفوض الى أهل الحل والمقد في النظام الإسدلامي أي الى ذوي الخبرة المتمرنين المارفين للطريقة الصحيحة في جمع المال وإنمائه ويوزيمه واستهلاكه في المصالح المامة وهي تختلف باختلاف المصور والبيئات - والاسلام لا يمنع الأمة من وضع الخطط الصالحة المثمرة في نظام المال والممل بها ﴿ فَالْجُودُ عَلَى خَطَّةُ وَاحْدَةً وَشَكِّلَ وَاحْدُ فِي جَبَّايَةُ الْحُقُوقُ المَاليةُ للاُمْمَةُ ، أو التصرف بالخطط لتوفير الأُموال وتنميجاً ، وصرفها على ما تقتضيه المصلحة ، أمن تمود طبيعته ، ومفهته ، وحسنه ، وعيوبه ، على القاعين بتنفيذ النظام الاسلامي لا على نفس النظام فالمبدأ في النظامين واحد ، فان المصلحة العامة فيها هي القائد الهادي الى رسم الخطة الصحيحة . ونظر في الروابط التعاملية بين أفراد المجتمع ، فوضع خطة صليمة متينة ، وقواعد عامــة مستخلصة من أدلة لا تقبل الطمن ، قوامها المدل والإنصاف ، تســـــاير ما تقتضيه المصور والبيئات من الأساليب والأحكام وهي مبوبة مفصلة في كتب الفقه شمل هذا النظامالتماملي روابط العائلة منذ أن تنشأ الى أن تنحل بالموت أو الافتراق

وقد قصرت الأنظمة الأخرى عن هذا الشمول وتلك القواعد المتينة التي من أولبانها: ﴿ لا يشكر تفير الأحكام بتفير الازمان » و ﴿ لا ضرر ولا ضرار » أي أن أضرار الفير ممنوع — ولا يجوز مقابلة الضرر بأحداث ضرر مثله و ﴿ ما جمل عليكم في الدين من حرج ﴾ و ( إنما الأعمال بالنيات » و ( إن الله يكره العبد البطال )

وأحكم نظام الميراث ونظام العائلة

والتفت الى الناحية الحلقية فى المجتمع ، فرسم له خطة تربط بين أفراده بروابط السلام والمحبة والتماون والتسامع ، حتى تتحقق الأخوة بيسهم « إنما المؤمنون أخوة » وهذه الحطة مفصلة فى كتب السلوك والأخلاق مثل كتاب أحياء الملوم للامام الفزالي ولم يجمل الاسلام مر اللون أو الشكل ، أو السكن ، أو الجنس موضع مفاضلة بين الناس ، ولا سبباً لرفعة بمضهم على بمض أونفرة بمضهم من بمض ، فالأسود والأبيض ، والطويل والقصير ، والسامي والاوروبي، والمجمى والمربي ، أخوة متساوون فى خطة الإسلام ونظامه

لا استبدادياً مقصوراً على ملوك يتناوبون الحكم والسلطان ويتوارثونه ، ولا على طائفة ممينة من الناس ، فرئيس الدولة يكون بالانتخاب الصحيح وقد جرى ذلك فملاً في حكم الراشدين على نطاق ضيق وكان على مر بمدهم أن يتوسع في هذا النظام — أي نظام الانتخاب — ويحدد أصوله ، ولسكن الطامعين في الملك قد أفسدوا ذلك من أصله ، ولم يدعو مجالا لتقرير طريقة الانتخاب بنطاقه الواسع ، بل ضربوا فكرة الانتخاب عرض الحائط ، وجملوا الحكم ملكًا عضوضاً يتوارثه أبناء طائفة من الأمة عن آبائهم . فأمانوا بهذا أبدعأسلوب في الحكمجاء به الإسلام وعمل به في عصور طنبان الملكيات، ونبذوا حكم « وأمرهم شوري بيمهم » و « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ٥ وراء ظهورهم ، كما ان الفقهاء الإسلاميير لم يتعرضوا لهذا الأم ، ولم يكتبوا فيه إلا قليلاً جداً ، أما خوفاً أو قصوراً مهم ، إذ أنهم قصروا فقههم وتفقيهم على العبادات والماملات بين الأفراد ، وتركوا بحث ما هو أهم من ذلك وهو نظام الحكم والإدارة، واكتفوا فيه ببحث « الإمامة ، في كتب المقائد والسكلام على وجه موجز ، مختصر للغاية ، وفقاً لمقيدة كل طائفة ومحلة

فالحكم في النظام الإسلامي جمهوري ، انتخابي ، شمبي ، ديمقراطي غير إن تقرير طريقة الانتخابكان مفوضاً إلى فقها، الشمب ، ولكن الطاممين لم يمكنوا الشمب من تقريرالطربق، ولم يتناوله الفقها، بالبحث الواسع ، مع أنهم لم ينفلوا فى فقهم بحث قتل الجرادة فى الحرم. ولا يبعد أن يكون الخوف من غضب الملوك قد حال دون ذلك

ووجه الإسلام عنايته الى الافتصاد الوطنى فمنى بالتروة الطبيعية من معادن وركاز ، ووضع لهما قواعد أساسية فوض أمر تنظيمها إلى الأهمة ، كما عني بالزراعة ، فقرر قواعد المزارعة والمساقاة ، ونظام العشر ، والحراج ، وإحيماء الأراضي ، وحفر الآبار الارتوازية ، وفوض تنظيم سائر ما يقعلق بذلك الى الحكومة المنبثقة من الشعب ، حسب مقتضى الأزمنمة وتبسدل الأحول ولم يأل جهداً في تنظيم أمر التجارة وألحث عليها ، وقبول الفيان البحري « الدأمين البحري » وقبول بعض الأوراق التجارية وترك للأمة أن تتخذ ما تراه موافقاً للمصلحة المامة في تنظيم التجارة على وجه لا يصادم القواعد الأساسية الصريحة في النظام الإسلامي ، كما قرر قواعد العمل وحقوق العال « الأجراء » فالإسلام يدعو الى المناية كل المناية بإنماء الثروة وتشيط العمل ، على وجه شريف بمزوج بالرحمة والمعلف على الطبقه الضعيفة مالياً في الأسة وفي كل ذلك فوض للائمة أن تتخذ ما براه فيه من السبل الصمالحة للنهوض باقتصادها حسب تغير الأزمان والا حوال بشرط واحده هو ألا بكون مناقضاً للقواعد الجوهرية في الإسلام وهي « المدل ، وحرمة الظلم ، وحرمة أكل أموال الناس بالباطل »

كلما أسلفنا ذكره موجزاً منظام الاسلام، يمود معظمه الى الوجهة المادية ، ولكنه لم يقصر على ذلك ، ولم يهمل أمر الروح \_ وهوالفج العمبق في الانسانية ، وأحد ركني البشرية ، بل هو ركنها الاعظم الذي بدوله لايفرق الانسان عن الحيوان الاعجم \_ فرسم خطة واضحة قويمة يستمد مها الروح غذاءه الزكي في عالم الفيب ، ويمرج بها إلى عالم الخلود حيث تطمئن النفس واضية مرضية ، خطة نزيهة من كل ما يشمر بالنقص في ذات الوجد الأعظم ، توجه الناس الى عبادته بأدب بليق بجلاله وكاله ، وتبعد الناس عن عبادة الاسنام الحجرية أو البشرية ، وعن الانحناء الهير الحق وهذه الخطة مبينة في

قمم العبادات والطيبات الصالحات ، من النظام الاسلامي

فالاسلام — أو قل « الدين الاسلامي » أو « الشريمة الاسلامية » ليس رسوماً تعبدية فقط ، واشارات ، وتعداويذ ، وهينمة ، وأشكال جافة سيمائية ، بل هو نظام اجماعي قويم ، شامل سليم ، يدعوا الى التآخي بين الناس والتعاون بينهم ، والنموض بهم الى العمل المجدي في حيامهم والى التناصر والسلام ، ويهدي الى الرشد بل قل هو « الصراط المستقيم » للمجتمع في سيره فى الحياة الدنيدا ، وضامن له الحياة الفضلي بسكل معاني الحياة ومقوماتها واذا ما وجدنا اعوجاجاً ، أو سوء عيش ، أو عسراً ، أو بطالة ، أو تمقداً ، أو أنحرافاً عن العدل الاجماعي بعض المجتمعات الاسلامية ، فليس سببه النظام الاسلامي ، بل الانحراف عن تطبيق قواعده . فقل هذه المجتمعات الاسلامية ، فليس سببه النظام الاسلامي ، بل الانحراف عن تطبيق قواعده . أخر من نازي أو ديمقراطي أو اشتراكي أوشبوعي ، إذا انحرف ممتنقوه عن قواعده و خططه ، آخر من نازي أو ديمقراطي أو اشتراكي أوشبوعي ، إذا انحرف ممتنقوه عن قواعده و خططه ، وعسكوا باسمه فقط ، كانت نتيجته في المجتمع مثل نتيجة النظام الاسلامي في ذلك المجتمع الذي شد عن الاسلام واحتفظ باسمه فقط فليس النقص في النظام واغا في التقصير في تطبيقه .

وإذا ما تمصب النازي أو الاشتراكي أو الشيوعي أو الديموقراطي أو السلم لنظامه ، فليس من الصواب له أن يبادر الى هجو الأنظمة الأخرى والتشنيع بها ، من قبل أن يقف على خططها ومراميها ، اذا كان رائد حقيقة وطالب إسلاح بل عليه ان يدرس أحكامها ، ويمرف خططها الاجتماعية وغاياتها ومراميها ثم يقارن بينها فاذا لم يفمل ذلك ، فقد يجد نفسه خطشاً في تهجمه على تلك الأنظمة ، ظالماً لنفسه ولفير ويجدر به ان يسكون في كل ما يقول واضحاً صريحاً ، لا يتستر بالألفاظ ، ويلوذ بالالتواء ، وإلا كان كاذباً في دعواه تحري الحقيقة ، وانه من روادها

هذا النظام الاسلامي الذي أوضحنا بمض مضامينه وخطعه ، وبينا أنه لا يخرج عن كونه نظاماً اجهاعياً صالحاً شاملاً ، غير ناقص ولا قاصر ، وانه واضح مبين ، لا يجوز المنطق والمدل والانصاف الدعوة للخروج على دائرة موطنه وحـكمه ، والتوجه الى غير-، من دون أن يدرسه

الداهي ، ويقف على خططــه ، ويقارن بينه وبين غيرً. من الأنظمة التي لم تأت في الحقيةــة بشيُّ جديد في أكترأ حكامها الموضوعية زيادة علىما قبله النظام الاسلامي صراحة أو دلالة . بل استطيع أن أقرر أن أكثرالمضامين الصالحة من تلك الأنظمة ما هوالا تنظيم شكلي لتسهيل العمل بالأسس الاجتماعية التي قبلها الاسلام وفوض أمر تطبيقها الى تنظيم أولي الأمر في المجتمع الاسلامي ولا يجدر بى السكوت على لوم أولي الا مر في المجتمع الاسلامي سابقاً وحاضراً لعدم قيامهم بتقرير الخطط المؤدية الى تطبيق أسس النظام الاسلامي وقواعده على وجه سهل مثمر عمرة وافرة صحيحمة سالمة ، وتفهيم الناس أساليبه التحررية ﴿ فاذا ما أردنا ان نمر ف الناس قيمة هذا النظام معرفة وأضحة كاشفة علينا أن تقرر تلك الخطط، ونملنها للناس على وجه مفهوم ونطبقهـا في مجتمعنا تطبيقاً عملياً ، لا نظرياً فقط فان النظريات المجردة لا تعامثن اليها القلوب بل لاتركن اليها يملي شأن القول ﴿ فقد تقرر في القرآن العظيم الذي هو دستور النظام الاسلامي ، أن العمل شرط ﴿ لصحمة القول والنظر « ان الذين آمنوا وعملوا الصمالحات . وقل اعملوا فسيرى الله عملسكم ورسوله ان الذبن آمنوا ومملوا الصالحات »

بل ان قواعد النظام الإسلامي أوجبت العمل على جميع القادرين: — قل اعملوا فسيرى الله مملكم ورساوله — وقررت الأجرة مقابل العمل — إعا تجزون بما كنم تعماون — وحددت الأجرة بمقياس مضبوط ، هو « الأجر على قدر المشقة »

فالنظمام الاسلامي شامل صمالح لايموزه إلا نشاط ذويه للممل بأحمكامه ، ورسم الخطط الصحيحة لتسهيل تطبيقه واستتمار فوائده من أقصر طريق وأحكمه

منير القاضي

## عبد الله بن سبأ

هذا رجل تقرأ خبر. في كل كتاب من كتب المقائد والفرق ، وفي أكثر كتب التسأر بخ والأخبار التي تحدثت عن الفتنة في أيام عمّان بن عفّان ، وعن مقتل الإمام علي بن أبي طالب ، وهن الغلو والغلاة

تقرأ خبره فى المسكتب القديمة كما تقرأ خبره فى السكتب الحديثة ، التي تمرضت للموضوطات المذكورة ، حتى ليخيل اليك أنه بطل من الأبطال ، ورئيس من رؤساء الفتن فى الإسسلام ومع ذلك – وهذا هو الفريب – فإنك إذا ما تعمقت فى دراسة الروايات وقرأت كل ما ورد هنه ، خرجت وأنت لا تعرف عن نسبه وأهله شيئاً ، إنما كل ما تعرفه عنه أنه يهودي ابن يهودي ، وأن أمه كانت سوداء ولذلك عمرف بابن السوداء

قالوا إنه: عبد الله ن سبأ ، وإنه كان « يهودياً من أهل صنماء ، أمه سوداه » (١) فهو عاني الأصل ، يهودي الدين من جهة الأب وإفريقي من جهة الأم أسلم كاجا. في تأريخ الطبري زمان عمّان (٢) وقالوا: إنه كان وأساً من رؤوس الفتنة والشفب والبدعة تنقل في الأمصار داعياً فيها إلى الثورة وكان من أبطال الفتنة التي قامت على عمّان ، كاكان من رؤوس الهعوة التي أسست مذهب الفاد في على بن أبي طالب والمبالفة في حبّه مبالفة انتهت إلى المهودة التي أسست مذهب الفاد في على بن أبي طالب والمبالفة في حبّه مبالفة انتهت إلى المهودة التي ألمها

وذكر بمضالأخباريين أنه أدرك وفاة عليّ بن أبي طالب، وأنه لقي في « المدائن » رجلاً أسمه « جرير بن قيس » ، وكان جرير قد قدم حديثاً البها ، فسأله ابن السودا. : « ما الخبر؟ »

<sup>(</sup>١) الطبرى ( ٥/٨٠ ) د طبعة الطبعة الحسينية ،

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱ ه / ۲۸ )

فقال جرير: « ضرب أميرالمؤمنين ضربة يموت الرجل من أيسر منها ، ويميش من أشد منها » . وكان جوابه : « لو جثتمونا بدماغه في ألف صرة ، لملمنا أنه لا يموت حتى يذودكم بمصاه » (١) ومعنى ذلك أن أبن السوداء كان حياً حين ضرب علي بن أبي طالب في الكوفة ، وأنه توفي بعد وفاة علي

ومرجم هذه الرواية ( الجاحظ » ) وقد ذكرها في ( كتاب المصا » ) نقلاً عن ( حباب ابن موسى عن مجالد عن الشمي عن جرير بن قيس » (٢) وقد دعته به ( أبن المسوداء » ) ولم تسمه به ( ابن سبأ » أو ( عبد الله بن سبأ » ) كما سمته بنية الروايات

وقد جملت الروابة المتقدمة والد « ابن السوداء » رجلاً أسمه ۵ حرب » ، ففيها : ۵ عن جرير بن قيس ، قال : قدمت المدائن بمدما ضرب علي بن أبي طالب – كرّم الله وجهـه – فلقيني أبن السوداء ، وهو أبن حرب فقال : ما الخبر ؟ فقلت : ضرب أمير المؤمنين ضربة بموت الرجل من أيسر مها ، ويميش من أشد مها قال : لو جئتمونا بدماغه في مئة صرة ، لملهنا أنه لا يموت حتى يذودكم بمصاه »

وهدفه الرواية ، هي أقدم رواية وردت عن ابن السوداه ؛ لأن ناقلها ﴿ الجاحظ ﴾ ، وهو من المتوفّين سنة ﴿ ٢٥٠ هـ ﴾ وتمد روايات سواه متأخرة ، لا نهم كانوا من التوفين بمده ، فهم متأخرون عنه ، وتمد رواياتهم اذلك متأخرة عن رواية الجاحظ المذكورة من ناحية الترتيب الرمني ، وإن كان من الجائز أن يكون بمضها أقدم عهداً من رواية الجاحظ ؛ لأن راويها أخد روايته من مرجم متقدم على المرجم الذي نقل الجاحظ منه

ويلي الجاحظ في ترتيب سني الوفاة أبن فتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ هـ وقد ذكر في كتابه « المارف » ابن سبأ ، فقال : « السبئية من الرافضة : ينسبون الى عبد الله بن سبأ ، وكان أول

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين (٢/٦)

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ( ٣/٣٤ ) ﴿ القاهرة ١٩٢٧ ، ﴿ طَبِمَةُ حَدَنَ الْمُنْدُوبِي ﴾

من كفر من الرافضة ، وقال : على رب العالمين ، فأحرق على أصحابه بالنار » (١) شم « النوبختي : أبو محمد الحسن بن موسى » ، وهو من رجال القرن الثالث للهجرة ، ومن علماء الشسسيمة المشهورين وصاحب مؤلف فى فرق الشيمة ممروف ومطبوع متداول يقال له « فرق الشيمة » . شم أبو جمفر محمد بن جرير الطبري المفسر والمؤرخ الشهور (٢) شم أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس المتوف سنة « ٣٢٨ ه » (٦)

ونجد فى كتاب وجل من رجال الشيمة أسمه ﴿ أَمْوَ هُمْ وَ هُمْ بَنَ هُمْ بَنَ عَبِدَ الْمَوْيَوْ الْكَمْشِي هُ الله وَ كَتَابِ الْجَاحِظُ وَلا صاحب كتاب ﴿ مَمْرَفَة أَخْبَارِ الرجال ﴾ ، أشياء عن ﴿ أَبْنَ سَبّاً ﴾ لم ود فى كتاب الجاحظ ولا في كتاب أبن ﴿ قتيبة ﴾ ، وقد ذكر سندها على هذا النحو : ابن قولويه عن سمد بن عبد الله ابن أبي خلف القمي عن مجمد بن عبان المبدي عن يو سر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبيه وينتهي السند بجمفر الصادق التوفى سنة ١٤٨ للهجرة (١٤)

هؤلاء هم ، في الواقع ، السند والممدة في أخبار ه ابن سيباً » أما غيرهم من أمثال مبسد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سينة ٤٢٩ ه صاحب كتاب ه الفرق بين الفرق » ، و ه ابن حزم » المتوفى سينة ٤٧٩ ه » ، و ه أبي المظفر عماد الدبن شاهقور طاهر بن عميد الاسفراييني » المتوفى سنة ٤٧١ ه ، و ه الشهرستاني » المتوفى سنة ٨٤٥ ه صاحب ه الملل والمنحل » ، و ه الايجى » المتوفى سنة ه ٨٤٠ ه » ، و الفريزي المتوفى سنة ه ٨٤٠ ه » ، و ه الجرجاني » المتوفى سينة ه ٨٤٠ ه » ، و ه الجرجاني » المتوفى سينة ه ٨١٦ ه » ، و ه ابن خلاون » المتوفى سينة ه ٨٠٨ ه » ، و ه الجرجاني » المتوفى سينة ه ٨١٦ ه » ، و ه الجرجاني » المتوفى سينة ه ٨١٦ ه » ، و ه الجرجاني » المتوفى سينة ه ٨١٦ ه » ، و ه الجرجاني » المتوفى سينة ه ٨١٦ ه » ، و ه الجرجاني » المتوفى سينة ه كرت وفي السبئية ، ولينم لم يأتوا اجمالاً بشيء جديد ، يزيد وغيرهم ، فقد بحثوا في ه ابن سبأ » و في السبئية ، ولينم لم يأتوا اجمالاً بشيء جديد ، يزيد ولما ه كره المتقدمون بمن ذكرت وقد كان صرجمهم كتب أولئك المتقدمين عليهم في الغالب ،

<sup>(</sup>١) المعارف ( ص ٢٦٧ ) ، طبعة القاهرة سنة ١٩٣٤ ، ( ص ٣٠٠ ) د طبعة أوربة ، .

<sup>(</sup>٣) استعنت بالطبعتين من كتابه : تأريخ الرسل والملوك : طبعة ه لايدن ، ، والطبعة المصرية

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ( ٢٣٦/٢ ) و طبعة عجد سعيد العريان ،

<sup>(</sup>٤) راجم كتابه : معرفة أخبار الرجال

أو الموارد التي رجع اليها أوائك المتقدمون عليهم ولهذا فان مناقشتنا للموضوع ستكون الوارد المتقدمة بالدرجة الأولى مع الاشارة الى الموارد الأخرى بالمناسبة

وقد عمرف الشخص الذي نتحدث عنه بره عبد الله بن سبأ » ، في كثير من الكتب التي تعدثت عنه ، ودعي بره ابن سبأ » أحياناً و بره ابن السوداه » أحياناً أخرى وبره عبد الله ابن السوداه » كذلك . أما الطبري ، فقد دعاه بالتسميتين : دعاه بره عبد الله بن سبأ » ودعاه بره أبن السوداه » (۱) وقد جمل « أحد بن عبسد رابه الاندلسي » من الرجل رجلين فسمى أحدهما عبد الله بن سبأ ، وسمى الآخر عبد الله بن السباب (۲) . فأت إذن أمام شخص عرف بره عبد الله بن سبأ » ، وبره ابن سبأ » أحياناً ، وبره ابن السباب » في السوداه » وبره عبد الله بن السوداه » أحياناً أخرى كا دعي ه عبد الله بن السباب » في بمض الراجع أما من دعاه « عبد الله بن سبأ » و « ابن سبأ » ، فقد جمل أباه رجلاً عرف بهن الناس بره سبأ » . وأما من سماه « أبن السوداه » أو ه عبد الله بن السوداه » ، فقد نسبه بين الناس بره سبأ » . وأما من سماه « أبن السوداه » أو ه عبد الله بن السوداه » ، فقد نسبه الى أمه ، وكانت سوداه ، فقلب صفيها عليها ، وسارت كأنها اسم علم لها إلا ما كان مر . « الجاحظ » ، فقد ذكره بره ابن السوداء » ، ثم استدرك ، فقال : « وهو ابن حرب » (۳) . فيل أباه رجلاً عرف بره و هرب »

أما موطن ه ابن ســــبأ » ومنشؤه الذي نشأ فيه ، فقد كاد ينصب اجماع الرواة على أنه ه المين » ، إلا ماكان من رواية منسوبة الى « الشعبي » ورد فيها أنه كان يهودي الأصل ، من أهل الحيرة (1) وقد نصت بمض الروايات على اسم المكان الذي برعرع فيه من البمن ، فجملته « صنعاه » ، وهي مدينة صار لها شأن كبير منذ أيام استيلاء الحبش والفرس على البمن ، وبقيت

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٥/٨٠) • طبعة المطبعة الحسينية ،

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد ( ٢٤١/٧ ) ، ضعى الإسلام ( ٢٣٤/١ )

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين (٢/٣) ، طبعة السندوبي ،

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق في بحث الشيمة والفلاة ( س ٢٣ )

على هذه الأهمية في الإسلام إلى اليوم

وقد نسبه بمض أهل الأخبار الى « حبر » ، فدعاه ب « الحيري » ، فهو من « حير » على روايتهم هذه (۱) ولكن هذه النسبة لا تمني أنه كان من حبر لحناً ودماً بالضرورة ، فقسد عرف « كعب الأحبار » بد « الحيري » ، ولم يكن « كعب » من صميم حير ، بلكان من يهود « حير » ونسب « وهب بن منبسه » الى « حير » كذلك ، ولم يكن « وهب » حيرياً صريحاً ، بدليل ما صرح به بمض أهل الأخبار من أنه كان « أبنوياً » ، فهو من الأبناء ، أي من ذلك الجيل الذي تكون من أختلاط الفرس بأهل اليمن الأصليين بالزواج بمد دخول اليمن من ذلك الجيل الذي تكون من أختلاط الفرس بأهل اليمن وبقاء الحكم فيها في أيدي الفرس الى في منطقة نفوذ الساسسانيين بمد طرد الحبش من اليمن وبقاء الحكم فيها في أيدي الفرس الى ظهور الإسلام فيجوز أن تكون حيرية أبن سبأ حيرية مكتسبة ، اكتسبها بالولاه و يجوز أن تكون حيرية أبن سبأ حيرية مكتسبة ، اكتسبها بالولاه و يجوز أن تكون حيرية أبن سبأ » و « حير » من « سبأ » ورأيي أن لفظة اليمن ، ولا سميا أنه نسب الى أب هو « سبأ » ، و « حير » من « سبأ » ورأيي أن لفظة « سبأ » نفسها ليست اسم أبي « عبد الله » ، بل هي اسم الشعب ، وأنها صارت أسم أبيه من باب التغليب

ما ذكرت هوكل ما ورد عن أبن سبأ وعن أبيه وأمه ومن وطنه . وهو مادة مقتضبة ليس فيها عن الرجل الا القليل أماكيف وصل الى العراق ، أو بلاد الشأم ، أو أي مكان آخر دخله ، فمله عند ربك وأما نواحي حياته الأخرى ، غير البادي التي زعم أنه جاهر بهما بين المسلمين ، فلا نعلم من أمرها شيئاً واذن ، فليس لنا هنا الا التحدث عن الآراء المنسوبة اليمه وعن المقائد التي يقال إنه زرعها بين الشيمة ، وعن الفتن التي أضرم نيرانها في أيام عتمان .

وأبدأ قبل كل شي ً بالحديث عن الفتنة التي أثارها على الخليفة عَمَان وهي فتنة تحدث عنها الطبري ، وهو أقدم من أشار اليها من المؤرخين ، ثم أعطف بعده بالكلام على آرائه الأخرى

<sup>(</sup>١) الرسالة : الجزء ٧٧٠ ، الاثنين ١ مايس ١٩٤٨

رأياً بعد رأي ، وهي آراء تخص نوعاً خاصاً من المقائد ، تتلخص في : الوصية ، وفي الفلو فيحق على وفي الرجمة

ورجع روایات الطبری عن «عبدالله بن سبأ » إلی سند هذه صورنه : « ومما كتب به إلي السری ، عن شدهیب ، عن سیف ، عن عطیة ، عن یزید الفقمسی » (۱) أو « ... فی ذلك قصة كتب إلی بها السسسری یذكر أن شمیباً حدثه عن سیف ، عن عطیت ، عن یزید الفقمسی ، قال ... » (۲) أو « فیما كتب به إلی السری ، عن شمیب ، عن سیف ، عن عطیة ، عن یزید الفقمسی ، قال ... » (۳) فکری من هذا السند أن الطبری قد أخذكل ماذكره عن عبد الله بن سبأ من مصدر واحد ، هو « السری » عن « شمیب » عن « سیف » عن عن عبد الله بن سبأ من مصدر واحد ، هو « السری » عن « شمیب » عن « سیف » عن « عطیة » ، و و و و السری » و روید الفقمسی »

وقبل أن أعرض لرجال هذا السند ، أرى تسطير كل ما أورده الطبري عن « أبن سـبأ » مبتدءاً بخبر وروده الى البصرة قادماً من الحجاز (1) ففي البصرة بدأت فتنته كما ذكر الطبري ، ومن هذه المدينــة انتقل الى المدن الأخرى ، مملناً نقمته على الخليفة عمّان ، ودعوله في على بن أبى طالب وفي الرجمة ، واقناعه أبا ذر الففاري بأخذ رأيه في المال وفي تصرف مماوية في أموال « بيت المال »

و إليك ماكتبه الطبري عن مجيء أبن السوداء الى البصرة ، قال : « مما كتب به إلي السري ، عن سيف ، عن عطية ، عن يزيد الفقمسي ، قال : لما مضى من إمارة

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٥/ ٩ ) و ذكر الخبر من تسيير عبان من سير من أهل البصرة الى الشأم ،

 <sup>(</sup>۲) الطبري ( ۱۹/۰ ) « أخبار أبي ذر رحمه الله تعالى »

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ص ٩٨ ) « ذكر مسير من سار الى ذي خشب من أهل مصر وسيب مسير منسار الى ذي المروة من أهل العراق »

<sup>(</sup>٤) • فأسلم زمان عثمان ، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم ، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ... » ، الطعرى ( ٩٨/٠ )

أبن عامر ثلاث سنين بلفه أن في عبد القيس رجلاً نازلاً على حكيم بن جبلة ، وكان حكيم بن جبلة رجلاً لمتاً إذا قفل الجيوش خنس عهم ، فسمى في أرض فارس ، فينير على أهل الذمة ، ويتنكر لهم ، ويفسد في الأرض ، ويصيب ما يشاء ثم يرجع ، فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عباد الله بن عامر أن لا أحبسه » ومن كان مثله ، فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشداً فبسه ، فكال لا يستطيع أن يخرج مها فلما قدم أبن السوداه ، فزل عليه ، واجتمع اليه نفر ، فطرح لهم أبن السوداء ، ولم يصرح ، فقبلوا منه وأسته ظموه ، وأرسل إليه ابن عامر ، فسأله : ما أنت ؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك ، فقال : ما يبلغني ذلك ؟ أخرج عني فخرج حتى أتى الكوفة ، فأخرج مها ، فأسستقر عصر ، وجمل بكاتبهم ويكاتبونه ، ويختلف الرجال الكوفة ، فأخرج مها ، فأسستقر عصر ، وجمل بكاتبهم ويكاتبونه ، ويختلف الرجال البهم » (١)

ويفهم من هذا الخبر أن مجي، « ابن السودا، » إلى البصرة ونزوله على « حكيم بن جبلة » كان في السنة الثالثة من إمارة « عبد الله بن عاص » على البصرة ، وبناءً على ذلك تكون سنة عبي السنة الثالثة من إمارة « عبد الله بن عاص » وفقد كان تعيين « عبد الله بن عاص » عاملاً على البصرة سنة تسع وعشر بن ، عينه عليها عمان وكان قد عول أبا موسى الأشمري واليها قبله وكان عبد الله بن عاص ابن خال عمان بن عقان ، وكان عمر خماً وعشر بن سنة يومئد وقد ذكر الطبري الخبر الذكور في جملة حوادث سنة ٣٣ للهجرة (٢٠). وكانت المحطة الثانية بمد البصرة مدينة « الدكونة » ، ولم يذكر الطبري مدة مكوث « ابن السودا، » فيها ، ولا المحل الذي نزل فيه وإنما اقتصر على الإشارة الى « خروجه مها » واستقراره بمصر » فيها ، ولا المحل الذي نزل فيه وإنما اقتصر على الإشارة الى « خروجه مها » واستقراره بمصر » فيها ، ولا المحل الذي نزل فيه وإنما اقتصر على الإشارة الى « خروجه مها »

<sup>(</sup>۱) الطبري ( ۹۰/۰ )

<sup>(</sup>٢) العلبري ( ٥٤/٥) • ثم دخلت سينة تهم وعشرين » • ذكر ما كان فيهسيا من الأحداث للشهورة »

فيه ولا اختيار ، وقد أوسله إلى مصر ، حيث استقر فيها ، وزاول همله فى إثارة الفتنة على عثمان ، وفى إعلان آرائه ، كما أتخذ مصـر قاعدة سرّية اتصل منها بالمشـاغبين على عثمان وبدعاة الفتنة فى البصرة وفى الـكوفة : برسل رسله سرّاً اليهم ، ويتراسل ممهم ، حتى أثار المصريّن ، وجملها يشتركان مع مصر فى الحملة على الخليفة ، وفى مهاجمته في بيته بالمدينة

ولم يشر « السري » في هذه الرواية الى بلوغ « ابن السوداء » دمشق الشأم ، ونزوله فيها

أيام ولاية ممادية عليها ولـكن « الطبري » يذكر في موضع آخر من تأريخه وهو باب حوادث سنة « ٣٠ هـ » أنه بلغ دمشق الشــأم ، وأنه نزل بها ، واتصل بأبي ذر الفقاري ، وكان بهـــا يومئذ ، وأنه أغراه بممـاوية - وقد نقل كلامه هذا عن ۵ السري » ، بالسند نفســه الذكور في الخبر السابق ، وفي أخباره الا'خرى التي أوردها عن هذا الرجل وهاك نص ما ذكره عنه : « وفي هذه السنة ، أعنى سـنة ٣٠ ه ، كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاويـة وإشخاص مماوية إيّاه من الشأم الى المدينة وقد ذكر في سبب إشـخاصه إيّاه منها اليها أمور كشيرة ، كرهت ذكر أكثرها ﴿ فَأَمَا الماذرون مماوية في ذلك ، فإنهم ذكروا في ذلك قصة كتب إليَّ مها السري ، يذكر أن شميماً حدثه عن سيف من عطبة عن يزيد الفقمسيُّ ، قال : لما ورد أبن السوداء الشأم ، لفي أبا ذر ، فقال : يا أبا ذر ، ألا تمجب الى مماوية يقول : المال مال الله ألا ان كل شي تله ؟ كأنه يريد أن يحتجنه دون السلمين ، ويمحو اسم السلمين فأناه أبو ذر ، فقال : ما يدعوك أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ قال : يرحمك الله ، يا أبا ذر ، ألسنا عباد الله ، والمال مال الله ، والحلق خلفه ، والا من أصر. ؟ قال : فلا تقله ، قال : فإني لا أقول إنه ليس لله ، ولكن سأقول مال المسلمين ، قال : وأتى أن السوداء أبا الدرداء ، فقال له : من أنت؟ أظنك ، والله ِ ، يهودياً ؟ فأنى عبـادة بن الصامت ، فتملق به ، فأنى به مماوية ، فقال : هــذا ، والله ، الذي بمث عليك أبا ذر وقام أبو ذر بالشأم ، وجمل يقول : ياممشر الا ُغنياء ، واسوا الفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقولها في سببل الله بمكاوٍ من نارٍ تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فما زال ، حتى ولع الفقراء بمثل ذلك ، وأوجبوه على الأعنياء ، وحتى شكا

الأغنياه ما يلقون من الناس فكتب مماوية الى عَمَان أن آبا ذر قد أعضل بي ! وقد كان من أمره كبت وكبت فكتب البه عَمَان : إن الفتنة قد أخرجت خطعها وعينيها ، فلم ببق إلا أن تثب ، فلا تشكأ القرح ، وجهز أبا ذر إلي ، وأبعث معه دليلا ، وزوده ، وأرفق به ، وكفكف الناس ونفسك ما استطعت ، فإنما تحسك ما استحسكت فبعث بأبي ذر ومعه دليل فلما قدم المدينة ، ورأى المجالس في أصسل سلم ، قال : بشر أهل المدينة بنارة شموا وحرب مذكار ودخل على عمان ، فقال : يا أبا ذر ، ما لأهل الشأم يشكون ذربك ؟ فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال مال الله ، ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا فقال : يا أبا ذر علي أن أنفي ما علي، وآخذ ما على الرعية ، ولا أجبرهم على الزهد ، وأن أدعوهم الى الاجهاد والاقتصاد قال : فتأذن لي في الخروج ، فإن المدينة ليست لي بدار فقال : أو تستبدل بها إلا شراً مها ؟ قال : أمر بي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن أخرج مها إذا بلغ البناه « سلماً » قال : قانفذ لما أمرك به قال : نفرج حتى نزل الرقبكة كه ()

فكان خروج أبي ذر من دمشق ووصوله الى المدينة فى سنة ثلاثين للهجرة أما إقامته فى المدينة ، فكانت كما رى من هذه الرواية قصيرة جداً : لملها لم تكن الا أياماً ، ثم غادرها بمد ذلك الى الربذة حيث أقام بها الى سنة وفاته . وكانت فى السنة الثامنة فى ذي الحجة من إمارة عبّان ، أي فى سنة اثنتين وثلاثين للهجرة (٢)

وبعد أن وقفنا على خبر مجي و ابن السوداء » الى البصرة ، وخبر التقائمه بأبي ذر في دمشق ، وتلقينه رأيه في المال ، وتعليمه التفريق بين مدلول : المال مال الله ، وهو المدلول الذي كان يقول به معاوية ، ومدلول : المال مال المسلمين ، وهو الرأي الذي نادى به أبو ذر منحولاً من ابن السوداء ، نعود الى موازنة الخبرين أحدهما بالآخر فقد كان مجي و ابن السوداء » المامل ابن عامر وقد رأينا أنه كار في السنة اثنتين

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٠/٦)

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٥٠/٠ ) « ذكر الحبر عن وفاته » في حوادث سنة اثنتين وثلاثين

وثلاثين أو السنة الثالثة والشلائين للهجرة ، كما ذكر ذلك مؤرخنا الطبري وأدرجه في حوادث هذه السنة (١) وكانت سنة إخراجه من البصرة الى السكوفة ، ومن السكوفة الى دمشق في هذه السنة كذلك

أما سنة إخراج أبي ذر من الشأم ، وترحيله الى المدينة بناء على طلب عمان ، استجابة لشكوى مصاوية من أبي ذر ، فكانت سنة ثلاثين للهجرة وأما سنة وفاته ، فكانت السنة الثانية بعد الثلاثين من الهجرة ، وكانت بالربدة ومعنى هذا أن ذهاب أبي ذر الى الشأم ، وخروجه مها ، كان قبل مجي ابن السودا ، الى البصرة ، وأن سنة وفاته كانت قبل ذلك ومعنى هذا أيضاً نفى التقاء ابن السودا ، بأبي ذر فى دمشق ، ونفي أخذه نظريته فى المال من السودا ، ابن السودا ، الله عن السودا ، الله من السودا ، الله الله من السودا ، الله الله الله السودا ، الله السودا ، ونفي أخذه نظريته فى المال من السودا ، الله السودا ،

ثم إن من الصعب تصديق خبر أخذ أبي ذر من رجل مثل ابن السودا، وهو رجل نكرة من أسل يهودي ، يظهر فجأة بين السلمين وأبو ذر رجل شديد عنيف ، من قدماء الصحابة ، وله قدم راسخة في الإسلام ، ليست به حاجة الى الأخذ من يهودي دخل حديثاً في الإسلام ، حتى وإن قلنا بجواز التقاء أبي ذر به لقسد كان أبو ذر معتداً برأيه ، فقيها ، عالماً بقواهد الإسلام ، لا بأخد من أحد إلا اذا وثق به ، فكيف يتأثر برأي رجل طاري مطارد ، برد مشق وهو منضوب عليه مطمون في دينه ، ثم يتأثر به بهذه السرعة ويتحمس له و بأخسف عقبالته ؟

ذكر العابري أن أبا ذركان « يختلف من الربذة الى المدينة غافة الأعرابية ، وكان يحب الوحدة والخلوة ، فدخل على علمان وعنده كمب الأحبار ، فقال لمثمان : لا ترضوا من النداس بكف الأذى ، حتى يبذلوا الممروف وقد ينبني للثودي للزكاة ألا يقتصر عليها ، حتى يحسن الى الجيران والإخوان ، ويصل القرابات فقال كمب : من أدى الفريضة ، فقد قضى ما عليه فرفع أبو ذر محجنه ، فضربه فشجه ، فاستوهبه علمان ، فوهبه له وقال : يا أبا ذر ، إتق الله ،

واكفف يدك ولسانك . وقدكان قال له : يا ابن البهودية ، ما أنت وما همهنا ؟ والله ِ لتسممن منى ، أو لا دخل عليك » (١)

ورجل يكون هذا جوابه مع رجل هو أقدم إسلاماً من أبن السوداء ، وقد اشهر بين المسلمين بالمدلم وبالوقوف على الكتب القديمة ، وبراد بها كتب يهود ، حتى نعت عندهم به «كعب الأحبار » وغطى نعته هذا اسمه ، يتجاسر عليه ويضربه فى حضرة خليفة ، ويقول له : «يا ابن اليهودية ، ما أنت وما ههنا ؟ والله لتسممن مني أو لأدخل عليك » أو «يا ابن اليهوديين أتملنا ديننا » برواية أخرى (٢) هل يعقل أخذه ، من رجل أسلم حديثاً ، ولم يمكن اليهوديين أتملنا ديننا » برواية أخرى (٢) هل يعقل أخذه ، من رجل أسلم حديثاً ، ولم يمكن معروفاً ، ولم يشتهر بعلم ، ولا بأي شي مجز آخر ؟ وهل يمة ل انجرافه ذلك الانجراف بدعايته ، وتحمسه ذلك التحمس له ؟ وهل فى الإسلام نقص وفراغ فى هدذا الباب ، حتى يأتي رجل فارغ منه لاندري مقدار موضع قدمه فى الإسلام ، ليرشد أبا ذر الى هذه الناحية التي كانت من فارغ منه لاندري مقدار موضع قدمه فى الإسلام ، ليرشد أبا ذر الى هذه الناحية التي كانت من أهم النواحي المهمة التي تعرض لها الإسلام ؟

وقد جاء خبر سب أبي ذر لكمب الا على متمان مروان بن الحكم ما أعطاء ، وأعطى بشكل آخر ورد على هذه الصورة : « لما أعطى متمان مروان بن الحكم ما أعطاء ، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص الملاث مئة ألف درهم ، وأعطى زيد بن اابت الا نصاري مئة ألف درهم ، ويناو قول الله عز وجل : (والذين ألف درهم ، جمل أبو ذر يقول : بشر الكافرين بمذاب أليم ، ويناو قول الله عز وجل : (والذين يكنزون الذهب والفضة ... ) الآية فرفع ذلك مروان بن الحكم الى عثمان ، فأرسل الى أبي ذر « فائلاً » مولاه : أن أنته عما يبلغني عنك فقال : أينهاني عتمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن أرضي الله بسخط عتمان أحب لي وخير لي من أن أسخط وعيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن أرضي الله بسخط عتمان أحب إلي وخير لي من أن أسخط الله برضاه فأغضب عتمان ذلك وأحفظه ، فتصابر ، وكف ؟ وقال عثمان يوماً : أيجوز للإمام أن يأخه من المال ، فإذا أيسسر قضى ؟ فقال كمب الأحبار : لابأس بذلك . فقال أبو ذر :

<sup>(</sup>۱) الطبري ( ۰/۲۷)

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( ٢٤٠/٢ )

يا أبن اليهودبين ، أتمامنا ديننا ؟ فقيال عنمان : ما أكثر أذاك في وأولمك بأسحابي ؟ إلحق بمكتبك ، وكان مكتبه بالشأم ، إلا أنه كان يقدم حاجّاً ، ويسأل عنمان الإذن له في مجاورة قبر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيأذن له في ذلك وإعا صار مكتبه بالشأم ، لأنه قال لعنمان حين وأي البناء قد بلغ ه سلماً » : إني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا بلغ البناء ه سلماً » ، فالهرب فأذن في آت الشأم فأغزو هناك فأذن له وكان أموذر ينكر على (١) معاوية أشياء يفعلها وبعث اليه معاوية بثلاث مئة دينار ، فقال : إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه علمي هذا ، قبلتها ؛ وإن كانت صلة ، فلا حاجة في فيها وبعث اليه حبيب بن مصلة الفهري بمثني دينار ، فقال : إما وجدت أهون عليك مني حين تبعث إلى بمالي ؟ وردّها وبغي معاوية الخضراء بدمشق فقال : با معاوية إن كانت هذه الدار من مال الله ، فعي الحيانة . وإن كانت من مالك ، فهذا الا مراف : فسكت معاوية

وكان أبو ذريقسول: والله ، لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، واقد ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه . والله إني لأرى حقاً يطفأ ، وباطلاً يحبا ، وصادقاً 'يكذّب واثرة بنير 'تقى ، وصالحاً مستأثراً عليه فقال حبيب بن مسلمة لمعاوية : إن أبا ذر مفسد عليك الشأم ، فتدارك أهله إن كانت لكم به حاجة فكتب معاوية الى عثمان فيسه فكتب عثمان الى معاوية : أما بعد : فأحل « جندباً » إلي على أغلظ مركب وأوعره فوجه معاوية من سار به الليل والنهار فلما قدم أبو ذر المدينة ، جمل يقول : تستعمل الصبيان، وتحمي الحمي، وتقرب أولاد الطلقاء! فبمث اليه عثمان : الحق بأي أرض شئت فقال : بمكة فقال : لا . قال : فبيت المقدس . قال : لا . قال : فبأحد المصرين قال : لا ، ولم كني مسيرك الى الربذة فسيره اليها ، فلم يزل بها حتى مات » (٢٠) .

وكان أبو ذركا جا. في الأخبار شديداً زاهداً جداً ، يمنف أي شخص معها كانت منزلتـــه

<sup>(</sup>١) أنداب الأشراف ( ١٠/٥ )

<sup>(</sup>٧) البلاذري: أنساب الأشراف ( ٧/٥ وما بعدها )

إدا وجد أنه قد مال الى الدنيا ، وأنه قد تصرف تصرفاً يخمالف ما كان فى أيام الرسول . وقد عرف ذلك عن نفسه ، فكان يقمول : « ما ترك الحق لي صديقاً » . أو « ما زال بى الاثمر بالممروف والنعى عن المنكر حمتى لم يترك لي الحق صديقاً » (١)

فيفهم من هذا الخبر المتقدم ومن سائر الا خبار عن أبي ذر أن حملته هذه على المكتنزين للذهب والفضة ، وعلى الجامعين للثراء ، وعلى المبتمدين عن الزهد المقبلين على الدنيا ، إعا بدأت قبل ذهابه الى دمشق بأمد طويل ، وأن خروجه من المدينة وذهابه الى الشأم كان ناشئاً من تذمره من الوضع الجديد ، وتذمر المثربن منه والغالب أن ذهابه اليها لم يكن عن طيب خاطر ، بل كان كرها وقسراً ، تجنباً من وقوع فتنة في مدينة الرسول بسبب حملته المنيفة هذه ، وتخلصاً منه ، فأرسل الى مماوية ليكون في سلطانه ونفوذه وتحت تأثيره ، وهو رجل اداري سيامي ، يمالج الممنلات والمشكلات باللين والحيلة والرفق ، إلا إذا وجد عنفاً وشدة وقد عمل معاوية كل ما أمكنه لتغيير رأي أبني ذر واقناعه بالنزام الصمت والسكوت ، كما قام بامتحانه المرفة درجة صدقه واخلاسه في دعوته ، بارسال الا موال المفرية اليه . فاما وجد منه الجد في الدعوة والصدق في القول ، والإحلاص في المقيدة وأنه ماض في ذلك لاينتني عنه ، شديداً لايلين ولا يخشى عقاباً ، أدرك خطره ، وعرف ما ستعمل دعوته هذه في دمشق ، وكتب الى الخليفة

وقد ذكر البلاذري أخبار أبي ذر ، وذكر رأيه في المال ، ولم يشر الى التقائه بابن السوداء أو بأ بن سـبأ وقد جاء البلاذري بروايات عن أبي ذر لم ترد في تأريخ الطبري ، اغترفها من منابع لم ينترف الطبري مها ولوكان قد ألتتى به ، أو تلقن رأيه فى المال منه ، لأشار إليه ، فقد أشار كما رأينا إلى رأي أبي ذر فى المال وفى النبى والأغنياء قبسل ذهابه الى الشأم ولوكان رأي أبي ذر فى المال وفى النبى والأغنياء قبسل ذهابه الى الشأم ولوكان رأي أبي ذر فى المال ولى البنى والأغنياء قبسل ذهابه الى الشأم ولوكان رأي أبى ذر مأخوذاً من أحد ، لأشار البلاذري اليه ولاشك .

<sup>(</sup>١) البلاذري (٥/٥٥ وما بعدها)

ولم يكن أبو ذر الشخص الوحيد الذى نادى بهذا الرأي وجاهر به ، لقد شاركه فيه وقال به كثير من الصحابة غيره وقد أخذ عمر بن الخطاب الصحابة بالشدة في اقتطاع الأرض وامتلاك الأملاك ، وعنف المهال لابتنائهم البيوت بالجص والآجر واستخدامهم خشب الآبنوس في البناء ثم لم يكتف بذلك ؛ بل حصر قريشاً والصحابة في المدينة ، ولم يسمح لهم بمنادرها لا بإذن خشية أن يذهبوا الى الأمصار وبقيموا فيها ويمتلكوا الاملاك الواسمة ، فيبطروا ، وببتعدوا عن جو بلادهم البسيط ، وعن شظف العيش

ونظرية أبي ذر في المال لا تدخل في موضوعنا هذا ، والبحث فيها يشغلنا عن أصل بحثنا ، فليس لنا إلا أن نتتبع ابن سبأ أو أبن السودا، وقد أوسله بعض الا خباريين الى دمشدق ، فزعموا أنه قابل أبا ذر وقابل نفراً غيره من الصحابة ، ثم غادر دمشق الى مصر أما كيف فادرها ، وكيف وصل الى مصر ، وكم مكث في دمشق ، فتلك أسئلة لم يجب أهل الا خبار عنها ، ولم يكلفوا أنفسهم عنا ، البحث فيها ، فالهنا عها لذلك جهل ، وإحاطتنا بأخباره في مدينة معاوية صفر

أما في مصر ، فقد أصاب ابن السوداء فيها مجاحاً كما يظهر من خبر ه يزيد الفقسي ه ، فتمكن من إقرار آرائه ، ومن إثارة القوم على الخليفة ، ومن مكاتبة أهل البصرة والكوفة في الثورة على عمان وعلى حمّاله حتى أشعلها ناراً ، وحتى مجح في تأليب الناس في تلك الأماكن ، وهي مواضع حسّاسة جداً ، فأقبلت على المدينة ، وشاغبت فيها ، وحاصرت الخليفة ، ولم ترجع إلا بعد قتلها له ، وإثارتها فتنة كانت آثارها في السسلمين عظيمة ، فقسمتهم وشتت شملهم ، وأهلكت عدداً كبيراً مهم في الحروب الاهلية التي وقعت فيها بعد

وأما إقامة ابن السوداء بمصر ، ومدة مكوثه فيها والمحل الذي نزل به ، والا شخاص الذي محلّ عليهم ، فهذه وأمثالها أمور لم يتحدث « الفقسي » عمها ولم يشر إليهما لقد اكتفى بإيصاله الى مصر ، وبنسبة الفتنة له ، ثم تركه هنداك ، دون أن يتطرق الى الجزئيات والفروع والتفاصيل ومن هنا كان كل ما نعرفه عنه هناك أنه وجد أرضاً خصبة زرع فمها الفتنة ،

ولكننا لا ندري أبن زرعها ؟ ومن ساعده على زرعها هناك؟

وجذكر الفقمسي أن عبد الله بن سبأ قال لأهل مصر : « لمجب بمن بزعم أن عيسى يرجع ، ويكذب بأن محمداً يرجع ، وقد قال الله عز وجدل : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معداد ) ! فحمد أحق بالرجوع من عيسسى فقبل ذلك عند ، ووضع لهم الرجمة ، فتكلموا فيها ثم قال لهم بعد ذلك : إنه كان ألف نبي ، ولكن نبي وصي . وكان علي وصي محمد ثم قال : محمد خاتم الأنبياء ، وعلي خاتم الأوصياء ثم قال بمد ذلك : على وصي رسول الله ، من أظلم بمن لم يجز وصية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتناول أمر الأمدة ؟ ثم قال لهم بعد ذلك : إن عمّان أخذها بنير حقى . وهذا سيم يعني علياً سومي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتناول أمر الأمدة ؟ ثم قال لهم بعد ذلك : إن عمّان أخذها بنير حقى . وهذا سيم يعني علياً سومي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فانهضوا في هدذا الأمر ، فركوه ، وابدؤوا بالطمن على أمرائه م ، وأظهروا الأمر بالمدروف والنعي من المنكر ، تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر

فبث دعاته ، وكانب من كان استفسد في الأمسار ، وكانبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأبهم ، وأظهروا الأمر، بالمروف والنهي عن المنكر ، وجعلوا يكتبون إلى الأمسار بكتب يضمونها في عيوب ولانهم ، ويكانهم إخوانهم بمشل ذلك ، ويكتب أهل كل مصر مهم إلى مصر آخر بما يصنعون ، فيقرؤوه أولئك في أمسارهم ، وهؤلاه في أمسارهم ، حتى تناولوا بذلك المدينة ، وأوسعوا الأرض إزاعة ، وهم يريدون غير ما يظهرون ، ويسترون غير ما يبدون ، فيقول أهل كل مصر إنا لفي عافية نما أبتلي به هؤلاه ، إلا أهل المدينة ، فإنهم جاهم ذلك عن جميع الأمسار فقالوا : إنا لفي عافية نما فيه الناس ... فأتوا عتمان ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ قال : لا ، والله ، ما جاء في إلا السلامة قالوا : فأشيروا فإنا وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم قال : فأنتم شركائي وشهود المؤمنين ، فأشيروا على قالوا : نشير عليك أن تبعث رجلوا إليه على الأمسار ، حتى يرجموا إليسك

بأخبارهم . فدعا محمد بن مسلمة ، فأرسله الى السكوفة ، وأرسل أسامة بن زيد الى البصرة ، وأرسل ممسّار بن ياسر الى مصر ، وأرسل عبد الله بن عمر الى الشام ، وفرق رجالاً سسواهم ، فرجموا جيماً قبل عمسًار ، فقالوا : أيها الناس ، ما أنكرنا شيئاً ، ولا أنكر اعلام المسلمين ولا عواسمهم ، وقالوا جيماً : الأمر أمر المسلمير ، الا أن أمراءهم يقسطون بيهم ، ويقومون عليهم ، واستبطأ الناس عماراً حتى ظندوا أنه قد أغتيل ، فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد الله بن سمد بن أبي سرح ، يخبرهم أن عماراً قد أسماله قوم بمصر ، وقد انقطموا اليه ، منهم : عبد الله ابن السوداء ، وخالد بن ملجم ، وسودان بن حران ، وكنانة بن بشر (١) » .

وقد أيد البلاذري ما جاء فى تأريخ الطبري من إرســـال عنمان همار بن ياـــر الى مصر « ليأتيه بصحة خبر أبن أبي حذيفة ، وحق ما بلغه عنه مر باطله ، وأحره أن يقوم بمذره ، ويضمن عنه المتبى لمن قدم عليه » ولكنه بدلاً من أن يهدى الا حوال ، ويسكت أبن أبي حذيفة ، « حرض الناس على عنمان ، ودعاهم الى خلمه ، وأشملها عليه ، وقوى رأي ابن أبي حذيفة وابن أبي بكر، وشجمها على المسيرالى المدينة (٢) » . ثم رجم معمن جاء من المصريين الناقين الى المدينة ، واتصل بهم هناك ، وكان من المحرضين على الخليفة

ولكنه لم يشر الى عبد الله بن سبأ أو أبن السوداه ، ولم يذكره كما ذكره الطبري . وقد ذكر الطبري أن ابن السوداه كان فى جملة المصريين الناقمين على عمّان ، الذين جاؤوا إلى المديئة فأثاروا الفتنة فيها ، الفتنة التي انهت بمقتل الخليفة ، وسنده فى ذلك : « السري ، عن شعيب ، عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عمّان (٣) »

أما إرسال عُمَان عمار بن ياسر الى مصر ، فسألة فيها نظر ، وإن نص عليها بمض الأخباريين ، فقد كان ممار خاصهاً لمتمان ، منتقداً له وقد جادله مراراً ، واصطدم به مراراً اصطداماً عنيفاً .

<sup>(</sup>۱) الطبري ( ۰/۸۴ وما بعدها )

<sup>(</sup>٢) البلاذري ( ١/٠ )

<sup>(</sup>۳) الطبري ( ۱۰۳/۰ وما بعدها )

وكان متحاملاً عليه ، فليس من الممقول تكليفه القيام بهذه المهمة الخطيرة ، مهمة إشاعة الأمن والطمأنينة بين أهل مصر ، وهو نفسه من الناقين عليه ، خاصة كانت اشارة من نصح عمان بارسال الرجال الى الأمصار ليرجموا اليه بالأخبار الصحيحة عن الوضع ، بأن يكون أولئك الموفدين ممن يثق بهم الخليفة ويمتمد عليهم (١) ولم يكن عمار باجاع الأخبار ممن تنطبق عليه جلة « ممن تثق بهم »

ولذلك لا يعقل اختيار عَمَان لمهار من دون الناس لهذه المهمسة ، وإن فرضنا أنه إنمسا فعل ذلك لعلم عَمَان بأثر عمار في أهل مصر وبمكانته عنسسدهم ، وأنه أراد بذلك أيضاً مصالحتسه واستدراجه اليه فان عماراً لم يكن من أولئك الذبن يستدرجون في سمولة ويصالحون في يسر وقد خرج غاضباً وعاد غاضباً على عَمَان

وقد ذكر البلاذري أن عماراً بحسب رواية بمض الأخباريين كان فى جملة من خرج مع على بن أبي طالب ، لهدئمة روع المصريين واسكاتهم بعمد أن طلب علمان من على أن يفعل ذلك (٢) ، وهذا يدل على أنه كان فى المدينة حين قدوم الوفد ويفهم من بعض روايات الطبري أن عماراً كان فى المدينة حين وصل المصريون اليها ، وأنه اتصل بهم ، وجاء اليهم من المدينة .

أولد مقتل الخليفة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار ، خنس معظم أهل المدينة فى بيومهم ، دفاعاً عن أنفسهم وعن أمسوالهم ، وانتهز الأعراب والمسدمون هذه الفرصة فألتفسوا حول الثائرين ، وهرب الموالي من سادمهم ولم يمودوا يطيمومهم وكان موقف الخليفة الجديد صعباً بين الآراء المتضاربة والفتن المتمددة التي ظهرت منذ أيام عمر : كان عليه ارجاع الأمن وإسكات الشفب ، واجابة مطالب الأغلبية ، وإصلاح بيت المال ، وكان عليه النهيؤ لمقاومة الجاعة المناوئة له ، وهي جماعة قوية ، تعتمد على الدهاء والمكر السياسي ، وعلى المال تنفقه من غير حسساب فى

<sup>(</sup>۱) • ... قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا بمن تثق بهم الى الأمصار حتى برجعوا إليك بأخبارهم... • ، الطعري ( ٩٩/٠ )

<sup>(</sup>٢) البلاذري: أنساب الأشراف ( ٩١/٥)

اكتساب ذوي الرأي والنفوذ ، وابعادهم عن الخليفة الجديد

ولم تكن حركة وثوب الأعماب والموالي على سادتهم حركة خاصة فى المدينسة ، بلكانت وبدأت في العراق ثم انتشرت الى مصر وبلاد الشسأم وسائر الأماكن ، ومهما انتقلت الى المدينة ، عاصمة الخلافة لقد كانت أسبابها ودوافعها قديمة ، ترجع الى ما قبل الإسلام ، وقد ثارت الآن لمجيء وقود جديد اليها ، فظهرت في شكل هذه الثورة المؤسفة والثورات المتوالية التي شغلت علياً وبني أمية ، حتى انتهت بسقوط دولتهم ، وذهاب ملكمم ، ولو انتبه المسؤولون الى مواملها الأصلية ، لسلموا ، وارتاحوا ، وعاشوا فى أمن وراحة وسلام

لقد عرفت جرثومة دعاة الحركة المناوئة لمتمان بد « السبئية » فى تأريخ الطبري و بحن لا بعنينا فى هذا المكان إلا هؤلاء ويظهر من روايات هذا الؤرخ ، وكاما من « سيف » ، أن هذه الجاعة كانت بمصر ، وأنها وردت الدينة مها ، وأنها صارت جماعة ذات أثر خطير فى تلك الأيام ، وإن لم تكن تضم أناساً من الشاهير الممروفين ، فلم يسكن فيها من أبناء الأمر ، أسر قريش الممروفة ، ولم يكن من بيها من كان من الصحابة ، بل كان جلهم من الشبان أو الكهول العاقمين على الوضع المام ، وعلى الاسراف فى بيت مال المسلمين يذهب الى « أولاد الطلقاء » والى نصل من حارب النبي فى جانب قريش هذه كانت بعض دعواهم فيها أذاعوه على الناس (١)

وقد تكرر ورود لفظة « السبئية » في تأديخ الطبري عن أيام الفتن التي وقعت في أيام عمان وفي أثناء تولي علي الحلافة وقد كانوا قوة لها أهميسة في ممركة الجل ، ترمي بالنشاب، وتحرك الممركة كما يذكر الرواة بحسب رأيها وخططها . وكان لها رأي مسموع في خلافة علي ، لامتلاكها ناصية الدعاية والتأثير في السواد وتوجيه الرأي العام ومع ذلك لم يشسسر أصحاب الأخبار الى أصل التسمية ، هل جاءت من نسبها الى عبد الله بن سبأ ، أو من انتسابها الى هسبأ » أي الى يمن ، فهم جماعة يمانون وذلك على نحو ورود لفظة « مضرية » من نسبتها الى

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١/٥)

مضر ، وقد كان لها أيضاً أثر خطير في ممركة الجل

والظاهر أنها كانت كتلة من أكثر المكتل السياسية التي ظهرت في أيام عمان نظاماً كانت بارعة في توجيه دعايتها ونشر أغراضها ، نشيطة في تسكوين الفروع السرية لها ، متمكنة من معرفة أسباب التذم ، عارفة بالمواضع الحساسة من الحيداة وبما يتشكى منده الفاس . وقد تسترت في دعوبها ، وجاهرت بها بحسب الظروف والأحوال ، وكانت تتراسل مع من عرفت منه التذمر والتشكي من سوء الوضع ، وتققصى أخبار الولاة وأخبار المخالفات التي يقومون بها ، ولا سيا أخبار التجاوز والتطاول على بيت المال ، فتذيعها بين الناس ، للإشهار والإعلان ، تذبع أخبار الأمصار في مصر ، وأخبار مصر في الأمصار ، وهكذا كان الناقون على علم بما يجري في سائر بلاد الإسلام

وكانت الكوفة والبصرة من أكثر الواضع حساسية في المسالم الاسلامي ، وهما في ذلك أشد خطراً من مصر فرأى « أهل مصر » مكانبة زعماء المصرين والاتصال بهم ، لتوحيسه الخطط ، وتسكوني قيادة ثورية واحدة ، تقوم بعمل واحد ، وتنتهج في عملها سهجاً واحداً وقد وردت جملة « أهل مصر » في مواضع من تأريخ الطبري كناية عن الثائرين وهي تؤدي معنى « السبئية » أي الثوار المصريين الذين كانوا ينقمون على عثمان وكان من زعمائهم : عبد الرحن ابن عديس البلوي ، وكنانة بن بشر الليثي ، وسودان بن حران السكوني ، وقتيرة السكوني ، وابن السوداء

ويذكر « سيف » أن الناقين على الخليفة في الأماكن الثلاثة المذكورة اتفةوا أولاً وبمد أن تمت خططهم على « أن يشوروا خلاف أمرائهم واتمدوا يوماً » ، ثم أجلوا الشورة الى وقت مناسب آخر (١) ورأت « السبئية » وضع خطة أخرى محكمة ، فد « كاتبوا أشياءهم من أهل الأمصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فيما يربدون ، وأظهروا أنهم يأمرون بالممروف ، ويسألون

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١/٥ ) وما بعدها )

عَمَانَ عَنَ أَشَيَاء لَتَطَيْرِ فَى النَّاسِ ولتَحَقَّقَ عَلَيْهِ فَتُوافُوا بِالْدَيْنَةُ وَأُرْسِلُ عَمَانَ رَجِلِينَ غَزُومياً وَرُحْمَ عَنَا عَمَى قَدَد نَالَهُ مَنْ عَمَانَ أُدب فَا الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

وتكاتب أرلئك الناقمون، وقالوا: موعدكم ضواحي المدينة في شوال، على أن يأتوا مهيشة الحجاج، وذلك من سنة خس وثلاثبن

وق الأجل المضروب الذي تكاتبوا عليه ، خرج الناقرن من أهل البصرة والمكوفة في زي الحجساج قاصدين الحجاز وقد قسسم أهل كل مصر من هذه الأمصار الثلاثة جماعهم الى أربعة أقسام ، عرفت كل جماعة من هذه الجماعات بد « الرفاق » جمع « رفيق » ، وعلى رأس « الرفاق » رؤساء يتولون شؤون الرفاق فكان على رأس « رفاق » البصرة الأربعة أربعة رؤساء وعلى رأس « رفاق » مصر الأربعة رؤساء وعلى رأس « رفاق » مصر الأربعة أربعة رؤساء كذلك ، ومجموعهم اثنا عشر رئيساً أو « رفيقاً » بدير شؤون الرفاق .

وجملوا على كل قوم من الأقوام الثلاثة ، أى على كل أربعة « رفاق » ، رئيساً أعلى يشرف على القوم فكان الفافقي بن حرب المسكني على « قوم » مصر ، وكان هرو بن الائمم على قوم السكوفة ، وكان حرقوص بن زهير السسمدي على قوم البصرة وقد نعت رئيس القوم بد « الأمير » وكان « أبن السودا ، » في جملة رجال رفاق مصر ، ولسكن « السري » صاحب هذا الخبر ، لم يذكره في جملة الرؤساء أو الأمراء (٢)

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٠١/٥ وما بعدها )

<sup>(</sup>۲) الطبري ( ۰/۳/۰ وما بعدها )

كان ابجاه هذه الحركة التي ظهرت ضد عمّان امجاهاً اجمّاعياً في الدرجة الأولى إذن . وأما ما لابسها من تحزب وتشييم لعلى ، فلم يكن أثر له في البـد، ،كان هوى الناقين على الخليفة من أهل الـكرفة في الربير ، وكار هوى أهل البصرة في طلحـة ، وكل من هؤلاء يدعو الى صاحبه ، ويسمى اليــــه ولما ورد وفدهما ضواحي المدينة على الميماد المتفق علميه ، راجم كل « رفاق » من الرفاقين صاحبه ، إلا « رفاق » مصر ، فقد راجموا علي بن أبي طالب ، وكان هواهم فيه . ويذكر « الطبري » نقلاً عن « السري » أن هذه الحركة بدأت في السينة الأولى من إمارة عَمَانَ ، بدأت على أثر آنخاذ رجال من قريش أموالاً في الأمصار ، وانقطاع أناس إليهم ، وامتملاكهم آلاف الرقيق ، ثبتوا على ذلك صنين ثم إن ابن السودا. أسملم ، وتكلم ، فوجدت دعوته رواجاً بين الناس وكان عمر « قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج البمير ، يبدأ فيكون جذعاً ثم ثنيـًا ثم رباعياً ثم سـديسـًا ثم بازلاً ، ألا فهل يُنتظر بالبازل إلا النقصان؟ ألا فإن الإسلام قد بزل ، ألا وإن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله ممونات دون عبــاده ، ألا فأما وابن الخطــاب حي فلا ، إني قائم دون شمب الحرة ، آخذ بحــلاقيم قريش و ُحجزها أن بمافتوا في النار » (١)

فلما مات عمر ، تنفس هؤلاء الرجال من قريش ، وتنفست أموالهم ، وكثرت أمسلاكهم كم مكثرة لا يفكر فيها إلا من كان محروماً معدماً فامتلكوا الأرضين الواسمة في المراق ، واقتطموا خيرة الاقطاعيات الخصيمة ، واستفاوا الألوف من أصحاب الارض الأسلمين من الموالي ، ومن هنا نبتت الشكاوى وارتفعت ، وظهرت معها نظرية « السواد بستان قريش »

يقول السري: فلما ولي عَمَان ، لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر ، فانساحوا في البلاد . فلما رأوها ، رأوا الدنيا ، ورآهم الناس ، انقطع من لم يكن له طول ولا منه في الإسسلام ، فكان منموماً في الناس وصاروا أوزاعاً اليهم ، وأملوهم ، وتقدموا فيذلك ، فقالوا : يملسكون ،

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٣٤/ )

فنكون قد عرفناهم ، وتقدمنا في التقرب والانقطاع اليهم فكان ذاك أول وهن دخل على الإسلام ، وأول فتنة كانت في المامة ، ليس إلا ذلك » (١) وذكر أيضاً ﴿ لم يمت عمر ، رضي الله عنه ، حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة ، فأ متنع عليهم وقال : إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد ، فان كان الرجل ليستأدنه في الفزو ، وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين ، ولم يكن فعل ذلك بفيرهم من أهل مكم ، فيقول قد كان لك في غزوك مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما يبلغك ؛ وخير لك من الفزو البوم : ألا ترى الدنيا ولا تراك فلما ولى عبان ، خلى عهم ، فأضطربوا في البلاد ، وانقطع اليهم الناس ، فكان أحب اليهم من عمر » (٢)

وقد كان همر شديداً في هذا الباب ، يرى التقشف في الحياة ، ويطبق ذلك على نفسه وعنى أهله أولاً . كان لا يلبس إلا الملابس الخشنة ، ولا يأكل إلا الأكل البسيط الذي يكون في متناول الطبقات الفقيرة لم يرض بنخل الدقيق ، ولم يستعمل اللحم إلا في القليل ، أسوة بالفقراء والمعوزين وهذا مما غاظ الطبقات الغنية من قريش التي كسبت وحصلت على مالها في الإسلام . وقد أكل بعض الناس مع عمر ، وأكلوا مع عنمان ، وهاك ما قاله بعض هؤلاء :

قال عمرو بن أمية الضمري: كنت أتمشى مع عَمَان خزيراً من طبخ من أجود ما رأيت قط : فيها بطون النم وأد مها اللبن والسمن فقال عَمَان: كيف ترى هذا الطمام ؟ فقلت : هذا أطيب ما أكلت قط فقال : يرحم الله ابن الخطاب ، أكلت معه هذه الخزيرة قط ؟ قلت : نعم ، فكادت اللقمة نفرث في يدي حين أهوي بها الى في وليس فيها لحم ، وكان أدمها السمن ، ولا لبن فيها فقال عمان : صدقت ، إن عمر ، رضي الله عنه ، أنعب والله من تبع أثره ، وإنه كان يطلب بثنيه عن هذه الأمور ظلفا » وقال عبد الله بن عامى : « كنت أفطر مع عمان في شهر رمضان ، فكان يأتينا بطعام هو ألين من طعام عمر قد رأيت على مائدة

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٣٤/٤ )

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ١٣٤/٠)

عَمَانَ الدَّرَمَكَ الجَيد ، وصفار الضأن كل ليلة ، وما رأيت عمر قط أ كل من الدقيق منخولاً ، ولا أكل من النم إلا مسانها فقلت لمبان في ذلك ، فقسسال : يرحم الله عمر ، ومن يطيق ما كان عمر يطيق » (١)

وهناك قصص من هذا النوع بمثل التغير الدي طرأ في أيام عمان على حياة بعض أسر قريش والتعاور الكبير الذي طرأ عليهم بالقياس الى أيام عمر : تطور ظهر في الثروة الكبيرة التي انهالت عليهم ، وفيا يعقب الثروات الضخمة في العادة من ولوج حياة البطر والرفاهية والترف في الحياة ، ومن ميل الى زيادة الربح وتضخيم الثروة دون نظر الى مستوى الآخرين . وهذا مما ولد السخط لا في نفوس الموالي والأرقاء وحدهم ، بل في نفوس كثير من قريش والانصدار . وأوا أن الحياة الجديدة قد أنشأت ظروفاً نتمارض مع دءوة النبوة وأحكام الإسلام ، وأنها جملت ممن حاربوا الإسلام في أيام النبي ، ولم يسلموا إلا في أيام نصره ، أو من نسلهم طبقة سادة متنفذة مكنزة للمال ، تأخذه من بيت مال المسلمين ، ولا تدفع إليه إلا النزر اليسير . أما من حارب وجاعد في سبيل الإسلام ، فقد مور ذلك ، أو قتر عليه ، أو حيل بينه وبين الأرض ، عم أنه قديم عهد بالاسلام ومن هنا نشأ التسذم ، وارتفعت الأسوات بظهور مخالفات مغصية وكيفية لم تعرف في أيام الرسول ولا في أيام الشيخين (٢) .

وإذا كان حركة التذم هذه قد ظهرت في المدينة ، وإذا كان هم قد تكهن بها وشخصها وعرف نتأنجها وهو خليفة ، فإن شمور أهل المدينة بها لم يكن بدرجة شعور أهل البلاد المفتوحة ولا سبا أهل العراق فقد مني العراق بالإقطاع في المهد الساساني السابق للإسلام ، فكان في ذلك المهد سادة وأتباغ : سادة هم الأسرة المالكة الساسانية والوزراه والمرازبة والدهاقين ورجال الدين ، ولسكل منهم أرضين واسمة تستغل لحسابهم وحدهم ، واتباع كانوا يشتغلون إما لنيرهم ، وإما لحسابهم ، ولما لحسابهم ، وإما لحسابهم ، ولما المعل

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٥/١٣٦)

<sup>(</sup>٢) راجم أجوبة الخليفة عثمان على اعتراضات منتقديه

السكان وهم أعاط من الناس وخليط من أجناس وأديان ، ينقمون على الحكومة ويشمرون أنها هيأة غرببة عهم ، لا تمرفهم إلا عند حاجها الى المال فلما جاء المسلمون ، فرحوا بهم ، ورأوا في قدومهم الخلاص والفرج بعد الشدة ، وسهاوا للفاتحين سبل الفتح ، ودخاوا في الاسلام أفواجاً أفواجاً ، ولكنهم سرعان ما شمروا أن مشكلاتهم الأسلية ، المتعلقة بمعاشهم وبحياتهم لم تحل ، فأ نتقلت الأرض الى ملاك جدد ، لم يكونوا من أصحاب الإقطاع في السابق ، ولا علم ما دارة الأملاك ، استأثروا بخيرات الأرض دوبهم ، مع مساواة الإسلام بين الجيع في الحقوق ، ورأوا أن الدهافين القدماء المستغلين قد استمانوا بالسادة الجدد وهم من رجال قريش ، فتقربوا اليهم ، مستغلين نفوذهم وسلطامهم وصاروا كالسابق يتحكمون فيهم فالوضع الجديد إذن هو استمرار للوضع القديم مع فارق واحد ، هو ذهاب سيادة قدماء ومجبيء سادة جدد أخذوا مواضع الماضين

وقد كان الناقمون على الخليفة ألواناً ، لا تجمع بيهم جامعة ، لتمدد دوافع النقمة . وكان « السبئيون » فى جملة هؤلاء ولماكان موضوعنا خاصاً مهم ، وليست له صلة مباشرة بموضوع الفتنة على عتمان ، فسنقصر المكلام عليهم وعلى بقية دعومهم فى أبام عتمان وعلي

وقد وردت لفظة : « سبئي » في بمضالروايات ممادفة لمنتقم لخصم ، مدفوعاً على خصومته هذه بمامل النقمة ، كالذي ورد عن « ممير بن ضابىء البرجمي » وكان أبوه قد مات فى الحبس ، عزره عمّان وحبسه لممل ارتكبه ، فصار ابنه من أشد الناس على الخليفة ولما تحدث « السري » عن سبب الحصومة ، تمرض لحال أبيه ، ثم قال : « فلذلك صار همير بن ضابىء سبئياً » (۱)

والغريب أن هذا الدور الذي ينسبه « السري » الى « الن السوداء » والى السبئيين لا مجد له ذكراً في الجزء الحاص من تأريخ « البلاذري » المطبوع ، وفي هـذا الجزء خبر خلافة عتمان

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٣٧/٥ ) ، البلاذري : أنساب ( ٨٤/٥ )

وتفاصيل مقتله ومن اشترك فيه ثم من الفريب أيضاً أننا لا نجد في مراثي عمّان الواردة في تأريخ الطبري أو في « أنساب الأشراف » أو في أي مكان آخر اشارة الى دور هدا البهودي المسلم ، ودور السبئيين في التحريض على الخليفة وفي اثارة الفتن عليه والاشارة الى دور هؤلاء مهمة جداً ، ولا سيا أن مثيرها كما يذكر « السري » رجل من أسل يهودي فالإشسارة اليهم خير مطمن وأحسن مثلبة توجه الى خصوم عمّان والمتجاسرين عليه لقد طمنوا في علي فأتهموه بأن له يداً في قتل عمّان (١) ، وأشاروا الى قتلته ، فلم لم يشهروا الى أبن السوداء والى السبئيين بد في قتل عمّان ؟

والسبئية كما رأيناها في روايات « السري » حركة اجهاعية ذات اتجاه اشتراكي متطرف تدعو الى الثورة على الأغنياء وعلى الأثرياء الجدد وعلى السدادة الجدد الذين امتلكوا أرضين واسمة في المناطق الحصبة من المراق ، وقد تحاملت على فتمان لأنه تساهل على زعمها مع أقربائه ومع بنيأمية ، فتركم يعبثون في بيت المال ، أخذوا منه ما لا يستحقونه ، فأثروا ، وامتلكوا ، واكتنووا ، وتحكموا في شؤون الفقراء . فاذاكان رأيها بعد مقتل عثمان ؟ وماذاكان موقفها من الخليفة على ؟ هل كانت معه أم عليه ؟

و « السري » — بمدُ — مورُدنا وسـندنا الأول والأخير في هذا البحث أيضاً وهو يتحدث عمهم في أثناء كلامـه على خلافة على ، فيرينــا إباهم أناساً ظنوا أن الأمر ســيكون في

يا لبت شمري ، ولبت الطير تخبري : وقال الوليد بن عقبه بن أبي مميط :

بنی هائم ، ردوا سلاح ابن أختكم هم قتـــلوه كي يكونوا مكااـــه وكيف يرجـــون البراه، عندنـــا البلاذري ( ١٠١/٥)

ما كان شـــأن علي وابن عفانـــا

ولا تنهبوه ، لا تحسل مناهبه کا غدرت بوماً بکسری حرازبه وعند علی سریفه و نجسائیسه

<sup>(</sup>١) قال حمان بن ثابت:

أيديهم ، وأن الحسكم سيكون لهم فى أيام على ، وأنه سينفذ رغباتهم ، وإذا به يخالفهم فى الرأي ه ويجادلهم فى مذهبهم ولا يقرهم على ما ذهبوا إليه وقد أزمجهم رأي على هذا وغاضهم ، ولسكنهم لم يجرؤوا على الثورة عليه علمناً ، وأنما سكنوا وصبروا وعملوا ضده سراً ، وذلك ببث دعايمهم بين جاءته وأنصاره واشاعة الفرقة بين حزبه ، وقد أضر عملهم هدذا بعلى ، كما ألحق الضرر بهم ، وساعدوا من حيث لا يدرون بتقوية جبهة معاوية ، وباضعاف جبهة على واضعاف على معنداه إضعافهم هم من حيث لا يدرون فعاوية خصم كما هو معروف للجانبين .

بويم علي الحلافة ، وكانت الحالة فوضى، والآراء متضاربة ، ودعاة الفتن نشيطون فى كل مكان. وجاء اليه طلحة والزبير فى عدة من الصحابة يقولون: « يا علي ، إنّا قد اشترطنا إقامة الحدود ، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل، وأحلوا بأنفسهم فقال لهم : با إخوتاه إني لست أجهل ما تملمون ، ول كني كيف أصنع بقرم يملكونا ولا نملكهم ؟ ها هم هؤلاء قد ثارت مهم عبدانكم ، وثابت اليهم أعرابكم وهم حلالكم يسومونكم ما شاؤوا ، فهل ترون موضماً لقدرة على شي. مما تريدون ؟ قالوا : لا قال : فلا والله لا أرى إلا وأياً ترونه إن شاء الله » (١) م إنه تأثر من مقالة بمض الناس فيه ، فقام فى قريش « فحمد الله ، وأثنى عليه ، وذكر فضلهم، وحاجته اليهم ، ونظره لهم ، وقبامه دومهم ؛ وأنه ليس له من سلطامهم إلا ذلك والأجر من الله عز وجل عليه و ونادى : برئت الذمة مر عبد لم يرجع الى مواليه فتذامرت السبئية والأعراب ، وقالوا : لنا غداً مثلها ، ولا نستطيع محتج فهم بشي - (٢) »

وذكر « السري » أيضاً أن علمياً خرج في اليوم الثالث على الناس ، « فقال : يا أيها الناس ، أخرجوا عنكم الأعراب وقال : يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم ، فأبت السبئيسة ، وأطاهم الأعراب ، ودخل على بيته (٢) »

<sup>(</sup>١) الطبري (٥/٨٥١)

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه

<sup>(</sup>۳) الطبرى ( ه/ه ۱۹)

وهكذا نرى السبئية والموالي والأعراب جبهـة متحدة ضـد أصحاب الأرض والمترين من قريش لا يرون الرجوع الى هملهم إلا بشروط ، وإلا باصلاح حالهم وانصافهم وإعطائهم حقهم في الممل والانتاج أما سمادهم من قريش ، فهم يأبون عليهم ذلك ، ويرون في قولهم هذا محدياً وفتنة ، وتطاولاً عليهم ، وخروجاً على القانون والنظام وهمت المدينة ، المقر الذي قتـل فيه الخليفة وبويع فيه الخليفة الجديد ، حالة من الفزع والاضطراب

وحار علي فى الأمر ، وخرج معظم الصحابة عنها ، فكان الكثير منهم فد تركها يوم وصول « المصربين » اليها ، وعلمم بانفلات الأمر من يدي عمان وصار الناس القادمين من المدينة بحيبون حين يســــألون عن الوضع : « قتل عمان ، واجتمع الناس على علي ، والأمر أمر الموضاء » (١) .

وقد عزا من خرج من المدينة مهاجراً أو فاراً من هــذا الوضع سوء الحال الى « النوغا، من أهل الأمصار و ُنز اع القبائل » ، والى مظاهرة الأعراب والمبيــد لهم (٢٠ وكل هؤلا، هم من الطبقات المتذمرة الفقيرة المعدمة ، التي يرجع تذمرها الى عهد بعيد قبل الاسلام ، وهم الا كثربة الفالبة ؛ لهذا غلبوا على المدينة ، وتحكموا فيها في هذا العهد

وقد أولدت هذه الحالة مشكلة خطيرة لهلي ، أدركها السبئية منذ أول يوم استخلف فيه ، فقالت له :

إنا نمرُ الأمر إمرار الرسـنُ عشرفيّـات كفــدران اللبن حتى أيمرَّن على غير عنن (٢)

خذها اليك وأحذرن أبا حسن مولة أقوام كأسداد السفن ونطمن المسلك بلين كالشطن

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٦٦/٠ ) .

<sup>(</sup>۲) «النوغا» من الأمصار ونزاع القبائل وظاهرهم الأعراب والعبيد» ، « إن النوغا» منأهلالأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحدثوا فيه الأحداث ، وآووا فيه المحدثين ...»، الطبري ( ١٧٣/٠ وما بعدها )

<sup>(</sup>٣) الطبري (٥/٨٥١)

وعرفها علي أيضاً وشخصها في اليوم الأول من توليه الخلافة ، وعرفها كل من كان واقفاً على واقفاً على المشكلات على واقع الحال وعلى الا سباب التي أدت الى حدوث تلك المشكلات

فلم يكن السبئيون على ما يبدو واضحاً جلباً من رواية « السري ﴾ عمهم ، من خاصة جماعة

على ، ولا من أتباعه المخلصين له ، بل كانوا أصحاب رأي ومقالة وفكرة اجتماعية ، امحازوا الى على ومالوا اليه ، لمسكانته ومنزلته ، ولتقشفه وشدة زهده ، ثم هو على خلاف من ثاروا عليهم في المال وفي أكتناز الأرض والثروات ولو وجدوا رجلاً آخر له المكانة التي كانت لملي والمنزلة التي تمتع بها على بينالمسلمين ، وكان له رأيكرأيهم وهوى كهواهم ، لمالوا اليه حتماً ، ولساعدوه وأيدوه ، ولكنهم لم يجدوه ، ولم يجدوا أمامهم إلا على بن أبي طالب ، فاندسوا بين جماعته ، وساعدوه على حـــذر ، وعلى أمل التغاب عليه وتوجيمه الوجهة التي يريــدوـبها ، وإلا اشتغلوا ضده وانقلبوا عليه ، إن كان ذلك في الإمكان فمله ، وانتخبوا غير د تمن بطاوعهم في تلك الآراه. ولما خطب على في مسيره الى البصرة لملاقاة طلحة والزبير ، طالباً ألا يرمحلن ممه ﴿ أحد ، أَهانَ على عَمَانَ ، رضي الله عنه ، بشي \* في شي \* من أمور الناس » ، « اجتمع نفر ، منهم : علماء ابن الهيثم ، وهدي بن حاتم ، وسالم بن ثملبة المَـبْسي ، وُشريح بن اوف بن ضبيمة ، والأشتر، ف عدة ممن سار الى عَمَان ، ورضى بسير من سار ﴿ وَجَاءُ مَمْهُمُ الْمُعْرِيُونَ : ابن السَّوداء ، وخالد ابن ملجم ، وتشاوروا ، فقــالوا : ما الرأي ؟ وهذا ، والله ، عليٌ ، وهو أبصر الناس بـكتاب الله ممن يطلب قتلة عمَّان ، وأقربهم الى العمل بذلك ، وهو يقول ما يقول ، ولم ينفر اليه إلا هم والقليل من غيرهم ، فحكيف به إذا شامّ القوم وشامُّوه ، وإذا رأوا قلتنا في كثرتهم ؟ أنتم ، والله ، ترادون وما انهم بأنجى من شيء » . وكانت مداولة ومشاورة ، كان لابن السودا. فيها رأي مسموع وصوت عال ﴿ ثُمُّ اتَّفَقُوا عَلَى أَلَّا بِبَالُوا بَكْلَامُ عَلَيٌّ ﴾ وعلى أن يسيروا إلى البصرة ﴾ ويشتركوا في القتــال ٬ ولو بنير إذن ٬ وقد نفذوا ما اتفقوا عليه ٬ فكانوا في جملة من ســاهم في ممركة الجلل ، وأشمل نارها وابتدأ بها ، مع رغبة عليّ في عدم البدء بالهجوم ، وتجنب القتال

## عبد الله بن سبأ

بالمفاوضات والسلم (۱) وقد قام السبئيون في هذه المركة برمي النشاب (۲). وكان ابن السوداء قد أوساهم وأصدر وساياه البيهم بقوله : « يا قوم إن عزكم في خلطة الناس فصانموهم ، واذا التقى الناس عداً فأنشبوا القتال ولا تفر غوهم للنظر ، فإذا من أنتم معه لايجدوا بداً من أن يمتنع ، ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ، ومن رأى رأيهم عما تكرهون ، فأبصروا الرأي ، وتفرقوا عليه ، والناس لايبصرون » (۲)

وساهت السبئية في الفتدال ، لم تبال برأي علي ، واشتركت فيده الى جانب علي وكان واجهدا وعملها اشمال نيران الحرب حرب الجدل كلا وجدت فتوراً في وقودها تذهب الى الأمام حين تشدم بفتور القوم في الفتال فتهداجم ، حتى إذا ما رأت النيران وقد ارتفعت مراداً ومنعهم من الفتدال ، ولسكم كانوا بأبون إلا إفداماً ، مضوا في ذلك الى النهاية : مهاية حرب الجل (1) .

وافهت حرب الجل بانتصار على ، ونظر على في بيت مال البصرة ، فإذا بسه و ست مئسة الف وزيادة » ، فأص بقسمته على من شهد معه الحرب وقال : « لكم إن أظفركم الله عز وجل بالشأم مثلها الى أعطياتكم وخاض في ذلك السبئية ، وطعنوا على على من وراء وراء » (٥) طعنوا عليه لتوزيمه هذه الأموال على ما يظهر ، ولهم هم رأي خاص في « بيت المال » ، وفي التصرف في أموال المسلمين . وهكذا نجد السبئية مع على في الظاهر ، ولسكنها لم تسكن معه ، الا اعتقاداً مها بأنها ستستغله وتستغيد منه في تحقيق وجهة نظرها في مذهبها المروف

ولم تر السبئية البقاء في البصرة طويلاً بعد انهاء حرب الجل ، فأعجلت علياً عن المقام ، كما

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٥/٤/١ وما بعدها )

<sup>(</sup>۲) الصدر نفسه (س ۲۰۳)

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ٥/٥١)

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ٥/٧٠)

<sup>(</sup>٠) الطبري ( ٢٧٣/٠ ) و بيمة أهل البصرة هليًّا وقسمة ما في بيت المال عليهم ٥

يقول ( الطبري ) ثم ارتحلت بغير إذنه ، فأدرك على غرضهم ، وغالفتهم له ، فارتحل في آثارهم ، ليقطع عليهم أمراً إن كانوا أرادوه » (1) ولم تذكر الرواية الجمة التي قصدمها والمسكان الذي أرادته ، والظاهر أنها قصدت الكوفة ، لتعمل عملها فيها بين مختلف الآراء والاتجاهات فيه ، وهو موضع كان سكانه من أشد الناس نتمة على المتنفذين أصحاب الأملاك من قريش وقد ساهموا هم أنفسهم كما رأينا مع المصربين والبصربين في الثورة على عمان

فالصبئية التي خاصمت عمان وحاربت ، وأغرت المبيد والموالي والأعراب بسادمهم ، وبأصحاب الثراء والأملاك ، ونادت علناً بالخروج عليهم والاستيلاء عنوة على كل ما علم كون ، لم ترض عن علي أيضاً ، ولم تؤيده إلا اعتقاداً مها أنه سيستجيب لها ، أو أنها ستتغلب عليه فلما وجدت أنه لا يقرها على ما ذهبت اليه ، ولا يوافقها على رأيها في انتزاع الأرضين والأملاك من الملاك والمثرين عنوة ، وأنه على المكس طالب الأعراب والمبيد والوالي بالرجوع الى مواضعها والى سادمها ، نفرت منه ، وأخذت تعمل من وراء وراء للتخلص منه ، ثم تركته وسابته والظاهر أنها اعتزلته ، فلم تشارك في حروبه مع معاوية وجماعته أهل الشأم ، ولا في قتسال الخوارج خصوم ععاوية وعلي

أما هملها ومجال نشاطها فى بت دعومها هذه ، منذ هذا اليوم ، فقد سكت « السري » عنه ، فلم يحدثنا بشي عن ذلك ، ولم ينبئنا بنشاطها في هذا الميدان فى الكوفة أو البصرة كذلك لم يذكر أهل الأخبار اسمها بين أسماء الداعين الى الثورات الاشتراكية المتطرفة المنيفة فى المهدين الأموي والعباسي ولم يكن من السهل عليها بالطبع رفع رأسها بمد تفلب مماوية على المراق ، والمجاهمة بدعومها أو التجاسر على نشرها بين الناس ، وهي مهمة بهمتين : مهمة الشاركة في الفقتة التي قامت على الخليفة عمان التي أدت الى مقتله ، وسهمة الدعوة إلى تأليب العبيد والموالي والا عماب والفلاحين على ساداتهم وعلى حكامهم ، وهي دعوى أخطر فى نظر الخليفة الجديد من النهمة الأولى وفى كاتا الحالتين لاهوادة فيها ولا مجاملة ولا رفق فى الماءلة ولذلك لم تطمع

<sup>(</sup>۱) المعدر نفسه

السبئية فى عفو أو رأفـة من مماوية أو من الولاة الذين عيمــم على الممر بن في المراق أو فى مصــر .

ما ذكرته هو آخر ما ذكره الطبري عن نشاط السبئية وهملها فى هذا الباب. أما رأي « ابن سبأ » ، فى الرجمة وفى الوصية وفى الناو فى على بن أبي طالب ، فقد ذكره الطبري فى أخبار سنة ٣٠ ه ، أي فى أيام عمّان وفى أثناء إقامة « أبن صبأ » بمصر

ويتلخص هذا الرأي فها يأتي :

الرجمة: قال أبن سبأ المصربين: « لمجب ممن يزءم أن هيسي يرجع ، ويكذب
بأن عمدداً يرجع ، وقد قال الله عز وجل : ( إن الذي فرض عليك القرآن كرادُك الى ممداد)
 فحمد أحق بالرجوع من عيسى فقبلوا ذلك عنه ، ووضع لهم الرجمة ، فتكلموا فيها » .

٢ -- الوصية : وقال ابن سبأ للمصريين أيضاً : « إنه كان أأف نبي ، ولكل نبي وصي .
 وكان علي وصي محمد شم قال : محمد خاتم الأنبياء ، وعلي خاتم الأوصياء »

" الطمن في الخلفاء: « ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ، سلى الله عليه وسلم ، وتناول أمر الأمة ، شم قال لهم بعد ذلك: إن عمّان أخذها بغير حق ، وهذا وصي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فا نهم فالله عليه وسلم ، فحر كوه ، وابدؤوا بالطمن على أمرائكم ، واظهروا الأمر بالممروف والنهي عن المنكر وجعلوا يكتبون الى الأمصار بكتب يضموها فى عيوب ولاتهم ، ويكاتبهم إخوانهم عميل ذلك ، ويكتب أهل كل مصر مهم الى مصر آخر عما يصنعون فيقرؤه أوائك فى أمصارهم وهؤلاه في أمصارهم ، متى تناولوا بذلك المدينة ، وأوسسهموا الأرض إزاغة ، وهم يريهون غير ما يظهرون »

أما الرجمة ، رجمة النبي محمد الى المالم بمد وفائه ، فلا مجد لها أثراً فى فرق الشيمة ، أوالفرق

<sup>(</sup>۹) الطبري (۵/۹)

الأخرى نم ، لقد تشكك همر في وفاة النبي ، حين فوجي بخبر وفاته ولم يصدقه ، ولكنه ماد فصدقه والرجمة التي نادى بها ابن سبأ تختلف عن الرجمة التي ذهب البها عمر

والرجمة الى الحياة بعد الموت ، من الآراء الممروفة عند كثير من الشموب ، ومنهم أهل مصر الفدماء أما البت في سحة ما نسبه السري الى ابن سبأ من القول بالرجمة ، فأمر فير ممكن في الرمن الحاضر ، ولا يمكن البت فيها ، ما لم تتوفر لدينما موارد أخرى جديدة تزيد في علمنا بآراء همذا الإنسان

والذي يظهر من روايات أهل الأخبار عن الرجمة عند ابن سبأ أنه كان يقول برجمة على ان أبي طالب وقد ذكر أنه لما بلمنه خبر مقتله قال للذى نماه له : «كذبت! لو جئتنا بدماغه في سبمين صرة ، وأقت على قتله سبمين عدلاً ، لملمنا أنه لم يمت ولم يقتل ، ولا يموت حتى يملك الأرض » (١)

وأما الوصية ، فإنها من عقائد الشيعة الأساسسية ، وعلي فى نظر الشيعة هو وصى رسول الله ، وهو خاتم الأوسياء ، كما أن محمداً هو خاتم الرسل والأنبياء ، وهو الإمام أيضاً ، ومنسه انتقلت الإمامة الى ولديسه الحسن فالحسين ثم الحلفكذة وفى الحلفك مدة تختلف فرق الشيعة فى إمامههم

وبذكر النوبختي أن عبد الله بن سبأ والى هلياً ، وأنه قال إن هلياً من الرسول بمنزلة يوشع ابن نون بمد موسى ، وأنه أول من شهر القول بفرض إمامة علي ، وأظهر البراءة من أعدائه ، وكاشف غالفيه مم قال « فمن هذا قال المخالفون إن أسل الرفض مأخوذ من اليهوديسة » (٢)

ويذكر الرواة أن الن سبأ غالى بمد ذلك فى على بن أبي طالب ، وأن غلوه هذا ورأيه في الوصية دفعاء الى الطمن فى الخلفاء الثلاثة والصحابة الذين لم يوافقوا علياً ، وتبرأ مهم ، وأنه

<sup>(</sup>١) فرق الشيعة ( س ٢٢ )

<sup>(</sup>٢) فرق الشبعة (س ٢٧)

تطاول هليهم وأخذ يسبهم ، ولما مُعشِلَ عن ذلك ، قال : ﴿ إِن عَلَيْاً عَلَيْهِ السَّلَامِ ، أَصْء بذلك فأخذه علي ، فسأله عن قوله هذا ، فأقرّ به ، فأص بقطه فصاح الناس إليه : يا أمير المؤمنين ، أختل رجلاً يدعو الى حسبكم أهل البيت ، والى ولايتك والبراءة من أعدائك ؟ فصيره الى المدائن (١) »

ونجد فى بعض المكتب إشارة الى فرقة دعوها به ﴿ السبّا يَهْ ﴾ ، عرفت بسب الخلفاء المذكورين وبعض الصحابة ممن لم يكن من مؤيدي على ﴿ وقد قصد بهما ﴿ السبثية ﴾ وصرح بذلك البغدادي (٢) وأبن حزم (٢) والاسفرابيني وآخرون (١)

وقد قال البغدادي عند كلامه على ﴿ السبابية ﴾ : ﴿ السبابية أنباع عبدالله بن سبأ ﴾ (٥) ، وذكر أبن عبد ربه رواية للشمبي عن الرافضة ورد فيها : ﴿ وقد حر قيم على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، بالنار ، ونفاه الى المدائن ، مهم : حبد الله بن سبأ ، نفاه الى ساباط ، وعبد الله ابن السباب ، نفاه الى الحاذر ، وابن كروس ﴾ (٢) و عبد الله بن السباب ، هو عبد الله ابن السباب ، هو عبد الله ابن سبأ ، ولا شك ، وقد أخطأ راوي الخبر ، فجمل من الرجل الواحد رجلين : اسم أحدها عبد الله بن سبأ ، ولا شك ، وقد أخطأ راوي الخبر ، فجمل من الرجل الواحد رجلين : اسم أحدها عبد الله بن سبأ ، ولا شك ، وقد أخطأ راوي السبّاب

والسبئية هم «سبابية » إذن ، أي من الجماعة التي عرفت بالتطاول على الحلفا، وعلى بمض الصحابة ، واشتهرت بستهم والسبّ هو لون من ألوان التمبير عن المواطف ، حيث تغلب الماطفة على المقل ؛ وهو نوع من الإفراج عن النفس وقد ســـب الأمويون على بن أبى

<sup>(</sup>١) النوبختي: فرق الشيمة ( س ٢٣ )

<sup>(</sup>٢) الرسالة: العدد ٧٧٦ ، تاريخ ١٧ مايس ١٩٤٨ ( س ١٥٥١ )

<sup>(</sup>٣) الفصل: بحث فرق الشيعة

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ( ١/ ٤١٠) ، فوات الوفيات ( ٢٩٨/١ ) و شمة مصر ، ، السبكي : طبقات الشافعية ( ٢٩٨/١ و ٣٣٨/٣ )

<sup>(</sup>٠) الفرق بين الفرق ( ٣٢٣ )

<sup>(</sup>٦) المقد (١/٢٦٧)

طالب ، فى مقابل سب هؤلاء للأموبين ، كما طمن الخوارج فى عَمَان وعلى وفي الأموبين وذكر بمض أهل الأخيار والفرق أن السبئية غالت فى على ، رأنه «كان يدعي النبوة ، ويزعم أن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، هو الله ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين ، عليه السلام ، فدماه وسأله ، فأقر بذلك ، وقال : نهم أنت هو ، وقد كان أنقى فى روعى أنك أنت الله ، وأني نبى ا فقال له أمير

المؤمنين عليه السلام: وبلك! أقد سخر منك الشيطان، فارجع عن هــــذا تكلتك أمك، و و تُبُّ فأي، فيهم النار، وقال: إن الشيطان و تُبُّ فأي، فيهم النار، وقال: إن الشيطان

اسمهواه ، فكان بأنبه ويلقي في روعه ذلك »

وروى أن الإمام جمفراً الصادق ذكر عبد الله بن سبأ فقال: « لمن الله عبد الله بن سبأ! إنه أدّعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان رالله أمير المؤمنين ، عليه السلام، عبداً لله طائماً الوين لمن كدب عليها، وأن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ الى الله مهم ، نبرأ الى الله مهم! »

وفي هذا الغلو يقول السيد الحيري :

قَــــوم عَبِـــاوا في علي ، لا أَبا لَهُـُـم وأجشموا أنفـــــا في حبّـه تمبـــا قالوا : هو ابن الإِلَــه جل خالقنـــــا من أن يكون له ابن أو يكون أبا (١)

وروي أيضاً أن علياً لما رأى اصرارهم على الفلو فيه ، وقولهم له : أنت أنت ، أي أنت الآلم الآلكه ، أمر باحراقم في النار : أمر بحفر أحدود لهم وضع فيه ناراً ، وأحرقهم فيها ، وأنهم كانوا يقولون ، وهم يشاهدون النار : الآن ثبت لنا أنك أنت ، لا نه لا يحرق في النار إلا الله وأن علياً قال في ذلك شمراً منه :

لما رأيت الأمم أمماً منكراً أججت ناري ودعوت قنبرا وزعم أن أنباع عبد الله بن سبأ ، وتسميهم بعض السكتب السبئية وتسميهم كتب أخرى

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ( ٢٣٦/٢ ) ﴿ طَبُّعَةٌ مُحْدُ سَمِّيدُ الْعَرِيانَ ﴾

السبابية ، قانوا إن علياً حيّ لم يمت « وهو الذي يجي، في السحاب، والرعد صوته ، والبرق سوطه ، وأنه سينزل الى الأرض بعد ذلك فيملا الارض عدلاً كما ملثت جوراً » (١)

ويظهر من موازنة ما جاء فى تاريخ الطبري وفى كتب الملل والنحل بمــا جاء فى كتاب فرق الشيعة للنوبختي والرجال للسكشي ، أن كتب الشيعة قد غالت فى ذم أبن ســبأ وفى التنصل منه والتبرؤ من آرائه ، وزادت في نسبة الفاو اليه . وهذه ملاحظة نستحق الدرس

مرفنا السبثية فى روايات السري ، وهي فى الأصل حركة اشتراكية تذمرية ، دفسها عوامل متمددة ، وانتهت بقتلها الخليفة عثمان ، وبتولية علي بن أبي طااب ، وعرفنها أنها لم تكن تؤيد عليها إلا طمعاً فى تغيير الأوضاع وقلب الأحوال فلما وجدت أنه ليس على ما تريد ، تذمرت منه ، وأخذت تعمل المتخلص منه ، فكيف انقلبت الى فرقة تغالي فى حبه ، وتبالغ فى تقديسه ، حتى جملته إلاها ، وشبه إله وهل يعقل وقوع ذلك من هذه الفرقة ؟

مواد على

<sup>(</sup>١) الشهرستاني ( ١/ ٣٦٥ وما بعدها ) و تحقيق عجد بن فتح الله بدران ،

## الضائع من معجم الأدباء بانوت الردمي الحوي

إرشاد الأديب إلى ممرفة الأدبب المروف أيضاً بمحجم الأدباء كان قد شرع في طبع ما وجده منه الأستاذ المستشرق الشهور « د س مرغوليوث » سنة « ١٩٠٧ م » وهو يومثذ أستاذ الأدب المربيّ في جامعـة أوكسفورد بالكائرة وكان الطبع في مطبعة هندية بشارع المهـدي فِلْأَرْبَكِية من القاهرة - وقد أخرج الجزء الأول سنة « ١٩٠٧ » أيضاً ، ثم أخرج الجزء الثاني صنة « ١٩٠٩ » وكانا كاملين في الظاهر ، ثم طبع الجزء الثالث سنة « ١٩١٠ » وكان ناقصاً ، فقد جاء في أوله ما هذا نصه « باب الحاء : الحارث بن أبي الملا عمار بن المريان أبو سفيار\_ ( سقطت البرجمة ). حبشي (١) بن محمد بن شميب الشيباني أبو الغنائم النجوي الضرير ... ، وحدث في أثنائه نقصان لم يتنبه له الأستاذ مرغوليوث ، وهو في ترجمة ﴿ الحسن بن على الاسكافي ﴾ فقد اختلطت ترجمته بدرجمة الحسن القطان ، وذلك ثابت بقول ياقوت – ص ١٦٩ – : ٥ وكنت عند كوبي بمرو عرض عليّ شيخنا فخرالدين أبو الظفر عبد الرحيم بن تاج الاسلام أبي سمد السمماي - تنمدهما الله برحمته - جزءاً يشتمل على رسمائل للحسن القطاق (٢٠) إلى صغوليوث الى هــذا التداخل بهن الترجمتين فمــدّ قسماً مما ورد في ﴿ ص ١٦٩ ﴾ وما ورد في

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في « نكت الهميان في نكت العميان» الصلاح الصفدي « س ۱۳۳ » ويضة الوعاة السيوطي « س ۱۳۳ »

 <sup>(</sup>٣) هو أبو على الحسن بن على بن محمد المروزي القطان كما في بنية الوعاة « ٣٢٤ »

 <sup>(</sup>٣) وقد أجابه رشيد الدين الوطواط عن تلك الرسائل بكتب مثبتة في ديوان رسائله • س ١٨ ١ - ٢٦ ع
 وذكر هامياةوت في ترجمة القطان المذكور

الصفحات ١٧٠١ ، ١٧١ - ١٧٩ ، ١٧٩ من رجمة الاسكاف مع أنها مختصان ببرجمة القطان . وحدث في آخر الجزء الثالث نقصان أيضاً ، فقد جاء في ترجمة « أبي محمد الحسن بن محمد الهلمي الوزير » ما هذا نصه ( قد سقطت من نسختنا أوائل البرجمة ) ، وسقطت ترجمة ﴿ ابن هودار » فقد جاء في آخر ترجمة « الحسن بن المظفر النيسابوري α → ٣١٠ − « قال أبو علي الضرير : رأيت ابن هودار في المنـــام بمد مونه ... » ﴿ وينتهي الجزَّءِ الثااث بعرجمة ﴿ الحَسَنِ بن ميمونَ النصري » في «ص ٢١٥» وقال طابعه في آخره : « انتهى القسم الأول من الجزء الثالث ». وفي هذا القول إشارة إلى وجود قسم ثان لهذا الجزء ، ولسكنه مفقود ، ولوكان موجوداً لنشره مع القسم الأول ، ثم طبع الأسمة اذ المذكور الجزء الخامس سنة ﴿ ١٩١١ م ﴾ والجزء السادس سنة « ١٩١٣ ﴾ وبقي الجزء الرابع والجزء السابع غير مطبوعين ، ثم طبع مختصر الجزء السابع سنة « ١٩٣٦ » باعتبار أنه الجزء السابع بكماله ٬ ثم طبع الجز. الرابع أو مختصر. سنة «١٩٣٧» وأول ترجمة في الجزء الرابع هي ترجمة ﴿ الحسن بن أبي المالي بن مسمود بن الحسين أبي على ابن الباقلاني الحلى » وآخر ترجمة في الموجود منه هي ترجمة « عبد الله بن برَّي بر\_ عبد الجبار أبي محمد المصري » كما جا. في « ص ٢٨٨ ، ٢٨٩ » منه وهي ناقصـة ، ولذلك قال الناشر في آخر صفحة من الكتاب : « هنا خرم في النسخة الأسلية . قداره بحسب المسدد الذي على الصحائف ﴿ ٦٥ ﴾ صحيفة ، وآخر ترجمة فيه بمد هذا الحرم ترجمة ﴿ عبيد بنشرية ﴾ الآنية ف « ص ١٠ » من المجلد الخامس

ونختصر الجزء السابع يبتدئ ببرجمة « محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبدالوراث أبي الحسيب الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي » وينتهي بترجمة « يونس بن إبراهيم الوفراوندي » قال الناشر في آخره — ص ٣١٣ — : « انتهى الجزء السابع من كتاب معجم الأدباء » وقد لحظت أن في الجزء الرابع والجزء السابع على اعتقاد أصالتها تراجم من تراجم الشمراء الذين لم يستحقوا أن يسمّوا بالأدباء ، كالحسيسين (١) ابن حجاج (ج ٤ ص ٦)

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن أحمد بن كلمد المعروف بابن حجاج وفي قول آخر ٥ بابن الحجاج ، على اللميع

والحسن فن الحسن بن واسان الدمشقي ( ص ١٧ ) والحسين بن الضحاك الخليم ﴿ ص ٣٠ » والحسين بن عبد الله بن يوسف المروف بابن شبل البندادي « ص ٣٨ » والحسين من عبد الله ابن رواحة الأنصاري « ص ٤٧ » والحسين بن عبد الله بن أحمد المروف بابن أبي حصيينة المرسي ﴿ ص ٦٤ ﴾ ولو وصفه بإقوت بالأديب الشاهر ، والحسين بن عبد السلام المروف بالجل المصري « ص ٧٦ » والحسين من محمد بن عبد الرهاب المعروف بالبارع البغدادي « ص ٨٨ » والحسين بن مُطير الآسدي منالشمراء المخضر مين بينالدولتين الآموية والمباسية « ص ٩٧ » ـ وحفص الأُموي بالولاء من غضري الدولتين ، والحُمكم بن عبدل الاُسدي من شــمراء الدولة الأموية ﴿ ص١٦٣ ﴾ والحكم بن سمر بن تنبر الفضري أحد الشمراء الاسلاميين ﴿ ص١٢٨ ﴾ والأعور الكلبي حكيم ف عياش من شمسمراء بني أمية ﴿ ص ١٣١ ﴾ وحماس بن ثامل من مخضرمي الدولتين ﴿ ص ١٤١ ﴾ وحمزة بن بيض الحنفي الكوفي من شمراء الدولة الأموية حس ١٤٦ » وحمزة بن علي الدين زربي « ص ١٥٧ » و عيسد بن ثور من الخضرمين د ص۱۹۳ » وحميد بن مالك الأرقط من الشمراء الاسلاميين « ص ١٥٥ » وأحميد بن مالك الكفاني « ص ١٥٦ » ومحسدة بنت النمان الأنصارية « ص ١٥٧ » وخالد الزيسدي الممني « ص ١٥٩ » والبميث خداش بن بشر التميمي من شمراً، الدولة الأموية « ص ١٧٣ » وخرقة ابن نباتة الكلبي « ص ١٧٥ » والخضر بن هبة الله الطائي « ص ١٧٧ » وخلف بن أحمد القيرواني « ص ١٧٨ ﴾ وخوياد بن خالد الهذلي من المخضر.ين « ص ١٨٥ ﴾ وخيار بن أوفى النهدي من الشميراء الاسملاميين « ص ١٨٨ ». وداود بن سلم التميمي بالولاء « ص ١٩١ ». ودكين بن رجاء الفقيمي الراجز ﴿ ص ١٩٨ » ودُّكين بن سميد الدارمي الراجز « ص ٢٠ » وذي القرنين أبني مجمد الحسن بن ناصر اله.ولة عبد الله التفليي « ص ٢٠١ » وراشد بن إسحاق ابن واشد « ص ۲۰۳ » ومسكين الدارمي ربيمة بن عاص من الشمراء الاسلاميين « ص ۲۰۶ »

## المناثع من معجم الأدباء

وربيعة بن يحيي الممروف بأعشى تغلب من شمراء الدولة الأموية ﴿ ص ٢٠٧ ﴾ وربيمــة بن ثابت الأسدي من شمراء الدولة المباسسية « ص ٢٠٧ » ورسته بن أبي الأبيض الأسبهاني الضرير ﴿ ٢١٠ ﴾ وابن ميادة الرماح بن أبرد من شمراء الدولتين الأُموية والمباسية ﴿ ٢١٢ ﴾ ورؤبة بن المجاج الراجز من مخضري الدولتين « ص ٢١٤ » وأسبر الحوى زاكي بن كامل الهيتي ح ص ٢١٥ » وزائدة بن نعمة التستري « ٢١٦ » وأبى دلامة زند بن الجون الأسدي بالولاء «ص٢١٠ وزياد بن سلمي الأعجم المبدي من الشمراء الاسلاميين «ص٢٢١ » وزيد بن الحسن الأحاظي ( ص ٢٢٣ » والسائب بن فروخ المسكى من شمراء بني أمية « ص ٢٢٥ » والسري الرفاء « ص ٢٢٦ » وسمد بن الحسن بن شداد الناجم « ٢٣١ » وسلم بن عمرو التبمي بالولاء من شمراً الدولة المباسية « ٧٤٧ » وسليان بن مسلم بن الوليد الضرير « ص ٧٥٤ » وسهل ابن إبراهيم الوراق « ص ٢٥٩ » وشبيب بن يزيد ابن البرساء المريّ من شمراء الدولة الأموية « ص ۲۹۰ » و َسَدَّاد (۱) بن إبراهيم بن حسن الطاهر الجزري « ص ۲۹۱ » وطريح بيث إسماعيل الثقفي من نخضرمي الدولتمين « ص ٣٧٦ » وظافر بن القاسم الحداد الاسكندري « ص ۲۷۸ » والمباس بن الأحنف « ص ۲۸۳ »

هذه التراجم في الجزء الرابع الذي بكاد يكون ممجماً للشمراء، ولمله أحد أجزاء ممجم الشمراء الآتي ذكره، من تأليف ياقوت أيضاً وأما الجزء السابع بل مختصره ففيه من تراجم الشمراء الذبن لم يوصفوا بالأدباء : محمد بن علي بن أبي مروان الأموي «ج٧ص٧٤ » ومحمد بن لنكك البصري «ص٧٧ » ومحمد بن مناذر «ص٧٠ » ومحمد بن نصر بن القيسراني «ص٧١٧ » ومحمد بن نصر بن القيسراني «ص٧١٧ » والمؤمل ومحمد بن نصر ابن عنين العمشةي « ١٧١ » ومحمد بن هاني الأندلسي «ص٩١٧ » والمؤمل

و ١) ذكره ياقوت الحموي في حرف الثين و س ٣٦١ ، والعمجيع أنه و سداد ، بالسين المهملة ، كا حاء في باب السين من فوات الوفيات ، ١ ، ٣٤ ، من طبعة محد محيي الدين عبد الحمد وكما جاء قبله في الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي

ابن محارب المحاربي من مخضر مي الدولتين ﴿ ص ١٩٥ ﴾ والمؤيد بن عطاف الآلوسي ﴿ ص ١٩٩ ﴾ و أصيب بن ومجم بن سراج المقيلي ﴿ ص ٢٠٩ ﴾ و نصيب مولى المهدي ﴿ ص ٢٠٩ ﴾ و أصيب بن رباح من الشمراء الاسلاميين ﴿ ص ٢١٧ ﴾ و نصيب مولى المهدي ﴿ ص ٢١٩ ﴾ والفرزدق هما ابن غالب ﴿ ص ٢٩٧ ﴾ ومهذب الدين ياقوت بن عبد الله الروي الشاعر ﴿ ص ٢٩٣ ﴾ ويحيي بن نزار المنبجي ﴿ ص ٢٩٣ ﴾ ويحيي بن الماثرية هما الكفيف ﴿ ص ٢٩٣ ﴾ ويزيد بن مفرغ الحيري ﴿ ص ٢٩٧ ﴾ ويزيد بن الماثرية ﴿ ص ٢٩٩ ﴾ ويزيد بن الماثرية ﴿ ص ٢٩٩ ﴾ ويمةوب بن الربيع أخو الفضل ﴿ ص ٣٠٩ ﴾ ويوسف بن الزرع ﴿ ص ٣٠٩ ﴾ ويوسف بن المرادي ﴿ ص ٣٠٩ ﴾ ويوسف بن المحاون الرمادي ﴿ ص ٣٠٩ ﴾ ويوسف بن هارون الرمادي ﴿ ص ٣٠٩ ﴾ ويوسف بن سالم بن يونس الخياط من مخضري الدولتين ﴿ ص ٣٠٩ ﴾

فكان الجز، الرابع والجزء السابع من ممجم الأدباء منتزعان من ممجم الشمراء لياقوت الحوي وهو أخبار الشمراء على تسمية أخرى (إنام يكونا جزء بن منه) وأضيف إليها عدة تراجم من تراجم الأدباء وقد ذكر ياقوت كتابه المذكور أعني أخبار الشمراء في أثناء كتبه قال في الكلام على « بركة زلزل » في ممجم البلدان : « وكانت أخت زلزل محت إبراهيم الوصلي فقال في فيه في قصة ذكر مها في أخبار إبراهيم من كتاب (أخبار الشمراء) الذي جمته » وذكره أيضاً في الكلام على « الرقم » و « جغير » ومن المحتمل أنه ذكره في مواضع أخرى وأذكر بهذه المناسبة ، كما يقال اليوم ، ما قاله الأستاذ محمد عبد الجليل في مقدمة رسالة « مين القضاة الممذاني » وقد نشرها في أوربة وقدم لها يمقدمه بالانة الفرنسية قال فيها : « نص ياقوت الحوي في ممجم البلداز يختص بموت عين القضاة وموت أبيه وجدة ، ويضيف الى ذلك قوله : كما في ممجم البلداز يختص بموت عين القضاة وموت أبيه وجدة ، ويضيف الى ذلك قوله : كما في محتم البلدان لم يذكرا « أخبار الأدباء » في عداد كتب ياقوت الحوي ، ولكن الحاج خليفة ذكره في كشف الظنون منسوباً إلى تاج الدين على بن أنجب البضدادي المعروف بابن الساعي ذكره في كشف الظنون منسوباً إلى تاج الدين على بن أنجب البضدادي المعروف بابن الساعي ذكره في كشف الظنون منسوباً إلى تاج الدين على بن أنجب البضدادي المعروف بابن الساعي ذكره في كشف الظنون منسوباً إلى تاج الدين على بن أنجب البضدادي المعروف بابن الساعي

المتوفى بمد ستين سنة من وفاة ياقوت (١) ، ولمل بمض النسخ المخطوطة التي نشر عليهــا ممجم الأ دباء هي من تأليف ابن الساعي المذكور ، أو مأخوذة من نسخة لها صلة بــكتابه ، فتــكون جملة (كا ذكرنا في كتاب أخبار الادباء) زيادة أو شرحاً أضيفا إلى الأصل وهو أمم ســهل مألوف في المعجات (٢) »

وقد فات ياقوناً ذكر فريق من الأدباء ، فنهم من لم يطلع على تراجمهم ، كما يدل عليه كتاب « بغية الوعاة » للسيوطي ، ومهم من لم يجده حر بين بأن يذكروا في ممجمه مع أنه نبه على أدبهم في ممجم البلدان بحسب مواضع بلدانهم ، فالمهملون استخبالاً منه لهم أو غفلة منه همم ليسوا في عداد الذبن عقدت هذا البحث في ذكرهم ، وإنما عقدته فيما ضاع من التراجم من ممجم الأدباء حسب ، وعثرت عليه في مطالماتي وتصفحاتي ، وأضفت اليه أشياء أخرى للافادة وهو التراجم الآنية :

## ١ – الحسن من محر التميى الناهرتي المعروف بابن الرببب (٢)

قال السيوطي: « قال ياقوت : طلب العلم بالقيروان واعتنى به علي بن محمد بن حفص النحوي الفزاز ، وكان محباً له ، فبلغ به المهاية فى الأدب ، وعلم الخبر والنسب ، وله في ذلك تأليف مشهور وكان خبيراً باللفة شاءراً مقدماً قوني الكلام ، يشكلف بعض الشكاف وكان هبد الكريم بن إبراهيم النهشلي يروي له ما لا يروي لا حد من الشعراء ، سئل عن شعر أهل بلده فقال : إن ثم ابن الربيب ، مات بالقيروان سنة عشرين وأربعائة » (1)

 <sup>(</sup>١) الصحيح بعد و عمان وأربعين سنة ، : ١٧٤ - ٦٢٦ = ١٨

<sup>(</sup>٣) في الأصل الذي هو بغية الوعاة ﴿ الزبيبِ ﴾ وهو مستبعد هندي ، والمتعارف هو ما ذكرت

<sup>(</sup>٤) بفية الوعاة و من ٢٣٠ » .

٧ – الحسن بن علي بن محمر بن إراهيم بن أحمر الفطائد أنو علي المروزي البحاري

ذكرت أن رجمته اختلطت بترجمة حسن الاسكافي فى المجم (٣ : ١٩٩ ) قال السيوطي: (قال ياقوت : كان فاضلاً علماً باللغة والأدب والطب وعلوم الأوائل الهجورة ، وكان ينصر مذهبهم وعمل إليهم ، شيخاً كبيراً محترماً ، يأخذ بأطراف من العلوم ، وغلب عليه امم الطب وله فى كل نوع تصنيف مأثور ، وتأليف بين أهل صرو مشهور ، وله دكان يقمد فيه للتطبيب ، ويؤذي الناس ويشتمهم إذا سئل عن شي - من المداواة وكان اشتغل (١) بالفقه والحديث فى ابتداء عمره ثم أعرض عنه ، وكان يسمع الحديث فى ابتداء عمره ثم أعرض والله تعالى أعلم بالعقيدة الباطنة ، وله تصانيف مهما العروض ، مشجر نسب أبي طالب وغير والله تعالى أعلم بالعقيدة الباطنة ، وله تصانيف مهما العروض ، مشجر نسب أبي طالب وغير ذلك مولده عرو سنة ٤٦٥ وقبض عليه الغزلما تغلبوا على صرو فيمن قبضوا فجمل يشتمهم وهم يحثون التراب في فه حتى مات فى العشر الأوسط (٢) من رجب سنة ٤٨٥) »

### [ i ..... ]

وقال ظهر الدين البيهةي: « مين الزمان الحسن القطان المروزي ، كان من تلامذة الأديب أبي المباس اللوكري ، وكان طبيباً حكيماً مهندساً أديباً ، له طبيع في الشمر ، وله تصانيف مها (كيهان سياحت) في الهيأة وكتاب في المروض وكتاب (الدوحة) في الأنساب ، ورسائل في العلب ، وأكثر ممالجاته يؤول الى تقليل الطمام ، وتلطيفه ، وربما ينهى المريض عن الدواء المغذائي فضلاً عن النذاء ومن فوائده : أم الفضائل النفسانية الحكمة ، وظرها المزاج الممتدل، وأبوها الاستمداد الكامن ، وابها السمادة العظمى وقال :الرباء أخس الأعمسال ، والاحتمال أذكى السيّر (1)

<sup>(</sup>۱) أي درس وتفقه

<sup>(</sup>٧) كذا ورد والصواب و الومدط ، جم الوسطى ، والعشر من الليالي

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة د س ٢٧١ ه

<sup>(1)</sup> تاريخ الحكماء للبيهقي ﴿ س ١٥٦ ﴾ طبعة دمشق

## ٣ – الحسن بن الفاسم الرازي أبو على

قال ياقوت: «كان لغوياً محوياً ، لازم مجلس الصداحب ابن عبداد وصنف المبسوط في اللهة (١) »

# ٤ – الحسن من علي الباقطائي

قال ياقوت في « باقطايا » من معجم الأدباء : « باقطايا ويقال باقطيا : من قرى بنداد ، على ثلاثة فراسخ من ناحية ُقطر ُ بُسل ، ينسب إليها الحسسين بن علي السكاتب الأدبب ، ذكرته في معجم الأدباء »

### [ تتمسة ]

والباقطائي هذا من رُواة هلال الصابي قال: «حدث أبو الحسن علي بن هشام قال حدثني أبو عبد الله الحسسن (كذا) بن علي الباقطاني (كذا) <sup>(٢)</sup>...» ثم قال: « وحدث أبو الحسين علي بن هشام قال سمت أبا عبد الله الباقطائي يقول ... <sup>(٣)</sup>» وقد سطا الصابي في هذا الخبر على نشوار المحاضرة للمحسن التنوخي (٤) ، والباقطائي من رُواة التنوخي الذكور (٥)

## ٤ — العميد أبو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسين الغمي المانب

هكذا ذكره كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني المروف بابن الفوطي ، قال : « هو والد الأستاذ أبي الفضل بن المميد ، وكان المميد يلقب بكله وذكر أبو إسحاق الصابي أن رسائل المميد لا تقصر في البلاغة عن رسائل ابنه أبي الفضل . قال ياقوت في كتابه : وعندي

<sup>(</sup>١) البغية ﴿ ص ٢٢٦ ﴾

<sup>(</sup>٢) كتاب الوزراء « ص ٢٨٨ ، طبعة دار إحباء المكتب العربية بالقاهرة

<sup>(</sup>۳) المذكور « س ۳۶۹ »

<sup>(</sup>٤) راجم « نشوار المحاضرة ٨ : ١٨ »

<sup>(</sup>٥) الغشوار أيضاً ٥ ٨ : ١١ ، ٤ ٥ ،

أن هذا الحديم من أبي اسحاق فيه حيف شديد على أبي الفضل ، والذَّ من لا يحب القاصُّ وتقلد ديوان الرسائل لنوح بن نصر الساماني ولةب بالشيخ المميد (١) ، ، وبنقل ابن الفوطي من كتــاب ياقوت استدللنا على أن الترجمة كانت في نسخة إرشاد الأريب ، نمني ممجم الأدباء

# ح زيد بن عبدالله بن رفاع الهاشمي أبو الخبر الهاشمي

قال الصلاح الصفدي: ﴿ أَحد الا دبا العادام ، كان مُعاصراً للصاحب بن عباد ، قال ياقوت : كان يمتقد رأي الفلاسفة ، ذكروا (٢٠) عنه أنه قال :متى انتظمت الفلسفة البونانية والشريمة المربية حصل الكمال، أقام بالبصرة زماناً طويلاً وصادف بها جماعة جامعة لا مناف العلم مهم أ بوسايان محمد ابن مسمر البُستى ويمرف بالقدسي وأبو الحسن علي بن هارون الريحاني وأبو أحمد الهرجوري وغيرهم ، وصحيهم وخدمهم ، وكانت هذه الجماعة قد تآلفت بالمشرة وتصافت بالصداقة ، فوضموا بيهم مذهباً، وزعموا أنهم قد قرَّ بوا به الطريقالىالفوز برضوان الله ، والمصير الى جنته ، وقالوا : إن الشريمة قد ُدنست بالجمالات ، واختلعات بالضلالات ، ولا سبيل إلىغسلما وتطهيرهــا إلا بالفلسفة ، لا نهما حاوية للحكمة الاعتقادية ، والمصلحة الاجبهادية ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علمها أو عملها وسمسوها « رسائل إخوان الصفاء α وكتتَـمُــوا أسماءهمو بثوها في الوارةينووهبوها للناسوادَعُوا أَنْهُم مَا فَعَلُوا ذَلِكَ إِلَّا ابْتَنَاءُ وَجِهُ اللَّهِ وَطَلْبُرَضُوانَهُ ،وحملت هذه الرسائل إلى الشبيخ أبيسليان مجمد بن بهرام المنطقي السجستاني فنظر فيها أياماً وتبحر ً فيها دهماً طويـــلاً وقال: تمبُــوا وما أغنوا ، ونصبوا وما أجــدَوا ، وحاُموا وما وردُوا ، وغنوا وما أطربوا . ظنَّوا ما لم يكن ولا يكون ولا يســـتطاع ، ظنَّـوا أنهم | يمكنهم أن ] يدسُــوا

<sup>(</sup>١) تلخيس معجم الألذاب و ج ٤ الورقة ١٨٤ من نسخة مكتبة الآثار المسورة ،

<sup>(</sup>۲) الذاكر الأول هو أبوحيان التوحيدي في « الامتاع والمؤانسة « ۲ : ۳ » ونقله من كتابه ابن التفعلي في تاريخ المسكماء « س ۵ » من العليمة المصرية وهو في السكتابين المذكورين أبسط من هذا وأوسم منه ثم تقله من كتاب أخبار الحسكماء ابن العبري في كتابه « تاريخ عتصم الدول ۲۰۵ طبعة اليسوهيين معروت »

الفلسسفة التي هي علم النجوم والأفلاك والمقادير والمجسطي وآثار الطبيعة ، والموسيقى الذي هو معرفة علم النغم والايقاع والنقرات والأوزان ، والمنطق الذي هو اعتبار الأقوال بالاضافات والكميات والكيفيات ، وأن يطبقوا الشريعة بالفلسفة وقد رام هذا قبلهم قوم كانوا أحد أنياباً ، وأحضر أسباباً ، وأعظم أقداراً ، فلم يم لهم ما أرادوا ، ولا بلنوا ما أصاوه ، وحصلوا على لوثات قبيحة ، وعواقب محزنة . الى كلام طويل من هذا الباب ... ومن تصانيف ابن وفاعة كتاب الأمثال . كتاب صناعة الخط (١) »

#### 

وقد حذف الصلاح الصفدي من كلام التوحيدي خصائص زيد من رفاعة التي سهم المترجم، وسننقلها بمد أن ننقل ما عثرنا عليه من سيرنه في كتب أحرى ، قال الخطيب البندادي :

« زبد بن رفاعة أبو الخير حدَّث ببلاد الجبال وخراسان عن أبي بكر محمد بن الحسن ابن دريد وأبي بكر بن الأنباري كتب الأدب ، وروى أيضاً عن أبيه عن أبي كامل الجحدري وغيره ، وكان كذاباً حدثنا عنه أبو بكر أحمد بن علي ابن يزداد القارئ وذكر لنا أنه سمع منه بالدينور أخبرنا ابن يزداد أخبرنا أبو الخير زبد بن رفاعة اله شمي حدثني أبي حدثنا أبو كامل الجحدري حدثني أبو الحسن بن فضيل قال قال رجل لممرو بن عبيد : يا أبا متمان إني لأرحمك عما يقول الناس فيك . قال : يا ابن أخي أسمتني أقول فيهم شيئاً ؟ قال : لا قال : فاتياهم فارحم وراسله واحد بما يكره فقال لمبلغه : قل إن الموت يجمعنا والقيامة تضمّننا والله يحكم بيننا . سمت أبا القاسم هبة الله بن الحسن العابري ذكر زيد بن رفاعة فقال : رأيته بالري وأساء القول فيه . سمت القاضي أبا القاسم النواحي ذكر زيد بن رفاعة فقال : أعرفه وكان يتولى المالة لحمد بن عمت القاضي أبا القاسم النواحي ولم نعرفه بشي من العلم ولاسماع الحديث ، وكان يذكر لنا عنه عمر العادي على بمض النواحي ولم نعرفه بشي من العلم ولاسماع الحديث ، وكان يذكر لنا عنه

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٤ ٧ الورقة ٢ ، ٥ عال الصفدي بعد ذلك : « قات : زهم قوم أن الذي وضعها جاعة من علماء الفاطميين عصر ، كانت توجد رسالة بعد رسالة ماهاة في جامم عمر و بن العاس . والذي أراه أنها فلدفة العوام »

أنه يذهب مذهب الفلاسفة قلت له: أكان هاشمياً ؟ فقال: مماذ الله ما عرفناه بذلك قط، أو كما قال (١) ه

وذكره شمس الدبن الذهبي في مبزان الاعتدال ، وابن حجر في اسدان البزان ، جا في اللسان : « زيد بن رفاعة الهاشمي أبو الخير ممروف بوضع الحديث على فلسفة فيه أحذ عن ابن دريد وابن الأنباري ، قال الخطيب كذاب ، وقال اللالسكائي : رأيته بالري قات : له أربعون موضوعة سرقها منه ابن ودعان ، وسيأتي في ( ابن عبدالله ) انتهى ، رقال الزي في جوابه عن حال الأربعين الودعانية : كان من أجهل خلق الله بالحديث وأقلهم حياءاً وأجرأهم على الكذب، وقد وضع عامها على أسانيد صحاح مشهورة بين أهل الحديث يمرفها الخاص والمام وكان ذلك أبلغ في هتك ستره وبيان عواره (٢٠) ٥

ثم جاء فى اللسان: ﴿ زَبِدَ بِنَ عَبِدَ اللهِ بِنَ مُسَمُودُ الْمَاشِي أَبُو القَاسِمُ الْهُمْ بُوضِعُ أَرْبِمِينَ فَ الآداب، قاله النباتي قلت: هو أبوالخير بن رفاعة، لاصبحه الله بخير سمّع منه تلك الأربمين الباطلة أبو الفتح مُسلَيسُم بن أيوب الرازي بالري بعد الأربمائة ... وهذا كذاب (٣) ،

وقال ابن الجوزي في ترجمة أبي نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان الموسلي القاضي المتوفى سنة ٤٩٤: و قدم بغداد سنة ٤٧٣ وممه جزء فيه أربمون حديثاً عن عمه أبي الفتح [ بن ودعان ] وهي التي وضمها زيد بن رفاعة الهاشي وجمل لها خطبة فسرقها أبو الفتح بن ودعان ... وحذف خطبتها وركب على كل حديث شيخاً إلى الشبيخ الذي روى هنه ابن رفاعة (١) ه

وقال أبو حيان التوحيدى : ۵ كان زيد بن رفاعة ذا ذكاء وذهن وقاد وبقظة وانساع فى الفنون من النظم والنثر والسكتابة والبراعة فى الحساب والحفظ لأيام الناس ومعرفة بالمقالات وتبعث فى الآراء وتصرُّف فى كل فن الكنه لا ينسب لمذهب لجيشا به فى كل شيء ، وغلبانه فى كل

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد « ۸ : ه ، ۱ ه ؛ ه

<sup>(</sup>٢) لمان الميزان « ٢ : ١ ٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) المذكور « ٢ : ١٠٨ »

<sup>(</sup>٤) النتظم و ٩ : ٢٧ ، ٥

باب وكان قد صحب المقددي والمهرجوري والريحاني وغيرهم وهم الذين كانوا وضموا رسمائل إخوان الصفاء (١٠)... »

وروى محب الدين بن النجـار بسنده إلى أبي الخير أو أبي القاسم من رفاعة الشـيرازي المذكور عن الصولي عن المبرد قال قيل لا بي شميب العالم : ما لا هل المدينة حسان الاسوات ؟ فقال : هم مثل الميدان خلت أخوافها فحسنت أسواتها (٣)

ولزبد بن رفاعة هذا ذكر في كامل بن الأثير « ١٠٤ : ١٠٤ » ومعجم الادباء ( ٣٨١:٥ » ولا بن ولا بن الاثباء الله كن « تأريج اسلاح المنطق » لابن السكيت والتأريج من الفعل أرَّج وهو من مصطلحات الكتاب

# ٦ — زير مرزك الموصلي :

ذكره ياقوت فى غير موضمه وأشار الى أنه قد ذكره فيه قال فى ترجمــة على بن دبيس النحوى الموسلي : « قرأ النحو على ابن وحشي ساحب ابن جني وأخذ عنه زيد مر ذكّ الموسلي وهو مذكور فى بابه (۲) »

#### 

وقال السبوطي : « زيد الموصلي النحوى يعرف بمرزكه ( بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاى وتشديد السكاف ) قال الصفدى : كان محوياً شاعراً أديباً رافضياً وله برثى الحسين :

ف الولا بكاء المزن حزناً لف قده لل جاءنا بعد الحسين غمام ولو لم يشت الليل جلبابه أسى لل انجاب من بعد الحسين ظلام (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤانســـة ٩ ٪ ؛ ٤ » ونقله منه النفطي في تاريخ الحـــكماء وابن العبري في مختصر الدول وابن حجر في لـــان الميزان كما ذكرنا آنفاً

<sup>(</sup>٢) التاريخ المجدد لمدينة السلام « جزء الظاهرية بدمشق الورقة ٣٧ »

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء و ه : ٧ ، ٢

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة « س ٢٥١ »

وقال الصلاح الصفدي: ۵ زيد مرزكه — بفتح الميم وسكون الراء وفتح الراي وتشديد السكاف — كندا وجدته مضبوطاً موصلي من قرية من قراها ،كان محوياً شاعراً أدبباً إلا أنه كان رافضياً دجالاً ، ومن شمره الذي أبان فيه عن سدو، مذهبه قوله يستطرد بأبي بكر — رضي الله منه — .

ولو لم يشـق الليل جلبـابه أــي لا انجاب من بمدالحسين ظلام (١) »

ولا نشك في أن الصفدي اطلع على ماكتب يافوت في سيرة الرجل

٧ - عبر الله بن أحمر بن على بن هية الله قوام الدين أنو محمر الهاشمى العباسي قال ابن الفوطي: قوام الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن على بن هبة الله ابن المأمون الهاشمي البغدادي القاضي الا ديب ، ذكره شهاب الدين ياقوت الحوي في كتاب معجم الا دباه وقال : اجتمعت به ببغداد سنة اثنتي عشرة وستماثة ، وسمع كتاب الجمهرة لابن دريد من أبي المعالي أحمد بن عبد الغني بن حنيفة الباجسري بروايته عن ثابت بن إبراهيم البقال عن ابن رزمة وله أشمار حسنة فصبحة (٢)

وكان ياقوت قد ذكره فى ترجمة أبيه « أحمد بن علي بن المأمون » قال : « سألتُ ولده أبا محمد عبد الله بن أحمد عنه فأعطاني جزءاً بخط والده وقد ضمنه ذكر نفسه وذكر ولده فنقلت منه جميع ما أذكره فى هذه الترجمة إلا ما أبيدنه (٣) » ثم قال : « واجتمعت بولده قوام الدبن أبي محمد عبد الله بن أحمد وقد أفردت له نرجمة فى هدا الكتاب ، فأنشدني لوالده مر

حفظے۔

<sup>(</sup>١) الوانى بالوفيات و نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٤ الورقة ١٠٠ »

 <sup>(</sup>٢) تلخيص معجم الألقاب ٥ ؛ ٤ ، ١٠ د. فدخة مكتبة الآثار المصورة

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباه و ٢ : ١ ه من الطبعة الأولى »

ومن كتم الوجد أبدى العنى وكانوا الأماني له والسنى موله شدوق يمساني المسنى إذا آده ما به قد منا مقيماً وقلباً بوادي منى ويندو بهن الشجى ديدنا (١) ه

فؤاد المشوق كثير المنا وكم مدنف في الموى بمسدم لقد خلفوه أخا لوعة بنادي من الشوق في إثرم بيا جسداً ناحلاً بالمراق تحرقه فرات الحنيب

#### ز أتمحية ]

وقال جهال الدين محمد بن سميد الواسطي المروف بابن الدبيني: « عبد الله بن أحمد بن علي ابن هبة الله بن المأمون أبو مجمد ابن القاضي أبي العباس بن أبي الحسن ، من أولاد الأشراف الأعيان ، والمدول المقبولين عند الحكام ، شهد أبو محمد هذا عند قاضي القضاة أبي الحسس علي بن أحمد بن الدامناني في ولايته الثانية يوم الأحد ثالث عشر شهر ربيع الأول صنة اثنتين وسبمين وخمسائة ، وزكاه المدلان أبو المظفر أحمد بن أحمد بن حمدي وأبو جمفر محمد بن عبد الواحد بن الصباغ ولما توفي والده في سنة ست وتمانين وخمسائة ، وكان يتولى قضاء دجيل ، تولى أبو محمد ذلك وعزل عنه وأعيد إليه ، ونداب ببنداد عن أقضى القضاة أحمد بن علي بن تولى أبو محمد ذلك وعزل عنه الفضاء والمدالة أجمع في صفر سنة أربع وسمائة بسبب كتب قبل عنه البخاري ، وعزل عن الفضاء والمدالة أجمع في صفر سنة أربع وسمائة بسبب عبد النبي المالي أحمد بن عبد النبي المالي أحمد بن عبد النبي المالي أحمد بن عبد النبي الناس حنيفة [ الباجسري ] وأبي القامع يحيى بن ثابت بن بندار وأبي محمد عبد الله بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) المذكور « ٢ : ٩ ٠ ٠

<sup>(</sup>۲) قال تاج الدين بن المناعي البغدادي في حواهث سنة « ۱۰ » : « وفيها أحضر المدل أبو محمد حبد الله بن المأمون قاضي دجيل الى باب النوبي الشريف وكشف رأسب عند الصخرة ودرر ( أي ضرب بالدرة ) ثم شهر في عمود البلد ونودي عليه ( هذا جزاء من يزور ) وكان هذا الرجل من بيت كبير معروف بالشرف والمدالة والعلم والقضاء لكنه هدم بجد ببته بقبيح ما نسب اليه وإقدامه عليه . أعاذنا الله من تسويل الشيطان » « الجلم المختصر في عنوان التواريخ وعبون الدير ۹ : ۲۷ »

#### مصطفى جواد

الحشاب وغيرهم وروى عهم ، سمع منه قوم من الطلبة ومولده فيا قرأت بخط أبيسه في سنة عان وأربعين وخسائة (١) »

وقال شمس لدين الذهبي في وفيات سنة « ٦٢٠ ه » : « عبد الله بن أحمد بن علي بن هبة الله الشريف أبو محمد ابن الزوال الهاشمي المباسي البغدادي ولد سنة ثمان وأربدين وخسمائة ، وسمع من يحيى بن ثابت وأبي الممالي الباجسرائي وأبي محمد بن الخشاب ، وهو من بيت حشمة وتقدم توفي في ليلة عاشوراه وقد ناب في القضاء ببغداد ثم عزل عن القضاء والعدالة بسبب تزوير ولم يكن محمود الشهادة (٢)»

## ٨ – عبر الله بن أحمد بن محمود أنو الفاسم السكعبي

قال ياقوت فى رجمة أبىي زيد أحمد بن سهل البلخي : « هذا آخر ما كتبته من كتاب أبي سهل أحمد بن عبيد الله من أخبار أبي زيد ، وما أرى أن أحداً جاء مر خبر أبي زيد بأحسن مما جاء أثابه الله على اهتمامه الجنة ، وسأكتب أخبسار أبي القاسم عبد الله بين أحمد السكمي البلخي عنه في موضعه (٢) .

ومما نقله ياقوت و سمتُ أن الأمير أحمد بن سهل بن هاشم كان ببلخ وعدده أبوالقاسم عبد الله ابن أحمد بن محمود الكمبي وأبو زيد ليلة من الليالي وفي إيد الأمير عقد لآلي ، نفيسة تمينة ، تتلاً لأ كاسمها ويتوهج بورها ، وكان [ العقد ] حمل إليه من بعض بلاد الهند حين افتتحت فأفرد الأمير مها عشرة أعداد وناولها أبا القاسم ، وعشرة أعداد أخر وناولها أبا زيد وقال : هذه اللآلي، في فاية النفاسة فأحببت أن أشرككا فيها ولا أستبد بها دونكا ، فشكرا له ذلك ثم إن أبا القاسم وضع لآله بين بدي أبي زيد وقال: إن أبا زيد من هو مهم بشأنهن فأردت أن أصرف ما بركني به الأمير إليه لينتظم في عقدهن فقال الأمير : نما فعلت : ورمى بالعشرة الباقيسة إلى أبي

 <sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد « نسخة دار الركتب الوطنية بباريس ٩٢٧ ( الورقة ٨٨ »

<sup>(</sup>٧) تاريخ الاسلام و نسخة دار السكتب المذكورة ، ١٥٨٢ الورقة ٢٦٢ »

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء د ١ : ١٠١ ٥

زيد وقال: خذها فلست فى الفتوة بأقل حظاً ولا أوكس سهماً من أسي القاسم ولا تغبن عبها فأنها ابتيمت للجراية (كذا) من الفي- بثلاثين ألف دره (١) وقال: ( الما ورد أحمد بن سهل بن هاشم المروزي بلخ واستولى على تخومها راود أبا زيد على أن يستوزره فأبى عليه واختار سلامة الأولى والمه بي فاتخذ أبا القاسم الكمبي وزيراً وأبا زيد كانباً ، وكان أبو القاسم الوزير ، وأبو زيد من الكتاب ، وعظم محلها عنده وأصبحا بأرفع طرف عنده مرموقين ، وبأروى كأس من جنابه مصبوحين ومغيوقين ، وكان رزق أبني القاسم في الشهر الف درهم ورقاً ولا بني زيد خسمانة درهم ورقاً ، وكان أبو القاسم يأمر الخازن بزيادة مائة درهم والى أبني زيد من رزقه ونقسان مشة درهم من رزق نفسه فكان يصل الى أبني زيد سمائة درهم والى أبني القاسم تسمائة درهم ، وكان يأخذ المقسه مكسرة ، ويأمر لا بني زيد بالوضح الصحاح ، نبقوا على ذلك مدة غير طويلة ، وعاشوا على جملة جميلة ، حتى فتكت مهم يد المنون (٢) ، ثم قال : « قرأت في كتاب البصائر لا بني جبان الفارسي [ التوحيدي ] من ساكني بفداد (٢) . . . للكمبي كتاب في التفسير يزيد حجمه على كتاب أبني زيد (١٤) . . . للكمبي كتاب في التفسير يزيد حجمه على أبني زيد (١٤) . . . للمحلم كتاب أبني زيد (١٤) »

#### [ نتمـــة ]

وقال أبو بكر الخطيب : ﴿ عبد الله بن أحمد بن محمود أبو الناسم البلخي ، من متكلمي الممتزلة البغداديين ، صنف في السكلام كتباً كثيرة ، وأقام ببغسداد مدة طويلة وانتشرت بها كثيرة ، ثم عاد الى بلخ فأقام بها الى حين وفاته أخبرني القاضي أبو عبد الله الصيمري [حدثنا] أبو عبيسد الله محمد بن ممران المرزباني قال : كانت بيننا وبين أبي القاسم البلخي صداقة قديمة وكبسدة ، وكان إذا ورد مدينة السلام قصد أبي وكثر عنده (كذا) وإذا رجع إلى بلاه

<sup>(</sup>۱) ممجم الأدباء « ۱ : ۱ : ۱ »

<sup>(</sup>٢) المرجم للذكور ١٤٧:١ ه

 <sup>(</sup>٣) قال ثال أبو حامد القاضى لم أركتاباً في القرآن مثل كتاب لأبي زيد البلخى ... »

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء و ١ : ١٤٨ ،

لم تنقطع كتبه عنا ، وتوفي أبو القاسم ببلخ في أول شعبان سنة نسع عشرة والانمائة » (١) »

وقال أبو سعد بن السمماني في « الـكميي » من الانساب : « وأبو القاسم عبد الله بن أحد بن محود الكمى البلخي - رأس المتزلة ورئيسهم ، ذكره أبو المباس المستنفري في تاريخ نسف وقال : دخل نسف في أيام رئاسة أبني عثمان سميد من إبراهيم ، ومزل رباط الجوبق ( لمله جوبق) وعقد له مجلس الاملاء روى عنه محمد بن زكريا بن الحسين النسفي ولولا أن ذكره لماكان من حقه أن بذكر في كتابي هذا لنصلبه في الجمم والاعتزال ولا نه كان داعيــة ضلالة أكره الرواية عنه وعن أمثاله وذكر المستغفري أن أبا يملى من خلف امتنع من زيارته لما دخل هليه الكمي مسلماً وزائراً ولم يقم له أبو يملي ولا كله ، والفرقة الكمبية ينتمون اليــه [ الى أبي القاسم عبد الله بن أحمـــد بن محمود الذي قدم ذكره ] وهم جماعــة من المتزلة ، وكان يزعم أن ليس لله – مز وجل – إرادة وزعمت الحكمبيـة ] أن جميع أفمـاله واقمة منه بغير إرادة ولا مشيأة منه لها ، وقد كفرت المنزلة قبل الكمبية بقولها : إل الشرور واقمة من المباد بخلاف إرادة الله — عز وجل — ومشيأته ، مع قولهم بأن أفماله التي ليست بارادة واقمة بمشيأته ، فزاد أبو القاسم الكمي عليهم في هذا السكفر فزعم أن ليسَ لله عز وجل – إرادة ولا مشيأة على الحقيقة »

وقال ابن حجر في لسان ميزان الاعتدال: « مبد الله من أحمد من محمود البلخي أبو القاسم السكمي ، من كبسار الممتزلة ، وله تصنيف في الطمن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه ... وذكر المصنف في تاريخ الاسلام أنه كان داعية الى الاعتزال ... واشتسمل كتابه في المحدثين على الفض من أكارهم وتتبع مثالبهم سواء أكان ذلك عن سحة أم لا ، وسواء أكان ذلك فاحدًا أم فير قادح حتى إنه سرد كتاب السكر ابيسي في المدلسين فأفاد أن التدليس بأنواعه عيب عظيم ، وحسبك ممن يذكر شعبة فيمن يعد كثير الحطأ ، عقد باباً أورد فيه ما يرويه مما ايس

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد « ٩ : ٣٨٤ »

له ممنى برعمه وباباً فيما يرويه متناقضاً لسوء فهمه ... وقال ابن النديم فى الفهرست: اليسه تنصب الطائفة البلخية: أخذ الكلام عن أبي الحسين الحياط ... وقيل إنه كان يكتب لبمض القواد فقيض على القائد فأخذ الكتبي فاعتل حتى مخلصه الوزير على بن هيسسى بن الجراح ... ونقل عن أبلي سيسميد الاسطخري قال: ما رأيت أجدل من الكمبي ... توفي سنة تسم عشرة وثلاثمائة (1) »

وله ترجمة فىالمنتظم « ٦ : ٣٣٨ » والوفيات « ١: ٣٧٣» وشذراتالذهب « ٣ : ٧٨١) وغــيرهن

### عبد الله وفيل عبد الباني من محر بن نافيا البغدادي :

قال يافوت في رجمة أبي الحسن علي بن سلمان البغدادي الأدبب: « قرأت بخط أبي سمد قال: ذكر أبو المظفر محمد بن المباس الأبيوردي في كتاب تملة المشتاق من تصنيفه قال فيه: وقد صممت المزم على معاودة الحضرة الرضوية بخراسان ... وعلم الأدبب أبو الحسن علي ابن سلمان ضري عزمي فجشم إلي قدمه ... ومن مليح ما أسمنيه أنه قال سألنا أبا القاسم عبد العزيز بن أحمد بن ناقيا البغدادي ... قلت محكفا قال عبد العزبز وصوابه عبد الله ، ذكرناه في بابه من هذا السكتاب (٢) »

وكان ياقوت نفسه قد قال فى رجمة أحمد بن يوسف بن صبيح السكانب : (حدث أبو القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا (٢) السكاتب فى كتاب ملع الهالحة (١٠) ... )

<sup>(</sup>١) لمان المزان د ٣: ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>٢) معجم الأدباء « • : ٢١٨ » من الطبعة الأولى » ...

<sup>(</sup>٣) في طبعة مرغلبوث الأولى « ٢ : ١٦٧ » باقيا ، وقال في الحاشدية « في كشف الظنون : ابن ماميا » والصواب ما ذكرناه وهو الذي ضبطه ابن خلسكان في الوفيات « ١ : ٧٨٨ » ثم الصفدي في الوفيات

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ه ٢ : ١٩٧ ،

#### ( نتمـــة )

وقال ابن الدبيثي في ترجمته :

« عبد الله بن محمد بن الحسن بن ناقيا أبو القاسم الأديب الشاعر ، كان فاضلاً له رسل حسن وشعر جيد ومقامات وغير ذلك من التصافيف الأدبية ذكره تاج الاسلام أبو سمد بن السمعاني في تاريخه فيمن اسمه عبد الباقي ، فقال : عبد الباقي بن محمد بن الحسن بن ناقيا أبو القاسم الشاعر ، من أهل الحريم الطاهري (١) ، سمواً منه هكذا سماه جهاعة عن لقيه وسيم منه وروى عنه من الحفاظ المتقنين ، والاثبات المحققين ، كأبي علي أحمد بن محمد البرداني وأبي الفضل عمد بن ناصر السسلاي وغيرها أخبرنا القاضي أبو طااب محمد بن علي بن أحمد الواسطي [الكتاني] قراءة عليه وأنا أسم قيل له أنشدكم أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني فيا كتبه إليكم بخطه قال أنشدني أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا البندار لنفسه :

أخلاي ما صاحبت في الميش لذة ولا زال عن قلبي حنين التـــذكر ولا طالب في طمم الرقاد ولا اجتنت للظاغي مذ فارقتكم حسـن منظر ولا عبثت كنفي بكأس مُـدامـة يطوف بها الساقي ولا حس منهم

هكذا سماه أبو علي في روايته عنه لهذه الأبيات وفي غيرها ، وفي ذكر وفاته ، أنبأنا محمد ابن علي [ الواسطي الـكتاني المحتسب قال كتب إلينه المحمد بن محمد الحافظ - يمني أبا علي البرداني - يذكر لنا أن أبا القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا توفي ليلة الأحد رابع محرم سنة خس وثمانين وأربعائة ودفن بباب الشام ومولده في ذي القمدة سنة عشر وأربعائة ، وله شمر ورسائل (٢) »

وقال الصفدي: ﴿ عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا بن داود أبو القاسم بن أبي الفتح

<sup>(</sup>۱) في الجواهم المضية في طبقات الحنفية « ۱ : ۲۸۳ » من "هل شــــارع دار الرقيق وهو في الحرج الطاهمي

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ بغداد و نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٩٣٢ و الورقة ٩٨ ه

الحنفي الشاعر المروف بابن البندار البندادي ، قال عب الدين الا عماطي (١) ابن النجار: هكذا رأبت اسمه بخط بده ورأبت بخط عبد الوهاب الا عاطي اسمه عبد الباقي — وبأتي ذكره في عبد الباقي (٢) » ثم قال : « عبد الباقي بن محمد بن الحسن بن داود بن ناقيا ( بالنون وبعد الا لف قاف وياء آخر الحروف ) أبو القاسم الحريمي البندادي الشاعر صنف عدة كتب مها تفسير فصبح ثملب واختصر الا عاني وغير ذلك وله ملح الملح (٢) وأغاني المحدثين وملح المكاتب ، ويذهب الى رأي الأوائل وله مقالة في التمطيل ، توفي سنة خس وتمانين وأربعائة ، وكان يمرف بابن البندار ، وله مقامات أدبية إلا أنه كان مطموناً عليه في دينه وعقيدته وكان كثير الحزل والمجون ، سمع من عبد الرحمن بن عبيد الله الحزمي ومحمد بن علي المشاري وأبي القاسم علي بن الحسن التنوخي وغيرهم دروى عن جاعة من الشمراء كأبي الخطاب الجبائي وأبي القاسم المطرز وغيرها ، ومن شمره وهو مريض :

لسنا بأول من دماه الداعي والأرض فيها كل يوم ناعي أبداً على الأبساد والأسماع

عضي كما مضت القبائل قبلنا تبتى النجوم دوائراً أفلا كما وزخارف الدنيا يجوز خداعها

... وكان يقول: في السهاء مهر من خمر ومهر من لبن ومهر من عسل لا ينقط منه شيء وينقط هذا الذي يخرّب البهوت ويهدم السقوف، وكانت بينه وبين ابن الشبل منافرة، ومباعدة شائمة ظاهرة، قال أبو الحسن علي من أحمد الدهان أنشدته يوماً لابن الشبل:

وما أسجد الله الملائك كامهم لآدم إلا أن فى نصله مثلي ولوأن إبليساً درى خر ساجداً لآدم من قبل الملائك من أجلى

- (١) كذا جاء ولم يعرف بهذا المسب وإنما سبق الناسخ فأخذه من المطر الثاني
  - (۲) الوان بالوفيات « نسخة الدار المذكورة ٢٠٦٦ الورقة ٨٩ »
    - (٢) قدمنا أنه ملح المالحة وكذلك هو ف الوفيات

ولا فضل موسى والنبي على الرسل ولي ألف نمرود وألف أبي جمل

فیــــا رب إبراهیم لم أوت فضــله فــلِمْ لي وحديألففرءون فىالورى

فلما سممها قال: أشمد بين يدي الله أنه ما أخرج آدم من الجنة إلا أنه كان في ظهره ، ثم فال: امض إليه فأنشده:

فكونك في الظهر من آدم بشؤمك أهبطه إذ عصى ولو كان آدم ذا خـبرة بأنك من نسله لاختمى

وقيل له: ألم تنكن قرأت على الشبخ ابن الشبل ؟ قال: بلى و إلا من أبن اكتسبت هذه البلادة التي في ؟! فبلغ ذلك ابن الشبل فقال:

فقل ما شــ ثمَّت إن الحلم رأيي وشأني الخير إن حاولت شراً فأنت أقلُ أن تلقى بذم بحــ اهرة وأن أنتاب مــرا

... وقال أبو الحسن على بن أحمد بن الدهان : دخلت على ابن ناقيسا بمد موته لاغسله فوجدت بده اليسرى مضمومة فأجهدت حتى فتحتما وفيها كتابة بمضما على بمض فتمملت حتى قرأ تها فاذا فيها مكتوب :

نزلت بجـار لا يخيِّبُ ضيفه أرتجي نجاتي من عذاب جهم وإنى على خوفي من الله واثق بانمامه والله أكرم منمم (١٦) ».

وقــال ابن الفوطي في ترجمــة الأمير أبني الحارث مهــارش بن علي بن المجلي المقيــلي : « ومدحه أنو القاسم بن ناقيا بقصيدة غراء منها :

أسفر الحق عن مسلال مهيم وقضى السيف دين كل غريم مها: أصبح الدهرمنك في حلل السه له وعهد الأيام غير ذميم الحر اللك بالأمير فا يد. رب إلا عن رأيه المستقيم

<sup>(</sup>١) المرجم المذكور • الورقة ١٢ ،

وأنارت برأيه دولة القا ثم بعد الظنون والترجيم أنت جليتمُن ًا ابن الجلي كرباً آذنت بأمر جميم (١)

وقال الذهبي في وفيات سنة « ٤٨٥ » ، « عبسد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا أبو القاسم الحريمي البندادي ، شاعر مجود ، صنف عدة كتب مهسا تفسير فصيح تملب ، والأغاني إلا أنه كان مفتراً ثلابة يطمن على الشريمة ويذهب الى رأي الأواثل وله مقالة في التمطيل ، وكان كثير المجرن والهزل سمع أبا القاسم الخرقي ترجمه السمماني وقال : روى لنا عنه ابن السمر قندي وعبد الوهاب الاتماطي وأبو الفضل بن ناصر ، وسألت عبد الوهاب عنده فقال : ماكان يصلي وكان يقول : في المدماء مهر من خر ومهر من ابن ومهر من عسل لا ينقط منه شيء بل ينقط هذا الذي يخرث البيون ويهدم السقوف مات في المحرم وله خمس وسبمون سنة (٢) »

هذا ما وجدناه في المخطوطات من سميرته وقد أحلنما في الحواشي على مظان سميرته من المطبوطات كالوفيات والجواهر المضيئة ، وله ترجمة في المنتظم « ٩ : ٩٨ » ولسان الميزان « ٣ : ٣٨ » والبغية « ص ٢٩٧ » ومما ذكره له ابن خلكان من الكتب « الجمان في تشبيهات القرآن » وقد طبع مقاماته بمض المستشرقين بأوربة

# ١٠ – عبد الله بن محد أنو محد الابجى :

قال يافوت : « إيج بالجيم : بلدة كثيرة البساتين والخيرات في أقصى بلا فارس ... وأهل

<sup>(</sup>١) تلخيص معجم الألقاب د ٤ : ٣٠٨ من نسخة الآثار المصورة ،

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ الاسلام و نسخة الأوقاف ببغداد ٨٩١ ه الووقة ١٣٨ »

 <sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار و نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٨٧٠ الورقة ١٣٦ ٥

فارس يسمومها إيك ، منها أبو محمد عبدالله بن محمد الإنجبي النحوي الأدبب صاحب ابن دريد ، روى عن ابن دريد الكثير (١) » فوصف ياقوت إياه بالنحوي الادبب ينفي أن يكون أهمله في معجم الادباء

## ١١ – عبد الله بن محمد بن السير أبو محمد البطلبوسي

قال ياقوت: « بَطَدُبُوس بِفَتَحِينِ وسَكُونِ اللام وياء مضمومة وسين مهملة: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على بهر آنة فربي قرطبة ولها عمل واسع يذكر في مواضمه ينسب إليها خلق كثير مهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن السببيد البطلبوسي النحوي اللغوي صاحب التصانيف والشمر مات في سنة ٥٢١ ° )

## ١٢ - عبد الله من محمر بن على بن الحسن عبن الفضاة أبوالمعالي المبامجي

نسبة إلى « ميانة » قال ياقوت : « ميانة بكسر أوله وقد يفتح وبمد الألف بون ، والنسبة اليه ميانجي كالذي قبله وهو بلد بأذربيجان ، ممناه بالفارسية « الوسط » وإنما سمي بذلك لأنه متوسط بين مماغة وتبريز ، وأنا رأيها وهو مها مشل زاوية إحدى الثلثات (كذا) ، وقد نسب اليها القاضي أبو الحسن علي بن الحسن اليانجي قاضي همذان استشهد بها – رح – وولده أبو بكر محمد وولده (عين القضاة عبد الله بن محمد) كان له فضل وفقه ، وكان بليناً شاعراً متكلماً ، تمالاً عليه أهداه له فقتل سبراً ، كما ذكر نا في كتابنا : أخبار الأدباء (") »

#### 

وقال ابن الفوطي : ٥ مين القضــــاة أبو المالي عبد الله بن محمد بن علي الملامة اليانج.ي

<sup>(</sup>١) معجم البلدان في ( إيج ) ونقله منه ابن مكتوم في تذكرته ونقله السيوطي من التذكرة في « بغية الوعاة س ٣٩ » ولم يشر ابن مكتوم الى الأصل

 <sup>(</sup>۲) معجم البلدان في « بطلبوس » وله ترجة في الوفيات « ۱ : ۲۸۷ » وقلائد العقيان وبنية الوهاة
 وغيرهن .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان في « ميانة »

الصوفي الفقيمة الحكيم ، ذكره الامام أبو الحمن البيهةي (١) وقال : هو من تلاميذ صدد المشايخ عجد بن تحقويه والامام أبي الفتوح أحمد بن عجد الغزالي ، وكار بضرب به المثل فى الذكاء ، وكان من تلاميذ هم الحيامي وخلط كلام الحسكاء بكلام الصوفية ، ومولده سنة تسمين وأربعائة ، وكان فقيها أديباً يميل الى الصوفية ، وصنف فى فنون العلوم ، وكان حسن الكلام ، وكان الناس يعتقدون فيه ويتبركون به ، وظهر له القبول التام بين الخاص والعام حتى حسدوه وأطلقوا ألسنتهم فيه ، وقصده أبو القاسم الوزير الدركزيني ، وعقد عليه محضراً وحمله إلى بنداد مقيداً وسلب بهمذان فى اليوم السابع من جاهى الآخرة سنة خس وعشرين وخسمائة ، وقبر م يزار بها ولما دخلت محذان أقت بها (٢) ... »

وفى آخر برجمته من كتاب البيه في أقوال له فى الحسكمة والتصوف ، وقد طبع رسسالة الشكوى التي ألَّم فها فى السجن بمض العلماء المسلمين وقد ذكرنا ذلك فى أول البحث وله ترجمة فى طبقات الشافعية « ٤ : ٢٣٦ » وغيرها .

# ١٣ – عبد الله بن محمد بن على الخوارزمي ثم الراولمي أبو الفاسم الملفب بالكامل

قال ابن الفوطي : ﴿ الكامل أبو القاسم مبد الله بن مجمد بن علي الخوارزي الزاوطي الأديب ، ذكره ياقوت الحوي في كتاب ممجم الأدباء وقال : أسله خوارزي ، وهو من أهل زاوطا (٢٠) في بلاد واسط ، ولد بها وقرأ الأدب على أبيه وعلى أبي سمد أحمد بن علي بن الموسلية ، وحدث بواسط سنة خمائة ، وقدم بغداد سنة عشر وخمائة وروى بها شيئاً من شمره وتصانيفه ، وكان مماصراً لأبي عجد الحريري صاحب القامات ، وكان عنده قوة في البلاغة فاختر ع أن عمل كتاباً

<sup>(</sup>١) في المطبوع من تأريخ البيه في العكماء « ص ١٣٦ » أحضر مما ذكره ابن الفوطي

<sup>(</sup>٢) تلخيص معجم الألقاب ( ٤ : ٢٤ »

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان و زاوطا بعد الواو المفتوحة طاء مهملة مقصورة ، لفظة نبطية : وهي بليدة قرب العليب بين واسط وخوزستان والبصرة ... وربحا قبل زاوطة ، وفيه أيضاً ، وقد نسب اليها قوم من الرواة ،

وسماه (الرَّحل) وهي ست عشيرة رحلة وله أشهار غير ما أورده وأودعه في كتاب الرحل (١) » .

#### ( نتمــــة )

وقال ابن الدبيثي: « عبد الله بن محد بن على بن محد أبو القاسم بن أبي عبد الله الأديب ، يعرف بابن الخوارزي ، من أهل زاوطا ، إحدى بلاد البطائح قدم والده من خوارزم العراق وسكن هذه الناحية ، وولد ابنه عبد الله هذا بها ، وطلب العلم وقرأ الأدب على أبيه وغيره وسم منه الحديث ومن سعيد بن الوسلية وغيرها ، وحدث بواسط فى سنة خسمائة ، وقدم بنسداد فى سنة عشر وخسمائة وروى بها شيئاً من شمره وتصانيفه سمع منه بها أبو عبد الله الحسين بن محد بن خسرو البلخي النزاز فيا قرأت بخطه ، أنشدني أبو القاسم إقبال بن على بن أحمد القري قال أنشدني أبو القاسم عبد الله بن محمد الخوارزي لنفسه :

رب ليـــل فريت فروته أح على صناد سناد كاحكاما عنه ما افتقــرت الملمي مفتقراً عـــ إن تنكري يا قتيل قتلك لي ف تغيير لوبي ولبتتي شهــدا أ أقــول إذ زاربي وودعني

وقال المهاد الاصفهاني الـكاتب: ﴿ الكامل أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي الخوارزي ،

 <sup>(</sup>١) تلخيص معجم الألقاب د ج ٥ الترجة ٨٨ من السكاف طبعة لامور » .

 <sup>(</sup>۲) ذيل تاريخ بغداد « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس « ۹۲۲ الورقة ۹۸ »

من أهل زاوطا ، كان من أضراب الحربي ومماصريه ، وهو ذو الفضل الشائع ، والمنطق الرائع ، وكما للحربري ( القرامات ) فله ( الرِّحَل ) : بنى كل رحلته مها على حادثمة تحدث ، ونادرة اتفقت له أو لوالده ، وأودعها من غرائب الاستمارات ، وبديع الألفاظ وأبكار المماني كل ما رق وراق ، وشاق القلوب وفاق ، وله الفصول البديمة التي أنشأها مواعظ فصيحة الألفاظ ، جزلة الحكلام ، جزيلة الجدوى ، وله رسائل غريبة ، ومصنفات عجيبة ، وسأورد مها لمماً ، فن منظومه ما أنشدنيه أبو نصر بن حامد الركوي بالركية (١) للكامل الخوارزي :

ومالت به له نحو الحبيب الندواذع فه بيج ذكراه الحمام السدواجع لمن وإن لم نجر مها المدامع بقلبي حتى لم تسدمه الأضالع وهيمات ما عهد العبيا لي راجع فقلي في طبع العبابة يافع وابتى على حالاتها الطبائع

أطاع الهوى فاستبدئه المطامع وكان تمادي البعد أنساه وجده نواع يسكي شجو ها كل سامع كتمت الهوى مااسطمت فازداد كثرة فوا كبدي مالي أحن إلى المسبا وإن أك قد ذاهزت سبمين حجة يضير كم الدمم أجسام أهله

وأهدى إلى صدقة بن الحجاج مقدم ﴿ زاوطا ﴾ كتاب ( الرَّحَـل والفصول ) بخطّ الكامل الخوارزي ، فطالمهما وانتخبت من خطه ما أوردت منه ، فن شمره الذي أودهه ( الرحل ) قوله في الرحلة المسكيّة ، يصف كل نوع مر الحجيج ويذمُّهم ويمدح أهل المراق ، فن ذلك ذمُّ الممنى :

فی محفیدل کان ولا موسِم بریق دینـــار ولا درهم ما شاهدت عيني ولا أبصرت فـــتى بمانيــا وفى كفُــه ... ومما مدح به وفد العراق :

<sup>(</sup>١) قال ياتوت : « زكية بختج أوله وكسر ثانيه وتشديد ياء النسبة ... قرية جامعة من أعمال البصرة ، ببنها وبين واسط ، وقد نسب اليها نفر من أحل العلم عدادهم في البصريين عن الحازمي »

أظهران مكة كأيها والأبطع أغرأ وأعطى للجميال وأسمخ في عصمرنا ولهم أود وأنصحُ ونصيمهم عمن أذم وأمدح (٢)

أكيرم بهم وفدآ يطبب بنشرهم ما مثلهــم أحلى نــدى وشمــائلاً مهم أَدِمِي كُلُّ مَنِ وَافَى مَنَ لم أهط إلا كل قدوم حنهم (٢)

وله أيضاً في هذه الرحلة مقيماً عذره فها قال :

فلمان الفتي يجمحم في القول ... ل ومحض التحقيق باطن صدره تضاوی فیه أطفال جیاع یزجّون الشتاء بندیر قوت

وفيها قوله: أطوَّف ما أطدوف ثم آني إلى بيت كبت المنكبوت وفيم\_اله:

وبدركه الفدم النبيّ المُنفَدُّلُ فيسهو عن الرأي السديد ويذهل فمسى تحصُّل رأسَ ما لك ُ

وقد بخطي الرأي المجرّب ذو الحجي وقد تسلب المرء الحوادث عقله وقوله: بالمغ بجهددك واحتبالك وقوله:

من مد طول إباسي أغنى وأقنى وأثرى أحشى يدد الدهم فقرآ

الحد له شكرا مبدل العسر يسرا فلست من بمدد هدذا وقوله في رحلة أخرى :

بيضاء كالشمس دنت للشروق حاولتهما فهي كبيض الأنوق

عيناء كالربم إذا مارنت وهي كفيض الروح قرباً فان ً

<sup>(</sup>١) الوجه « لم أعط كل قوم إلا حقيم »

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الوجه  $\alpha$  بمن أذم وبمن أمدح  $\alpha$ 

وقوله: أواصلتي أيام غصني ناضر وهاجري أن شاب رأسي وأندمت كأن لست ذاك الشخص إذاً باروضة وقوله: من كل أزهر وجهه وله يصف صلاح حاله في أوبة من سفرة: وعدنما كأن الدهر لم يمك مستنا وصرنما إلى حال من الميش غضة وصرنما الدهر كرار بخير على الفتى وقوله في أخرى:

عُذیتُ بدر الهول في الهد مرضماً وَلُوج خُروج عند كل ملاّــة وأقــدم إقــدام المقــر بأنــه وله يصف خصباً بعد جدب:

وأخصابت أرضها وولى واعتادر الدهار فيسه مما من كل شار وكل شار فالحسد لله كم كروب وقوله في أخرى:

ولربما أهدى السبيل لنسا وقوله: لا تنسترر بظاهر القسال

وفوداي سوداوان (۱) يا أم مالك منابت مسود من الرأس حالك تكنفنا أدم الغلباء الحوالك بدر وحشو ثيابه نمر (كذا)

ببؤس وما زلنا من الدهر فى ُنعمى وأخصب وادينا وكُشفت النُسمّى وشــر فلا حرباً <sup>(۲)</sup> يدوم ولا سلما

وهـأنـذا في وكره أتـدرَّجُ إدا لم يـكن مها لذي اللَّب مخرجُ إذ أنزل المقــدور لا يتمـرَّج

ما كان فيها من الجدوبِ جنت علينا يسدُ الخطوب أخدنت مستوفر النصيبِ فرسما الله عن قسريب

شـبــ يضي- بنــوره الأنق وكُن لحسن القال غير قالي

<sup>(</sup>۱) الصواب « أسودان » لأن الفود مذكر

<sup>(</sup>٢) حال من الدهر

يخني الضلال منه في الظلال قد كُشف النيب فليس غيبه من النيب فليس غيبه وحبه من دينه حبيبه (كذا)

فكم عدو طاهر الضلال وقوله: الصبح ما فيه لمين رببه نقبت في المدلم عن النقيبه عبيب حق جاء بالنجيبه

وله من أخرى يصف نظره إلى طمام لايصل إليه :

فياطول البلاء على المصام لحي فالسلام على البقاء إذا ما رأى صيداً أسف وأنشبا

وقوله في مدح بفداد :

وأين كأهلها الطالب عرف أو لعرف وعمانان؟ وقوله: قد دفعنا إلى زمار خبيث ليس فيمه لقمتر من مغيث فأخو الجهل لست أظفر منمه في سؤالي إلا بصفع حثيث وأخو العلم إن سألت بشعري أو بعلي أجاب غير مميث عارضا شعري المديح بشعر وحديثي مناقضاً بحمديث ضاع في ذا الزمان محور الكسائي ووعظ البصري وشعر البعيث أيها النفس عاث فيك يد الده , على ما أراه منه فعيثي

مكشفة للمرء عن حاله و لكن فابطنه يمالك عقبكة حسناً ظاهراً فأخبره تقله (١) (كذا) وفى الأحاديث إذا ما جرت وقوله : لا تفرنّـك الظواهر فى المر وإذا ما وردت خلاً جميــلاً

ومن أخرى :

<sup>(</sup>١) تضمين للمثل المشهور و اخبر تقله ،

ومن أخرى :

وكيف وحاجتي في قرن شمس متى ضجّمت في طلب وغابت وقوله: ومن فجأ الأمور بنير حزم ومن سلك الفجاج بلا خفير وقوله يصف لصوصاً وقدُوا عليه:

كمثل السمالي في فلاة نبادرت وحيداً أ وأذوُب قفر صادفت في قرارة من الأرض وقال بمد نثر منه « وأقبـُلوا على وخزاً وهمزاً ومهزاً » :

> كأنني أبسمرة يفرازها أو مثال أضحية تبادرها وقوله: فإن يفعل فأشأم من بسوس وأكفر في الخليقة من سنان

> > وقوله:

ومتى جعدتُك نممة وقمدتُ عن فاعسسلم بأني لم تلدي حُسرَة ومن أخرى يصف خلاصاً من شدة: كأنف الطع من الأقفاص

كأنا الطير من الأقفاص طيبة الأنفس بالخلاص وقوله: ترى كل مرهوب المامة لاثها وقوله في مدح أديب:

ذاك الذي لو عاش قس الى

تدلّت للفروب برأي مين ؟ رجمت وفي بدي خفّا حنين ولا رأي توراً ط في الممالك دعشه إلى متالفها المسالك

وحيداً أضلَـته فجاج مهاويهــا منالأرضليلاً أعداً نام راعيما

ر، ر در ومهرو ...

بالشوك مستمجل يرطبها عند المسلّى الرجال تضربها على نصر وأنحس من قدار ومن شمس وأجهل من حار

رامان المستنى مسكافأة لدى إمسكانها مضربة غذيت بمحض لبانها

> ناجیة می شبك القناص منفضات الریش و القناص (كذا) على وجه بدر محته قلب ضبغم

زمانه ذا وابن مُسُوحات

انم وسيبويه وابر سمدان لا وابن كريز وابن صفوان سهدنا أو قال : غلماني

ياوذ بحقوبه السّراة الأكامر طريداً فا تـأوي إليه الأباءر ويمرف قدراً حين يفري ويقطع ويسبق فُر اط القطا حين يسرع وابن دريد وأبو حاتم وعامرُ الشمبيُّ وابن المَـلا قاُلُوا له كلَّـهم : إنه وفي رجل انكسرت سوقه وقل َّ قبوله : وكان كمهـل البو ما بين أرؤم فأصبح مثل الأجرب الجلد مفرداً وقوله : ويحيل قدر السيف والسيف مغمد

ورب جواد پردری و هو قائم

وقوله: بصف مخدة ويدّمها:

تخدد الخسد الذي فوقيها

فهو عليهـا وهو فوق التراب

ومن نثره في الرحل ، من أمثاله ٥ أطوع من شامي ، وأصنع من رومي ، وآكل من خوارزمي ، وأحيا من نبطي ، وأحسب من قبطي ، وأجهل من هندي ، وأطنى من صفدي ، وأذكى من عربي ، وأبخل من مذربي ، وأحلم من قرشي ، وأعلم من حبشي ، وألأم من زنجي، وأفتك من زبجي ، وأقبيح من يمني ، وأكفر من أرمني ، وأفعلن من مدني ،

[ ومنه ] « أقبلت أفواج الحجاج من الفجاج ، وقدمت وفود الرفاق من الآفاق ، المصري إذا حدّث قحف ، وإذا سأل ألحف ، وإذا أخذ أجحف ، وإن خاطبك أسهاك ، وإن عاملك دهاك ، لا يزيدك في الدرة على الذرة ، ولا يبذل لك في الحبة أكثر من حبة ، والمفربي يملأ وعاده ، ويخلي معاده ، ويحفظ ذهبه ، ويطيل سفيه ، بروقك ، ف الشأمي قامته ، وتروعك هامته، وتمجبك عمامته ، وإذا سمته حبة قامت قيامته ، لا يستنكف ذو المقل ، أن يماحك في شرى البقل ، ولا يأنف الشريف أن يستزيد الطاقة على الباقة » .

ف صفة فقير ﴿ قليل المثال ، سيِّيء الحال ، أشمث السربال كالغربال ، كثير الميال كالرثال ،

أسمى من دولاب، وأعرى من اصطرلاب، وأرذل من شماب، وأدل من حمال ، وأقفر من جناب أبي شمال ، وأخب من حنين ، وأحقر من طنين ، صبيته كالفراخ، على رمض السباخ، فقلت له : خذ طريقك ، فلن يخالط ريقك »

[ ومنه ] ه بصرت بانسان ، من أهل خراسان ، مديد القامة ، واسع الهامة ، مثل النهامة ، يزف زفيف النمامة ، رأس كالجلود ، وجهة كجباه الأسود ، أخرج همياناً كالطفل القموط ، والخشف المسموط ، فتركه فاتكاه (كذا) وحل عقد ، ووكاه ، وأدخل فيه كفاً كرفش الشمير ، والخشف المسموط ، فتركه فاتكاه (كذا) وحل عقد ، ووكاه ، من المحمر المدورة ، والمفربيسة أوكخف البعير ، وأخرجها مملوءة من الذهب ، الأحمر كاللهب ، من المحمر المدورة ، والمفربيسة المفترة ، والعزية السطرة ، والسابورية المنتيرة ، وقال : هذا مقدارحقك ، ومقدور رزقك »

[ ومنه ] ه أشهر من الطود، وأندى من الجود، وأساب من العود، وأكرم من البحر إذا زخر، وأشجع من الليث إذا فغر، وأجل من البدر إذا سفر، شح قحم، أسسدود كالفحم».

ومن أخرى « فلما استمر بنا السير واستدر ، واشتد الوقت حراً واسمدر ، وخفت المزاود ، ومر ت الجداجد ، وقل المناجد ، وشح المساجد ، واستفاث الظها ، وتوقدت السها ، وصر ع الناس الاغما ، وليت وللكبد غلية ، وللمنية ولية ، فتبعت الروايا أنامس مناطفها ، وأتطلب مواكفها ، فاحتكت إحدى الروايا من المطايا ، بنُسس من سَسَمَ كالجلم ، قد انكمس منقسداً ، وأبتى رأسه محتداً ، فقد ها قد الشفرة ، وفتحها فتح السفرة ، فرويت واكتفيت ، وتزودت واستقيت ، وملائت القربة ، وقضيت الإربة »

ومن أخرى يصف سفينة « خرج بي أبي وأنا ابن سبع ، كقدح ،ن نبع ، فطلب كريمساً يستجديه ، وخرقاً على الدهر يستمديه ، فاحتملنا على ورقاء مجوّفة ، سدفواء محرّفة ، أضلاعها بادية ، ظواهرها رواء وبواطم اسادية ، لها أرجل ذات حوافر جوافر ، مخنقسات

وصوافر ، برأس كمنقار ، وجلّ من قار ، تزحف على أرض كالرجاج ، أو ثوب ديباج ، وطريق رّجاج ، ومدرج مدراج ، لهس لا رجلها آثار ، ولا لخطوها عثار ، ولا لمرها عثيار (كدفا ) ، تميس ميس المروس ، على مثل بطن الطروس :

تلاعب نينــــان البحــور وربمــا ﴿ رَأَيْتُ نَفُوسُ الْقُومُ مِنْ جَرِيَّ الْجُرِي

ومن أخرى ﴿ نَصْبَتُ بِبَلَادِنَا الْيَامِ ، وعطلت الأرفام ، واحتبس القعار ، وذهب من المال الشطر ، وغلت الأسمار ، واشتد الاممار ، وفشا الاسفار ، فلا زرع أيروى ، ولا ضرع 'بمرى ، ومُحمدت الأُبدي على النــوال ، وأُدبلت الأُوجِه المصوبة بالسؤال ، فخرج أبي ينتجم ذاكرم يأوي إلى مفانيه ، وذا يسار يمينه ويفنيه ، فقرعنا باب دار على علم منا بأهلما ، وقصــد لأجلها ، فأقبلت جارية ذات جمال بارع ، وحلق رائع ، ونور سماطع ، تجمُّت وجهها يسملب المقول، ويجر المقول، وتدير عينين حشوهما فتور، وناظرهما مستحور، بأطراف مخضبة، وأصداغ ممقربة ، و تُعدِي مفككة ، وغلائل مفر كة ، وحلى وقلائد ، وعتود ومجاسد ، ففتحت الباب، وفتنت الاكباب، وتلفَّتنا بالادناء والتقريب، والتأهيد ل والترحيب، ومالت بنا إلى مجلس مماره بالسرور، يرتد البصر عنه ارتداد المحسور، مفروش بالحرير، وانقه الي والهفور، وحمل المرند، مُمنخَّد بالند والرند ، فلا سائر أقتار ، بدكي قتاره ، ثم ناديت : قد جاوزنا العشاء، فهاتي المَـشاء، فأنت ممايدة، تحمل مائدة، فحنت مها قواتمهـا، وجسمت فيهـا دعائمها ، عليها سفرة كاستدارة الهالة ، لا محالة ، وأحضر عليها خبر وسبيع ، وجدي رضيع ، دهنــه يتصبب، وودكه يتحلُّـب، كأنه ذهب على فضة ، وأديمة على قضــة ، إلى غير ذلك من جواذبة بالدهن مفممة ، وبالـــك, الأبيض ممممة ، فلما أكتفينا مالت الى المود وضمَّه ، وإصلاح زره وبمُّه ، وفنت :

> وحي دليلاً بالفلاة هــداُهما من الدهر، مكتوب على ً قراهما

فيا رب حيّ الزائرين كلاهمــا فليتهم ضيفاي في كل ليلة وليتها لا يسنزلان بمسنزل ولا وطن إلا وعيني راهما فأقمنا عندها في خفص وطيب، وعيش رطيب، إلى أن أدال الله من تلك الحال، وكشف عنا ظلمة الامحال »

ومن أخرى هكان أبي أيام حَمَلاهًا للا رق ، لباساً للظلام ، أباءاً للظالم ، وراحاً للا مور رحل وأسفار ، عسافاً للطرق ، مثلافاً للا رق ، لباساً للظلام ، أباءاً للظالم ، وراحاً للا مور الجسام ، براءاً للا جسام ، أهدى في بَر بّه من نجم ، وأمضى إلى مله من سهم ، وأمضى على المسكاره من وهم ، وهو مع ذلك بلفني في إرواحه ، ويستصحبني في غدوه ورواحه ، ويدرجني في مراقي الاوجال ، ويولجني ملاقي الآجال ، فامحدر بني بريد البصرة ، يروم بها على زمانه النصرة ، عند انصرام الشتاء وإدباره ، وإطلاع النخل وإباره ، وإضاءة الربيع وأنهاره ، وتفويف الرياض وإزهاره ، ونزول الحل ذكاء ، وحين غرد في البقل المكاه »

ومها فى صفة خنجر « أبرزت له خنجراً طويل النصال ، سريماً في الفصل ، أجرى من المنية ، وأمضى من القضيه ، له حد مرقق ، وطرف مذاّل ، ومثن كالشهاب ، في الالنهاب :

أخضر اللون بين خديه برد من دناح تميس فيــه المنون (كذا) أوقدت فوقه الصواعق ناراً ثم شابت به الزعاف القيون »

ومها فى صفة قارى، « افتتح القراءة بآي من التنزيل ، وأحسسن من الترتيل ، عنجرة حلالية (؟) وطريقة شـجية جليّــة ، فكادت السواري أن تتدعدع ، والقلوب أن تتصدع ، بنغمة يخشم لها السامم ، وتسترسل بها المدامم »

وفى صفة رفيق « قال هل لك فى رفيق يسرك بأنسه ، ويواسيك بنفسه ، ويمينك على مباهجك ، ويصل جناحيك فى مناهجاك ، تأمن غيبه ، وتفقد عيبه ، يُمتبك ولا يَمتبُك ، ويستنفرك ولا يذنبك ، يكون عنك فى الهم النائب ، ويكفيك المم النائب ، لا تخاف زلته ، ولا تشكر خلته ، ولا تذم خلته ، ولا تتمم دخلته ، يُطلمك على ما خفى عليك ، ويؤثرك بما فى يده ولا يسألك ما فى بديك ، لا بلزمك مؤونة ، ولا يطوي عنك ممونة :

فقر عيناً ، فما علقت إلا بحسام لا ينبو ، أو شهاب لا يخبو ، أو جواد لا بكبو ، عبداً بنير شراء ، وصيداً بنير عناء ، وقام متصوراً أن كل بيضاء شحمة ، وكل حراء لحمـة ، ولم يعلم أن التمرة جرة ، والأكلة ذكلة وأن اللقمة نتمة »

ومن أخرى « بينهم شاب حين بقل عارضه ، وأقلم عنه رائضه ، نقي السربال ، فى جلده رئبال ، رائق فى هيأته وشارته ، بتصرفون باشارته ، وسهم شيخ بصير إو بين إللي قصير ، بين اللهجة ، قوى المنة والمهجسة ، مدل برائه ، وشدة اجترائه ، ممن شهد ... المجال ، جهبر الشقاشق ، مستن المراشق ، لا يصفر وطابه ، ولا ينقطع خطابه ، كالبثق إذا انفجر ، والرعد الشقاشق ، مستن المراشق ، لا يصفر وطابه ، ولا ينقطع خطابه ، كالبثق إذا انفجر ، والرعد الإضلال ، والبارك عند النضال ، وقال : حياك الله من قادم وطار ، وسامح أسفت به قوادم مطار ، أهدته لذا المناهج ، وجهلات لدينا منه المباهج ، فأسفرت بطلمته البقاع ، واستشرفت الم مشربه ، والى أي المجاه أكرم الله وفادته ، وأجزل من الخيرات إفادته ، ومن أي المباه مشربه ، والى أي انجاه مذهبه ؟ إنك برى بلدتنا ، وتشاهد بلادتنا ، منزلنا في غمض الفجاج ، بين أغتام فجاج ، وزنوج أفواج ، وعلوج أنباط ، وعتراء أشراط ، ذوي فلاحة ، وممارسسي ملاحة ، لا تجد مبصراً من عماية ، ولا مرشداً الى هداية ، همل مسبمون ، وأغفال ضائمون » ومن أخرى « قرية ظاهرة المحل ، لثيمة الاهل ، غائرة المناهل ، متوسطة المجاهل ، نسيمها ومن أخرى « قرية ظاهرة الحل ، لشيمة الاهل ، غائرة المناهل ، متوسطة المجاهل ، نسيمها

وفي صفة حر « اشتد الهجير واحتدم ، ومنعت الأرض القدم ، وامتسك النسيم ، وكثر منا التخواف منه والترسيم ، وألهب تموز ، وقدح النار الا ممُوز ، وأخــ الا خم بالكظم ، فقادرنا لحماً على وضم ، فقصمدت الروح ووردت ، وفترت الحواس وبردت ، وأقدمت المنيــة

مجاج ، وماؤها أجاج ، ورجالها علوج ، ونساؤها زنوج »

وقدمت ، وآلمت الكريمة وألمت ، وتقطمت الأنفاس ، ولحق الإياس ، وحضرت هند الأحامس ، وأنت بأم طبق الدهارس »

ومن أخرى فى صفة شاب « صبيح نصيبح ، يجمع رونق الصباحة ، إلى رقة الفصاحة ، ويضيف حسن البشر ، إلى طيب النشر »

في صفة مصري: شاب لطيف الجسم ، صغير الجرم ، له لحية عبرجة ، وهمة مدرجة ، ورأس هزهاز ، ولسان جراز ، وثياب بيض ، وكم عريض ، ويد بأختها معقودة ، وعذبة من ورائه مردودة ، وطيلسان تمنكبه ، وسبال شذيه ، فقلت له : أطاب الله مسموعك ، وأعذب ينبوعك ، فلقد أبديت عن فضل تسجد له الأذهان ، وأدب تستحليه القلوب والآذان ، فلله أنت أبنا البقعة ؟ وما الصنعة ؟ فقال : أما البقعة فصر (١٠) ، بها عقدت عالمي ودعائي ، وبها كان مدرجي وانبعائي ، منبت الأصل ، ومعقد الوصل ، وأما الصنعة فأفانين علوم حويها ، وصنوف مدرجي وانبعائي ، منبت الأصل ، ومعقد الوصل ، وأما الصنعة فأفانين علوم حويها ، وصنوف أو الورع فأنا أبو غرو ، أو الورع فأنا أبو ذر ، أو الفقه فشافعيه ، أو ارتجال الخطب فصمصميّه ، أو الحديث فابن عباسه ، أو الذكاء فعين أو الفقه فشافعيه ، أو الرجال الخطب فصمصميّه ، أو الشعر فجميله ، أو الأدب فليله ، أو البلاغة فابن بشاره ، أو الزحمد فابن ديناره ، أو الطب فجالينوسه ، أو شمر ح الحكمة في المعالموسكه »

ومن أخرى ﴿ فِ الأَنحَادُ تَمَـازَجَ القلبانَ وتلاصق الخلبانَ ، وسقطت مع صحة الأَلفة مسحة الكلفة »

ومن أخرى « حفزني الاضطرار ، وأسلمني الاصطبار ، لأمر يجمع غرضين مفترضين ، وعرضين ، ويتصور الاخفاق في وعرضين ، ويتصور الاخفاق في

لاحرهـا الزاكي ولا عبدها ولا يرجى الخبر من هنــدها لا خبر فی مصــر ولا أهلهــا مصـاشــر لا يرتضی فعلهـــا

<sup>(</sup>١) ناقض الولف نفسه وكان قد قال -- ساعه الله وغفر له زلته -- :

جنبات الاعتياق ، ووافق القدور أربعاء لايدور ، في صفر ، المكروه للسفر ، والقمر عند انقضاه دولة ، قد ترك بين القلب والشّولة ، فقلت : المقرب ، النحس الأقرب ، وبعده القوس المبلد ، وللتمقيد مولّه ، فقسّمت وفكّرت ، وقدّمت وأخرت ، ثم مضيت واستخرت ، فوافقني صديق ، وأخ شفيق ، فأنكر طيّتي ، وأكبر خطيّتي ، وقال :

مالك لا تداوي على زاجر ولا تخداف السفر المعلبا أما سمت القوم ممن قضى بعلمه في الحسكم أو جرابا ونهيسه عن سفر الماء إن أمسى يحدل القمر المقربا لا سميا في أربعدام أنى تذهبا

فقلت له : لله من أخ أنت ، ما أو ثقني بنصحك وإرشادك ، وأعرفني بصدق ودادك !! غير أني أربد رجلاً جالت جوائله ، واستقلت به رواحله ، ونخلُّت عنه شواغله ، وفارق واديه ، وأخلى [ ناديه ] ومتى جنحت الى الاقامة ، وقمت فى الندامة ، فلما أعييتُه مصمَّماً ، وتوجمت ميمَّماً ، وأصررت على المزيمة متمَّماً ، أوسمني وداعاً ، وشيمني دماعاً ، فثنيت إليه الرمام ، وشــددت به الالنزام ، ثم اســتخرت وما تأخرت ، وحثثت وما تلىثت ، وعجلت وما وجلت ، وجددت وما رددت ، واقتحمت وما أقت ، فلم أزل أفري من الليل إهابه ، وأقطع مر النهار سحابة ، حتى تبدلت من ظهر الأورق ، بطن الزورق ، واعتضت من ميثرة السَّمر ج ، مفترش المرج؛ ومن حسكة الأخفاف، سكة المجداف، في بطبيحة بميدة [ الأطراف، وسيمة] الجباب، فسيحة الرحاب ؛ هاوية الخسيف؛ نازحة السيف؛ تقطمها في رفاقة ؛ بميدة الافاقسة ؛ كالحمر الزناقة ، والنوق المقطورة ، والممزى المطورة ، أذل من النقد الجربة ، والأمة المفتربة ، عزل من السلاح ، أشباح بلا أرواح ، أكل احكل ذي ناب وغلب ، وحبائس لكل ذي شفرة أو غلب، مالنا عن كائد محيد ، ولا ممنا لمانمة حديد ، سوى حربة كانت معى وديمة فلما جزءنا البطائح، وطلمنا المطارح، واستعملت الخيررانة بعد الأمهار، وأفضينا إلى ضيق من الأمهـار، ولجناه

بغير حزم ولا استظهار ، فما هو إلا أن وصلنا متسمه أو كندنا ، ودنونا من المسمد وما صمدنا ، حتى طلمت علينا ذئاب ثائرة ، وشلوح عائرة ، بأيديهم السيوف المصلنة ، والتروس المصمنة ، والسمام المفوَّقة ، والحراب المذلَّقة ، 'عراة الا ُجسام، مضيقي اللثام ، مخفضي الكلام، فأدركتني حميَّة جهلية ، وأخذتني أبية ففلية ، حمية من غير حام ، ورمية من غير رام ، وأخطأت الراي ، وما التف وراي ، فأسرعتُ الوثبة ، وصوبت الحربة ، فاذا أنا بذئاب فاغرة ، وكلاب داغرة ، قد أحدقوا بي دون الرفقه ، واستداروا على استدارة الحلقة ، فتمدت قمود المحصوب ، والهدف المنصوب، فما أقلموا عني إلا وأنا غربال الاهاب ، ممصفر الجلباب ، متصاعد الا نفاس ، فاتر الحواس، من طمنته تفور، ودم يمور، وعظم مكسور، وجلد مقشور، وإذا أنا بغلام قصير، دميم حقير ٬ لونه سبيج ٬ وسواده سميج ٬ كربه النكهة [ ذميم البدهة ] قد حمل على بسيف كأنه كَتَفَ بِمِيرٍ ، وعارضة سريرٍ ، يُعربدني بوثبته ، ويومي الي بضربته ، فقلت له : ويحك أثاثر أم غائر ، وطالب هدم أم طالب بدم ؟ وباغى خلاص أم آخذ بقصاص ؟ وملتمس رحل أم قاصد ذحل، ومحصل قماش أم منتهم 'حشاش ؟ فانتهره غلام أشقر ، كأنما أخرجته عبقر، فصرف عني كيده ، وكف أيداً ه ، ودفع [من آبادرته ، ورداً ، فحافرته ، وصاح اليه أما من مهل ، يا ابن جهل، أتملم على ماذا أقدمت ، وبمن ويلك همت ، ولأي حجاب كرم مهتك ، ولأي دم عزيز تسفك ، وبأي شيخ قوم تفتك ، تباً لآرابك ، وقبحاً لآدابك ، كأنك تحسد قدارا ، أو تفتك فرارا ، إنك لتريد أن تطفي ُ نوراً ، وتشب ناراً ، وتقطم آلاءاً ، وتصل بلاءاً ، وبهدم علماً ، وتفشى ظاماً ، لقد طنیت جدا ، وجثت شیئاً إدّا ، شم حسامك ، وقصر إقدامك ، وانظر قدامك ، ثكلتك أمُّك ، وعدمك خالك وعمك ، وشغلك سةمك وغمُّك ثم مطف على وقال : بأببى أنت وأمي، صنائمك ذرائمك، ومنتك جُنتك ، وجميلك كفيلك، وإحسابك سنانك، وطمامك حسامك إن أياديك تقمم أعاديك ، ومبارَّك تدفع مضارك ، ولك عندي مهن كل غراء ، واضحة ، وبيضاء لأنحـة ، غادبة إلى ورائحة ، دونك خذ ما تراك واجدا ، وانصرف بما إلك

راشدا ، وليهُ ن عليك ما اذيت بمدا و ُقيت ، وليصفر ما سلبته من لبسك ، بسلامة نفسك ، والسلام عن سائل الدماء ، ببقيدة الذماء ، وهذراً أبا القاسم فاني الآن ، ستضمف النصير ، قليل النفير فقلت له : شكرتك الأفواه ، وسُدفةت لك المياه ، ودام لميشك الهاه ، فلقد أحسنت ووفيت ، وجزيت وكافيت ، فدعني أنج ُ بما ضمت عليه الأضالع ، فان المال ضائع ثم و لوا وولينا ، وخاونا و مخليب ، وشالت بني النعامة ، لما صحّت السلامة » (١)

وقد التبست « الرَّحَـل » هلى القلقشندي فظنّـها مقامات ، قال : « وهذه نسخة مقــامة ِ أنشأها أبو القاسم الخوارزميّ فى لقائــه لا ديب يمرف بالحريثتي وانقطاعه في البحث ، وغلبة الخوارزمي له ، أوردها ابن حمدون فى تذكرنه وهي :

لا وسية لكل لبيب ، متية ظ أربب ، عالم أدبب ، يكره مواقف السقطات ، ويتحفظ من مصادف الفلطات ، ويتلطف من مخزيات الفرطات ، أن يدَّعي دون مقامه ، ويقتصر من تمامه ، وينفض من سهامه ، ويظهر بعض شكيمته ، ويساوم بأيسر قيمته ، ويستر كثيراً من بضاعته ، ويمكم دقيق صناعته ، ولا يبلغ غاية استطاعته ، وأن يماشر الناس بصدق المناصحة ، وجيل المسامحة وأن لا يحمله الاعجاب بما يحسنه على الازراء (٢) بمن يستقر به ، والافتراء على من المسامحة وأبيلسنه ، ليكون خبر ، أكثر من خبره ، ونظرته أروع من منظره ، ويكون أقرب من الاعتذار ، وأبعد من الخجلة والانكسار :

فليس الفتى من قال إبي أنا الفتى ولكنه من قيل: أنت كذلكا وكم مُدّع ملكاً بندير شـهادة له خجلة إن قيل أن لست مالكا واقد نُصرتُ بالانضاع، على ذي نباهة وارتفاع، وذلك أبي أسمدتُ في بمض الأعوام،

<sup>(</sup>٧) في صبح الأعشى وهو مهجمنا و الازدراء بمن ، والصواب ما ذكرناه .

## الضائم من معجم الأدباء

مع جماعة من الموام ، بين تاجر وزائر ، إلى المزل (١) والحائر ، حتى انتهينا إلى قرية شارعة ، آهلة زارعة ، وما منا إلا من أملَّتُهُ السُمَيريَّة (٢) فاعترضته ، وأستمته وأصمضته، وفَترتُهُ فقبضته ، وكثر منا الجؤار ، واستولى علينا اللهُوار ، فخرجنا مها خروج المسجون ، وقد تقوسنا تقوس المُرجون ، فاسترحنا بالصمود ، من طول القمود :

كأننا الطير من الأقفاص ناجية من أحبُل القَـنّاصِ طيّبـة الأنفـس بالخـلاص منفّـضـات الريش والنوامي

فا استتمت الراحة ، ولا استقرت بنا الراحة ، حتى وقف علينا واقف ، وهتف بنا هاتف : أيُّكم الخوارزي ؟ فقالُوا له : ذلك الفلام المنفرد ، والشاب المستند ، فأفبل إليَّ ، وسلَّم عليّ ، وقال : إن الناظر يستزيرك ، فليعجل اليه مصير ُك ، فقمت ممه ، يتقدَّمني وأتبَّمه ، حتى انتهى بني إلى جلّة من الرجال ، ذوي بهاء وجلال ، وزينة وجمال ، من أشسراف الأمصار ، وأعيان ذوي الأخطار ، من أهل واسط وبغداد ، والبصرة والسواد :

ترى كل مرهوب المامة لأعماً على وجه بدر تحته قلب ضيفهم

فقام إلي ذو المرفة لاكرامه ، وساهده الباقون على قيامه ، وأطال فى سؤاله وسلامه ، وجذبوبي إلى صدر المجلس فأبيت ، ولزمت ُ 'ذناباه واحتبيب ، وأخذوا يستخبرونني عن الحال ، والمميشة والمال ، وداعية الارتحال ، وعن النية والمقصد ، والا مل والولد ، والجيران والبلد :

وما مهم إلا حفي مسائل وواصف أشواق و من بصالح ومستشفع في أن أقيم لياليا أدوح وأغدو عنده فير بارح

 <sup>(</sup>١) كذا ورد في الصبح ، والهزل ماء بين البصرة واليمامة ، ولا صلة له بالحائر والظاهر أن أصله
 الغري ، أي موضع بالنجف بدلالة أنه سيقول في بعض شمره :

د اذهبهوا أنتم فزوروا علبـــــآ ،

<sup>(</sup>٢) في الصبح « السمرية » والصواب « السميرية » نسبة الى رجل اسمه « سمير » بالتصفير استحدث هذا الضرب من السفن

#### مصطفى جوأد

ثم قال قائلهم : هل لقيت هين الزمان وقلبه ، ومالك الفضل ورّبه ، وقليب الأدب و غَرْبَهُ ، إما ما المراق ، وشمس الآفاق ؟ فقلت : ومن صاحب هـذه الصفة المهولة ، والـكناية المجهولة ؟ فقا لُوا : أو ما سمعت بكامل فينيت ، ذي الصوت والصيت ؟

ذاك الذي لو عاش [قس] إلى \* زمانه ذا وان مئه وحان وابن مئه وابن مده وابن مده وابن مده وابن مده وابن معوان وعام الشمي وابن الملا \* وابن حكريز وابن صفوان قالوا عاب كلهم : إنه \* سيدنا أو قال : غلماني (كذا)

فقلت لهم : قد قلد تم النه ، وهيجم الحنه ، إلى لقاء هذا العالم المذكور ، والسيد المشهور ، وقد كانت الرياح تأنيني بنفحات هذا الطيب ، وهدر هذا الخطيب فالآن لا أثر بمد هين ، سأصبح (١) لأجله عن سُرى الفَــْين ، اغتناماً للفائدة ، والنمم الباردة ، ووجداناً للضالة الشاردة

أين أمضي وما الذي أنا أبني بمسد إدراكي المنى والطّسلابا فاذا ما وجدت عندكم الملد م قربباً فما أريد الثواب اذهبوا أنتم فزوروا عليساً لأزور الهيستي والآهاب كن أبالي إن قيل [إن] الخوارز عي أخطا [ف] فعله أو أساب

فقالت الجماعة: بل أصبت، ووجدت ما طلبت، وقديماً كنا ننشر أعلاقك، ونتمنى اتفاقك، ونتمنى اتفاقك، ونتداول أوسافك، وبحب مضافك، و نكبر لديه ذكرك، ونمظم لديسه قدرك، فيتحرك منك ساكنه، وتتقلقل بك أماكنه، ونسأل الله — سبحانه — أن يجمع بينسك وبينه بمحضرنا، وتلامح عينك عينه بمنظرنا، ويلتف غبارك بنسباره، ويمتزج تيارك بتياره، ويختلط مضارك بمضاره، فيمرف منكما السابق والسُكميت، والسُوذانق والكُميت، والسُوذانق والكُميت، وبتبين من الذي يحوي القصب، فانكما كما قال الشاعم:

<sup>(</sup>١) في الصبح « سأصبح » بتقديد الباء وفيه إشارة الى المثل السائر

### الضائع من معجم الأدباء

هما رمحان خطيتان كانا من السُّمر المُقفة الصعاد مهال الأرضأن يطأ اعليها بمثلها نسالم أو نعادي

فقال [ بعض الجماعة ]: لقد تنكبهم الانصاف ، وأخطأتم الاعتراف ، وأبعد تم القياس ، وأوقعهم الالتباس ، أين ابن ثلاثين إلى ابن ثمانين ، وابن اللبوب ، من البازل الأمون ؟ والرمح (١) الراذح ، من الجواد القارح ؟ والكودن المبروض ، من المجرب المروض :

وابن اللَّـبون إذا ما زُزَّ في قــرن مِ لم يستطع صولة الـُبزل القناعيس

كم لديهم بطأمح وسباخ، وساكن صرائف وأكواخ، بين يديه صدوادية أنباط، وعلوج أشراط، ورعاع أخلاط، وسفك سُمقاط، في بلدة إن رأيت سورها، وعبرت جسورها، صحت واغربتاه، وإن رأيت وجماً غريباً ناديت: وا أبتداه لا أعرف غير النبطية كلاماً، ولا ألقى سوى والدي إماماً، في ممشر ما عر فوا الترحال، ولا ركبدوا السروج والرحال، ولا فارقوا الجدار والظلال:

أولئك معشر كبنات نعش خوالف لا تفورُ مع النجوم

[فكيف في] بمصاولة رجل حوال ، رحال حلال ، بهيت وضع ، وبالكوفة أرضع ، وببغداد أثفر ، وبواسط أحفر ، وبالحجاز وبهامة فطامه ، وبمصر والفرب كان احتلامه ، وببغدد أثفر ، وبواسط أحفر ، وبالحجاز وبهامة فطامه ، وبخراسان بلع أشدًه ، وببغارى ومرقند تناهى جدُه ، وبغزنة والهند شاب واكتهل ، ومن سيحون وجيحون عَلَّ وبهل ، ومرقند تناهى جدُه ، وبغزنة والهند شاب واكتهل ، ومن سيحون وجيحون عَلَّ وبهل ، وبيسان والبصرة عَوَّد وقرح ، وبالجبال جلِه و جليح ، فهويمدُّ الماذني إمامه بن ، وابن جني غلامه ، والمتنبي من رواته ، والمري حامل دواته ، والصابي باري قلمه ، والصاحب رافع علمه ، وابن مُمقلة من ناقلي غاشيته ، وابن (٢) أبي حفصة بمض حاشية ، وقد قرأ الكتب وتلاها ، وحفظ الملوم ورواها ، ودرس الآداب ووعاها ، ودوَّن الدواوين وأ لفها ، وأنشاً الحكم

<sup>(</sup>۱) لعل الأصل د والمهر الرازح »

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل د وبنى أبى حفصة » وابن أبى حفعة مو مهوان الشاعر الماصر - كان - للرشيد

وصنفها ، وفصَّل المشكلات وشرحها ، وارتجل الخطب ونقحها ، فهو البحر المورود ، والامام المقصود ، والمام المقصود ، هذا بون ومرتقى شديد (كذا )

أُتلقـون بالأعزل الراعــا وبالأكثف الحاسر الدارعا ؟! وبالـكودن السابق السابحـا وبالمنجل المـارم القاطمـا ؟!

فما استنم كلامه حتى أقبل ، فاذا نحن به قد طلع فهرولا ، وأقبل مستمجلاً ، فرأيت رجلاً أجلح ، أهم أفلح ، أفعاح أردح ، طويلاً عنطنط (١) ، يحكي ذئباً أممط ، أجمع أحبط ، فتلقوه معظمين ، وله مفخمين ، فقصد من المجلس صدره ، وأسند الى المخدة ظهره ، فما استقر به المكان ، حتى قيل له : هذا فلان فقبض من أنفه ، ونظر إلى بشطر مر طرفه ، وقال ببمض فيه : هلموا ما كنم فيه ، تمساً للشوها ، وجالبها ، والفرعا ، وحالبها

جاء زيد مجـر راً رسـنه فـل لا يمنمه سنه (؟) أحبه قومه على شـره النالقرني في مين أمها حسنه (٢)

[ فقال ] : كان لنا شبخ بالا نبار ، كثير الا خبار ، قد بلغ من العمر أملاه ، ومن السن العلاه ، قرأت عليه جميع الـكتاب ، وعلم الا نساب ، ومسائل ابن السر اج ، وديوان ابن الحجاج (٦) ، وكتاب الاصلاح ، ومشروح الايضاح ، وشمر الطرماح ، والمين للفرهودي ، والجهرة للا زدي وأكثر من [ ذكر ] المصنفات ، الجهولات والممروفات ، بنفخ في شقاشقه ، ويَربه في بقارقه وجمل القوم يقسمون بيننا الا لحاظ ، ويحسبون ويزبه في بقارقه وحمل القوم يقسمون بينا الا لحاظ ، ويحسبون الا لفاظ ، وما مهم إلا من اغتاظ لسكوتي وكلامه ، وتأخري وإقدامه مم هذى الشبخ إذ وصف له رجل على الغيب ثم رآه ، فاحتقره وازدراه ، وأنشد متمثلاً :

لممر أبيك تسمع بالمميدي بميد الدار خير أن تراه

<sup>(</sup>١) كذا ورد للموازنة السجمية ، وكان الأولى ضبط ألجملة على « عنطنطا . . . أممطا » كقوله تمالى « سلاسلا وأغلالا »

<sup>(</sup>٢) مكذا ورد البتان

 <sup>(</sup>٣) في الأصل د ابن المجاج » والمشهور د العجاج » فلذلك اخترنا ابن المجاج

فقال : هذا الميدي هو ضمرة ُ بن صخرة بن جابر بن قَطَـن بن مهْـشـَـل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن أمضر بن نزار ابن معد بن عدنان والمدي تصغير مَمْـدي وهو الذي قالت فيه نادبته :

أنمى الكريم النهشلي المصطفى أكرم من خاص أو تخفدها فقلت: ما بعد هذه المواقحة ، غير المكافحة ، وما يجب لي بعد هذه المواقحة ، غير المكافحة ، ولم يبق لي بعد المغالبة ، من مراقبة

ما عِلمَتِي وأَنَا حَبْلَدُ نَابِلُ (١) والقوس فيه (٢) وَ تَر مُعنابِلُ مَا عِلْمَ وأَنَا حَبْلَ مُن صفحته الممابِلُ ما عِلَمَّةً وأَنَا [رجل] حَبْلَدُ والقوس فيه وَ تَر مُعُمُدُ مَا عِلَمَةً ما عِلَمَةً وأَنَا [رجل] حَبْلَدُ والقوس فيه وَ تَر مُعُمُدُ ما عِلَمَ وأَنا أَو أَشَدُ ما عَبْدَ وَ مَا فَراع البكر أَو أَشَدُ اللهُ الل

فعطفت عليه عطف الثائر العاسف ، والتفت إليه التفات الطائر الحساطف ، فقلت له ؛ وأخا حِيْت ، قد قلت ما شيت ، فأجب الآن إذا رُعيت ، والزم مكانك ، ونحض عنانك ، وقصر لله الله عنه ما شيت ما شيت ما شيت المائة المائة ، إن نادبة سخرة خندفته ، لما وصفته ، وما سممت في نسبتك إياه لخند ف ذكرا ، فأبن عن ذلك عذرا . فقال : إن خندف هي امرأة الياس بن مضر غلبت على بنيها ، فنسبوا إليها ، كطهية و صنينة ، و بَلمدوية و عربينة ، وشلكة وجهينة ، و ند به وأ دينة ، وكسبب بن البرصاء ، وابن الدَّعام فقلت له : سئلت ، فأجبت وأصبت ، فأخبرني عن خندف هل هو اسم موضوع ؟ فوقف عند ذلك حاره ، وخدت ناره ، وركد جربانه ، وسكن خندف هل هو اسم موضوع ؟ فوقف عند ذلك حاره ، وخدت ناره ، وركد جربانه ، وسكن هذيا ه ، وفتر غليا نه ، وظهر حراكه ، وذل وانقمع ، وانطوى واجتمع ، فاضطره الحياء ، وألجأه إلي الاستجداه ، إلى أن قال وهو يخفي لفظه ، ويطرق لحظك : أظلت القبا

<sup>(</sup>١) كذا ورد في اللمسان في مادة علل ، وفي مادة عنبل • وأناخب خاتل» (وهذه حاشية طابع مسلح الأهشى)

<sup>(</sup>٢) كذا ورد بالتذكر والمشهور تأنيثها

هو كما ظننت فما معناه وما سببه ؟ وكيفكان موجبه فلم يجد بدا من أن يقول: لا أدري فقال وقد أذقته مُم الامانة ، وأحس من القوم بتظاهم الشهانة :

وود بحسد الأنف لو أن صحب تناد وا وقالوا في المناخ له : يَنه مُ أَقبلوا إلي ، وعكفوا على ، بأوجه مهلة ، وألسنة متوسلة ، في شرح الحال ، والقيام بحواب السؤال فقلت : هذا بديع مجيب ، أنا أسأل وأنا أجيب ، إن إلياس بن مضر تزوج بحواب السؤال فقلت : هذا بديع مجيب ، أنا أسأل وأنا أجيب ، إن إلياس بن مضر تزوج ليل بنت ثملية (۱) بن حلوان بن الحاف بن قضاعة بن ممد (في بمض النسب) ، فولد له مها : عرو وعاص و محير ، ففقسدهم ذات يوم ، فألحى على ليلي باللوم ، فقال : اخرجي في أثرهم ، وأتيني بخبرهم ، فمنت في طلبههم ، وعادت بهم ، فقالت : ما زلت أخندف في انباعهم ، حتى طفرت بلقائهم ، فقال لها إلياس : أنت خندف والخندفسة في الاتباع ، تقارب الخطو في إمراع ، وقال محرو : يا أبتي أنا أدرك الصيد فلويته فقال له : أنت مدركة ، إذ حويته ، وقال عامى : أنا طبخته وشويته ، فقال : أنت ما بخته الأنقاب ، وجرت بها إليها الأنساب . فقال له : أنت قمة للاختباء ، فلصةت بها وبهم هذه الألقاب ، وجرت بها إليها الأنساب . فقال حينفذ : هذا علم استفدته ، وفضل استردته ، وقد قال الحكيم : مذاكرة ذوي الألباب ، نماء في الآداب ، فقلت له متمثلاً :

أقسول له والرمح عاطر متنه أن تأمّل خفساف إنني أنا ذالكا ثم لم يحتبس إلا قليلاً ، ولم يُعسك طويلاً ، حتى عاد إلى هديره ، وأخد في مهدذيره ، طمماً بأن يأخذ بالنسأر ، ويمود الفيض له في النهار ، فمدل من العلوم النسبية ، وجال في ميددان العربية ، ولم يُحس أن باعه فيها أقصر ، وطرفه دون حقائقها أحسر ، فقسال : حضرت يوماً حلبة من حلبات العلوم ، وموسماً من مواسم المنثور والمنظوم ، وقد غص بكل خطيب مصقع ،

<sup>(</sup>١) صوابه و بنت حلوان بن عمران ٤. (حاشبة طابع صبح الأهشى)

وَحَكُمُ مُقَيِنِمِ (١)، وعالم مصدع ، و مُلِي من كل عتيق صَهِـال ، وفَـنيق (٢) صَوَّ ال، ومنطبق جوال ، فأخذوا في فنون الممارضات ، وصنوف المناقضات ، وسلـكوا في مماني القريض ، كل طويل صبض ، حتى أخذ السائل ممهم بالمخنَّـق ، ببيت [ الفرزدق (٢) ] :

وعضَّ زمان يا ان مروان لم يدّع من المال إلا مُسحَمَّناً أو مُجلَّفُ

فكثر فيه الجدال ، وطال المقال ، وما مهم إلا أجاد القياس ، وأصاب القرطاس ، ووقع على الطريق ، وأتى بالتحقيق ، فلما رأيتُهم فى غربهم ساهون (٤) ، وفي ضلالتهم يعمهون ، فناديهم إلي فسارعوا ، ومني فاسموا ، فاني أنا ابن بجدها ، وعالم ما محت جلدها ، ثم إني أبديت لهم سراره ، وأثقبت (٥) ناره ، وحللت عقده ، وخضت زبده ، وأطرت لبده ، وبجست حجره ، وأبثثتهم نجره وبجره ، فقالوا : لله أبوك ، فانك اسببقنا إلى غابة ، وأكشفنا لغياية ، وأجلانا لشبهة ، وأضوأنا فى بدهة ، وما أدلم (١) البوم على ظهرها من يقوم بهم ما فيه ، ويطلع على خافيه فأدركني الامتماض ، وأحذني الانتفاض ، فأنشدته :

من ظن أن عقول الناس ناقصة وعقله زائد أزرى بـــه الطمعُ

وقلت له: ادعيت ، فوق ما وعيت ، فأخبرني عن أول هذا البيت ، يا مُجري الـكمبت ، وكيف ننشده : وعَضَّ ، بالفتح أو : ومُعضَّ ، بالضمّ ، فقله الناهما مَرويَّ فقلت : نبته دي بالفعل ثم نعود الى الاسم ياذا الاعجاب ، مهيه السائل في الجواب ، وأخبرني لم فتحت آخر الماضي ؟ فأسرع من غير التفاضي ، وقال : لأنه مبني عليه ، لايضاف سواه إليه فقات :

<sup>(</sup>١) في الأصل « مقنم » بتشديد النون وفتحمسا وذلك غلط لأن الرد من الحسكم « الاقناع » لا أن يكون لابساً قناعاً

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « فتيق » عمنى المفتوق ولا محل له هنا .

<sup>(</sup>٣) قال الطابع : الزيادة من الله ان ، مادة س ح ت و ج ل ف

<sup>(</sup>٤) كذا ولعل الأصل ﴿ رأيت أنهم ... ﴾

<sup>(</sup>٠) في الأصل و أبقيت » وهو تحريف

<sup>(</sup>٦) لعل الأصل « وما نعلم » أو ( فقال الشبيخ )

هذا جواب نعلمه ، ومن صبيان المسكتب لا نعد منه ، وإعا التمس منك الفائدة فيها ، وأطلب كشف خافيها ، فقال : ما جاء عن أمة النحاة ، وسائر الرواة في هذا غير ما شرحته ، ولا زاد على ما أوضحته ، فقلت : دع عنك هذا وأخبرني من هذا البناء ألملة أم لغيرها ؟ فأقبل يتردد وينزحزح ، ويتتاءب تارة ويتنحنح ، فلما سد عليه من طريقه ، وحصل في مضيقه ، و عَص ريقه ، قال : لا أعلم فقالت الجماعة : أعذر إليك من ألقى سلاحه ، و عَض جماحه ، ومن أد بر بعد إقباله ، عُدل عن قتاله :

والحق أبلجُ لا ُبحدُّ سبيله والحق يمرف ذوو الأابساب

والآز فقد فازت قداحُك، وبانت عررك وأوضاحك، وأجدت النضال، وأدركت، الخصال، فأوضع لذا عما سألت، وأرشدنا إلى ما دللت، لثلا يقال: هذا بَهِ من ، وأنحال بحت، فقلت : حباً وكرامة، اسمع أنت يا طفامة، إن الفعل من فاعله، كالولد من ناجله، لا يخلو الفعل من علامة الفاعل، في لفظ كل قائل، وهي الفتحة من ماضيه وواقعه، والزوائد في مستقبله ومضارعه، وبيان ذلك أن الفتحة لا تكون مع التاء والنون (۱) ... فتبت الفتحة، ثم تقول: أخرجت وأخرجنا، فتسقط ما ذكرنا، وعلامتان لمني أنحال الا يوجهها الحال، فان كانت النون التي مع الألف ضمير المفعول عادب الفتحسة ، فتقول: أخرجنا الأمير، فهذا بدين فصفقت الجماعة وسمحت (۱)، وحسنت وبخبخت (۱)، وجمل الأدب يضطرب اضطراب المصفور، وبتقلب نقلب الصقور، متبقناً أنَّ أسده صار جُرذاً، وباذبه عاد صُرداً ، ودرد، انقلب المعقور، وزبتو أنه تحوال غَر باً (۱)، وقناه تغير قصباً، وأن مستقيمه تعواج،

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول

<sup>(</sup>٧) لمله « وسبعت » أي ناك : سبحان الله أو « وشمخت » وهو الأقرب

 <sup>(</sup>٣) أي نالت : غ غ وفي الأسل « وعبحت » ولا عل به

<sup>(</sup>٤) في الأصل « ودوره انقلبت نخشلبا ( ؟ ) ولم يعرف طابع الصبيح معنى « المخشاب » وهو الصدف الذي لاهر فيه

<sup>(</sup>ه) في الأصل د عربا ، ( بكسر المين )

وجيده تبهرج ، وصحيحه تدحرج ، وجديده تكرَّج ، فقال منشدهم :

رى الرجل النحيف فنزدريه وتحت ثبيابه أسد مَيزيْسرُ وبمجبـك الطـريرُ فتبتليـه فيخلف ظنك الرجل الطـرير فـا عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخره كرم وخيرُ

فأخذه الإبلاس؛ وضاقت به الأنفاس، وسكنت منه الحواس، ورفضه الناس، وجمل بنكت الأرض، ويواصل بكفّه المضّ، ويتشاءم بيومه، وبمود على نفسه بلومه، يمسح جبينه، ويكثر أنينه، نقمت نقامت معي الجماعة وتركته، واسمانت به وفركته، فلما بَقي وحده، تمنّى لحده، وأسبل دممته، وودأن الأرض بلّمته:

وكان كمتسسل البَو ما بين روَّم تلوذ بحيةً وَيه السَّراة الأكابرُ فأصبح مثل الأجرب الجلد مُنفرداً طريداً فما تدنو إليه الأباعرُ

فقام فتبمني ، ووقف وودً عني ، وأطال الاعتـذار ، وأظهر التوبـة والاستنفار ، وقال : مثلك من سنر الخلل ، وأقال المثرة والزلل ، فقد اغتررت من سنك بالحداثة ، ومن أخلاقك بالدماثة فقلت : كل ذلك مفهوم معلوم ، وأنت فيه معذور لاملوم ، وما جرى بيننا فهو منسي فير مذكور ومعلوي غير منشور ، ومخفى غير مشهور :

[ وجدال ] أهل العلم ليس بقادح ما بين ظالبهم إلى المنسلوب ثم سكت فا أعاد ، ونزلت وهاد ، وكان ذلك أول عهد به وآخره ، وباطن لقاء وظاهره ، وكل اجتماع وسائر َه » (١)

وللكامل الحوارزي من دعاء « يا عالم السر" ، يا قادراً على الضرر والشر ، يا ذا الملك الأعظم ، فاشراً رفات الأعظم يا دافع البلاء ، يا مامح الآلاء ، يا كاشف اللا واء ، يا مرسل القطر ، ومجيب

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى د ١٤ : ١٢٨ - ١٣٨

دعوة المضطر ، أعني واصرف السوء عني ، وأغنني ، وإلى ما فيه رضاك ورضاي أبلغي (١) » المنظر ، أعني والحسين محس الدين أثو البقاء العكسري :

ذكره ابن الفوطي قال : ۵ ذكره يافوت الحموي في كتاب معجم الأدباء ، وقال : كان إمام مسجد ابن حمدي بالريحانيين ، ومتقدم الاقراء به ، وكان ديناً ورعاً صالحاً متقللاً حسن الأخلاق ، قليل السكلام فيما لا يجدي نفماً ، لم يخرج من رأسه كلة فيما علمت إلا في علم وما لا بد له منه من مصالح نفسه ، وكان رحمه الله رقيق القلب ، تفرد في عصره بعلم العربية والفرائض ، سمم من ابن الحشاب وحضر مجلم الوزير عون الدبن بن هبيرة في القراءة والسماع ، وله تصانيف كثيرة وله شمر (۲) روى لنا عنه جماعة من مشايخنا ، وكان مولده سنة ثمان وثلاثين وخسمائة وتوفي في دبيع الأول سنة ست عشرة وستمائة ودفن بباب حرب (۲) »

وقال ابن الدبيني : « عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البتاء بن أبي عبد الله بن أبي البقاء المكبري الأصل ، البغدادي المولد والدار ، الفقيه الفرضي النحوي ، تفقه على مذهب أبي الله أحمد بن حنبل — رح — على أبي حكيم إبراهيم دينار الهرواني وأخذ النحو عن أبي محمد ابن الخشاب وغيره وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن عبد البااقي بن أحمد الممروف بابن البعلي ومن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدري وأبي بكر عبد الله بن محمد بن النقور وجاعمة البعلي ومن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدري وأبي بكر عبد الله بن محمد بن النقور وجاعمة آخرين ، وكان جاعة لفنون من العلم والنحو واللغة العربية ، وشرح المقامات الحربرية وشمر أبي العليب المتنبي وغير ذلك سمنا منه ونهم الشيخ كان قرأت على أبي البقاء عبد الله بن الحسين ابن عبد الله النحوي [ وأسنده إلى أبي هربرة ] عن رسول الله — ص — قال: « الدبن النصيحة »

<sup>(</sup>١) المرجم المذكور فبل الأخبر

 <sup>(</sup>٣) قطعنا هذا كلام ياقوت ، يسهب جلة « روى لنا عنه جاعة من مشايخنسا » ذلك لأن ياقوتاً كان يستطيع أن يروي عن العكبري بغير واسطة لتعاصرها فالقول الأخير لابن الفوطي

<sup>(</sup>٣) تلخيس معجم الألقاب دج ٥ النرجه ١١٥ من المج ٥

قال قلمنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لا لله ولكتابه ولرسوله ولأعمة المسلمين وعامهم سألت الشيخ أبا البقاء عن مولده فقال: ولدت سنة عمان واللائين وخمسائة وتوفي ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة ودفن يوم الأحد بباب حرب — رح (١) — ،

وقال الصلاح الصفدي : « عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الامام الملامة محب الدين أبو البقاء المكبري البفدادي الأزحى الضرير النحوي الفرضي الحنبلي صاحب التصانيف ، ولد سنة ثمان وثلاثين [ وخسمائة ] وتوفي سنة ست عشرة وسمائة ﴿ قُرأُ عَلَى ابنَ الخشاب وأبي البركات بن مجاح (٢٠) ... وله من المصنفات تفسير القرآن ، إعراب القرآن ، إعراب الشواذ من القرآن ، متشابه القرآن ، عدد آي القرآن ، إعراب الحديث ، [ نيل ] المرام ف مهاية الأحكام ، في المذهب [ الحنبلي ] ، المكلام على دليل التلازم ، تمليق على الخلاف ، الملقح من الخطل (كذا) في الجدل ، شرح الهداية لأبي الخطاب عفوظ السكلوذاني ] ، الناهض ف علم الفرائض ، البلغة ، في الفرائض ، التلخيص في الفرائض ، الاستيماب في أنواع الحساب ، مقدمة في الحداب ، شرح الفصيح ، المشوب المملم ، ترتيب كتاب إصلاح المنطق على حروف المعجم ، شرح الحاسة ، شرح المفامات الحريرية ، شرح الخطب النباتية ، المصباح في شرح الايضاح والتكملة ، المتبع في شرح اللم ، لباب الـكتاب ، شرح أبيات كيتاب سببويه ، إعراب الحاسة ، الايضاح عن مماني أبيات الايضاح ، تلخيص أبيات الشمر لا في على ، الحصر ل ف إيضاح المفصل ، نزهمة الطرف في إيضاح قانون المُسرف ، الترصيف في عملم التصريف ، اللباب على البناء والاعراب، الاشباع في المنحو، شرح شعر المتنبي، شرح بعض قصـــاثد

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد « نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٩٢٢ ه الورقة . ٩ ،

 <sup>(</sup>٧) الذي حذفناه مثبث في ترجة أبي البقاء للمؤلف نفسه في « نكت المميان في نكت العميان س ١٧٨»
 وله ترجة في الوفيات « ١ : ٢٧٩ » وكامل ابن الأثير وذيل الروضتين « س ١١٦ » والنجوم الزاهرة
 ٤ : ٢٤٦ » والشذرات « • : ٦٧ » وإنباه الرواة « ٢ : ١١٧ » وذيل طبق ات المنابلة « ٢ : ١٠٩ » وبفية الوعاة « ٢٨١ »

رؤبة ، مسائل في الحلاف ، في النحو ، تلخيص التنبيه لابن حني ، المروض مملل [ كذا لمله مفصل ] ، المروض مختصر ، مختصر أصول ابن السراج ، مسائل نحو مفردة ، مسألة قول النبي — ص — ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) ، المنتخب من كتاب المحتسب ، لغة الفقه ، ومن شعره يمدح الوزير [ نصير الدين ناصر ] بن مهدي [ العلوي ] :

بك أضحى جيد الزمان ُعلَّى بعد أن كان من ُحــلاه ُغلَّى لا يَجاربك فى مجــارك خلق أنت أعلى فــدراً وأعلى عــَلاً دُمـن تحيي ما قد أُميب من الفضد للونتفي فقراً و تطرد عَــُـلا(١)٥

وقال شمس الدين الذهمي في وفيات ستة « ٦١٦ » : « عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين الامام الملامة ، محب الدين أبو البقاء المكبري الأصل ، البندادي الأزجى الضرير النحوي الحنبلي الفرضي ، صاحب التصانيف ولد سنة ثمان وثلاثير. وخسمائة ، وقرأ القراءات على أبني الحسن علي بن عســ اكر [ البطائحي ] وقرأ النحو على أبني محمد بن الخشــ اب وأبى البركات بن نجاح ، وتفقه على القاضي أبني يملى الصغير محمد بن أبني حازم بن أبني يعلى [ بن الفراء ] وأبني حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني ، وبرع فى الفقه والا صول ، وحاز قصب السبق، في المربية، وسمم من أبني الفتح بن البطي وأبني زرعة القدسـ وأبني بكر بن النقور وغيرهم ، ورحلت إليه الطلبة من النواحي وأفرأ الناس الذهب والفرائض والنحو واللغة قال ابن النجار : قرأت عليه كثيراً من مصنفاته ، وصحبته مدة طويلة ، وكان ثقة متديناً ، حمد ن الأخلاق، متواضماً فَكُرُ لِي أَنه أَضِر ۚ في صبحاه بالجدري فَكُرُ تَصَانَيْفُهُ: صنف تَفْسَيْرُ القرآن ، وكتاب إءراب القرآن ، وكتاب إءراب الشواذ ، وكتاب متشابه القرآن ، وكتاب عدد الآي ، وكتاب المرام في المذهب ، وثلاثة مصنفات في الفرائض ، وكتاب شرح الفصيح وكتاب شرح الحاسة ، وكتاب شرح القامات ، وكتاب شرح خطب ابن نباتة مم ذكر (١) الوافي بالوفيات « نسخة دار الكتاب الوطنية بباريس ٦٦ ، الورقة ،٣ ، وذكر الأبيات

<sup>(</sup>١) الواقي بالوفيات « نسخه دار العلمب الوطنية بباريس ٢٠ ٦ الورقة ٣٠ » . وقد تر الابيت. الذهبي في تاريخ الاسلام على ما يجيء بيانه وهندوشاه في « تجارب السلف » بالفارسية « ص ٣٣٤ » .

ابن النجار تصانيف كثيرة ، تركنها اختصاراً روى عنه الدبيثي وابن النجار والضياء المقدمي والجال ابن الصيرفي وآخرون ، وكان — رح — إذا أراد أن يصنف كتاباً أحضرت له عدة مصنفات في ذلك الفن ، وقرئت عليه فاذا حصله في خاطره أملاه فكان بعض الفضلاء يقول : (أبو البقاء تلميذ تلامذته) يمني : هو تبع لهم فيا يلقونه عليه . ومن شمره (وذكرالأبيات الثلاثة القدم ذكرهن)

نوفي أبو البقاء — رح — فى ثامن ربيع الآخر وقرأت بخط السيف بن المجد: سمت المراتبي يقول سمت الشبيخ أبا البقاء يقول: جاء إلى جماعة من الشافعية وقالوا: انتقل إلى مذهبنا ونعطيك تدريس النحو واللغة بالنظامية فأقسمت وقلت: لو أقمتموني وصبهم على الذهب حتى أتوارى ما رجمت عن مذهبي (١) ه

وقد طبع من تآليف أبي البقاء العكبري « التبيان في إعراب القرآن » و نصب إليه شرح لديون المتنبي ، نسبه اليه بمض الأدباء جهلاً أو عمداً وهو لمفيف الدبن علي بن عدلان الموسلي الأديب النحوي المتوفي سنة « ٦٩٦ ه » كما جاء في آخر الشرح ، وكما دلت عليه عدة أدلة أقل ما فيها أنها تنفي نفياً قاطماً أن يكون ذلك الشرح لحب الدين العكبري ، وقد أوضحنا ذلك في مجلة المجمع العلمي العربي (٢) ، والظاهر لنا أن الذي عزا هذا الشرح الفذ الى العكبري كان قد رأى نسخة غفلاً من اسم المؤلف فأراد أن يرفع قيمها قنسبها إلى هسفا العالم الفاضل ، ونستدل على ذلك بوجود نسخة من الشرح غفل أيضاً من اسم المؤلف محفوظة بدار الكتب الوطنية بياريس وأرقامها « ۴۹۰۵ »

١٥ – عبر الرميم بن علي بن الحسن أبو على الأسعر الفاضي الفاضل الوزير المنشىء ،
 قال ابن الفوطي : « ذكره الشيخ ياقوت الحوي فى كتاب معجم الأدباه وقال : كان أوحد دهره ، وفريد عصره ، عقلاً ونبلاً ، وفساحة وبياناً ، لم يكن أحدد يضاهيه فى صناعة

<sup>(</sup>١) تاريخ الاسلام و نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٥٨٢ الورقة ٢٣٦ ،

 <sup>(</sup>۲) عجلة الحجمع العامي الدربي د ج ۱ ، ۲ مج ۲۲ »

الانشاء ، وكان هيوباً وقوراً نزه المجلس على شراسة كانت فى خلقه ، وتقلل فى ملبسه ، فانه كان لا يزيد لباسه على النصفية البندادية ، والدنيا تدبر برأيه ، وصلاح الدبن سلطان البلاد لا يرد له أمراً ، وكان يترفع عن التسمية بالوزارة ويعمل عملها سراً وتوفي فى سابع عشر ربيع الآخر سنة ست وتسمين وخسمائة ، ومولده بمسقلان فى جادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخمائة ، وذكروا أن الكتب التي خلفها مائة ألف وعشرين (كذا) ألف مجلدة ، وزاد سيرته (ا) فى عدة محلدات (٢٠) »

#### ( تتمية )

وقال الصلاح الصفدي: « عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن بن أحمد بن المفرج ابن أحمد (٢) القاضي محيى الدين بن علي أبو علي بن القاضي الأشرف أبي الحسسين اللخمي البيساني الأصل المسقلاني المولد، المصري الدار، صاحب ديوان الانشاء ووزير السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب ... ولما عمل المهاد السكانب كتاب ( الحريدة ) بعثه إليه في ثمانية أجزاء، فلما أحضرت لدى الفاضل قال: وأين الآخران؟ لأنه قال كتاب ( خريده ) وما أرى إلا ثمانية بمني ( خري، عشرة ) لأن ( دَه ) بالمجمي عشرة (٣) »

وقال ياقوت نفسه في رجمة « أبي علي الحسن بن محمد بن أبي الشخباء المسقلاني : « وقبل إن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيحاني من دسائل ابن أبي الشخباء استمد ، وبها اعتمد . (3) »

وقال عبــد اللطيف بن بوسف البفــدادي في ســيرة نفسه : « ثم إني توجهت إلى زيارة

<sup>(</sup>۱) غبر واضعتین

<sup>(</sup>٣) تلخيص معجم الألفاب د ٤ : الورقة ٢٦٦ ،

 <sup>(</sup>۲) هذا النسب موافق لما ذكره الذهبي في تاريخ الاسلام و نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٥٨٢ الورقة ٩١ ه

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات « نسخة الدار المذكورة ٢٠٦٦ الورقة ١٨٠ »

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (٣ : ١٩٥ )

القدس ثم إلى صلاح الدين بظاهر عكا ، فاجتمعت ببهاء الدين بن شداد قاضي المسكر يومثذ ، وكان قد انصل به شهرتي بالموصل ، فانبسط إلي ، وأقبل علي وقال : مجتمع بمادالدين السكاتب ، فقمنا إليه وخيمته إلى خيمة بهاء الدين ، فوجدته يكتب كتاباً إلى الدبوان العزيز [ بعني ديوان الخلافة العباسية ] بقلم الثلت من غير مسو دة وقال : هذا كتاب إلى بلدكم وذا كرني في مسائل من علم السكلام وقال : قوموا بنا إلى القاضي الفاضل فدخلنا عليه ، فرأيت شيخاً سنيلاً كله رأس وقلب ، وهو يكتب و يملي على اثنين ووجهه وشفتاه تلمب ألوان الحركات لقوة حرصه في (١) اخراج السكلام ، وكأنه يكتب بجملة أعضائه ، وسألني الفاضي الفاضل عرب قوله تمالى ( ولو أن قرآناً السيرت به الجبال ) وعن مسائل كثيرة ومع هذا فلا يقطع السكتابة والاملاء وقال لي : ترجع إلى دمشق ومجرى عليك الجرايات فقلت أربد مصر فقال : السلطات مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا وقتل المسلمين بها فقلت : لا بد لي من مصر ، فكت لي ودقة صغيرة إلى وكيله بها (٢) »

وللقاضي الفاضل ديوان رسائل وديوان شمر ، ولكل منها نسخ محفوظة في دور الكتب ١٦ - عبد السلام من محمر بن عيد الوهاب أنو هاشم الجبائي :

قال ياقوت الحوي : « ُجبّى بالضمة والنشديد والقصر : بلد أو كورة من عمـل خوزستان ... ومن ُجبّى هـذه أبو على محمد بن عبد الوهاب الجُبائي المتكام المتزلي صـاحب التصانيف مات سنة (٣٠٣) ومولده سنة ( ٣٣٠) وابنه أبو هاشم عبد السـلام كان كأبيه فى علم الـكلام وفضل عليه بعلم الأدب فانه كان إماماً فى المربية ، مات سنة ٣٢١ ببغداد (٢) »

<sup>(</sup>١) الصواب د على إخراج الـكلام ،

<sup>(</sup>۲) عيون الأنباء في طبقات الأطباء « ۲ : ۲۰۰ » طبعة أوغـــت مولار ، وللقاضي الفاضل ترجمة في الجامع المختصر « ۹ : ۲۸ ، ۲۶ » والوفيات « ۱ : ۳۰۸ » وممرآة الزمان « مخ ج ۸ س ٤٧٢ » وكامل ابن الأثير في حوادث سنة ۵۹۳ والنجوم الزاهرة « ۹ : ۱۵۳ » والشفرات « ٤ : ۳۲٤ » وبل وفاته إشارة في وذيل الروضتين « س ۱۷ »

<sup>(</sup>٣) ولعبد السلام ترجمة في تاريخ الخطب ﴿ ١١ : ٥٦ ، ولــان الميزان ﴿ ٤ : ١١ ، ﴿

#### (تتمدة)

وجاً. في أصل لسان الميزان « وقال ابن النديم في الفهرست : كان عبد السلام بصيراً بالنحو واللغة ، قرأ على أبيه وغيره »

### ١٧ – عبد العزيز بن اراهيم بن بناء بن حاجب النعمال أنو الحسن :

قال يافوث فى رجمة ابنه علي بن عبد المزيز: « علي بن عبدالمزيز بن إراهيم بن بناه (كذا) ابن حاجب النمان أو الحسن ، قد ذكرت معنى تسميمهم محاجب النمان فى ترجمة أبيه ... وكان أبوه يكتب لا بى محمد المهلمي وزير معز الدولة (١) »

#### ( تتمـة )

قال ابن النديم: ه ابن حاجب النمان أبو الحسين عبد العزيز بر إبراهيم ، وكان أبوه حاجب النمان أبي عبد الله السكانب ، وكان أبو الحسين أحد أفراد الزمان في الفضل والنبل ومعرفة السكتابة بالدواوين ، وكان إليه أيام معز الدولة ديوان السواد ولم يشاهد خزانة للسكتب أحسن من خزانته لأنها كانت تحتوي على كل كتاب عين وديوان فرد بخطوط العلماء المنسوبة وتوفي وله من السكتب كتاب ( نشوة النهار في أخبار الجوار ) كتاب العبوة ، كتاب أشعار السكتاب ، كتاب أخبار النساء ويعرف بكتاب ابن الدكاني ، كتاب الغرر ومجتني الزهر ، كتاب أنس ذري الفضل في الولاية والعزل (٢٠) »

وأسماء الشـــــــراء الـكتاب والـكتاب الشــــراء الذين ذكرهم فى كتابه « أشـــمار الـكتاب » مي :

<sup>(</sup>١) معجم البلدان • ٥: ٢٥٩ » ، وفي تاريخ الحطب كما يأتي • بيان • بدلا من • بناء »

<sup>(</sup>۲) الفيرست ، س ۱۹۳ طبعة مصر

ابن نوح ابن المقفع عبد الوهاب الفضل بن الربيع يمقوب بن الربيع الحدن بن سهل الفصل بن سمل زنبور بن الفرج يوسف لقوة سندي بن صدقة سمل بن هارون. محمد بن بكر حزة بن خزيمة المكاتب حماد بن نجاح المكاتب القامسم بن يوسف أبو عبد الله بن داود مسلمة بن سلم صالح بن أبي النجم محمد بن الحسين بن شميب داود بن جمهور أبو الحارث محمد بن عبد الله الحراني إبراهيم بن المباس الصولي محمد بن عبد الملك الزيات الحسن بن وهب سليان بن وهب أبو متمان سميد بن حميــد الــكاتب ســميد بن وهب موسى بن عبد الملك الحسن بن رجاء بن أبي الضحاك إبراهيم بن إسماعيل بن داود عمرو بن مسمدة مجاشع بن مسمدة أحمد بن المدبِّر إبراهيم بن المدُّبر أبو الجهم أحمد بن يوسف أنو علي البصير أبو الطيب عبد الرحيم الحراني أحمد بن أبي ســـلمة كاتب عباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري أبو عبد الرحن المطوي جنان الـكاتب ، سلمان بن أبي سهل بن نوبخت الحسن بن الحسين بن سهل أحمد بن محمد بن زيدونة السكانب أبو النمر هارون بن محمد كاتب الحسيب بن زيد هم ثمة بن الخليع أبو جمفر محمد بن جمفر الكاتب إبراهيم بن عيسى المدائني على بن عبد الكريم أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن داود المبرتائي أبو بكر محمد بن هارون بن مخلد بن أبان أحمد بن عيسى أبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد عبد الله بن النضر الكاتب عبد الله بن يزيد القامم بن يوسف السلمي . أحمد بن خالد الرياشي غالب بن أحمد الفطن عمر بن عمّان بن الحمدن المصري سهل بن محمد الـكاتب محمد بن أحمد الممروف عجون الـكاتب عبد الله بن أحمد بن يوسف . عبد الله بن محمد بن عبد الملك أبو الصقر إسماعيل بن بلبل أبو الفضل أحمد بن سليان بن وهب حمد بن مهران الـكاتب أبو عبد الله محمد بن عبــد الله بن يمةوب بن داود البعقوبي عبد الله بن عبد الله بن يعقوب أحمد بن علي بن خيار الكاتب منصور بن عبدالله الكاتب أحمد بن علوية الأصفهاني أبو الطبب محمد بن عبدالله اليوسفي أبو الحسن علي بن عبد النفار الجرجاني أبو الحسين عبد الوهاب بن عمرو الشــلمناني أبو على أحــد بن علي بن

الحسن الماذرائي . ميمون بن ابراهيم الـكاتب عبد الله بن أخت أبي الوزير محمد بن علي بن أبى حكيمة محمد بن علي الممروف بديدن محمد بن الفضل الحوفزاني الـكاتب عيســى بن فرخانشاه السكاتب أبو على أحمد بن إسماعيل نطاحــة علي بن محمــد بن نصير بن منصور بن بسام أبو المباس هبة الله بن محمد بن عبد الله الناشيء أبو بكر أحمد بن محمد الطالقاني محمد المباس بن الفضلالفارسي أحمد بن صالح بن شيرزادالكاتب محمد بن علي الكاتب باذنجانة محمد بن أحمد بن علي بن حيان علي بن محمد بن سير الماذياني . عبـــد الله بن طالب الــكاتب ـ محمد بن عمر الممروف بابن الخنساء أبو الحسن علي بن محمد الفيـاض أبو علي عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني أحمد بن محمد بن متوكل من ساكني مصر أبو سميد عبد الرحمن بن أحمد الأصهاني أنو الحسين أحمد بن يحيى بن أبي البغــل أبو محمد القاسم بن محمــد الــكرخي . مقاتل بن فصر بن المنتصر الدبلي أبو الحسمين أحمد بن خالد الماذرائي أبو الحسين محمد بن إسحاق بن الحسين الماذرائي أبو علي عاصم بن محمد بن الـكاتب أبو عبــد الله الحســين بن أحمد الماذرائي أبو عبد الله حكم بن معبد الأصفهاني أبو علي محمد بن عروس السكاتب أبو الفرات أبو الحسين علي بن عباس النوبختي أبو عبد الله أحمد بن عبد الله النوبختي محمد بن عبيد الله السنوي (كذا) جمفر بن قدامة أبو عبد الله المفجم البصري أبو الفضل العباس ابن عبد الجبار أبو القاسم علي بن محمد النسوي أبو الطبب محمد بن علي البخاري أحمد بن عبد الله من رشيد السكاتب الحسن بن محمد بن غالب بن أبي عبد الله الاصفهاني أبو القاسم بن أبي الملاء حدون بن حاتم الأنباري يمني بن ذكريا بن يمني أبو علي الحسن بن يوسف أنو عبد الله أحمد بن كامل أبو على محمد بن على الفياض أنو غالب مقاتل بن|لنضر أبو جمفر محمد بن شعبة الجرجاني أبو علي محمد بن علي بن مقلة ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن صالح بن يحى الكاتب أبو الحسن صعيد بن إبراهيم البرتي النصراني الكاتب. قال ابن

النديم: « هذا آخر ما تضمنه كتاب أبي الحسين برحاجب النمان السكاتب من أسماه السكتاب الشمراء الذين اختار من أشمارهم (١) »

وقال الخطيب البغدادي: «علي بن عبد المزيز بن إبراهيم بن بيدان بن داود أبو الحسين المروف بابن حاجب النمان ،كان أحد الكتاب الحذاق بصنمة الكتابة وأمور الدواوين ، وله كتب مصنفة في الهزل ذكر لي هلال بن المحسن الكاتب أنه مان يوم الجمة لسبع بةين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة » (٢)

وقال الصلاح الصفدي: « عبد العزيز بن إبراهيم بن بيان الرئيس أبو الحسين بن النمان السكاتب البغدادي، قال الخطيب: أحد السكتاب الحذاق بأمور الديوان، له تواليف في الهزل، توفي سفة إحدى وخمسين وثلاثمائية مهاكتاب الصوة ، كتساب أشمار المسكتاب، كتاب الفصل في الولاية والعزل، كتاب النرر وعجتني الزهر، كتاب النساء (٣)»

وقال أبو على المحسن التنوخي: « ولقد شاهدت مجلساً في شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وثلاثائة كأنه من مجالس البراء كم ما شهدت مثله قط، قبله ولا بعده، وذلك أن كانب الوزير أبي محمد الحمن المهلمي على ديوان السواد أبا الحمين عبد العزيز بن إبراهيم المعروف بابن حاجب النهان سقط من روشن فى دار أبي محمد على دجلة فات فى اليوم الثامن من المقطة، فجزع عليه أبو محمد وجاء من غد إلى أولاده لأنهم كانوا دفنوه عشياً وكنت معه فعزاهم بأعذب لسان، وأحسن بيان ووعدهم الاحسان وقال : أنا أبوكم وما فقديم من ماضيكم غير شخصه قال لابنه الأكبر أبي عبدالله : قد وليتك موضع أبيك ورددت إليك عمله ووليت أخاك أبا الحسين — وكان هذا عبداً سنه عشر سنين أو نحوها — وأجريت عليه كذا وكذا (رزقاً كبيراً وقد ذهب عني ) ، فليلزمه (د) فان سنيه ما متقاربة ليتملم بتعلمه وينشأ بنشوئه فيجب حقه علميه شم قال لا بي الملاء

<sup>(</sup>۱) الفهرست د س ۲۴۶ — ۲۴۹ ه

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد د ۱۰: ۲۵۲ »

<sup>(</sup>٣) الواني بالوفيات « ٦٦ ، الورقة ٢١٠ »

<sup>(1)</sup> لعله أواد ﴿ فليهزم أغاه أبا عبدالله ﴾

صاعد بن ثابت خليفته على الوزارة : اكتب عهداً لأ بني عبد الله واستدع كل من كان أبو الحسن - رح - مستأجراً منه شيئاً فخاطبه في مجديد الاجارة للورثة فانَّ اكثر نعمه إنما كانت دخالات و إجارات ومزارعات قد امحلت الآن بموته ، ومن امتنع فزده من مالي وأسأله ولا تقنع إلا يتجديد المقدكيف جرت الحال شم قال لا بي المكارم بن ورقاء — وكان سلف (١) الميت - : إن ذيل أبني الحسن طويل ، وقد كنت أعلم أنه 'يجري على أخوانه وأولادهن وأقاربه شيئاً كثيراً في كل شهر ، وهؤلاء الآن بهلكون بموته ولا حصة لهم في إرثه ، فقم إلى ابنة أبي محمد الماذرائي – يمني زوجة المتوفى – فمزّها عني ، واكتب منها بجريدة بأسماء جميم النساء اللواني كان أبو الحسين يجري عليهن وغيرهن من الرجال ، وضعفاء حاشيته ، وقالًا ببي العلاء : إذا جاءك بالجريدة فأطلقهما عاجلاً لشهر ﴿ وتقدم باطلاقها على الادرار ، فبلغت الجريدة ثلاثمة آلاف وكسراً في الشهر ، وعملت في المجلس وأطلق مثلهـا وامتثل جميع ما رسم به أبو محمد فلم يستطاب في وقت من الأوقات لطاب لكل ذي ذيل طويل في أيام سيدنا الوزير ، فانهذا الفمل تاريخ السكرم ، وبه يتحقق ما يروى عن الأسلاف من الأجواد والماضين من الكرماء الأفراد وغير ذلك مما حضر في الحال ثم مهض أبوعمد — رح — فارتفعت الضجة من النساء والرجال وأهل الدار والشارع بالدعاء له والشكر » (٢٠)

وقد ذكر القلقشــــندي كتاب « ذخيرة الـكتاب » واستمد منه وقال إنه لابن حاجب النمان (۲۰) ، والظاهر أنه لابن المترجم أبي الحــن علي بن عبد المزيز بن حاجب النمان

<sup>(</sup>١) سلف الرجل بكسرالسين وتسكين االام: زوج أخت زوجه

<sup>(</sup>٢) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة • ١ : ٣٩ – ٤١ •

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ٧ : ٤٨ ، ٩١ ، ومختصرة ﴿ س ١١ ،

۲۲ - عبد الفافر بن إسماعيل بن عبد الفافر عين الدين أبو الحسين الفارسي المحدث المؤرخ ، قال ابن الفوطي :

« ذكره ياقوت الحوي في كتاب ممجم الأدباء ، وأبو النضر الفاي في تاريخ هماة وقال : كان أدبباً فاضلاً . قال ياقوت : لم 'بر بخراسان والمراق آجم منه للفضائل وهو سبط أبي القامم القشيري ، وخراج له الحفاظ الفوائد كالامام أبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي . وهو الذي صنف الذبل على تاريخ الحاكم منذ وفاة الحاكم سنة خمس وأربمائة ، وقرأ الكثير على المشايخ ، وكتب عن الامام أبي الحسن على بن فضال المجاشمي ، واختلف الى إمام الحرمين الجويني وخرج الى النواحي ونسا ودخل خوارزم والى غزنة ، ومها إلى لوهور ، وقرأ عليه الناس تصانيف القشيري ، وصنف كتباً مها كتاب (المفهم لصحيح مسلم) وغير ذلك ، وله شعر حسن . منه قوله :

من يبغ مالاً في الورى فأنا إلى طلب المسالي رائح غادي نفسي وإن فقدت أمانيها فقد أبت أن (١) تلين لخدمة الأوفاد

مولده سنة إحدى وخمسين وأربم<sub>ا</sub>ئة ، وتوفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة ﴾ <sup>(۲)</sup>. ( تتمــــة )

وقد نقل ابن الفوطي من تاريخ نيسا بور لعبد الفافر الفارسي المذكور كما جاء في ترجمة طاهر ابن عبد الله النوراباذي رئيس نيسا بور ، قال : ذكره (٢) الامام عين الدين عبد الفافر بن إسماعيل الفارسي في تاريخه

وقال الصلاح الصفدي: « عبد الفافر بن إسماعيل بن أبي الحسين عبد الفافر (١) ، هو

<sup>(</sup>١) تقرأ وصلية لانطمية ليستقيم الوزن

<sup>(</sup>٢) تلخيض معجم الألقاب د ٤: ٢٤ ،

<sup>(</sup>٣) المرجم المذكور و ٤ : ١٨٨ »

<sup>(</sup>١) للذكور هو « عبد الغافر ركن الدين الزوشتاني الفقيه الشافعي »

حفيد الحافظ المذكور آنفاً ، هو الحافظ أبو الحسين انفارسي ، مصنف السياق لتاريخ نيسابور ، ومعجم الفرائب في غريب الحديث والخفيم : شرح مسلم كان إماماً محدثاً حافظاً أديباً فصيحاً مفوهاً ، روى عنه ابن عساكر بالاجازة وتوفي سنة تسم وعشر بن وخسمائة . قل ياتوت : نقلت من خطه الذي يفوق أصداغ الملاح قوله ، بل قصائد تفوق سلاف الراح (۱) ... »

### ١٩ – عد الكافي الهاروني المهودي:

قال الصفدي : « صاحب الخط المليح إلى الفاية على طريقة ابن البواب كان موجوداً بعد مائة (٢) ، قال ياقوت : أنشدت من شمره :

هذا يقود زماي وذا يصد هوائي لو لاعوائق من خلف تباعمدُهُ وإنما نَفَسى الحامي يصمَّدُهُ (٢) قلبي ممنى عميد بين الهوى والهواء يا من يقرب وصلي منسه موعده لانحسبن دموعي البيض غير دمي

٧٠ - عبد السكريم بن هوازن بن عبسد الملك بن طلحسة بن محمد الامام أنو القساسم

النشيري النبسانوري الراهد العنوني مؤلف ( الرسالة ) المشهورة فى الصوفية والنصوف.

قال الصلاح الصفدي: لا شيخ خراسان وأستاذ الجماعة ومقدم الطائفة ... توفي أبو القاسم سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعائة ، ودفن بالمدسة بباب الطاق بجنب شبخه الأستاذ أبي علي الدقاق قال ياقوت ... أخذ طريق التصوُّف عن الأستاذ أبي علي الدقاق وأخذ هو عن الشبلي عن الجنيد عن السري عن الدقاق وأخذ هو عن الشبلي عن الجنيد عن السري عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن التابعين ، وله كتاب آداب الصوفية وكتاب بلفسة

 <sup>(</sup>١) الواق بالوفيات • ٢٠٦٦ الورقة ٢٣٨ نسخة دار المكتب الوطنية بباريس ، ولعبد الغافر ترجمة
 في الوفيات • ١ : ٣٣١ ، وطبقات الشافعية المكبرى للسبكي • ٤ : ٢٥٥ ، وغيرهما

 <sup>(</sup>٢) كذا جاء في النسخة الحطية للواني بالوفيات والظاهر أن الأسل « بعد أربعهائة »

<sup>(</sup>٣) الوال بالوفيات • نسخة دار الـكتب الوطنية المقدم ذكرها ٢٠٦٦ الورقة ٢٤٦ ٥

الفاضل ، وكتاب التحبير في علم التذكير (١) ... ) ( تتمسة )

وقال سبط ابن الجوزي في وفيات سنة ٤٦٥ : « عبد الكريم بن هوازن بن عبد االمك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري النيسابوري ، وأشه سكية . ولد سنة حت وسبمين وثلاثائة في ربيع الأول ومات أبوه وهو طفل ، فنشأ وقرأ الادب والمربية ، وكان يميل الى أبناء الدنيا فدخل على أبي [علي] الدقاق فأعجبه حاله ، فصحبه فجذبه من ذلك ، وتفقه على أببي إبكر إمحمد إبن بكر الطوسي وأخذ علم المكلام عن ابن فورك ، وصنف التفسير الكبير والرسالة ، وكان يحب الصوفية وأهل الدبن والطريقة ، عظيماً عند أهل نيسابور يمظ ويتمكم بكلام الصوفية ، وخرج الى الحج وقدم بغداد وكانت وقاته في رجب وقيال في ربيع الآخر بنيسابور ودفن بالمدرسة إلى جانب شيخه أببي علي الدقاق وصلى عليه أكبر أولاده عبد الله ، ولم يقرب أحد من أولاده وأهله الزاوية (٢) التي كان يجلس عليها ويصنف ويتمبد ، احتراماً وتمظيماً يقرب أحد من أولاده وأهله الزاوية (٢) التي كان يجلس عليها ويصنف ويتمبد ، احتراماً وتمظيماً له ، وكان قد أهدى له بمض أصحابه فرساً فركبه عشر بن سنة لم يركب غبره ، فلما مات أقام الفرس أسبوعاً لا يأكل ولا يشرب حتى مات ، فكان بينه وبين وفاته ستة أيام ومن شمره :

الدهر ساومني عمري فقلت له لابعت ُمري بالدنيا وما فيها ثم اشتراه تفاريقاً (٢٠) بلا ثمن تبدّت يدا صفقة قدخاب شاريها

وكان ثقة حسن الوعظ ، مليح الاشارة يمرف الا'صول على مذهب الا'شمري والفروع على مذهب الا'شمري والفروع على مذهب الشافمي — رض — ولما قدم بغداد عقد مجلس التذكير فروى عن النبي — ص — مذهب السفر قطمة من المذاب) الحديث ، فقام إليه سائل فقال : لم سماه — ص — قطمة مرالمذاب ؟ فأجاب بديها : لا'نه سبب فراق الا'حباب فصاح الناس وماجوا ولم يقدر على إتمام

<sup>(</sup>١) الواني بالوفيات « نسخة داو الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٠٧ »

<sup>(</sup>۲) لمل الأصلية و الزلية »

 <sup>(</sup>٣) يقال « باعه أو اشتراه تفاريق » وهو ضد الاشتراء بالجله والجل

الجلس ، فنزل ... وكان له من الولد عبد الله وعبد الواحد وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبيد الله وعبيد الله وعبيد الله وعبد المناهم ، وأثنى عليهم ابن السمماني (١)

٢١ - عسد اللطيف بن يوسدف بن محسد موفق الدين أبو محمد البغسدادي الأديب الحسكيم :

قال ابن الفوطي: « ذكره الفاضل شهاب الدين ياقوت الحموي في كتساب معجم الأدباء وقال: لبس الحرقة من ضياء الدين أبي النجيب إعبد القاهم] السهروردي، وقرأ على الشيخ الحسن بن علي بن عبيدة الكرخي، وله تصانيف في الأدب والحديث والطب، وذكره الفاضل في رسالة كتبها الى الوزير بجم الدبن بن المجاور في حق الشيخ موفق الدين عبد اللطيف يقول فيها: أديب ملا فيه الاسماع (كذا) وفاضل لا بأخبار الآحاد ولكن بتوطؤ الاجماع (وعينه فراره) وفي لسامه من العبارة ماره (كذا) وفي قلبه من الذكاء ناره توفي في المحرم سنة تسم وعشرين وستمائة ، ومولده سنة سبع وخمسين وخمائة » (٢٠).

#### ( تنمــة )

وقال الصلاح الصفدي: « عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي الوصلي البغدادي الولد والأدب، أبو محمد بن أبي المز النحوي، أسمه والداه الكثير في صبحه من أبي الفتح بن البطي وأبي زرعة طاهم بن محمد بن طاهم المقدسي ، وأبي القاسم يحيى بن ثابت بن بنسدر البقال وأبي بكر عبد الله بن النقور وغيرهم ، وتفقه للشافمي وقرأ المربية ، على [ كال الدين ] ابن الأنباري ، وصحب الوجيه [ المبارك ] أبا النجيب الضرير النحوي ، وبرع في النحو وتميّز

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان و نسخة باريس ۱۰۰۱ الورقة ۱۱۱ وله ترجة في تاريخ بفداد للخطيب و ۱۱: ۵۳ و ۸۳ ودمية القصر للباخرزي و س ۱۹۵ وأنساب السماني في و القشيري » والمنتظم و ۱۰: ۲۸۰ والسكامل في وفيات سنة ۲۵ والوفيات و ۲: ۳۲۵ » وطبقات اشافهية السكبرى للسبكي و ۳: ۳۵۳ والنجوم الزاهرة و ۱۱: ۸۱ و والشفرات و ۳: ۳۱۵ » وحواشي تسكملة إكال الاكال و س ۱۹۲ » والتجوم الزاهرة و تا ۸۱ » و الترجة ۱۹۸ من الم »

على أفرانسه وقرأ الطب والحسكمة ، وصنف فى الأدب وغيره ، وكان بكتب (خطاً) مليحاً وسافر الى الشام ودخل مصر ولقي قبولاً ، وقرأ الناس عليه الادب والطب ، وروى أكثر مسموعاته وكان غزير الفضل ، كامل المقل ، حسن الاحاذق محباً للعلم وإهله ، ودخل بلاد الروم وأقام بها مدة وكان يطبُ ملسكها وصادف قبدولاً ولما توفي الملك عاد إلى حلب وحدث بها وحج وأقام ببغداد مربضاً بعلة الذرب وتوفي سنة تسم وعشرين وستمائة (١)

وترجمه الصفدي ثانية ظاناً أنه رجل آخر ، قال : ﴿ عبد اللطيف بن يوسف بن عجد بن علي ابن أبي سسمد الملامة موفق الدين أبو محمد الموصلي الأصل البندادي الفقيسه الشافعي النحوي اللغوي المشكلم الطبيب الفيلمســـوف المعروف قديماً بابن الابدّان، لقبــه تاج الدين الـكندي بالجدي الطجُّن ، ارقة وجهـه وتجمده ويبسه ولد ببغداد في أحد الربيمين سنة تسع وخمين وخسمائة ، وتوفي ببغداد سنة تسم وعشرين وصمائة ، سُمَــــه أبوه من ابن البطي وأبي زرعة المقدسي وشهدة وجاعة وحدث بدمشق والقدس ومعمر وحران وبنداني كان أحد الأدكياء المتضامين من الآداب والعاب وعلم الأوائل ، إلا أن دعاويه كانت أَ اللهُ من علوله ، وكان دميم الخلقة تحيفها قليل لحم الوجه البالغ القفطي في الحط مليه ، وكان من يشغل من دمشق إلى حاب (كذا) ومن كلامه : اللهدم أرعدٌ نا من جموح الطبيمة وشموس النفس ، وسأسر لندا منار التوفيق ، وُسُغَدُ بنا في سَمراء الطريق ، يا هادي المُسَمِّي ، يا حمشد الخلال ، يا محمى القلوب المبتة بالايمان ، خَذَ بأيدينا من مهواة الهلمكة ، ومجـُنا من ردغة الطبيعة ، وطهرنا من درن الدنيا الدنية بالاخلاص لك والنقوى إنك مالك الدنيا والآخرة . سيحان من ممَّ بحـكمة الوجود ، فاستحق بكل وجه أن يكون الممبود ، تلا ُلأت بأنوار جلالك الآفاق ، وأشرقت شمس ممرفتك على النفوس إشراقاً وأي إشراق ومن تصانبفه : غربب الحديث ، والجرويه ( كذا ) والواضحة في الفاتحة ، ومها كتتاب ( رُبُ ) كتاب الأاف واللام ، شرح بانت سماد ، ذبل الفصيح (٢) ، خمس

<sup>(</sup>١) الواني بالوفيات ﴿ نَسْخَةُ دَارُ الْكُتَبِ الْوَطْنَيَةُ بِبَارِيسَ ٢٠٦٦ الْوَرْقَةُ ٢٠٣ »

<sup>(</sup>٢) قد طبع هذا الكتاب مع فصيح تعلب بمصر ،

مسائل تحوية ، شرح مقدمة ابن بابشاذ ، شرح الخطب النباتية ، شرح سبمين حديثاً ، شرح أربمين حديثاً طبية ، الرد على فخرالدين الرازي فى تفسير سورة الاحلاص ، شرح نقـــد الشمر لقدامــة ، قوانين البلاغة ، الانصاف بين ان برى وان الخشاب . في كلامهما على القـــامات ، مسألة (أنت طالق في شهر ما بمد قبله رمضان) ، كتاب قبسة المجلان في النحو ، اختصار العمدة لابن رشيق ، مقدمة حساب ، اختصار كتاب النبات ، اختصار كتاب الحيوان لأرسطو ، واختصر كتباً كشيرة في الطب ، كتاب أخبار مصر ( السكبير ) ، الافادة في أخبار مصر (١) ، تاريخ يتضمن سيرته (٢٠)، مقالة في الرد على اليهود والنصاري ، مقالة في النفس ، مقالة في المعاش ، مقالة في المسمسة نقور ، كتاب في العلم الالهمي ، كتاب الجامع السكبير في المنطق والطبيمي والإِلَّهِي ، زهاء عشر مجلدات وبقي بصنف فيه مدة ﴿ شَرْ حَ ﴿ الرَّاحُونَ يَرْحُهُمُ الرَّحْنَ ﴾ اختصار الصناعتين ، المسكري ، اختصار كتاب مادة البقاء للتميمي ، كتاب بلغة الحسكم ، للشميخ تاج الدين الكندي حيث قال الخطيب ابن نبداتة في أول خطبة د كر فيهما وفاة النبي ص - : الحمد لله المنتقم بمن خالفه ، المملك من آسفه ، المتوحد في قهره ، المتفرد بمز أصره. فقال الشييخ تاج الدبن المكندي: المحب بمن بفتح هذه الخطبة بمثل هدذا المكلام لو لا غفلة لحقت الخطيب ، ولائق بها أن يُـكون افتتاحها : الحمد لله العادل في أفضيته بلا جور في قضائه الممضى حكمه في تريته بلا ريب في مضائه ٬ المتفرد بالبةاء بلا مشارك له في بقائه ، الرجو روحه فلا راحة لأوليائه دون لقائه ﴿ وَهَذِهِ السَّجِمَاتُ فِي فَايَةُ النَّاسِبَةُ لَافْتِنَاحَ خَطَّبَةً بِذَكْرَ فَيْهَا ۖ وَفَاهُ رسول الله -- ص - فقال موفق الدين المذكور : الحطيب إنما قال ذلك نظراً إلى قوله تمالى : فاما نذهبن ُّ بك فانا مهـم منتقمون ﴿ وهذا الجواب في فايـة السَّداد والحس ، ولو أورد على

<sup>(</sup>١) قد طبع هـــذا السكتاب غير مرة وبه اشتهر ،ؤلفه في المالم الفربي بحيث قل أن أهما، معجم رجال غربي للملماء

<sup>(</sup>٧) خلل منه ابن أبي أصيمة في عبون الأنباء في طبقات الأطباء ٥ ٣ ٠ ٣ ٠

الخطيب وهو حي ما أجاب بأحسن من هذا الجواب ولا أسد (١) ،

وقال أبو عبدالله بن الدبيتي: لا عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن أبي سمدالوسلي البغدادي المولد أبو محمد ابن أخي سليان الموصلي ، أديب فاضل له معرفة بالنحو واللغة والعربية وعلم السكلام والطب ، أسمه والده في صباه من جماعه مهم أبو الفتح محمد بن عبد الباقي المعروف بابن البطي وأبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي وأبو القاسم يحيى بن ثابت الوكيل وغيرهم، وغلب عليه علم العلب والأدب وبرع فيهم خرج عن بغداد إلى الشام وديار مصر وأقام هناك، وقرأ الناس هليه هنداك وسموا منه وانتفموا به بلغني أن مولده في سنة سبع وخسين وخسائة (٢)

وقال زكي الدين المنذري في وفيات سنة « ٦٣٩ »: وفي الثاني عشر من الهرم توفي الشيخ الأجل العالم أبو محمد عبد الملطيف بن الشيخ الأجل الفقيه أبي المرز يوسف بن أبي البركات محمد بن علي بن أبي سمد الموصلي الأصل ، البندادي المولد الشافي النحوي المفسوي الحكيم المنموت بالموفق ، ببغداد ودفن بالوردية (٦) ومواده ببغداد في احد الربيمين سنة سبع وخمين وخميائة سمع الكثير بافادة والده من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان وأبي الفاسم يحيى بن ثابت بن بندار وأبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وأبي علي الحسن ابن علي بن الحسن القري وأبي الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وفخر النساء شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري وجاعدة جمة سواهم ، واشتغل بالنحو واللفة وبرع فيها ، واشتغل بالطب والمكلام وغير ذلك وصنف تصانيف مفيدة مختصرة ومطولة ، وحدث

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات « نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٥٣ »

 <sup>(</sup>۲) ذيل تاريخ بفداد و نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۹۲۱ و الورقة ۱۹۲ ه ، ولم يذكر ابن
 الدبيني وقاته لأن آخر نشرة لتاريخه كانت سنة و ۹۲۱ م »

 <sup>(</sup>٣) مى من مقابر بفداد الصرقبة وتعرف اليوم بمقبرة الشيخ عمر وهو شهاب الدين أبو حفص عمر بن
 عمد السهروردي

ببغسداد ودمشق والبيت المقدة س ومصر وغير ذلك من البلاد سمت منسه بالقاهرة وبالبيت المقدس، وهو من بيت العلم والحديث والده أبو العز بوسف كان فاضلاً تفقه على الامام أبي النجيب السهروردي وصحبه وسمع منه، وسمع أيضاً بنفسه من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري والحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرة ندي وأبي الحسن على بن هبدة الله بن عبد السلام وأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون وجماعة سواهم وقد تقدم ذكر هميشه: أبي الفضل سليان وأبي الحسن على (1) ه

وقال تقي الدين بن قاضي شهبة : « عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي الملامة موفق الدين أبو محمد البغدادي ، أصله من الوصل ... ومن كلامه : من لم يذق لذة الملم ولم يـكدح لم يفلح ... (٢) )

وقال بن النجار كما جاء في الاختصار: «عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن الأصل ، البغدادي الولد والدار أبو محمد بن أبي المز أسمه والده من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي ويحيى بن ثابت بن بندار وأبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور ، في آخرين ، وتفقه في صباه على مذهب الامام الشافعي ، وقرأ المربية على عبد الرحمن الأنباري ، وصحب شيخنا الوجيه الضرير النحوي مدة حتى بر ع في النحو وتحيّز وقرأ علم الطب حتى أحكمه وصنف مصنفات في الأدب وغيره ، وكان يمكتب خطاً مليحاً ، وسافر الى الشام ودخل ديار مصر ورأى هناك قبولاً كثيراً ، وكان غزير الفضل كامل المقل ثم إنه دخل الى بلاد الروم وأقام مها مدة ، وكان يعاب ملكها وصادف قبولاً عظيماً فلما توفي الملك عاد إلى حلب وحدث بها ثم توجه الى بنداد ، فأقام بها إلى أن توفي ثاني عشر عرم سنة تسع وعشر بن وستمائة ودفن في مقبرة الوردية ، وكان مولده في أحد الربيمين من سنة

<sup>(</sup>١) التـكملة لوفيات النقلة « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٧ د ج ٢ الورقة ٩٩ »

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية « نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢١٠٢ الورقة ٦١ »

سبع (۱) وسبمين (۲) » وقال ابن المهاد الحنبلي : « وشرح أحاديث ابن ماجة المتعلقة بالطب وحدث ببلدان كثيرة ، قال الذهبي : كان أحد الأذكياء البارءين فى اللغة والآداب والطب وعلم الأوائل لكن كثرة دعاويه أزرت به ؛ ولقد بالغ القفطي فى الحط عليه وظلمه وبحسه حقه (۲) » .

۲۲ — عبد الواحد بن علي بن برهان أنو القاسم العكبرى النحوى :

قال الذهبي في وفيدات سدنة « ٤٥٦ ه » : « بقيدة الشيوخ العالمين بالمربية والكلام والأنساب ، سمع ... قال ياقوت الحموي في تاريخ الأدباء : نقلت من خط عبد الرحيم بر النفيس بن وهبدان قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمماني سمت المبارك بن عبد الجبار الصيرفي سمت أبا القاسم بن برهان يقول : دخلت على الشريف الرتضى في مرضه فاذا قد حوّل ( وجهه ) إلى الحائط فسممته يقول ... فقمت و خرجت فنا بلغت عتبة الباب حتى سمت الزعقة عليه (٤) »

#### ( تنمـــة )

وقال الصلاح الصفدي : 8 عبد الواحد بن علي بن همر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهسان ( بفتح الباء الموحدة ) أبو القادم الأسدي المكبري النحوي ، مساحب اللغة والمربية والتواريخ وأيام المرب قرأ على عبد السلام البصري وأبي الحسن السمسي ، وكان يحضر حلقته فتي مليح الوجه ، فانقطع عنه فسأل عنه ، فقيل : إن هميد الملك [ الكندري ] اعتقل والده ، فامحدر إلى بالراتب فصادف الكندري ، فين رآه أقبل عليه مسلماً ، ووقف الفلام حوله ، فقال له ابن برهان : ( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ) ولم يزد على ذلك . فوجم الكندري وسأل

<sup>(</sup>١) في الهامش «كذا ذكره الشبيخ» ، وقد قدمنا أن مولده كان سنة « ٧٥٠ »

<sup>(</sup>٢) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد و نسخة المجمم المصورة ، الورقة ٥١ ، ولعبد اللطيف البغسدادي ترحمة مفصلة في هيون الأنباء و ٣ : ٢٠١ ، وترجمة في ذيل ممآة الزرن لليونيني و ١٨٠ : ١٨٠ ، والنجوم الزاهرة وفرات الوفيات و ٢ : ٧ ، ومي منفولة في الأغلب من الوافي بلا إشارة و ٢ : ٧ ، ومي منفولة في الأغلب من الوافي بلا إشارة و ٢ : ٧ ، ومي منفولة في الأغلب من الوافي بلا إشارة و ٢ : ٧ ،

<sup>(</sup>۳) الشذرات و ۰ : ۱۳۲ ،

ان تاريخ الاسلام و نسخة المتحفة ، البريطانية و الورقة ٩٠ ، .

مُسَن فى حبسه ، فأخبر بالرجل وأن ابنه ينشى الشبيخ للاقتباس ، فأطلقه ووهبه ما عليه وكان عانية مشر ألف دينار ومن شمر ابن برهان :

أحبتنا بأبي أنتم وسقياً لـم أينا كنتم أطلتم بمادي بميمادكم وقلتم نزور فما زرتمُ فان لم تجودُوا على عبدكم فان المُسَرَّى به أنتُهمُ (۱)

وقال سبط ابن الجوزي في وفيات سنة « ٤٥٦ ) : « عبد الواحد بن علي بن بَرهان أبو القاسم النحوي ، كان عالمًا فاضلاً بملوم شتى منها علم المربية والنحو ، ولولا شراسة أخلاق له آثار باقية وكتب مروية ، ولم يلبس سراويلاً قط ولا (كان) ينعلي رأسه ، ولم يقبل لأحد عطاءاً ، وهو القائل : من قال إن (من) للتبعيض فقد حاء أهل اللفة بما لا يمرفونه وتوفي بنداد جادي الأولى وقد أناف على الثمانين ، وقد طمن فيه ابن عقيل ، وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني : إنه كان يميل الى المردد الصباح ويقبلهم من غير رببة (٢) »

وقال محب الدين بن النجار: « قرأت في كتاب الفنون لأ بي الوفاه علي بن عقيدل الفقيه الحنبلي بخطه قال: قدم علينا أبو الممالي اللجويني أول ما دخيل الفز فتكام مع أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ وسمت كلامه وقال ... كان الشيخ أبو القاسم الأسدي المعروف بابن برهان المكبري النحوي ( وكان متفنناً في العلوم علامة في النحو والنسب وعلوم القرآن والأصول) عند حميد الملك ، وقد كان فاتشه الشيخ أبو الممالي الجويني وكان قدم علينا صغة تسع وأربعين ( وأربعائة ) شاباً أشقر اللحية ، فجرى منه مقاولة للشيخ الامام أبي القاسم في العباد هل لهم أفعال ؟ فقال : إن وجدت في القرآن آية تقتضي ذلك فالحجة لك ، فقال الشيخ العباد هل لهم أفعال ؟ فقال : إن وجدت في القرآن آية تقتضي ذلك فالحجة لك ، فقال الشيخ

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۲۰۶۱ الورقة ۲۸۲ » ، وله ترجة في تاريخ الحطيب « ۱۱ : ۲۷ » والمنتظم « ۸ : ۲۲۲ » ونزهة الألباء « س ۲۳۳ » والمجواهم المضيئة « ۲ : ۲۱۳ » والمغيب « ۲ م ۳۳۳ » ، وفرات الوفيات « ۱ : ۱۹ » وإنباء الرواة « ۲ : ۲۱۳ » والبغيبة « ص ۲۲۷ »

<sup>(</sup>٧) ممآة الزمان و نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ١٠٠١ الورقة ١٠٠٠

أبو القاسم (ولهم أعمال مر دون ذلك هم لها عاملون (١) ومد سوته وجمل يقول (هم لها عاملون) وأصرح من هدفه الاضافة لا يكون ( [ و د كثير من أهل الكتاب لو بردونكم ] كفاراً حسداً من عند أنفسهم (٢) ٥ ( لو استعامنا لخرجنا معكم [ يهلكون أنفسهم إ والله يعلم إنهم لكاذبون (٢) ٥ أي قد كانوا استطيعين فأخذ أبو المعالي بدتروح إلى التأويل ، فقال : والله إنك بارد تتأول صريح الكلام لتصحح بتأويلك كلام أبي الحدين الأشعري ، وأكله بالحجة فهُدن ابن الجوبني وكان أيضاً في دولة عميد الملك نوع عصبية على الأشعرية وأصحاب الحديث ، فقبض أبا المعالي عن الانبساط وإلا فقد كان أحسن الناس لفظاً وأفواهم منه في النظر (١) ٥ في النظر (١) ٥

وقال أبو الفرج ابن الجوزي في رجمة أبي الحسن عبد العزيز بن الحمارث التميمي المتوفى سنة ٣٧١: « وقد تمصب عليه الخطيب وهذا شأنه في أصحاب أحمد ، فحمكي عن أبي القامم عبد الواحد بن علي الأسدي المكبري أن التميمي وضع حديثاً ، وهذا المكبري لا يمول على قوله فانه لم يكن من أهل الحديث والعلم إنما كان يعرف شيئاً من العربية ولم يَرو شيئاً من الحديث ، كذلك ذكر عنه الحطيب وكان أيضاً ممتزلياً (٥٠) »

# ٢٢ – عبد الواحد بن محمد بن علي بن زكربا أنو الفاسم

قال الصفدي : « قال ياقوت : وقفت على كتاب شرح َ فيه أشمار أبي الطيب المتنبي فأجاده وكبره وهو من أهل اصمان (٦) »

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون « الآية ٦٣ ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ﴿ الآية ١٠٩ ﴾

<sup>(</sup>٣) سووة التوبة ﴿ الآية ٢؛ ﴾

<sup>(</sup>١) الناريخ المحدد لمدينة الــــلام • نسخة المــكتبة الظاهرية ، الورقة ١٣ »

<sup>(</sup>٥) المنتظم ﴿ ٧ : ١١ ،

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات • نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٦٦ ٪ الورقة ٢٨٤ ،

### ٧٤ – عبيد الله بن أحمد بن خرداذبہ ألو الفاسم

قال الصفدي: كان خرداذبه مجوسياً أسلم على يد البرامكة ، وتولي أبو القامسم هذا البريد والخبر بنواحي الجبل ، ونادم المعتمد واختص به قال ياقوت في معجم الأدباء: وكان أبوالفرج الاصبهاني إذا أورد عنه شيئاً في كتابه أوقعه (كذا) بالوقيعة فيه والتنقص له بقوله: إنه كثير التحصيل (كذا) ومن تصانيفه كتاب المسالك والمالك ، كتاب أدب الماع ، كتاب الطبيخ كتاب اللهو والملاهي ، كتاب جهرة الأنساب للفرس ، كتاب الا أنواء ، كتاب النداى والجلساء ، كتاب الشراب ومن شعره :

ويكون فيه لذي الهوى هذر ُ

إلا تداخـــلني له كــبر ُ

ويكون بدراً حين لابدر ُ (۱)»

فى مثل وجهك يحسن الشمر ما إرب نظرت إلى محاسسته تَرْين الدنيـــا بطامتــــه

#### ( نتمــمة )

قال محب الدين محمد بن النجار: « عبيد الله بن أحمد بن 'خرداذبه أبو القاسم السكانب ، كان جد محرداذبه مجوسباً فأسلم على بد البرامكة ، وتولى عبيسد الله هدذا البريد والخبر بنواحي الجبل ونادم المعتضد وخص به ، وكان راوية للأخبار والآداب . روى عنه أبو على السكوكي وأبو عبد الله الحسكيمي ومحمد بن عبد الملك التاريخي وله مصنفات مها كتاب المسالك والمالك وكتاب الندمان والجلساء وكتاب اللهو والملاحي وكتاب انطبيخ وكتاب الشراب فرأت في كتاب الندمان والجلساء وكتاب اللهو والملاحي وكتاب انطبيخ وكتاب الشراب فرأت في كتاب أحمد بن أبي طالب السكاتب بخطه أنبأنا ، أبو عبدالله حمد بن أحمد بن إراهيم الحسمي أبرويز قد قال له أنبأني عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه قال حدثني أبي قال : كان كمسمرى إرويز قد قال له

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات « نسخة دار المحتب الوطنية بباريس ۱۶ ۲ الورقة ۲۹۷ » ، وهذا الذي ذكره الصفدي نقلا من معجم الأدباء أكثره منقول من كتاب « الفهرست » لابن النديم « س ۲۱۲ من طبعة مصر » سوى الائبيات الثلاثة وسمسوى تنقس أبي الفرج

منجموه إنك تقتل فقال: لأقتلن الذي يقتلني فأص بسُم يخلط له فى أدوية ثم كتب عليه ( دواء للجهاع مجر ب ، من أخذ منه وزن كذا وكذا ص ق) وسيره فى خزانة الطب ، فلما قتله ابنه شيرويه وفتش خزائنه ص به فقال فى نفسه أبهذا الدواء كان يقوى على شيرين ، فأخذ منه فات ، فقتله أبوه وهو ميت أنبأنا عبد الوهاب بن على الأمين ( ابن سكينمة ) عن محمد بن عبد الباقي الشاهد أن الحسن بن على الجوهري أخبر قال أنبأنا أبو همر محمد بن العباس بن عبد الباقي الشاهد أن الحسن بن على الجوهري أخبر قال أنبأنا أبو همر محمد بن العباس بن حيويه قراءة عليه عن أبي بكر محمد بن خلف المرزبان قال أنشدت لابن خرداذبه :

فى مثل وجهك يحسن الشمر ويكون فيه لذي الهوى عذر ما إن نظرت إلى محاسنسه إلا تداخلني له كبر تربن الدنيسا بطلمتسه ويكون بدراً حين لا بدر (١٠)

وقال الذهبي كما جاء في لسان ميزان الاعتدال: عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه (٢) ( بضم المعجمة وسكون الراء (٦) وآخره موحدة مضمومة ثم هاء ليسـت للتأنيث يكني أبا القاسم ... إنه عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أني في تصانيفه بالفرائب حتى قال بمضهم في شيء نقله عنه (كذا زعم ابن للاخبار ... وكان يأني في تصانيفه بالفرائب حتى قال بمضهم في شيء نقله عنه (كذا زعم ابن خرداذبه) وإن يك كاذباً فعليه كذبه ، وأنشد له المرزباني شعراً وسطاً ، وممن كذبه أبو الفرج الاصبهاني (١) » .

وقال أبو الفرج الاسبهاني في أخبار معبد المنني: ٥ وذكر ابن خرداذبه أنه غنى في دولة بني أميّـة وأدرك دولة بني المباس، وقد أسابه الفالج وارتمش وبطل، فكان إذا غني يُضحك

<sup>(</sup>١) الناريخ المحدد لمدينة السلام « نسخة للمكتبة الظاهمية بدمشق ، الورقة ٨٠ ، ٨٠ ،

<sup>(</sup>٢) الطبوع في لسان الميزان د ٤ : ٩٩ ( خودادبه ) وهو غلط

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « الواو » وهو تصحيف

<sup>(</sup>٤) لسان للبزان د ٤ : ٩٩ ٠

منه و بُهزأ به وابن خرداذبه قليل التصحيح (١) لما يرويه ويضمنه كتبه ، والصحيح أن ممبداً مات في أيام الوليد بن يزيد بدمشق وهو عنده (٢) »

وقد ضبط مؤلف تاج المروس في مادة (روم) خرداذبه بضم الحا، وسكون الرا، وفتح الحال بمدها ألف وكسر الذال المجمة وسكون اليا، التحتية وآخرها ها، » كما قال ناشرو الأفاني، وقد طبع كتابه « المسائك والمالك » في ليدن مهولندة من ممالك أوربة سنة ٤ ١٩٠

٧٥ - عبد الله بن عبد الرميم أبو الفاسم الامسهاني:

قال الصفدي: أحد فضلاء أصبهان وأدبائها ، له تصانيف مما كتاب أخبار أبي العليب ، كتاب استدرك فيه على ابن جني في كتابه الصنير المسمى بالواضح قال بافوت : لا أعرف من حاله شيئاً إلا أنه كان به (٢) سنة إحدى وأربعائة (كذا) (٤) »

د يتبـــم ،

مصطفى جواد

<sup>(</sup>١) في نسخة و التعصيل ،

<sup>(</sup>٢) لعله د حيا ،

<sup>(</sup>١) الواقي بالوفيات • نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٤ الورقة ٣٠٠٠ ،

# سباخ الوادى

#### نفرم: :

الوادي الرسوبي الذي يخترقه الرافدان تكون تحت البحر مما حملته المياه الجارية اليسه من رمل وطعي وطين . وتقدم الوادي بامجاه الخلميج على صرّ الزمن وكان منذ تكونه وادياً تسكثر فى ربته الاملاح القابلة للذوبان — املاح البحر ولما تزل نسبة الاملاح عالية فى مجموع الوادي وقد كان لهذه الاملاح أثر كبير فى حياة الوادي ولا شك ان هذا الأثر تفاعل على ص الزمن والعوامل التي خضمت لها مدنيات الوادي وكان لها شأن فى مصاير تلك المدنيات

والاملاح تتركز فى ظروف معينة فى سطح النربة وفى الطبقة الجذرية مها فيقل الحاصل ويتخفض الانتاج العام فى المنطقة واذا وصل التركز حدداً معيناً يتفاوت باختدلاف النبات تمذر نموه وفى ظروف معينة أخرى يقل ركر الاملاح وبنتقل معظمها الى حيث لا تؤثر فى عو النبات ووفرة الحاصل فتصلح الارض وتغل غلالاً جيدة

فالاملاح بعد الماء أهم عوامل انتاج الارض في وادي الرافدين. وهي تتصل في ناحية ارتفاع نسبتها في التربة باستخدام مياه الري في الزراعة اتصالاً وثيقاً ان لمياه الامطار كذلك صلة كبيرة بأم الاملاح الا انها صلة تختلف اختلافاً كبيراً عها لمياه الري فهي في ظروف معينة مر السقوط ومن جفاف الارض تعمل على خفض نسبة الاملاح في سطح التربة

ويخال لنما ان مدنيات الوادي الزاهرة استندت فيما استندت اليه الى انتاج وافر من أرض ملحت على من الزمن بأن مخلصت مما تركته مدنية سابقة ونظام للري سابق من أملاح فيها وانالمدنيات انهت الى جود لما انهار الانتاج بنتيجة تحول الارض الصالحة الى سباخ

ان الأرقام التحليلية التي نوردها في هذا البحث مقتبسة من بحوث حول الملحية أجريناها

في مختبرات البحوث المامية الصناعية على فترات متقابمة منذ سنة ١٩٤٠

# منشأ الاملاح :

عند ما انحسرت مياه البحر عن الوادي تركت في تربته أملاحاً بما تتألف منه ملحيسة (۱) ميساه البحر كالمحترات التربة السفلي بملحية ميساه البحر كا احتفظت الاجسام الماثية التي انقطمت عن البحر كالبحيرات والسقنقمات بما تحمله من أملاح فكان مها ومن أملاح مياه القاعدة الشطر الاكبر من مجموع الاملاح التي يحتوي عليها الوادي وتبع ذلك على مدى المصور الجبولوجية وخلال الفيضانات وفي الري تبادل وتنسافة وتصنيف وتركيز و مخفيف تركت كلها آثارها في ملحية الوادي بمختلف ارجائه فتبدلت الملحية وتباينت درجانها بين منطقة وأخرى ونغيرت نسب الاملاح التي تتألف الملحية مها وكان هناك مصدر آخر للاملاح انتشرت منه في بمض مناطق الوادي هو الترسبات المدنية التي توجد قريبة من سطح الأرض والتي تصل مياه القاعدة الماثية بيها وبين طبقات التربة مثال ذلك كبريتات الكالسيوم التي توجد قرب سطح الارض في مناطق واسمة من الوادي وهي من الملاح التربة كثيرة الذوبان وتوجد على شكل حبس في بمض المناطق وعلى شكل أنها بدرات في المحن الآخر ولاكبريتات هذه أهمية مهيئة في ملحية بمض مناطق الوادي

ومياه الري مصدر آخر للملحية في الوادي فعي تحمل نسبة صفيرة من الأملاح وبعض هذه الاملاح تبقى في التربة بعد ان تتبخر مياه الرأي على ان هذا المصدر ثانوي ونعتقد أن مياه الري ليست هي النشا الرئيس لملحية الوادي ان ملحية مياه دجلة تتراوح بين حوالي الري ليست هي المشرين جزءاً من الاملاح في مئة الفي جزء من الماء في موسم الفيضان وحوالي (٣٦) الستة والثلاثين جزءاً من الاملاح في مئة الفي جزء من الماء في موسم الصيمود وذلك في موقع مدينة بنداد وان ملحية مياه الفرات تتراوح بين حوالي (٢٦) الستة والمشرين جزءاً

<sup>(</sup>١) أقر المجمع العلمي العراقي مصطلح الماهية لمصالح Salinity

من الاملاح فى مئة الف جزء من الماء فى موسم الفيضان وحوالي ( ٦٣ ) الثلاثمة والسنين جزءاً من الأملاح فيمئة الف جزء من الماء فى موسم الصيهود وذلك فى موقع الملوجة . وتعتبر ملحيتا دجلة والفرات من الملحيات المنخفضة في مياه الري .

# كيف احتفظ الوادي جلحيث :

اذا كانت نسبة الاملاح الذائية مرتفعة في التربة فان المياه تذيبها وتتخلص التربة مها بتصريف محاول التربة واذا لم تكن محاليل التربية قابلة للتصريف بقيت الاملاح في التربة ان الوادي عبارة عن وضع مفلق في أص الملحية على حد هذا التعبير ويمكن اعتباره كذلك الى كل مدى عملي . فتصريف الاملاح بعلي فلك ان سهول الوادي منبسطة لا ترتفع عن منافذ التصريف ارتفاعاً كافياً ان المسافة بين مدينة بنداد ومصب شط العرب في الخليج تقسد ومسمئة كياو متر ولا يزيد ارتفاع الارض التي تقوم علها المدينة اكثر من (٣٢) اتنهن وثلاثين متراً عن سلطح البحر ان الحداراً ضئيلاً كالذي نجد في السهول لا يساعد على تصريف الأملاح ومنافذ التصريف الفرعية كالانهار والوافد التي تحتد في السهل تجري بالحدار يتناسب والحدار السهل بكامله لذلك كانت بحالات تصريف الاملاح عن طريق تصريف عباء التربة من السهول خاضعة لا ثر هذا الانبساط مع تفاوت في ارجاء السسمل ناشي من عوامل محلية

هناك وضع نصر بفي واحد في الوادي كان له مفعول تصريفي مساعد واضح ذلك هومنخفض الثرثار فقد كان الانخفاض كافياً لفتح مجال للتصريف وأصبح المنخفض خلال مصور طويلة موضع نجمع المياه الغاسلة سطح التربة المذيبة ما يتبلور فوقه من أملاح نتيجة تبخر مياه التربة كا أصبح موضع تصريف مياه القاعدة الماثية للسهول الهيطة بالمنخفض وما يتركز في القاعدة من الملاح تذيبها المياه من طبقات التربة وخاصة السفلي مها وهكذا أصبح منخفض الثرثار حاوياً كيات هائلة من الاملاح فلما تسكونت بحيرة الثرثار في النصف الأخير من شهر نيسان١٩٥٩ عما النصب فيها من مياه دجلة أخذت املاح المنخفض تنفذ الى مياه البحيرة ولم عض سبعة شهور

حتى كانت مياه البحيرة تحمل ( ١٠٠٠ر ١٠٠٠) اثنى عشر مليون طن من كلوريد الصوديوم . . وهو ملح الطمام و ( ٢٠٠٠ر ٢٠٠٠) ستة ملابين من الأطفان من كبريتات الكالسيوم . ولم تكن الرقمة التي غطتها مياه البحيرة رقمة كبيرة ولا تزال مياه البحيرة تستنفذ الاملاح من قاعها . كما ان مياه البحيرة لم تنظ بعد قاع المنخفض بكامله وعند ما يم ذلك تكون مياه البحيرة قد حملت كميات هائلة من الاملاح — تلك الأملاح التي جاءت من المناطق الحيطة بالمنخفض بالتصريف غير الماشر في النااب من الحالات عدودة وبالتصريف غير الماشر في النااب من الحالات.

## ملحية بعض مباه الوادي:

ان ملحية بعض مياه القاعدة المائية في ارجاء الوادي تبلغ (٨٠٠) ثمنه ثمة جزء من الاملاح في مئة الف جزء من الماء وهي ملحية عالية جداً وتبلغ ملحية مياه بعض الهيون الألفي جزء (عبن الخالدية في منطقة هيت) وبعض المياه المنقطمة القرببة من سطح الارض تحتوي على نسب كبيرة جداً من الاملاح ففي نموذج من المياه المنقطمة عثرنا عليه سنة ١٩٥٤ تحت طبقة من ترسبات كلس الفرات المنخفض النفساذ في موقع يبعد (٨٠) كيلو متراً الى الفرب من مدينة الرمادي وجدنا ان نسبة الاملاح بلفت (٩١٠٠) تسعة آلاف ومثه جزء في مئة الف جزء من الماء كان جلها من الكاوريد (ما يقابل ٧٩٠٠ سبعة آلاف وتسعمئة جزء من كلوريد الصوديوم — ملح الطعام)

#### أملاح السباخ الرثيسة :

لفد كانت محصلة العوامل التصريفية التي اتصف بها الوادي والتي أشرنا إليها فيا تقدم ان احتفظ الوادي بالشطر الأعظم من الاملاح التي كانت فيه منذ تكونه أو التي نشأت من الترسبات التي تفطيها بربته وإن أدت عوامل فبزيائية على من المصور الى تصنيف أو بركيزأو تخفيف أو انتشار تلك الأملاح

إن الأملاح الرئيسة التي تتألف ممها سباخ الوادي هي لغرض بحثنا هذاكاوريد الصوديوم

وهو ملح الطمام وكبريتات الكالسيوم الماثية وهي الجبس وأملاح المفنيسيوم تصريف الأملاح من الوادي :

إن منفذي التصريف الرئيسين هما دجلة والفرات ولقد تبين من محث في تصريف ملحية الوادي أجرى في مختبرات البحوث العلميــة والصناعية أن تصريف الأملاح عن طريق دجــلة والفرات تصريف بطيء ﴿ فَفِي نَقَطَةُ مَن دَجَلَةً تَقَعَ قَرَبِ الْجُسِرِ الشَّـمَالِي مَن مَدينَةُ بندادكانت ملحية مياه دجلة (٣٦) ستة وثلاثين جزءاً من الأملاح في مئة الف جزء من الماء (١٩٥١/٨/١) فارتفمت الى (٦٨) تمانية وستينجزءاً من الأملاح في مثة الف جزء من الماء (١٩٥١/٨/١٥) في نقطة نقع قرب أبي روبه على بمد ( ٥٧ ) اثنين وخمسين كيلو متراً الى الجنوب من مدينة المهارة فتكون الملحية قد ارتفمت ( ٣٢ ) اثنين وثلاثين جزءاً خلال جريان الياء مسافة ( ٣٦٠ ) ثلثمثة وستين كيلو متراً من الوادي ﴿ وموقع أبي روبة يمتبر أقصى نقطة في مجرى دجاة لا يتأثر قياس الملحية فيه بمؤثرات مجرى دجلة الأســـفل ومؤثرات المد إن المدن التي يمر فيها النهر تغذيه بالأملاح ﴿ ومياه النزل محتوي على نسبة صغيرة منالأملاح منشؤها مياه الري لا ملحية الحوض لذلك فان تطور ملحية دجلة في مجراه الطويل تدل على بطء تصريف الأملاح من الوادي وببدو ذلك أكثر وضوحاً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ملحية الوادي العالية فقدكات نسبة الأملاح أجرى في سنة ١٩٤٢ — كانت النسبة (٨٠٠) تمنمئة جزء من الأملاح في مئة الف جزء من ماء القاعدة المائمة

أما تصريف الأملاح عن طريق الفرات فانه في الظاهر يربو على التصريف في دجلة ﴿ فَقَدُّ كانت الملحية في مياه الفرات في الفلوجة (٤٩) تسمة وأربمين جزءاً من الأملاح في مثة الف جزء من الماء ( ١٩٥١/٨/١ ) وارتفعت إلى ( ١٣٤ ) مئة وأربعة وعشرين جزءاً من الأملاح في مئة الف جزء من الماء في الناصرية ( ١٩٥١/٨/١٧ ) وعلى بمد ( ٣٥٠ ) ثلثمئة وخسين كيلو متراً في الوادي والمياه المالحة في غرب الفرات (أكثر من مثعي جزء في مثة الف جزء )كمياه

عين التمر ومياه عين الخالدية ومياه كلس الفرات في صفية وكذلك لشدة هبوط كمية مياه الفرات في الصيهود وسرعة هبوطها — ان لهذه العواءل أثرها في الملحيسة الفااهرة لميها الفرات في الناصرية في موسم الصيهود ( ١٩٥١/٨/١٧ )

إن التصريف الواضع للأملاح نجده في مهر ديالي فلحية مياهه قرب المعب ترتفع إلى التصريف الواضع للأملاح نجده في مهر ديالي فلحية مياه حز، في موسم الصيهود وهي لا تقعدى في موسم الفيضان ملحية نهر دجلة على إن كمية مياه ديالي التي تصب في دجلة في موسم الصيهود صفيرة جداً ولا يخفى ان حوض ديالي يرتفع عن مستوى المهر ارتفاعاً وافياً وخاصة في منطقة الصب مما يجمل المهر منفذاً جيسداً للتصريف

# ظهور الأملاح على سطح التربة:

قلنا ان مياه القاعدة المائية مالحة فاذا تسربت الى سطح التربة فتبخرت تركت الاملاح على السطح على شكل بلورات صفيرة الحجم وتنسرب المياه المالحة من القاعدة المائية الى سطح التربة عن طريق ما يمرف بالفعل الشعري ذلك بأن تصعدف أنابيب أو اقنية دقيقة شعرية توجد فى التربة فتوصل بين أطرافها وبين طبقات التربة السفلى وسطحها وتشكون هذه الأنابيب الشعرية من انسال الفجوات الواقعة بين دقائق التربة وتختلف سعة الأنابيب باختلاف دقائق التربة حجماً ويختلف تبعاً لذلك مدى فعلها الشعري ويادا وصلت مياه القاعدة المائية المالحة الصاعدة بالفعل الشعري طبقة من التربة خاضعة للتبخر بفعل الحرارة وحركة الحواء تبخرت تاركة الا ملاح على صطح التربة

وللفمل الشمري مدى ممين يتوقف على عوامل منها سدمة الانوب الشمري والشد السطحي للمحلول والحرارة كما أن لفمل التنافذ صلة بانتقال الاملاح في الانابب الشمرية

إن الفمل الشمري يتوقف إذا جفت التربة فاذا كانت الطبقات المليا من التربة جافة فان المحيى في الطبقات السفلي منها لا يصمد الى الطبقة المليا الما إذا كانت طبقات التربة المعليا مرواة وبلغت مياه الري في نزولها في التربة منطقة القاعدة المائيسة فنشأت صلة بير

القاعدة المائية وسطح التربية صمدت عن طريقها بالا البيب الشمرية ميداه القاعدة المائيدة المالحة ويستمر صمودها ما دامت محاليل التربة المليدا في تبخر ولما يجف سدطح التربة فيوقف الجفاف الفمل الشمري وخلال الصلة الشمرية نصمد الأملاح بالتنافذ كذلك ما دام في سطح التربة محلول أقل ملحية من محلول القاعدة المائية

وعصلة ذلك انتقال الاثملاح الى سطح التربة بالمحلول الصاعد وبالتنافذ وتتركز الاثملاح في سطح التربة وتظهر بلوراتها على السطح بمد تبخر المحلول

إلا أن مياه الري إذا لم تصل في نزولها في التربة الى منطقة القاعدة المائية فان الصلة لا تنشأ وان أملاح القاعدة المائية لا تصعد الى سطح التربة . لذلك فان ظهور الا مسلاح على سطح التربة من تبط بكثرة الري وباستخدام كميات من الماء فيه تزيد على حاجة أجهزة النبسات في التربة واسستيماب طبقات التربة العليا للهاء وان شدة انتقال الأملاح الى سسطح التربة تتناسب ومدة استمرار الري الشديد واستمرار الصلة الشعرية التي أوجدها مياه الري الفائضة بين طبقة التربة العليا التي تحد فهما الجذور والطبقات السفلي التي تكون فيها ميماه القاعدة المائسة

# رموع الأملاح الى الفاعدة المائية:

إذا تركت الارض وانقطمت مياه الري عمها فان فملاً بطيئاً متقطماً يأخذ بجراه ف حركة الاملاح يؤدي الى انخفاض نسبة الاملاح في سطح التربة وانتقالها الى القاعدة الماثية . وإذا استمر هذا الفمل أحقاباً مديدة ولم محل عوامل موضعية دون استمراره كتشكيل التربة وتخطيطيتها فان نسبة الاملاح في سطح التربة وفي الطبقة الجذرية ممها تنخفض وتصبيح الأرض صالحة للزراعة ذلك أن الامطار اذا تساقطت بغزارة أذابت الاملاح من سطح التربة ومن المنطقة الجذرية ونزلت بها الى القاعدة المائية وذلك بتفاوت يتجه من أكثرها ذوباناً الى أقلها ذوباناً . ومهاية هذا الفمل أن تستقر الاملاح في القاعدة المائية ويساعد في هذا الفمل أن

يجف سطح التربة جفافاً سريماً بمد نزول المحلول فى التربة فينقطع الفمل الشمري وهو ما يتوقع فى حالات فصلية ممينة فى وادينا شبه الصحراوي وتكون محصلة ذلك على مر المصورا بخفاض نسبة الالملاح فى سطح التربة ورجوعها الى القاعدة المائية فى الطبقات السفلى من التربة

ولقد وجدنا في سياق بحوث تناوات عماذج مقطعية لمدد من الترب من جنوب الوادى أجريناها قبل ست سنوات أن نسبة الاملاح كثيرة الذوبان في الطبقات السفلي من بعض تلك الترب كانت أعلى مها في الطبقات العليا وهو على خلاف المتوقع في صعود الاملاح من القاعدة المائية الى السطح انه مما يدل على غسل طبقات التربة العليا بمياه مذيبة تغل الى طبقات التربة السفلى مذيبة الأكثر ذوباناً من الاملاح ثم الاقل ذوباناً

### كيف عولجت السباخ:

إن الطريقة التى تتضع من بعض المصادر التأريخية فى معالجة السباخ هي أن تنزع القشمرة الملحية التى تغطى الأرض المالحة وعرفت هذه الطريقة بالكسح ويرد ذكر هذه الطريقة فى المصادر التاريخية لما بعد الفتح الاسلامي ويخال لها أنها كانت الطريقة الوحيدة التى يعالج بها السبخ منذ أقدم الا زمنة . وهي طريقة أولية وسوف نتناول الناحية الفنية من كسح السباخ فى فقرة تالية ويمكني أن ننوه هنا أن طبيعة الوادي وانعدام التصريف الطبيعي فيه لم تكن لتساعد أهل الوادي هل تتابع المدنيات فيه على التوصل الى طريقة أجدى فى معالجة السباخ

وإن الطريقة القياسية في تخليص التربة المالحة من أملاحها هي تصريف محاليل التربة المالحة بأقنية مفتوحة تشق الى أعماق ممينة أو بأنابيب تطمر في الأوض وفي ترب وادينما لا بد من تصريف القاعدة المائية وأن تكون الاقنية والانابيب على عمق يفي بهذا الفرض فلا بد من تخليص التربة من الاملاح التي ظلت فيها منذ ظهورهما من البحر وانبسماط الوادي وعدم المكان توجيه مباه التصريف المالحة بالميل الطبيعي الى البحر أو إلى المنخفضات يحم استخدام الضخ على نطاق واسع في أغلب جهات الوادي ولا يخفى أن استخدام الضخ يزيد بالتكاليف

والمناهج التي وضمت أو التي توضع لهـدا الفرض نقوم على هذه الطريقة القياسية

نده تأريخية عن الساخ من مصادر ما قبل الفنح الاسلامي :

ورد ذكر السباخ وانتشار الاملاح سرتين فى المصادر التأريخية القديمة أولاهما فى كرسو على شط الغراف فى حوالي سنة ٢٤٠٠ قبل شط الغراف فى حوالي سنة ٢٤٠٠ قبل الميلاد وثانيم با فى شمال بابل فى حوالي سنة ١٢٠٠ قبل الميلاد وكانت الاولى أشد وطأة من الثانية وأدت الى ضرر بالغ بالانتاج

نبزة تاريخية عن السباخ من مصادر ما بعد الفيح الاسلامي :

كات السباخ ممروفة بانتشارها في جنوب الوادي وفي الحديث آنه قال لا نس وذكر البصرة ان مردت بها ودخلتها فاياك وسباخها ﴿ وَكَانَتَ طَرَيْقَةَ اسْتَصَلَّاحُهَا انْ تَوْالُ الْقَشْرَةُ الْمَالْحَةُ التَّي تغطي سطح التربة وهي طريقة أولية لا يتيسر أحسن مها في طرق الزراعة الابتدائية ولاشك المها طريقة انتقلت من أقدم الأزمنة ومن الواضح ان طرقاً أو في بالفرض ممها لم تتيسر إلا في عصرنا الحاضر وكانت ازالة القشرة المالحة تمرف بسكسح السباخ ويستخدم في السكسح ألوف الأيدي كان جلمًا من المبيد ويرد ذكر السباخ وذكر السكسج كثيراً في أخبار الزبج وأخبار صاحب الزبج على ان ذكر السباخ كان يقتصر على المواقع وعلاقتها بحركات صاحب الزبج وعلى اشارات نادرة الى بمض التصرف بالسباخ ولم نمثر على ممالجة لموضوع السباخ في ناحيته العامة على الرغم من أن السبيخ كان أحد عوامل الانتاج الرئيسة وانه كان من المشاكل الأولى التي تأثرت بها مدنيات هذا الوادي على تقايمها . ومن الاشارات النادرة الى التصرف بالسباخ ما ورد في الطبري ان علياً بن محمد نزل البصرة ﴿ وأظهرِ أنه وكيل لوالد الواثق في بيم السباخ وأمر أصحابه أن ينحساوه ذلك فأقام هنساك » (١) مما يشير إلى ان السباخ كانت تابعــة على صورة ما للدولة وان بيمها والتصرف بها كانا منوطين بهما ولا يغرب عن بالنا في إيراد ذلك قلة النصوص وندرة ما يمكن إبراده في معالجة ذلك

إن ذكر السباخ في وقائم حرب الزبج كان كما قلمنا مقتصراً على المواقع التي يمر بها أو ينزل

<sup>(</sup>١) الطبري س ١٧٤

فيها صاحب الزيج ويمكننا مع ذلك ان نستنتج شيئاً ما من ذلك وأهم ما نود ان نذكره هنا ما ورد في الطبري ان صاحب الزيج « نزل السسبخة الممروفة ببرد الخيار ثم غدا في وقت المد قاصداً الى سبخة الفندل واكت في اصابه حافتي النهر (١) » وانه « انتهى الى قصر بعرف بالجوهري على السسبخة الممروفة بالبرامكة فأقام فيه لبلته تلك ثم سار حيث أصبح حتى وافي السبخة التي تشرع على الهر الممروف بالديناري ومؤخرها يفضى الى النهر الممروف بالحدث (٢) ويرد « قال شبل هي سسببخة أبي قرة وقعها بين النهربن بهر أبي قرة والمهر الممروف بالحاجز فأقام هناك وأمم أصحابه بأنخاذ الأكواخ وهدذه السبخة متوسطة المنخل والقرى والمهارات (٢) » ولا نخرج النصوص الأخرى الني يرد ذكر السباخ فيها عن هذا المآل

### ما نستفری مصادر ما بعر النَّنح الاسلامي

اننا بجد أن ذكر السباخ يرتبط بالأمهار وان السباخ تقع على الأمهار ويمكننا لذلك أن نرجح ان كسح السباخ كان برتبط بشق الانهار وان الهر يشق في السبخة تم تستصلح ويتفق ذلك وطبيعة السباخ والناحية الفنية من الموضوع فكل كسح لاينتهي الى مجرى ماثي تنفذ اليه الاملاح بمد استخلاصها فتذهب الى البحر — كل كسح لاينتهي الى هذا لايمطى الانتيجة وقتية ذلك ان الاملاح تمود فتنتشر الى الأرض الحيطة وتمود السبخة الى ما كانت عليه ان لم يكن حيث كسحت الأملاح فيث السباخ المجاورة ولا يخرج المنطقة بكاملها كوحدة مساحية عن نطاق حالة السبخ وقد تنتهي المياه التي محمل الأملاح الى منخفض بعيد منقطع مساحية عن نطاق حالة السبخ وقد تنتهي المياه التي محمل الأملاح الى منخفض بعيد منقطع حفرافياً وتخطيطياً ولدينا أمثلة مها في منخفض الترثار وما تجمع فيه من أملاح وفي هور أبي حبرافياً وتخطيطياً ولدينا أمثاح من أرض بعيدة عن الهر فان التربة المالحة تنقل الى حيث الهر ، وهناك ما يشير الى ان التربة المالحة كانت تنقل على البغال لذلك فان استصلاح الأرض كان خاضماً للمسافة ولامكان النقل

كذلك مجد فى تلك النصوص ما يشير الى ان فى مواقع السباخ قصوراً و مخلاً وقرى وممارات (١) الطبري س ١٨٧ (٢) نطبري س ١٨٧ (٣) الطبري س١٩١٠ كان صاحب الزبج ينزل فيها ويدل ذلك على ان تسمية تلك المواقع بالسباخ تشير الى حالتها قبل ان تستصلح لا إلى ما آلت اليه بمد استصلاحها

لابد من الاشارة هنا بعد أن رجحنا ما تقدم بياه الى حقيقة علمية هي في الأساس من موضوعنا هذا ذلك ان كسح الأرض أو ازالة القشرة الملحية مها لايصلح الأرض بحد ذاته . وما يصلحها هو شق الأنهار فيها وفتح منافذ لتصريف علول التربة المالح قالكسح اذا أريد به أن يصلح الأرض فتممر وتقام فيها القصور والمهرات دون أن يمكون في الأرض منسافذ للتصريف فانه يجب ان يتكرر على سنين طويلة جداً . فالأملاح تستمر بالصمود المسطح الأرض ولا بد من الاستمرار في كسحها ان نسبها في مجموع التربة لاشك تنخفض بتكرار الكسوح الا ان الانخفاض يقل مداه سنة بعد أخرى ولا تصل نسبة الاملاح الى حدود تجمل الأرض صالحة للزراعة بكسح اوكسحين إذا كانت الأرض من الملحية بحيث تكسو سطحها قشرات من الأملاح الذائ نرى ان كسح الارض لم يكن الا المبادرة الأولى الى استصلاحها والنفيض الارض من الاملاح الى نسبة تجملها صالحة للزراعة سببه المباشر شق الانهار فيها وفتح عال التصريف و وعد ان ارتباط السباخ بالانهار على صورة ملازمة كا ورد في الطعري يجي مؤيداً هذا الترجيح

# الارض السخ لبست أرصاً نتربز:

وهناك ناحبة علمية أخرى عرضت لنا في سياق بحثنا نلك هي ما ورد في بعض المراجع ما تناول تركيب السبخ. فقد ذكر البروفسور «ماسينون» في دائرة الممارف الاسلامية ص ١٣١٣ ان عمل الزنج كان كسح السبخ لجمل الأرض « النترية » صالحة للزراعة مستنداً في ذلك الى ما كان بعرف به الزنج من اسم الشورجية المشتق من كلة الشورة الفارسية وهي النتر ومستنداً الى ممجم الطبري « لدي كويا » واعتبر الأرض السبخة أرضاً نترية ان لنا ملاحظة في هذا . فالدر عو ملح البارود ويمرف كيميائياً بنبرات البوتاسيوم والسبخ ليس كذلك فهو يتكون

كيميائياً كما بينا فيما تقدم من أملاح هي كاوريد الصوديوم ( ماح الطمام ) وكبريتات الكالسيوم المائية ( الجبس ) وأملاح المنتيسيوم وغيرها من الأملاح وليس في مادة السبيخ من كب نبرات البوتاسيوم وقد ثبت ذلك كيميائياً

ولكن كيف التبس الأمر . اننا رى أن الالتباس جاء على الشكل الآني : --

إن فى بلادنا وفي بلاد فارس وفى الهند وفي بلاد كثيرة أخرى نوعاً من اللح يمرف بالفارسية باسم الشورة ويمرف في بلادنا مهذا الاسم نفسه . وهو نترات البوتاسيوم حقاً أوملح البارود ويظهر على سطح الأرض على شكل قشرة من الملح وهو ينشأ من تحول المركبات المضوية النتروجينية في مواقع محددة أثرية أو مواقع كانت مأهولة في الماضي من الأزمان ذلك ان المواد المضوية تنحل بمرور الرمن وتتحول وتتا كسد ويأخذ النتروجين فيها بركيب النترات . ثم تصمد مع مياه التربة الى سطح الأرض وتتبخر المياه وتنرك بلورات النترات وغيرها من الأملاح فوق سطح التربة في نوجد في نقاط محددة لا تتمدى المواقع الأثرية ومواقع السكني

كنا قد أجرينا بحثاً قبل احدى وعشرين سنة فى موضوع الشورة فى البلاد تناول فى أحد جوانبه مسحاً كيميائياً لمواقع الشورة ونسبها ( تقريرا دائرة المباحث الصناعية للسنتين ١٩٣٧ — ١٩٣٨ و ١٩٣٨ — ١٩٣٨ ) تبين منه ان مصادر للشورة توجد فى الدورة وسلمان باك فى لواء بغداد وفى تلمفر والشورة والمزوري وتلكيف وتلسقف وقره قوش فى لواء الموسل وفى قره تهسمه وتازه خرماتو وبشير فى لواء كركوك وفى خيكان الشرقي وخبكان الفربي وعلاك والحشخشية فى لواء الحلة وفى خورمال فى لواء السليانية وفى مواقع أقل أهمية فى لواء أربيل

وتوجد نبرات الپوتاسيوم هذه فى إبران حيث توجد هناك كذلك فى المواقع الأثرية ومواقع السكنى القديمة وتمرف بالشورة كما تمرف فى بلادناكما قلنا إلا إن كلة الشورة تطلق كذلك فى بلادنا على ما يظهر على سطح الأرض من ملح بصورة عامة لذلك يسمى السبخ غالباً بالشورة وعرف قديماً بالشورج. ومن هنا كانت تسمية غلمان الكسح بالشورجية والشورجيين

وقدر جمنا الى «دي كوبا» ممجم الطبري Glossaire de Tabari الذي استند إليه هماسينيون» في وصف الأرض السبخة « بالنبرية » فوجدنا أن « دي كوبا » عرف الكسح ـ السباخ ـ بأنه إذالة القشرة « النبرية » للأرض ولم يرد في النص الذي اثبته «دي كوبا» عن « كتاب الميون والحدائق في أخبار الحقائق » غير القول « وكان أهدل البصرة في ذلك الوقت يشيرون الزنوج ويخرجوبهم إلى السباخ فيكسحوبها حتى بصلوا إلى النبرية الطيبة فيممرومها وكدوح الزنج بالبصرة معروفة يشاهد مها تلال كالجبال وكان في أنهار البصرة مهم عشرات ألوف يعذبون بهذه الخدمة ونجري عليهم أوقاتهم من الدقيق والتمر » ولم مجد ذكراً للنتر في هذا النصولا عجب بهذه النبر » مادة عرف وجودها في التربة بمد هذا الناريخ بقرون عديدة ومؤلف كتاب الميون من أهل القرن الخامس أو السادس المجري على رجيع رو كلن

ثم رجمنا الى المراجع والمعاجم التي سبقت معجم الطبري ( ١٩٠١ ) فلم مجد أن تعريفها السبخ تضمن إشارة الى « النثر »

لذلك يخال لنا أن رجمة السبخ ﴿ بالنَّر ﴾ ظهرت لأول سرة في معجم الطبري ﴿ لَدِي كُويا ﴾ المطبوع في ليدن سنة ١٩٠٩ ، وان منشأ الالتباس الترجمة الحرفية للشورج أو الشورة في أوائل هذا القرن بكلمة ﴿ النَّر ﴾

والسبخ ليس « بنبر » ولا تدخل النبرات في تركيبه والأرض السبخة لبست أرضاً نترية . ثنائج المحث :

بحمل فيما بلي النتائج التي نتوصل اليها في هدفا البحث بشقيه أولها بحوث الملحيسة التي أجريت في مختبرات البحوث العامية والصناعية على فيرات متتابعة منذ سنة ١٩٤٠ وثانيها المراجع التأريخية وعلى الأخص مصادر ما بعد الفتح الاسلامي

أولاً - إن المصدر الرئيس لا ملاح الوادي مياه البحر التي تكون الوادي تحمها وان أملاح مياه الري مصدر ثانوي

- ثانياً إن الأملاح بقيت في الوادي على من المصور والاحقاب لأن الوادي منبسط والميل الطبيعي فيه نحو البحر أو المنخفضات صغير والتصريف بطيء وتركزت الأملاح في الفاعدة المائية في الطبقات السفلي من التربة على شكل محلول ملحي من كز أو تبلورت على سطح الأرض على شكل قشرة ملحية
- ثالثاً تَركز الا ملاح في سطح الا رض إذا زرعت الأرض وكان ربها شديداً فيهبط انتاج الأرض ثم تصبح غير صالحة للزراعة
- رابعاً عند ما تنرك الارض عصوراً مديدة تأخذ الاملاح بالرجوع الى القاعدة المائيسة في الطبقات السفلى من التربة بفمل الامطار المذببة الفاسلة التي يليها جفاف سربع يوقف الفمل الشعري وفعل التنافذ ولا تقل الاملاح في مجموع التربة بل تنتقل من السطح الى القاعدة المائية ويصبح سطح التربة والمنطقة الجذرية فيها صالحان الزراعة
- خاصاً إن تقابع المدنيات في أرجا الوادي كان خاضاً فيما خضع له لتقابع ظهور المحيسة في طبقات الغربة العليا ورجوعها الى القاعدة المائية فن ارتفاع روفرة في الانتاج العام في عصر مدنية زاهرة الى هبوط في الانتاج وشح متماديين في عصر ضعف وخمول بسبب ظهور الملحية ثم تصلح الاثرض اذا تركت احقاباً فاذا كان آز (١) من اواز التأريخ ظهرت مدنية جديدة ، از بعض محاصيل الوادي التي لا تقضى الملحية على انتاجها كالشمير والنخيسل كانت صلة الوسل بين المدنيسات المتتابعة ولو لا تلك الحاسسلات القليلة لمكان البون بين كل اوج وكل حضيض في انتاج الوادي وفي تتابع المدنيات فيه أشد بعداً
- صادساً إن ما قد يؤدي البه نمو بمض أنواع النبات عميقة الجذور مر المخفاض في مستوى القاعدة المائية وبالتالي إبعاد الأملاح من ســـطح النربة وعن المنطقة الجذرية فيها ليس بعامل هام في صلاح الارض. والانخفاض هو الى ذلك موسى وموضعي

<sup>(</sup>١) وضع المجمع العلي العراقي مصطلح آز لمصطلح Catalyst

ومياه القاعدة النائية جسم واحد متصلل الاثرجاء لذلك فان نمو ه الشوك » و ه الماكول » في سنة تترك فيها الاثرض وهو ما اعتبره البروفسور ه رسل » مفيداً في ابعاد الاثملاح عن سطح التربة — إن هذا النمو لا يؤدي الى انخفاض القاعدة المائية الى درجة محسوسة وإيجاد طبقة جافة في الاثرض نحول دون الفمل الشحري .

سابعاً - السبخ ليس ( النبر ) ولا بوجد مم كب النبر في تركيبه وقد ثبت ذلك كيميائياً واعتبار الأرض السبخة أرضاً «نبرية »خطأ نشأ من ترجة كلة الشورة الفارسية في السنين المتأخرة بكلمة ( النبر ) ترجمة حرفية وكان ان أطلقت كلة الشورة أو الشورج على السبخ لتشابه ظهور السبخ كقشرة ملحية وظهور الشورة في المواقع الاثرية ومواقع السكني القدعة كقشرة ملحية مماثلة وكذلك إطلاق غلمان الشورجين على العبيد الذين يعملون في كسح السباخ

شبث نعماد

# مخطوطات المسكتبة القادرية ببغداد

- \ -

### تعربف بالمسكنبة الفادربز

المد مرت على المكتبة الفادرية أدوار من المسائب ، وترات بها نكبات مديدة ، وأمتدت إليها أيد أثيمة في تأريخهــا العلويل ، وهي ما زالت محافظة على وجودهــا تقاوم الأيّام ، فهي المكتبة الوحيدة في بفداد التي مرَّ عليها زمن يقرب من تسع مئة سمنة ﴿ فَفِي القرن الخامس المجري ( القرن الحادي عشر الهيلاد) شيد الحافظ قاضي القضاة ببغداد أبو سدميد المبارك المخرِّي مدرصة علمية بباب الأزَّج شرقي بغداد ، تخرج فيها فيما بعد السيد الشيخ عبد القادر الحكيلاني المتوفي سينة ٥٦١هـ ( سنة ١١٦٥ م ) وقيد نظم الشبيخ خزانة كتب في هذه المدرسة ، جمع فيها مؤلفاته ، وكتباً كثيرة من أنفس الكتب ونوادر المخطوطات وقد وجدت في إحدى مكتبات مصر غطوطة لكتاب تاريخ الخطيب البندادي كتب على ظهرها ما نصه : ﴿ تُمَلُّكُنَّهُ فِالشَّرَاءُ الشَّرَعِي بَبْغُدَادُ ، وأَنَا الفَّقِيرُ البِّهُ عزَّ شأَنَّهُ عَبِدُ القَّادُرُ الكيلاني سنة ٥٧٥ هـ ٥ ( سـنة ١١٥٧ م ) وبعد وفاة الشيخ عبـد القادر الكيلاني تولى المكتبة أبنه الشيخ مبد الوهاب، وأضاف إليها الكثير مما خطه بيده، إذكان حسن الخط، فضلاً من مؤلفاته المكثيرة والمطلم على تاريخ المكتبسة بالتفصيل يرى الأجبدال المتعاقبة في الأسرة الكيلانية تضيف إليها السكتب ، وتستندخها سنة بعد أخرى . فير أن المكتبة ذهبت خعية التمزيق لأول من مسدخة ٦١٨ ه ( ١٣٢١ م ) من قبسل وزاره ابن يونس كما روى ذلك المؤرخون كالحافظ الدهى وان العاد الحنبالي وغيرهما ه إلا أمها ظهرت بعد ذلك بخمس مشرة سنة ، ورد إليها ما تبقى في حيازة أفراد الأسرة الكيلانية هنا وهناك ، وأستمرت في الانساع حتى زمن سقوط بغداد في يد التتار سنة ١٩٥٦ ه (سنة ١٢٥٨ م) ، وعندها وقت فريسة للهب والتخريب اللذي أمتدا أيضاً إلى المدرسة نفسها ، كا أمتدا الى رباط الشيخ والجامع الذي كان قد شيده أولاده والذي كان بدعى ( ذا القباب السبع المذهبة ) وبعد مرور زمن طويل ، أعيدت المكتبة مرة أخرى بجهود ذربة الشيخ عبد القادر المكيلاني ، وهم الذي تولوا إدارة الوقف القادري والمدرسة والمكتبة ، وأزد حت المكتبة بالطالمين والوراقين والنساخين . غير أنها أحاطت بها النيران زمن الشاه إسماعيل الصفوي سنة ٩١٣ ه ( ١٩٣٤ م ) م عادت غدمرت بعد ذلك بحوالي مئة سنة على أيدي الصفوي سنة ٩١٣ ه ( ١٩٣٨ م ) حتى ظهرت مراد الرابع يسمترجع مهم بنداد لآخر مرة سنة ١٠٤٨ ه ( سنة ١٩٣٨ م ) حتى ظهرت المكتبة للوجود ، وبقيت محفوظة منذ ذلك اليوم يتمهدها نقياء بنداد

ومن الممتع أن من بين الذين ساهوا في الإشراف على المكتبة وتوسيمها سيّدة أشتهرت بحبها للملم منذ زهاه مئة وخسبن سنة ، هي هاتكة خاتون بنت السيد علي الكبير نقيب الأشراف الأسبق المتوفى سنة ١٩٩١ ه ( سنة ١٧٧٧ م ) . فقد شيدت مدرسة بأسم ( مدرسة هاتك خاتون ) مقابل الجامع الكيلاني ، ووقفت عليها كتباً كثيرة كتب على ظهر كل مجلدة مها : ( وقف المدرسة الحاتونية سنة ١٧١٥ ه ) ، وتحته ختم ( هاتكة ) . غير أن هذه المدرسة أندثرت بسبب الطاعون والغرق سنة ١٧٤٦ ه ، فنقلت كتبها إلى المكتبة القدادرية . ومن آخر من عني بهدفه المكتبة العلاسة السيد عبد الرحن المحض الكيلاني نقيب الأشراف من عني بهدفه المكتبة العلاسة السيد عبد الرحن المحض الكيلاني نقيب الأشراف المتوفى سنة ١٣٤٥ ه ( ١٩٣٦ م ) . فقد كان له ولع عجب بجمع الكتب : حديثها وقديمها ، فعطوطها ومطبوعها ، ينفق عليها الكثير من ماله ، وكان أحياناً يراسل الخطاطين في مصسر وسورية والمغرب واستنبول ، لينسخوا الكتب التي يريدها ، كما أنه كان يستحضر كيدات كبيرة من ورق الغرمة وفيره من الصين والهند ، لتسد حاجة النساخين في بيته ، فجمع مكتبة

خاصة بقي الآن مها ما يربي على ثماني مئة بجلد مخطوط وأربعة آلاف مجلد مطبوع ، جعلها وقفاً على المسكنية القادرية . وقد نستت أخيراً في غرف جميلة فتحت الطالبين والزائرين وفي هدف المسكنية بحف نادرة من المخطوطات وقد يتمثل فيها الفن الاسلامي على أحسنه من حيث الحط وجودته والتنميق والزخرفة وأستمال الذهب والمينا اللازوردية والتجليد ، ومن هذه المخطوطات القديمة النادرة ما يمود تاريخة الى سبع مئة سنة ، وبعض المخطوطات على بالذهب الخالص والمينا اللازوردية

وهكذا رى فى المكتبة القادرية أستمراراً لذلك التراث العلمي العربي الذي ما أنفك نوره يشتد ويخبو ، بالرغم من عوادي الزمن التي حلت بمدينة بنداد

وها أناذا أبدأ بنشر فهرس لأهم الكتب المخطوطة في هذه المكتبة

- 7 -

نوادر محطوطات المسكتبة الفادبز

#### أ \_ المصامف

إذا أردت أن ثرى نسخة من أجمل نسخ القــــــرآن الـكريم ، وأروعها خطاً وزخرفة ، وأكبرها حجماً ، تجدها في هذه الخزانة

هي نسخة في مجادين . طولها نحو المتر ، وعرضها ٢٠ س ، رقها في المكتبة ١ و ٢ وإذا فتحت أحدهما ، وجدت الصفحات محلاة بالذهب الخالص والمينا اللازوردية ، والآيات قد خطت بالمداد الأسود ، وأسماء السور بالذهب الخالص والمداد الأحر والأزرق ، وحول الآيات في كل صفحة إطارات أو هوامش متتالية ، كل مها تفسير القرآن الكريم بالمربية ، وأحدها تفسيسير بالفارسية ، وقد خط بعض التفاسير على شكل منهميات وأوراد مذهبة منمقة . وعدد صفحات هذا المصحف ١٨٠٠ ص أما ورقه فحرير ناءم يعرف ( بالترمة ) حمي اللون ،

وهو ورق كان يستورد من الصين لكتابة المخطوطات القيدمة وقد كانت هدفه النسخة الرائمة من القرآن الكريم هدية قدمها حاكم مقاطمة كشمير السردار عبد الله خان الدراني الكوزئي سنة ١٢١١ هـ ( ١٧٩٦ م )

منه ثلاث نسخ أخرى لخطاطين آخرين

ب – التفسير

من كتب التفسير:

حاشية على أنوار الننزبل وأسرار النأوبل للفاضي البيضاوي

مؤلف الحاشية : السيد صبغة الله بن إبراهيم الحيدري ، المتوفى في طاعون بغداد سمنة ١٩٨٨ هـ ، أولها : ﴿ الحِد لله الذي أنار من محض الفضل والجود ، حواشي عالم الإسكان بنور الوجود الخ ﴾

خطت بقلم النسخ الرفيع بالمداد الأسود ، وأسماء السور بالمداد الأحمر حسنة الخمط على قاعدة نس تعليق بخط العلامة السيد عبد الرحمن فيض الله القادري نقيب الأشراف المتوقى سنة ١٢١٧ هـ فرغ منها يوم الخيس ١٥ ذي القمدة سنة ١٢٨٤

رقم الحاشية ٢٥ ، قياسها ٢٨ ×١٧ س ، عدد سطور الصفحة ٢١ س ، مجموع الصفحات ٣٧٠ ص ، ورقها من نوع الترمة

وكتب على ظهر المخطوط ما نصه : « هذه الحاشية من كتب والدنا الحاج ســـفيان سنة . ١٢٩٦ هـ » .

توفي المؤلف ناصر الدين عبد الله بن همر البيضاري بتبريز سنة ٩٨٥ ه وكان قاضياً بشير از . - منها أربع نسخ أخرى لمؤلفين آخرين

كناب النميىز

ف الرد على الزنخشري فيها ذهب اليه من الاءتزاليات

مؤلفه عمر بن خليسل السكوني المفربي التوفى سدنة ٧١٧ ه . أوله : ﴿ الحِدَّ قُدُ رَبِ

المالمين أما بعد ، فأن هذا الكتاب هو مختصر في أسول الدين ، جعله مقدمة لكتابه المسمى بالتمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسيره فلكتاب العزيز .. » خط بقلم الثلث ، خط شامي حسن ، ورقه سميك ، مداده أسود مركب من ماه الورد وكتب في آخره : «كمل كتاب النمييز ، ووافق الفراع منه يوم الأحد أول رجب سنة ١١٤١ ه » . وكتب على ظهره بالعامية : « هذا الكتاب مال بيت الراوي سنة ١١٤٧ ه »

رقم الكتاب ١٦ ، قياسه ١٩ × ١٤ س ، عددالسطور ٢٥ س ، مجموع الصفحات ٣٥٠ ص .

### كناب النبياد في آداب الفرآد

للشبخ محي الدين يحي بن شرف النواوي المتوفى سنة ١٧٠ ه. ناقص الأول يقول مؤلفه في الصفحة الثانية منه ما نصه : لا من نعمه التي لا تحصى خصوصاً على نعمة الإيمان ، وأسأله المنة على وطلى جبع أحباني وسائر المدامين بالرضوان ، فقد رأيت أهل بلدنا دمشق مكترين من الا عتنا، بتلاوة الفرآن تعلماً وتعليماً ، وحراسة ، جاعات و فرادكي وقد أبتدأت بتصنيف هذا الكتاب يوم الخيس ١٧ ربيع الأول سنة ١٩٦٦ هـ وقد رتبه مصنفه عشرة أبواب هذه النسخة نفيسة جداً بقطع الربع خط شاي حسن الخط . خطت بمداد أسود مركب من ماه الورد ، والأبواب بالا حر ورقها من نوع المشر السسميك وكتب فى آخرها : لا بم نسخه على بعد الفقير قاسم بن أحمد بن على في ١٦ ذي الحجة سنة ٢٠٠ هـ ، وكتب على ظهر المخطوط ما نصه : لا سمع جميع ما في التبيان الفقير الى الله محمد بن عبد المعليف وكتب على ظهر المخطوط ما نصه : لا سمع جميع ما في التبيان الفقير الى الله محمد بن عبد المعليف المن بكر بن محمد المليحي ، وقري على مولانا شيخ الاسلام يحيي زكريا الا نصاري ، بقراءة المشيخ عبد الباسط بن أحمد الهيتمي الا زهري في مجالس ، آخرها يوم الاثنين المسارك ١٧ الشيخ عبد الباسط بن أحمد الهيتمي الا زهري في مجالس ، آخرها يوم الاثنين المسارك ١٧ رجب صنة ١٩٧ ه و أجاز سيدنا المقاري أواني مقر اجازة ذلك وما نجوز له عنه روايته الحد قه بدلك التاريخ أعلاه . شيخ مشايخ الاسلام أبو يحي ذكريا الا نصاري حامداً ومصلياً ٤ .

رقم الكتاب ( ۱۰ )، قياسه ۱۷ × ۱۷ س ، صطور الصفحة ۱۸ س. المجموع ٢٠ ص

### كناب الحقائق في النفسير

الشيخ عبد الرحمن بن محد بن الحسين السلمي النيسابوري المتوفى سمنة ١٩٤ه ه. أوله: 
ه الحد لله الذي خص أهل الحقائق بخواص أسراره وجعلهم أهل الفهم لخطابه ، والعامليب المطائف ودائمه في كتابه المنزل الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأ خبروا هن معاني خطابه الخ » خط بخط مغربي ، ورقه شهامي سميك حمي اللون ، واضع القراءة ، متوسط الخط ، وقد جعله مؤلفه على لسان أهل التصوف ، وطمن فيه ابن الجوزي ، وكتب في متوسط الخط ، وقد جعله مؤلفه على لسان أهل التصوف ، وطمن فيه ابن الجوزي ، وكتب في آخره : ه فرغت من درره وتنميقه لنفسي وأنا العقير المين بن مجود صدرالحسبني الأردكاني » وكتب على ظهر المخطوط ما نصه : هذا التفسير للامام السلمي على مذهب الصوفية ، وهو من كتب خليل الله بن محمد بن أحمد بن يحيى وتملكه عبد الله بن شمس الدين بن نجم الدين الأردكاني شم صدار ملكاً للفقير محمد بن أحمد شم صار ملكاً للسيد عبد الرحمن المحض القادرى سنة ١٣٠٧

رقم الكتاب ١١ قياسه ، ١٩ × ١٣ س ، سيطور الصفحة ٢٣٠ س ، المجموع ٢٠٠ ص

### كتاب تبصرة المبندى وتذكرة المنتهى

الشيخ ابراهيم الموصلي أوله: « الحمد لله الذي أنزل على هبده الفرقان ويسره الخ » خط بقلم النسخ على قاعدة خطوط بندداد ورقمه مقطوع متوسط الخط وكتب في آخره: « وكان الفراغ من نسخه في ٢٥ ذي القمدة سنة ١٢٣٥ ه على بد ناسخه الفةير أحمد » الرقم ٣١ قياسه ١٤ × ١٠ س: ص ١٣ المجموع ١٧٠ ص

ج - الحديث

ومن كتب الحديث :

# كناب الجامع الصحبح

مؤلفه الإمام البخاري، أوله: ﴿ قال الشيخ الإمام الحافظ: باب كيف كان بده الوحي ﴾ خط بقلم النسخ الرفيع على قاعدة نس تعليق، حسن الخط ، ورقه من نوع الترمه، وفي أول الكتاب طفراء محلاة بالذهب الخالص والمينا اللازوردية خط بحسداد أسود، والأبواب والمكتب بلدداد الأحر، ومجدول بالأحر والأزرق والذهب وكتب في آخره: وقع الفراغ من نسخه بوم الخيس لمشر بقين من جادى الأولى سنة ١١٨٦ ه بخط الحطاط اسماعيل الشيخ صالح البصري استكتبه الى السيد على الهيب الاشراف ، وان السيد على الوما اليه وقعه على المكتبة القادرية بموجب وقفية محررة على ظهر المخعلوط ، وفي ذيلها خم الواقف وحكم القاضي بصحة الوقف .

رقم الكتاب ٥٥، قياسه ٣٣ × ١٦ س ٢٥ س الصفحة، المجموع ٥٨٠ ص – منه نسخة أخرى بنير هذا الخط

# كناب التمهير لما في المولماً من المعاني والأسانير

مؤلفه الإمام الحافظ عمر بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة ٤٩٣ هـ ناقص الأول خط شامي ، حسن الخط ، ورقه شامي حمي اللون سميك ، ومداده أسود ، وأسماء الرجال بالمداد الأحر . وقد رتبه مصنفه على أسماء شيو نع الإمام مالك بن أنس على حرب ف الهجاء وهو كتاب نفيس ، لم يتقدمه مثله وهو سبمون جزءاً ، جيد التصنيف ، من أجود الكتب وأندرها . وقد دخل في ملك كثير بن في أزمنة مختلفة وكتب في آخره : هكل كتاب التمهيد في الموطأ من المماني والأسانيد في عشية يوم الجمة ، وهو يوم عرفة ، وي الحجة سنة ٢٣٩ ه على يد الفقير محمد بن محمد بن يونس التونسي الخطب عسجد عذري ظاهر دمشق الحروسة » على يد الفقير محمد بن محمد بن يونس التونسي الخطب عسجد عذري ظاهر دمشق الحروسة » منه نسخة في مكتبة مير حواجه بجامع الوالدة المتبق في أسدار استانبول .

رقه ۷۷ ، قياسه ۲۰ × ۱۹ ، س ۲۳ س الصفحة ، الجموع ٤٢٠ ص

# كناب حامع التحصيل في أحكام المراسيل

للشبخ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكادى الملائي الشافعي الحافظ ، المتوفى سنة الله ٢٩١ أوله : « الحمد لله القديم الذي لم يزل قبل كل شي أولاً ٥ وقد رتبه على ستة أبواب خصه من شهذيب السكال ومختصره خط بقلم ريحاني ، خط شامي ، ورقه شهدامي سميث ، حصي اللون ، حسن الخط . نسخة نفيسة جداً كتب في آخره : « قال مصنفه فرغت منه يوم الا حد خامس شوال سنة ٢٤٦ ه بالقدس الشريف » ، وكتب بذبله : « بلغ مقابلة من أوله الى هنا على أسل المؤلف ماسكاً أسله ، وأما أقرأ عليه بصحن الصخرة ، وبعضه بالصلاحية ، كلاهما بالقدس الشريف حاه الله وسانه وسائر بلاد المسلمين ، وأنا الفقرير ملا همر بن علي بن أحمد الا نصاري الشامي هكذا أخبرني به خطيبها »

وكتب على ظهر المخطوط الإجازة التالية :

الأيمام العالم المحدث الحافظ المتقن البارع سراج الدين شرف الفقها، والمحدثين وفخر الفضلا، أبو الأيمام العالم المحدث الحافظ المتقن البارع سراج الدين شرف الفقها، والمحدثين وفخر الفضلا، أبو حفص حمر ، بن الشيخ الإيمام الأوحد الأستاذ أبي الحسن علي بن أبي البساس، وقابل نسخته هذه ،مي حالة القراءة ، وأنا محمك الأصل الذي بخطلي وسيم أول الكتاب الى حرف الحاه من معجم الرواة فيه الشيخ الإيمام العابد الأوحد عماد الدين أبو الفداء اسميل بن سيدنا الشيخ الإيمام العلامة بركة المسلمين وقدوة العاملين شهاب الدين أبي استحاق ابراهيم ، بن الشيخ الإيمام العلامة بن المساعد الكناني وكانت القراءة في مجالس متعددة بالمستجد الأقصى والمدرسة الصلاحية من القدس الشريف ، آخرها يوم السبت الرابع عشر من الحرم الحرام سنة والمدرسة الصلاحية من القدس الشريف ، آخرها يوم السبت الرابع عشر من الحرم الحرام سنة والمدرسة الملاحية من القدس الشريف ، آخرها يوم السبت الرابع عشر من الحرم الحرام سنة من منتول ومعقول بشرط الدعاء »

وكتب فى ظهر المخطوط اشارات من عملكه في أزمنة نختلفة ، مهم الشمسيخ محمد أمين السويدي ، ثم انتقل إرثاً الى بنته نائلة السويدي ، ثم انتقل الى السيد عبد الرحمن النقيب رقم الكتاب ٥٣ ، قياسه ٢٠ × ١٧ ، س ٢٠ س الصفحة ، المجموع ٣٥٧ ص

## مسند الامام أحمد بن حنبل

نسخة نفيسة جداً ، بخط الملا محمد بن علي بر ملا أحمد سبته إمام مسجد الدسابيل ، بقطع النصف ، ورقه الخيسي أبيض ، بمداد أسود ، والمنساوين بالأحمر ، حسنة الخط كل نسخها في سنة ١٣٩٦ هـ وقد أشرف على تصحيحها ومقابلتها الملامة محمد أبو الخير خطبب الجامع الأموي ، وكتب بخط بده بالمداد الأحمر بذيلها :

« قابلت الجزء الأول من مسند الإمام أحمد بن حنبل ، وقد سهل الله تمالى لي القابلة أيضاً من مسند سيدنا أبي سميد الخدري على أصل قوبل على ندخة سيدنا عبد الله من الإمام أحمد بن حنبل قد تداولها اعلام ، وجهابذة فخام ، كأ بن عماكر وآمثاله من رجل الحديث غير أن النسخة المقابل عليها مهملة ، وعلى رسم الخط القديم الذي يقرب من الكتابة الكوفية ، وأمنت جهدي في المقابلة على حسب طاقتي ، فقد وجدمها ناقصة ورقة واحدة ، فلم أجد نسخة أخرى أقابل عليها تلك الورقة وقد كتبت على طرف الهامش بالقلم الاحمر بأنه ناتص الأصل ورقة وقد الحد منه المعرب الجامع الأموي بدمشق سنة ١٣٠٣ هـ ،

رقم المسند ٩٣ ، قياسه ٣١ × ٢٧ س ، هدد سطور السفحة ٣٥ س ، مجموع الصفحات ٥٩٦ ص . أما الجزء الثاني فهو بدبن القياس وسفحانه ٦٧٠ ص

- نسخة ثانية بخط خطاط آخر

# مسند الامام أبى منبغة النعمالہ بن ثابت المتوفی ١٥٠ ه

مؤلفه الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الحمارى ، أوله : ﴿ أَخبرنا الشيخ أبو سميد بن إراهيم بن ولدك السقسى قراءة عليه ، وأنا أسم في سنة خس وخسين وخس مئة بدمشق قبل له أخبرك الشيخ الإمام أبو هبدالله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي بقراءتك عليه سنة ٥٢٥ هـ ، قال ، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الح » وقد رتبه على الحروف الهجائية في ترجمة كل شخص

'خط بقلم النسخ ، خط شامي ، ورقمه شامي سميك ، حسن الخط ، مداده أسود مركب عاء الورد نسخة نفيسة جداً وكتب في آخره : « تم نسخه على يد الفقير محمد بن أبي بكر بن أحمد بن يحيى الحنفي الإسكندري بلداً ومنشئاً بدمشق في الجامع الأموي في ٨ ذى القمدة سنة ٩٧٨ ه ، وكتب في ذبله : بم نسخه على يد مؤلفه محمد بن محمد بن أحمد الحمارى في سلخ جادى الآخرة سنة ٧٤٦ ه هكذا كان مكتوباً بخط مؤلفه : فرغ من كتابة عيون المذاهب محمد بن أبي بكر بن يحبى الاسكندري بلداً في مدينة القدس الشريف من نسخة نسخت بخط المؤلف كما ذكر أعلاه ، وهو الشيخ قوام الدين الكاكي بمد صلاة الظهر الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة ٩٨٧ ه و و تاريخ النسخة التي نسخت مها فرغ من نسخها من شهر ذي الحجة الحرام سنة ٩٨٧ ه في المدرسة الصرغتمشية »

رقم الكتاب ٩٧ ، قياسه ١٨ × ١٨ س ، ٢٥ س الصفحــة ، مجموع الصفحـــات ١٥٠ ص .

# کتاب شرح معالم السنی

مؤلفه محمد بن محمد الخطابي الشافعي المتوفى سنة ٣٨٠ ه أوله : « الحمد لله الذي هدانا لدينه ، وأكرمنا بسنة نبيه ، وجملنا من العاملين بها والتبدين لها والمتفقم بن فيهما .. » وقد رتبه على أبواب ، وأجاب فيه السائل من تفسير وشرح كتاب السنن لأبي داوود سليان بن الأشمث ، وأوضح ما يشكل من متون ألفاظه ، وبدأ بكتاب الطهارة ، وأنتهى بباب الأص بلمروف خط بقلم النسخ الرفيع ، حسن الخط ، ورقه ترمة وكتب في آحره : « تم من المحمد بن علي بن أحمد هذا الكتاب لست مضين من جمادى الآخرة سنة ١٣٠٤ ه على يد ملا محمد بن علي بن أحمد صبته إمام جامع الدسابيل » وكتب بذيله الملامة السيد محمود شكري الآلوسي : « قد قابات هذا الكتاب الحري أن يكتب بالتبر المذاب على النسخة المنقول عبها المؤرخة سنة ٧١٥ ه ، ولم هذا الكتاب الحري أن يكتب بالتبر المذاب على النسخة المنقول عبها المؤرخة سنة ٧١٥ ه ، ولم

والسكرم ، الحائز الرياستين العلمية والعملية ، والجامع للسعادتين الأخروية والدنيويسة ، ناصر السنة ، ومبيد أهل البدع والفتنة ، همدة الأنجاب ، أعنى به الفرد الذي ثنيت له الوسادة فلم يثن الاجماع ، والجامع لمتفرقات الفضسائل حتى نال كال الارتفاع ، سيدي وصندي ذي النور الساري ، صاحب السماحة نقيب زاره السيد عبد الرحمن القادري ، وأنا الفقير اليه عز شأنه السيد محمود شكري الآلوسي الحسيني مدرس المدرسة الداوودية إحدى مدارس بغداد ، صينت عن الأكدار والأنكاد ، يوم الثلاثاء ٢٢ رسع الأول سنة ١٣٠٦ ه ه

رقم الكتاب ٨٥، قياسه ٣١ × ٢٠ س، ٣٥ س الصفحة ، المجموع ١١٢٠ ص كتاب شرح الجامع الصغير

الشبخ حسام الدين همر بن عبد المزيز البخاري التوفى شهيداً سنة ٥٣٦ه أوله: « الحمد فله رب العالمين » . وقد رتبه على أبواب الخ خط بقلم النسخ الرفيع بمداد أسود ، والأبواب بالأحمر . ورقه من نوع المقطوع حمدي اللون ، حسن الخط . وكتب في آخره: « تم نسخه في بلدة أقسرا في المدرسة التاجية ، على يد الفقير سلمان بن بوسف الطوسوي ، في شهر شعبان سينة ٧٤٩ ه » وعليه حواشي بمين الخط وكتب على ظهره ما نصه : « تملكه السيد عبد الواحد بن مصطفى الحلبي الحنبلي سنة ١٩٥٣ ه ، وتملكه أحمد الحاج خليل »

ومؤلف الجامع الصنير هو محمد بن الحسن الشيباني المتوفي سنة ١٨٧ ه

رقم الـكتاب ٧٧، قياسه ٢٤ × ١٦ س ، ٢٣ س الصفحة ، المجموع ٤٣٠ ص - نسخة أخرى من شرح الجامع الصفير للشيخ محمد بن عبد الرؤوف المنساوي أوله : « الحمد لله الذي علمنا من تأويل الأحاديث الخ»

# اللباب في الجمع بين السنة والسكتاب

للشيخ علي بن ذكريا بن مسمود النبجي التوفى سنة ٦٨٦ هـ ، أوله : ١ الحمد لله على آلائه الخ ٥ . وقد رتبه على وتيب أبواب الفقه خطه مفربي ، أكثره مهمل ، ورقه شامي سميك

حمصى اللون ، حسن الحط ، مجهول ناسخه وتاريخ نساخته وهو خط قسديم . نسخته في غاية النفاسة

رقم الكتاب ٩٠، قياسه ٢٦×١٧ س ، ٢٣ س الصفحة ، المجموع ٤٥٠ ص بقطم النصف

# المفاتيح في شرح حل المصابيح

و مؤلف المصابيح الحسين بن مسمود الفراء المتوفى سنة ٥١٦ هـ والشارح مظهر الدين الحسين بن مجمود بن الحسن الزيداني المتوفى سنة ٧٢٧ هـ . أوله : « الحمد أله الذي ملا السموات وملا الارض وملا ما يشاء بمد هذه الاشياء الخ » وقد رتبه على مقدمة وأبواب خط بقلم النسخ الرفيع ، سقيم الخط ، الا أنه يقرأ بوضوح ، ورقه خميسي وقد أورد مؤلفه أسطلاحات أسحاب الحدبث وأنواع علومه

وكتب في آحره : « تم نسخه يوم الأثنين سنة ٨٦٠ هـ ، مجهول ناسخه

رقم الكتاب ٨٤، قياسه ٢٠ × ١٠ س، ٢٠ س الصفحة ، المجموع ٥٠٢ ص.

وكتب على ظهر المخطوطة : ﴿ تَمَلَّكُهُ بِالشَّرَاءُ الشَّرَعِي السَّيْدُ عَبْدُ الرَّحْمَنُ المُحْضُ القادري نقيب الأشراف ومتولي أوقاف جده السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة ١٣١٨ هـ ﴾ .

#### د – العفائد

ومن كتب المقائد :

# كناب السيف اللماع على المفي المفتود بالابتراع

مؤلفه أبو الحسن الشيخ برهان الدين البقاعي الشافعي أوله: « الحدقه الذي لاحد لعظيم مظمتمه ، والله أكبر ، رد به مصنفه على سؤالين أجاب عنها مفتي زمنمه ، خط بقلم النسخ الرفيع ، حسن الخط ، بقطع الربع ، ورقه من توع الخيسي ، حسى اللون ، خط بمداد أسود ، والدسول بالمداد الأحر ، أكثره منهمل ، وكتب في آخره : « فرغ من تأليفه في شسهر دبيع

الأول سنة ٨٨٧ه » والظاهر أنه بخط مؤلفه حيث يقول : « فرغت من نسخه في نصف شعبان سنة ٨٨٧ هـ »

رفم السكتاب ١٢١ ، قياسه ٢١ × ١٠ ، س ٢١ الصفحة ، الجموع ٦٠ ص . كتاب الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد

وقد خط هذا السكتاب بقلم النسخ الرفيع بقطع النصف بجلدين ضخمين ، حسن الخط ، ورقه من نوع الترمة ، مداده أسود براق ، والفصول والأبواب بالمداد الأحمر وكتب في آخر المجلدة الأولى : ﴿ ثم السكتاب يوم الثلاثاء ٢١ ربيع الأول سدنة ١٣٠٨ ه بقلم الملامحمد بن على بن أحمد سبته إمام الدسابيل » ، وكذلك كتب في آخر المجلدة الثانية

رقم المجلدة الأولى ١٦٥ ، ورق<sub>م</sub> المجلدة الثانية ١٦٦ قياسه ٣١×١٧ س ٣٩ س الصفحة ، مجموع صفحات المجلدة الأولى ٩٠٠ صفحة ، وصفحات المجلدة الثانيــة ٩٠٠ صفحة

### الكواكب السالمعة في بباد المفاصر النافعة

لأبي الفوز محمد أمين بن الشيخ علي السويدي البفدادي أوله: لا الحمد أله الواحد في ربوبيته ، المتفرد في سمديته وألوهيته ، الذي خلق الحلق بقدرته الخ » ثم أوضح المصنف فقال: لا إن رسالة محيي الدبن النروي الشافعي المسهاة به ( القاصد النافعة والأنوار اللامعة ) تحتاج الى شرح ؛ فقد شرحها وسميها ( الكواكب الساطعة ) ، وأرويها إجازة عن جدي وشيخي محمد سميد السويدي ، عن أبيه الشيخ عبد الله السويدي ، عن العلامة السيد همر السقاف باعلوي المسكي ، عن الشيخ سالم البصري عن الشيخ عمد البابلي ، عن نور الدبن على بن يحيى الزيادي ، عن الجمال يوسف بن عبد الله أرموني ، عن البابلي ، عن نور الدبن على بن يحيى الزيادي ، عن الجمال يوسف بن عبد الله الأرموني ، عن البابلي ، عن نور الدبن على بن يحيى الزيادي ، عن الجمال يوسف بن عبد الله الأرموني ، عن

الحافظ جلال السيوطي ، عن صالح بن عمر البلقيني ، عن والده السراج همر بن رحلان ، عن أبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي ، عن مؤلفها يحيى بن شرف النوادي »

نسخة نفيسة جداً . خطت بقلم النسخ بمداد أسود ، والأبواب بالا حمر ، ورقها من نوع الترمة ، حسن خطها كتب في آخرها ما نصه : « وكان الفراغ من تسويدها في ١٩ رمضان سنة ١٣٣٩ وقت الضحى »

ناسخها مجهول وكتب على ظهر المخطوطة ما نصه : « دخل هذا الـكتاب في نوبة الفقير عمد الجديد خادم الفقراء في التكية الخالدية في شوال سنة ١٣٤٦ هـ ، وكتب السيد محمود الآلوسي مفتى بغداد بخطه في ذبل ذلك :

ه قابلتـــه مجمــداً وليس يخـاو مـن غـلط

فقــــــل لمن يلومني : من ذا الذي ما ساء قط ؟

الفقير اليه السيد محمود الآلوسي المفتى ببغداد سنة ١٧٥٧ هـ ٠ .

## كتاب شرح العقد الثمين في مسائل الدين

لأبي الفوز محمد أمين بن الشيخ علي السويدي أوله: ۵ الحمد أنه المذكور بكل لسان ، المعبود بكل مكان ، الواجب وحوده بدلالة البرهان الخ » خطه بقلم النسخ حسن الحط. ورقه من نوع الترمة كتب في آحره: ۵ بم الكتاب يوم الأربعاء الضحى ۲۸ صفر سنة ۱۲۹۹ ه على يد الملا محمد إمام جامع الدسابيل ، استكتبه الحاج محمد رشيد أفندي همر زاده » . وكتب في ظهره: ۵ تملكه السيد عبد الرحمن المحض الفادري سنة ۱۲۹۲ ه » .

الرقم ٣٦٣، قياسه ٢١ × ١٤ س ، ٢١ س السفحة ، مجموعه ٨٩٠ ص .

# كناب مدينة الحاني من حل قصيرة الشبياني

للشبيخ عبد الرحمن المتوفى سنة ١٢٠٠ ه بن الشبيخ عبد الله السويدي أوله: 3 الحمد لله الله المدين أله ما المناه الذي ألهمنا دقائق السكلام ، وخصنا بالإنعام والإكرام ، الواجب وجوده لذاته ، المنزه في أسمائه

وصفاته لما كانت القصيدة الشيبانية الخ ٥

خط بةلم النسخ الرفيع . وكتب في آخره : « فرغ مؤلفه منه يوم الثلاثاء ٧ جمادى الأولى سنة ١٩٥٨ ه ثم كتب أيضاً ما نصه : « فرغ من نسخه ليلة الأربماء ٥ ربيع الأول سسنة ١٩٥٨ ه على يدكاظم بن الحاج مبيد الله ٥

وكتب على ظهر المخطوط ما نصه : ﴿ دخــل هــذا الـكتاب في ملك الحاج محمد بن الحاج أحمد كنبار المفرجي المقريء »

رقم ١٦٧ ، قياسه ، ٢٣ × ١٧ س ، ٣٣ س السفحة ، الجموع ٥٠ ص

ناظم القصيدة هو شماب الدين عبد الرحمن بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي ، المعروف بأ بن أبي شامة ، المتوفى سنة ٦٦٥ ه

# كستاب الفلائر في شرح العقائر

مؤلف المقائد هو الإمام أحمد بن جعفر الطحاوي المتوفى سسسنة ٣٧١ ه ، والشارح جال الدين محود بن أحمد بن مسمود القنوي الحنفي التوفى سنة ٧٧٠ ه . أوله : ٥ حمداً لله المتوحد بكال سمديته ، المتفرد بجلال أحديته ، على عظمة جلاله ، وشكراً على جزيل نواله الخ ، خط بقلم النسخ حسن الخط على قاعدة نس تعليق . ورقه من نوع الترمسة كتب في آخره : ٥ تم تحريره في دمشق المحروسة في مسهل ذي القمدة سنة ٥٥٥ ه » وكتب بذيله أيضاً : ٥ ثم نسخه في شهر سفرسنة ١٩٧٧ ه بقلم الفقير محمد بن حسن » . وكتب على ظهر المخطوط : علمك إبراهيم سنة ١٩٧٧ ، وتملك الفقير محمد سالم قاضي مدينة بنداد سنة ١٩٧٧ ه ، وتملك السيد عبد الرحمن المحض نقيب زاده سنة ١٩٧٧ ه

الرقم ١٦٠ ، قياسه ٢٧ × ١٥ س ، ٢٥ س الصفحة ، ١٨٠ ص

ه ـ الفقر

ومن كتب الفقه :

### كناب الاختبار شرح الخنار

لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموسلي المتوفى سنة ٦٨٣ ه أوله كتاب النكاح ، خط بقلم الثلث ، خط شاي ، ورقه شاي سميك حمصي اللون ، مداده أسود صركب من ماه الورد ، والكتب والفصول بالمداد الأحمر ، وكتب في آخره : « وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب يوم الثلاثاء سلخ ذي القمدة سنة ٨٥١ ه ،

رقم الكتاب ٢١٩، قياسه ٢٧ × ١٩ س ، ٢٧ س الصفحة ، المجموع ٢١١ ورقة وكتب على ظهر المخطوط : تملسكه الحاج محمد بن أحمسد الفريس سدنة ١٣٠٨ ه ، ثم تملسكة أكسل بن فليح ، ثم تملسكة على بن مماد

- نسخة ثانية رقمها ٣٣١ .

# كتاب الثبيين في شرح المنخب

للشيخ الحافظ ابن عميد قوام الدين أمير كاتب بن أمبر عمر المميسه الإتقاني ، أوله : 

ه يشي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا يوم ، ولا يمتر به شك ولا وهم الح » خط بقلم النسخ عمداد أسود ، والفصول بالأحمر . ورقه من نوع الخيسي حمي اللون ، بقطع النصف ، مشكول ، وعليه حواشي ، حسن الخط . وكتب في آخره : ه وقع الفراغ منه على يد محمد بن أحمد بن فيسى بن أبي الحسن الفقيه المعروف بابن البُديبل الحجازي ثم الفيوي يوم الأحد ١٧ رجب سنة ٧٨٧ ه بالقدس الشريف » . وكتب على ظهر المخطوط ما نصه : ه في الأصول للاخسيكتي هو الامام محمد بن عمان الاخسيكتي صاحب المختصر الامام حسام الدين ، مات سنة ٩٤٤ ه ، ودفن بمقبرة القضاة بالقرب من قاضيخان »

الرقم ٢٠١ ، قباسه ٢٦ × ١٨ س ٧٧ س الصفحة ، المجموع ٣٧٠ ص بقطم الثلث .

الرقم ٢٢٥ قياسه ٢٠ × ٢٠ ، ٢١ س ٢٥ س، الصفحة، ١٧٢ ص بمجموعـة نسخة نفيسة في الخط

#### خلاصة الفتوى

للشبيخ طاهم، بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة ١٩٥٧ هـ أولها : و الحمد قه خالق الأرواح والأجسام الخ » ثم ذكر المؤلف أنه كتب في همذا الفن : خزانة الواقعات ، وكتاب النصاب ، والخلاصة جامعة للرواية خالية عن الزوائد نسخة نفيسة فريدة خطت بقلم النسخ الرفيع ، حسن خطها من خطوط استانبول وكتب في آخرها : قد وقع الفراغ من كتابة الخلاصة في ١٦ ربيع الأول صنة ٧٧٧ ه » وكتب على ظهرها : « تملكها السيد أحمد ابن مصلح الدين المفتي » ثم تملكها عيسى من الحاج القونوي سنة ٩٩٦ ه ثم انتقلت إلى الفقير السيد عبد الله الأمين في ذي القمدة سنة ١١٤٥ ه

الرقم ٧٤٧ ، قياسهما ، ٢٦ × ١٧ س الصفحة ، الجموع ، ٦١٣ ص بقطم الربع

رقم الكتاب ٢٠٤، قياسة ٢٣× ١٤٪ س ٢٨ س الصفحة ، مجموع صفحاتة ٤٩٧ ص - نسخة ثانية رقم ٢٠٣

# كناب نحربر الأحكام في تدبير أهل الاسلام

للقاضي بدر الدين أبى عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة السكتاني الحوي المترف سنة ٨١٩هـ . أوله : « الحمد لله على نعمه الباطنة الزاهرة الح » رتبه مصنفة على سبمة عشر باباً . خط بقلم النسخ الرفيع ، حسن الخط على قاعدة نس تعليق . بقعام الربع ، مجدول بالأحر ، وكتب في آخره ما نصه :

د م الكتماب في ١٣ صفر سنة ١١٨٥ هـ » . وكتب على ظهر الخطوط : « تمليكه محمد

محمد صالح من رمضان المارديني سنة ٧٢٥٧ هـ وتملكه السيد عبد الرحمر الحمض القسادري سنة ١٣١٠ هـ »

### و \_ أصول الغف

ومن كتب أصول الفقه:

# كثاب التوصيح في حل غوامض التنقبح

للشيخ عبيد الله بن مسمود بن ناج الشريمة المتوفى سنة ٧٤٧ه. أوله: ه حامداً فله تمالى أولاً وثانيا ، والمنان الثناء اليه ثانيا ، وعلى أفضل رسله وآله مصلياً » . خط بقلم النسخ الرفيع ، حسن الخط ، ورقه من نوع الترمة ، حمصي اللون ، في سفحته الأولى طفراء محداة بالذهب الخالص والمينا اللازوردية ، مجدول بالذهب والمداد الأحمر والأزرق ، بقطع الثلث ، وعليمه حواشي بديمـــة الخط والصنمة رائمة الفن ، وفي أوله فهرست صربع الشكل بخطوط ذهبية . وكتب في آخره : ه وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب بيد اسماعيل بن الشيخ صالح البصري يوم الأحد ٢٠ رجب سنة ١١٨٣ هـ »

رقم الكتاب ٢٠٤، قياسه ٢٣ × ١٤ س ٢٧ الصفحة ، مجموع صفحاته ٤٩٧ ص . - نسخة ثانية رقمها ٢٠٣ .

## ز – العلوم الروم: والعثل: والنصوف

ومن كتب الملوم الروحيه والمقلية والتصوف:

# كناب الأرهار النصرة في تلخيص التبصرة

للشبخ أبي بكر الأحسائي الحنفي . أوله : « الحد لله الذي فتح بالمواعظ أبصار بصائر الخائفين ... وبمد ، فات كتاب التبصرة الذي ألفه أبو الفرج مبد الرحمن بن علي الجوزي أحسن كتاب ألف في المواعظ ، فأحبب اختصاره ، ورتبته على مجالس . »

خط بقلم النسخ الرفيع ، حسن الحط ، ورقه خميسي حمصي اللون ، مداده أسود ، والكتب والفصول بالمداد الأحمر ، وكتب في آمره : « التهى آخر التبصرة » مجمول ناسخه كتب على ظهر المخطوط : « تملك هذا الكتاب عبدالمزيز بن سالح بن عفالق سنة ١٢٩٧ ه ، ثم تملك بالشراء الشرعي محمد محاسب اللواء سسنة ١٢٩٣ ه . ثم تملك السيد عبد الرحمن النقيب ، وقم الكتاب ٣٦٩ قياسه ٢٢ × ١٥ س . ٢٥ س الصفحة المجموع ٨٣٠ ص .

### كتاب السير والسلوك الى ملك الملوك

للشيخ قاسم أوله: ﴿ الحدثه الذي أهبط بحكمته أسرار ذاته من سماء المالي الى أرض الطبيعة الكلية ألخ ﴾ خط بقلم النسخ الرفيع بمداد أسود ، ورقه من بوع الخيسي ، حسن الخط وكتب في آخره: ﴿ ثم في شعبان سمنة ٢٠٧٦ هـ ﴾ وقد رتبه مصنفه على أبواب وخاتممة ، وكتب على ظهر المخطوط ما نصسمه : تملكه الشيخ أحمد خادم جامع الكريم بحلب شم تملكه الماج عبد الله الشهابي سنة ١١٥١ ه تم تملكه السيد عبد الرحن الحض القادري سنة ١١٥١ ه

الرقم ٤٩١ ، قياسه ١٩ × ١٩ س ، ٢١ س الصفحة ، المجموع ١٣٠ ص بقعام الربع كتاب سر الأسرار في التصوف

للشيخ عبد القادر الجيلاني المترق سنة ١٦١ هـ أوله: (( الحمد لله الفادر العليم ) الناظر الحليم الخ » حط بقلم الندخ الرفيع خط بمداد أسود ورقه من نوع الخيسي حسن الخط بقطع الربع . كتب في آخره: (( تتم الـكتاب في سنة ١١١٨ هـ » ناسخه مجمول الرقم ٤٠٩ ، قياسه ٢٢ × ١٧ س ، ١٩ س الصفحة ، مجموعه ١٨٠ ص

## رسال: في النصوف

للشيخ عبد القادر الجيـــلاني المتوفى سنة ٦١٠ هـ أولها : ﴿ الحُمْدُ لَهُ الذِّي دَعَا الْحَلْمُ إِلَّ

نفسه بالآيات البينيات الخ » خط بقلم النسخ الرفيع حسن الخط ، بمداد أسود . ورقها من نوع الترمة ، مجدول بالأحر والذهب الخالص كتب في آخرها : « تم نسخها بقلم الفقير محمد نوري ابن الشبيخ حسن الأسستانبولي الحنفي القادري برتبة قضاء استانبول المساول لمكتوبي مقام المشيخة الاسلامية في زاوية المرحومة عائشة خاتون بدار الخلافة القسطنطينية سنة ١٣٢٧ » ه . وكتب على ظهرها : « تملسكه السيد عبد الرحن المحض القادري سنة ١٣٧٩ » ه

الرقم ٤٠٨ ، قياسما ٢٧ × ١٥ س ، ١٩ س الصفحة ، مجموعها ١٨ ص بقطع النصف

# كتاب منهى المدارك ومشتهى كل كامل وعارف وسالك

للشيخ سعبد الدين سعد بن أحمد بن محمد الفرغاني . أوله : « الحمد لله القديم الذي تمزّز بحلال وحدانيته أما بعد ، فإنه لما كانت الأحكام السابقة تبتني عليها الأقسام اللاحقة ، فقد رتب كتابه على أصول ، فذكر الأصل الأول في ذكر رتب الذات وتعبين الأسماء والصفات والأصل الثاني في ذكر تعبين علم المنال . والأصل والأصل الثانث في ذكر تعبين علم المنال . والأصل الرابع في ذكر تعبين علم المنال . والأصل الرابع في ذكر نشأة الانسان الخ » خط بقلم النسخ الرفيع بمداد أسود ، والفصول بالمداد الأحر ، ورقه خيسي حمي المدن ، بقطع متوسط ، حسن الحط نسخة ممتازة جداً . كتب في آخرها : ورقه خيسي حمي المدن ، بقطع متوسط ، حسن الحط نسخة ممتازة جداً . كتب في آخرها . « تم نسخه على يد مصطفى بن عمان بن علي ببلد بروسا في أواسط شعبان سنة ٩٥٠ ه » .

وكتب على ظهرها ما نصه : من كتب الفقـير الدرويش حسين الشطاري وكتب بذيل ذلك : تملـكه الفقير من الشام المحروسة السيد على القادري خادم الـــجادة القادريـة سفة ١١٩٠ هـ ثم تملـكته السيدة عاتـكة خاتون ، ثم حررت بخط بدها : وقف المدرسة الخاتونية في ٢١ عرم سنة ١٢١٥ .

رقم الكتاب ، ٤٧٠ ، قياســه ٢٥ × ١٥ س ، ٢٩ س الصفحة ، مجموع الصفحات ٢٠٠ ص

### م ـ في الخلاف

# كتاب نور النبرس في ذكر اختلاف المذهبين

أوله: «الحمد لله الذي رفع أعلام الشريمة : ومهد قواعد اللة النبوية وبمد ، فقد سألتني أن أجم كتاباً بالفقه من المفتى به من مذهب الإمام الأعظم والإمام محمد بن إدريس الشافعي فيا اختلفا واتفقا » خط بقلم نصف الثلث ، حسن الخط . ورقة من نوع الشامي حمي اللون . كتب في آخره : « وكان الفراغ من كتابته يوم الخيس ١١ صفر سنة ١١٧٧ه عجلة الامام الجيلي على يد عثمان بن أسلان » .

الرقم ٣٥٧، قياسه ٢٧×١٦، س ١٥ س الصفحة، مجموعــه ٣٠٠ ص بقطع الثلث. مؤانه مجهول

# حاشية مبر أبي الفتح في الأدب على الرسالة الحيفية

لأبي الثناء شهاب الدبن السيد محمود الآلوسي مفتي بنداد المتوفى سنة ١٣٧٠ ه. أولها:

« لك الحد: جمل الله مخاطباً» بخط المؤلف، حسن الحط، قوي جداً، بقلم النسخ الرفيع، ورقها خيسي حمي اللون وكتب في آخرها: « تحت على يد أفقر العباد محمود بن الحاج عبد الله الآلوسي، وكان الفراغ من كتابتها يوم الخيس العاشر من شهر ربياع الأول سنة ١٧٧٩ه.» وكتب على ظهر المخطوطة: « تحلكتها بالشراء الشرعي من السبيد عبد الباقي الآلوسي وأنا الفقير السيد عبد الرحن بن السيد على القادري سنة ١٧٨٥ه هـ »

وفي هذه المجلدة رسالة أخرى ، أولها : « الحمد لله على إفهام الحطاب الخ » . وكتب في آخرها : « تمت بخط السيد عبد الله بهاء الدين الآلوسي سنة ١٢٦٩ . » .

رقم الحاشية ٣٨٧، قياسها ٢٠× ١٤ س ١٩ س الصفحة ، المجموع بقطع الربع . ه. ٣

### كناب الجواب المختصر

لشبخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني أوله: « سئل شبخ الإسلام أن يشرح المقيدة الأصفهاني » خط بقلم الثاث ، حسن الخط ، ورقه من نوع الخيسي حمي اللون . كتب في آخره : « تم الكتاب » . مجمول ناسخه وتاريخ نشخه ، بقطع النصف .

رقم السكتاب ٤٦٧ ، قياسه ٣١× ١٨ س ، ٣٩ الصفحة ، الجموع ١٧٠ ص كتاب موافقة صريح المعقول الصحيح النقول

المجلر الأول

لشيخ الاسلام الإمام أحمد بن تيميـة الحراني . أوله : « الحمد الله ونستغفره » . وقد رتبه على فصول ، فذكر في الفصل الأول قول القائل : « إذا تعارضت الأدلة السمعية والمقلية أو السمع والمقلية أو النقل والمقل أو الظواهم النقليـة والقواطع المقلية الخ » . خط بقلم الثلث ، ورقه خيسى ، نسخة نفيسة جداً وكتب في آخر الكتاب : « همـذا آخر الجزء الأول من الكتاب ، نقل من نسخة صيحة منقولة من خط تلميـذ المصنف ، وتم نسخها بقلم على بن عبد الله بن عبسى في البوم الهاات عشر من شهر رمضان سنة ١٣٠٥ ه . »

وكتب على ظهر المخطوط: « تملكه السيد عبد الرحمن المحض القادري سنة ١٣٠٠ هـ » . رقم الكتاب ٤٧٢ ، قياسه ٢٥ × ١٧ س ، ٢٥ س الصفحة ، مجموع الصفحسات ٣٠٠ ص .

- طبع بهامش مهاج السنة للمؤلف نفسه

المجلر الثاني

ناقص الأول ، خطه عادي ، ورقه من نوع الخيسي . كتب في آخره : ﴿ تَجَزُ الْجَزَهُ الثاني نقلاً من نسخة بخط بمض تلامذة المؤلف ﴾ مجهول ناسخه وتاريخ نساخته . رقم الكتاب ٤٣٤، قياسه ٢٥×١٧ س، ٢٥ س السفحة ، مجموعه ٣٧٠ ص رسالة في الروعلى الفزلباشية

الرقم ٨٣٨ ، قياسها ١٩ × ١٩ س ، ١٩ س الصفحة ، مجموع صفحاتها ١٢٠ ص بقطم الربع .

#### كم \_ اللغة

ومن كتب اللنة :

### كناب مهذيب اللغة - الجزء الثالث

كتاب تهذيب اللغة - الجزء الثالث: لأبي منصور عمد بن أحمد بن طلحة الأزهري اللغوي المتوفى سنة ٢٧٠ ه. أوله: باب القاف والجيم صفحته الأولى نخرمة ، خطه قديم بقلم الثلث ، خط شامي ورقه سميك ، حصي اللون ، حسن الخط . وكتب في آخره : «كتاب الثلث ، خط شامي ورقه سميك ، حصي اللون ، حسن الخط . وكتب في آخره : «كتاب الكاف . ويتلوه الجزء الرابع عثم من السخه وتاريخ نساخته مجهولان . والظاهر أنه من عطوطات القرن السادس الهجري . وكتب على ظهره : « من كتب عبد الله الأمين مفتي العسكر زمن والي بنداد حسن باشا . ثم تملكه يمقوب بن عجد الموسلي ثم تملكه الحاج عجد الشهير بالقارشوبة في سنة ١٩٣٥ ه . وكتب في هامش الصفحة الأخيرة منه : « الخزانة المالية المالكية الحروسة البدرية ببدرا ملك نائل السلطنة » .

رقم الكتاب ٤٨٠ ، قياسمه ، ٢٤ × ١٦ س ٢٣ س المفحة ، مجموع صفحاته

### - نسخة أخرى منم :

ناقصة الأول والآخر ، خطها مين خط الجزء الناك ، تبدأ من باب الطاء واللام ، وتنتهي بباب اللفيف من حرف الناء . مجموع صفحاتها ٤٠٠ ص

- ومن هذا السكتاب نسخة مصورة في مكتبة الآثار المراقبة ببنداد

### كناب خصائص اللغة

لأبي الفتح عَمَان بن جـتني المتوفى سنة ٣٩٧ أوله: الحمد لله الواحد المدل الخ. خط بقلم النسخ بمداد أسود من كب من ماء الورد، خط قديم، حسن الخط قوي ، ورقه سميك حممي اللون. كتب في آخره: هذا آخر كتاب الخصائص لأبي الفتح عَمَان بن جي

الرقم ٤٨١ ، قياسه ، ٢٧ × ١٦ س ٢١ س الصفحـة ، المجموع ١٢٠٠ ص بقطع الثلث .

وكتب في ظهر المخطوط: « اشتريته بالشراء الشرعي وأنا الفقير اليه السيد عبد الرحن الحض القادري سنة ١٣٩٧هـ » .

## كناب نظام الغريب

للشبيخ عيسى بن ابراهيم الربعي المتوفى سنة ٤٨٠ هـ ، أوله : الحمد لله نخرج الأشياء من العدم الى الوجود . وقد رتبه مصنفه على أبواب ، فذكر في الباب الأول ما جاء من الغربب في خلق الانسان الخ خط بقلم الثلث ، ورقه من نوع الخيسي بقطع الثلث . وكتب في آخره : تم وكال ما وجد منه والمتمم له عبد الملك المقتدر ابن الشبيخ حسين بدر .

وكتب في ظهره: تمليكه السيد على القادري نقيب الأشراف سنة ١٣١٩ ه. الرقم ٤٨٩ ، فياسه ٢٠ × ١٢٠ س الصفحة ، مجموع سفحاته ١٢٠

#### كناب المفردات

لأبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهابي

ناقص الأول والآخر ببدأ بلفظ أج ماء أجاج ، وآخره باب الياه . مجهول ناسخه وتاريخ نسخه ، والظاهر أنه من مخطوطات القرن الخامس الهجري ، خطه قديم جدا وهو بقطع الربع ، سقيم الخط ، وصعب القراءة ورقه خيسي حمصي اللون ، مشرف على التلف مداده أسود مركب من ماه الورد ، قاعدته تشبه خطوط بغداد ، وأكبر الظن أنه بخط مؤلفه حيث انه بكتب البحث فيشطبه مخطوط سود ثم يكتب غيره في نفس الصفحة وبصحح بمض العبارات في هامش المخطوط وهذه النسخة نفيسة في بابها لقدمها .

وقد وجدتُ مكتوباً على ظهره ما نصه : تملكه الحاج درويش على سنة ١١٠٥ هـ ثم تملكه صالح . ووجـدتُ أيضاً في بطن الجلد الثاني من الكتاب المبارة التالية : لقد انتشلت هذا الكتاب من مهر دجلة بمد ما رماه النتار لعمهم الله وذلك سنة ٢٥٦ هـ ، وأنا الفقير اليه تمالى عبد الله بن محمد بن عبد القادر الملكي . ولم يوجد في آخر هذه الكتابة تاريخ كتابتها .

رقم الكتاب ٤٨٩ ، قياسه ١٨×١٨ س ، ٢١ أسطر الصفحة ، مجموع الصفحات ٧٠٠ ص .

وقد طبع هذا الكتاب بالطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ وأوله: الحمد لله رب العالمين الخ ومن تصفح هذا الكتاب علم ما للمؤلف من الرسوخ في النحقيق وسعة الاطلاع وكمال القدرة في التحقيق .

### كناب درة الغواص

لاً بي محمد القاسم بن علي بن عثمان الحربري البصري المتوفى سنة ١٦٥ هـ أوله : ﴿ أَمَا بَعْدَ اللهُ الذي عَمْ صَادَهُ بُوطَ الْمُوارَفَ الْحُ ﴾ خط بقلم الريحاني، متوسط الخط ، ورقه من نوع الخيسي كتب في آخره : ﴿ تَمْ الْكَتَابِ ﴾ ناسخه وتاريخ نسخمه مجهولان .

وبذيل هذه النسخة شرح الشبخ عساوان الحموي أوله: « الحمد لله الذي أسس قواعسه المقائد بمعرفة أوصافه » وكتب في آخره: « يم في سنة ١٢٥٧ هـ »

وكتب في ظهر المخطوط: « تملكه السيد عبد الرحمن المحض القادري سنة ١٣٩٧ هـ » الرقم ٤٨٧ ، قياسه ٣٠ × ١٤ س الصفحة ، مجموعه ٨٢ ص بقطع النصف

### كتاب لسادہ العرب

المشيخ جمال الدين أبي الفضل عبد الله محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد الا نصاري الخررجي الافريقي ابن منظود المتوفى سنه ٧١١ه أوله: ٥ الحمد لله رب العالمين تبركاً بفائحة السكتاب ٣ جمع فيه بين المهسد ذيب والمحمكم والصحاح وحواشيه والجوهرة والنهاية ، ورتبه ثرتيب الصحاح الخ خط بقلم النسخ الرفيع ، ورقه من النوع الخيسي بقطع النصف خطه متوسط ، مجدول بالأحمر كتب في آخره: ٥ تم الجزء الأول من لسان العرب ، ويتلوه الجزء الثاني على يد الفقير همر بن أحمد الحامضي سنة ١١٢٩ ه » . وكتب على ظهره: ٥ تملكه السيد عبد الرحمن الحض القادري ٣

الرقم ٤٨٨ ، قياسه ٢١×١٠ س ، ٢٣ س ، مجموعه ٤٥٠ ص .

## ي – النحو والصرف

ومن كتب النحو والصرف:

# كناب شرح السور لابن خالوب

لأ بى عبد الله الحسين بن خالويه ، ذكر فيه إعراب ثلاثين سدورة من المفصل ، وشرح أسول كل حرف ، ولخص فروعه ، وذكر غريب ما أشكل منه ونثنيته وجمه ، ليكون ممونة على أسول كل حرف ، ولخص فروعه ، وذكر غريب ما أشكل منه ونثنيته وجمه ، ليكون ممونة على جميع ما يرد على الإنسان من إعراب القرآر وغيره الخ خط بقلم النديخ على قاعدة نس تعليق ، بقطع الربع ، ودقه من نوع المقطوع حمصي اللون ، حسن الخط ، نسخة نفيسة جداً

وكتب فى آخره ما نسه : « مم الـكتاب في سنة ٩٥٤ ه » مجمول ناسخه وكتب على ظهر المخطوط ما نصه : « سن عوادي الزمان دخل فى نوبة أقل الخليقة ابن سر افراز مقصود علي الدماوندي » . ثم تملـكه الفقير السيد عبد الرحمن القادري نقيب الأشراف سنه ١٣١٨ ه .

رقم السكتاب ٤٩١ ، قياسه ١٨×١٨ س ١٩ س الصفحة ، مجموع الصفحات ١٤٠ .

## كناب شرح المغنى

مؤاف المغني هو جمال الدين عبد الله بن يوسف المروف بأ بن هشام المتوفى سنة ٧٦٧ه . وهذا الشرح للشبيخ أحمد بن محمد بن على بن أحمد الشهير بابن الملاَّ المتوفى في حسدود سنة ٩٩٠ه أول الشرح : حمداً لمن شرح صدورنا لفهم أسرار العربية بأفصح لسان الخ

خط بقلم النسخ الرفيع بقطع النصف، ورقه من نوع الخميسي حمصي اللون، متوسط الخط على قاعسدة نس تعليق وكتب في آخره: ثم بخط الفقير لاهور بن غلام قادر بموجب فرموزة خادمان فيض نيشان قدس سنة ١٧٧٦ه

رقم الكتاب ٥١٩ ، قياسه ٣٠× ٣٠ س ٣٧٠ ، أسطر الصفحة الجموع ٧٨٠ وكتب الملامة الحاج على الآلوسي قاضي بفداد المتوفى سنة ١٣٤٠ هـ في هامش هذا الكتاب بخط بده :

« ولممري إن هذا الشرح مما تنشرح به الصدور ، وتلتذ له النفوس ، ومهتز طرباً هند تلاونه — وأيم الله — الرؤوس ، حيث حوى من التحقيقات أغربها ، ومن التدقيقات أهجبها وأطيبها ولقد طالمت جله ، بل لولا أني أخشى الكذب قلت كله ، فا رأيت مشله ، فهو كتاب في بابه فريد ، ويكفى من القلادة ما أحاط بالجيد سنة ١٣١٨ ه »

وكتب في ظهره: « تملكه السيد عبد الرحمن النقيب سنه ١٣٢٢ ه ،

## اللباب فى صبعة الإعراب

للشيخ تاج الدبن محمد بن محمد بن أحمد بن السبيف المعروف بالفاضل الأسفرائيني المتوفى

سنة ٦٨٤ ه مع شرحه للشبيخ محمد بن مسمود بن أبني الفتح السيرافي الفالي ، أوله : « الحمد لله الذي هدانا الى سم فة اعجاز القرآن الخ »

خط بقلم النسخ بمداد أسود ، ورقه من نوع المشر ، حمصي اللون ، حسن الخط وكتب في آخره : « فرغ من كتابته في أواخر سنة ١٧٩ هـ بقلم الفقير الحسن بن أبي بزيد بن الحسن ابن عبد الرحمن الحافظ الأصفهاني » . وكتب في ظهره : « من كتب السيد عبد القادر بن محد أمين مفتي الشافعية ببغداد » وتملك السبد عبد الرحمن المحض القادري سنة ١٢٨٨ ه ، الرقم ٢٠٥٠ ، قياسه ٢١ × ١٤ س ، ١٩ س الصفحة ، مجموعه ٥٤٠ صفحة بقطع النصف . نسخة حيدة .

### كناب شرح النصريف

للشيخ علي بن شـهاب الدين الـكيلاني ، أوله : « قال الشيخ أبو الحســـن علي بن شهاب الدين الـكبلاني الشافمي : إعلم أن التعريف الخ » خط بقلم النسخ بمداد أسود ، والمتن بالأحمر ورقه من نوع المتشر حسن الخط . نسخة نفيسه جداً .

وكتب فى آخره: ﴿ تُم تَسُويِهِ هَذَا السَكَتَابِ فَى أُواخِرُ رَجِبِ سَنَةً ٩٧٣ هَ عَلَى يَهُ الفَقَيرِ محمد بن شبيخ الخلوقي

وكتب على ظهره: تملسكه الفقير السيد عبد الرحمن نقيب الأشراف سنة ١٣١٩ ه. . رقم الكتاب ٥٣٦ ، قياسه ٢٠ × ١٤ س ، ٢٧ س الصفحة ، المجموع ١٧٠ ص .

#### ك ـ البلاغة

ومن كتب البلاغة :

## كناب دلائل الاعجاز

للشيخ عبد الفاهر، بن مبدد الرحمن الجرجاني . أوله : « الحمد لله رب العالمي حمد الشاكر بن ، نحمده على عظيم نعائه » وقد رتبه على فصول ، ويتضمن علم البلاغية والمعاني

#### والبيان بأجلى وضوح

خط بقلم النسخ . ورقه خيسي حمصي اللون بقطع الثلث نسخة ممتازة جداً وكتب في آخره : « فرغ من نسخه بيده لنفسة أحمد بن عبدالحيد بن أحمد بن علمان

ابن عبد الله بن شاوي المبيدي الحيري في غرة شوال سنة ١٣٠٧ هـ ؟ .

رقم الكتاب ٥٨٧ ، قياسه ٢٦ × ١٤ س ، ٢٩ س الصفحة ، المجموع ٣٧٠ ص .كتب في ظهره : « تملـكه السيد عبد الرحمن النقيب سنة ١٣٢٦ ﻫ » .

#### ل - الأدب والثعر

ومن كتب الأدب والشعر:

#### كناب نهج المراماة وبهج المفامات

#### شرح مقامات الحريري

للحافظ تاج الدين أبي سميد محد بن الشيخ الإمام أبي السمادات عبد الرحن بن محد بن أبي المسمود المسمودي الننجديهي . أوله : ﴿ الحمد فله الذي خر ساجع السكام في ضمارً الفصحاء ، وفحيًّر ينابيع الحسكم من بصارً العلماء الخ » .

خط بقدلم النسخ الرفيع خط مغربي ، بعض الصفحات مشكولة . حسن الخط . ورقه من نوع ورق الشامي السميك . كتب في آخره : « نجز تفاسير الألفاظ المغلقة المشكلة من المقامات في شهر ربيع الأول سنة ٦٠٢ ه ». نسخة نفيسة جداً

رقم الكتاب ٦٢٣ ، قياسه ٢٦ imes ١٨ imes ١٨ س الصفحة ، المجموع ٩٨٠  $\infty$  .

وكتب على ظهر المخطوط ما نصيب : ﴿ عَلَىكُهُ السِيدَ عَلَى القَادَرِي نَسِباً وَطَرَيْقَةُ وَخَادَمُ السَّجَادَةُ القَادَرِيَّةُ بَعْدِينَةُ السَّلَامُ سَنَةً ١١٨٣ ثُمَ أَنْتَقَلَ إِلَى نُوبَةً أَقَلَ الورى أَحَدُ الْحَافَظُ السَّهِيرِ السَّجَادَةُ القَالَةِ الرَّمِنُ النَّقِيبِ سَنَةً ١٢٧٩ . ثُمَ تَعْلَىكُهُ السَّيْدُ فَبِدُ الرَّحِنُ النَّقِيبِ سَنَةً ١٢٧٩ .

وبذيل هذا الـكتاب وجد محرراً ما نصه : « تقريض ( ؟ ) قاسم بن حسين الخوارزمي على

#### غطوطات الكتبة القادرية ببغداد

شرح المطرزي للمقامات كتبه نصرت عبد الحليم بن المتعال ،

#### شرح البديعبة

للشيخ تقي الدين بن حجة الحموي المتوفى سنة ١٣٧ ه أولها : « الحد لله البديع الرفيع المنيخ عني أول صفحها الأولى طفراء علاة بالذهب الخالص والمينا اللازوردية وطفراء ثانية على ظهر المخطوط خط بقلم الثلث حسن الخط نسخة نفيسة جداً ، ورقها شامي سميك حمي اللون . وهو مجموع أدب قل أن يوجد في غيره ، وفيه جودة الشواهد لكل نوع من الأنواع مع ما أمتاز به من الاستكثار من إيراد نوادر المصربين . وأول البديمية :

بطيبة انزل ويمم سيد الأمم وأنثر له المدح وأنشر طيب السكام ناقصة الآخر، رقما ٦٤٧، قياسما ٢٦ س ١٦ س ١٧٠ س الصفحة ، الجموع ٢٢٢ ص . وكتب على ظهر المختلوطة : « تملكما بالشراء الشرعي السيد عبد الرحمن نقيب الأشراف ببغداد سنة ١٣١٩ ه » .

#### کناب زهر الآداب

للا ديب الشاهر أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري المتوفى سنة ١٠٦هـ أوله : ﴿ الحَد فَهُ الذي خَصَ الانسان بفضيلة البيان الخ ﴾ خط بقر النسخ بمداد أسود ، والا بواب والفصول بالا حمر ، حسن الخط . ورقه من نوع الخيسي حمسي اللون ﴿ وَكَتَبَ فِي آخَرَهُ : ﴿ تُم نسخه بقلم ملا محمد بن علي بن أحمد سبته إمام جامع الدسابيل في علة باب الشيخ سنة ١٧٨٦ ه » .

وكتب على ظهر المخطوط : ﴿ استكتبت هذا الكتاب الموسوم بزهر الآداب وثمر الألباب وأنا الفقير السيد عبد الرحمن الحمض القادري سنة ١٣٨٧ هـ ﴾ .

الرقم ٦١٣ ، قياسه ، ٢٦ × ١٣ س ، ٣٣ س الصفحة ، مجموعه ٩٧٠ ص بقطع النصف . نسخة رائمة الحسن .

#### العقد الفريد للملك السعيد

الشيخ عمد بن طلحة أوله : ﴿ أَلَجُدَ لَهُ حَامَى حَوْزَةَ بِلادَهُ بَاوِكُ اجْتِبَاهُمُ لَمُرَاسَةُ عَبَادَهُ كالمقام الكريم الح ﴾ وقد رتبه على أربع قواعد ، فذكر القاعدة الأولى في معات الا خلاق والصفات ، والقاعدة الثالثة في الشهريمة والديات ، والقاعدة الثالثة في الشهريمة والديات ، والقاعدة الرابعة في تكلة المطلوب بأنواع من الزيادات ثم ذكر أن القاعدة الأولى تشعمل على عشرة أبواب .

خط بقلم النسخ بمداد أسود مركب بماء الورد ورقه شامي سميك حمي اللون حسن النخط بقطم النصف و كتب في آخره : « بجز الكتاب ثاني عشر جمادى الآخرة سسنة ٧٦٦ هـ كتبه لنفسه علي بن قبرص بن عبدالله المؤيدي الحوي القدسي » وكتب على ظهره : تملكه السيد عبد الرحن المحض القادري في سنة ١٧٨٩ هـ

الرقم ٦٢٩ ، قياسه ٢٠ × ١٦ س ، ١٧ س السفحة ، مجموعه ٤٢٠ ص بقطع الربع نسخة نفيسة

#### منهل البلاغة

للشيخ برهان الدين أبي اسحق إبراءيم الباءوني الشافعي أوله: ﴿ الحمد لله الذي راضُ لا على معالم على الله 
خط بقلم النسخ على قاصدة نس تعليق . ورقه من نوع الخيسي . حسن الخط . ناسخه وتاريخ نسسخه مجمولان وكتب على ظهره : استصحبه العبد الفقسير أبو الفضل محود الشهير بقره جلبي زاده ثم تملكه محد سسميد ثم تملكه السسسيد محد أمين . ثم تملكه السيد عبد الرحن الهض القادري سنة ١٣٦٠ ه

الرقم ٦٣٧ ، قياسه ٢٦ × ١٦ س ، ٢٣ ص الصفحة ، المجموع ١٧٧ س بقطع الربع

نسخة رائمة الخط والجودة .

# الدر الثمين في مدائح الهاشميين

للشيخ مباس الريوري البندادي مجموع قصائد في مدح السيد علي النفيب والسيد سلمان النقيب والسيد سلمان النقيب والسيد داوود النقرب أوله: « الحمد لله الذي رفع الملوك، رحم ف بها الشمام الربع، ورقه مقطوع. حكتب في آخره: « تم نسخه سنة ١٣١٠ ه »

الرقم ٦٤٤، قياسه ١٧ × ١١ س ، الصفحة ، مجموعه ٣٥ ص بقطع الربع .

#### نزهة الدنيا في الوزير بحبى

للشيخ هبدالباقي العمري الشاعر المشهور المتوفى سنة ١٣٧٨ ه. يشتمل على ترجمة قسم من شمراء الموصل خط بقلم النسخ الرفيع ، حسن الخط ، ورقه فندق حمصي اللون ، ناقص الآخر الرقم ٩٤٠ ، قياسها ٢٣ × ١٨ س ، ٢٥ س الصفحة ، المجموع ٢٧٠ ص

## ك – الثاريخ والتراجم والأنساب

ومن كتب التاريخ والنراجم والأنساب:

## الجزء الثالث من تاريخ الذهبي

مؤلفه الحافظ أبر عبدالله محد بن أحمد بن عنمان الذهبي . أوله : ترجة أحمد بن استحاق ابن يوسف أبي بكر الرقي خط بقلم الثلث على قاعدة خط ابن البواب . بقطم النصف . ورقه من نوع النرمة وينتهي بترجة يوسف بن بمقوب ، ناسخه مجمول وكتب في آخره : « تم الجملد الثالث من ناريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام وتم نسخه يوم الجمعة ٢٧ رمضان سنة ١٣٠٠ ه. .

# الرقم ۹۵۴ ، قياسه ۲۱ × ۱۴ س ۲۱ س الصفحة ، الجموع ۲۳۰ ص جزء من كتاب شذرات الذهب

مؤلفه عبد الحي بن العاد الحنبلي المتوفى سينة ١٠٨٩ هـ أوله: « الحمد لله الذي خلق ما في الأرض جيماً النج » خط بقه النسخ ، حسن الخط ، ورقه من نوع الخيسي حمصي اللون . وكتب في آخره: « تم السكتاب » ناسخه وتاريخ نسخه مجمولان الرقم ٢٦٠ ، قياسه ٣٠ × ٢٠ س ، ٣٣ س الصفحة ، المجموع ٢٣٠ ص

## كتاب مرآة الجناد في وقائع الرّماد

مؤلفه عبد الفادر بن جار الله بن أمير اختصره من التاريخ السكبير لليافهي المتوفى سدنة ٧٩٨ ه. أوله: « سنة ١٣٤ للهجرة فيها تحول الخليفة السفاح عن الكوفة فنزل الأنبار النح » خطه شامي نفيس جداً ، والنسخة رائمة ، بقطم الربع ورق السكتاب معشر مصقول سميك حمصي اللون كتب في آخره: « هذا ما أردت تلخيصه من كتاب صرآة الجناز في حوادث الزمان. وقد تم نسخه بقلم إبراهيم المسكي بن الشيرازي عبد الرحمن يوم الأحد ١٩ ربيع الأول سنة ١٠٩٧ه »

الرقم ٦٦٦ ، قياسه ٢٠ × ١٣ س ، ٢٣ س الصفحة ، المجموع ٣٥١ ص

#### الجزء السابع من حلبة الأولباء

للحافظ أبي نميم ناقص الأول وفي الصفحة الثانية منه ذكر من روى عن شعبة . خط شامي بقلم الثلث ، ورقه سميك حمصي اللون ، مداده أسود صركب من ماه الورد حسن الخط كتب في آخره : « تم هـذا المجلد يوم السبت ٧ ربيع الأول سنة ٩٧١ ه » ، ويتــاوه المجلد الثامن عجمول ناسخه

الرقم ٦٧٩ ، قياسه ٢٤ × ١٦ س ، ٢١ س الصفحة ، مجموعه ٧٧٠ ص وكتب طي ظهر المخطوط : « تملكه السيد فرج الله القادري سنة ١١٠٧ هـ»

#### كتاب ذكر رحال الصحيحين

لأبي نصر أحمد بن الحسبن الكلاباذي أوله: « الحد قد على كل حال وأمام كل حاجة الخ » . خط بقلم الثلث على قاعدة مغربية . ورقه سميك حمصي اللون ، مداده أسود ، وأسماء الرجال بالأحمر . كتب في آخره: « تم تأليفه سنة ٣٩٨ ه » بجمول ناسخه . كتب على ظهره: « تملكه محمد بن إبراهيم الشهير بابن الدكدكجي، ثم أستصحبه عبدالله بن عمّان المدوف عصجد زاده ، ثم تملكه الحاج أحمد التوكمجي سنة ١٢٥٠ ه ، ثم تملكه السيد عبد الرحمن الحمض القادري سنة ١٢٩٧ ه »

الرقم ٦٨٧ ، قياسه ٧٤ × ١٦ س ، ١٨ س الصفحة ، الجموع ٥١٠ ص بقطع الثلث . كتاب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمال المختار

للشيخ محود بن سليان الشهير بالكفوي أوله: ٥ الحد أله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ه وأثرل عليه الكتاب فبلغ ما أنزل اليه وحقق الخ » . وقد ترجم فيه من نبغ من علماء الأمة على مذهب الإمام أبي حنيفة النمان ، وجملهم كتائب ، ثم مابقات . جع فيه أخباد فقهاء الأمصار ، من ذوي الفتيا وقضاة الأمصار ، من لدن نبينا صلى الله عليه وصلم الى مشايخ زمنه ، وهو القرن العاشر ، فقد ذكرهم بأسانيدهم وعنمناتهم بحسب أعصارهم وطبقاتهم ، مع إرداف المسائل الغريبة المنقولة عهم في مشاهير كتب الفتاوى ، وتذبيل الحكايات العجبية المسمومة في حقهم من جاهير العلماء ، ومشايخ زمانه وذكريات المؤرخين . ثم ذكر المعنف أنه المسمومة في حقهم من جاهير العلماء ، ومشايخ زمانه وذكريات المؤرخين . ثم ذكر المعنف أنه مى كتابه أعلام الا خيار من فقهاء مذهب النمان المختار : كأبي يوسف للقدم في الا خبدار والبيان ، وزفر بن هدذيل الفقيه النبيه في القياص ،

وحسن بن زياد السلم له في السؤال والتفريع بين الناس ، وعبد الله بن المبارك الصائب في رأيه في كل المسالك ، ووكيم بن الجراح المفسر الزاهد النصاح ، وحفص بن غياث بن طلق الفطن الذكي في القضايا بين الخلق ، ويحيى بن ذكريا بن أبني زائدة في جمع الحديث وضبط الفروع فائدة ، وأسمد بن حمرو القاضي ، ونوح بن مريم الجامع ، وأبني مطبع البلخي ، ويوسف بن خالد السمني ، وغيرهم ثم ذكر طبقاتهم فتناول العابقة الأولى ، وذكر أنه ألف كتابه هذا زمن السلطان مراد خان بن السلطان سلم خان بن سلمان أحد سلاطين آل عمان الخ

مُخطَّ هـذا الكتاب بِتَمِ النسخ بمداد أسـود ، وأسماء الرجال والفصول والأنواب بالمداد الأحمر ، وفي صفحته الأولى طغراء محلاة بالذهب الخالص مجدول بالأحمر ورقه، ن نوع الترمة حمصي اللون وهو من خطوط استانبول وفي أول الـكتاب فهرس خط على قاعدة نس تعليق وهذه النسخة فريدة في بابها ونفيســة غاية النفاسة كتب في آخرها : « تم الكتاب بقلم الفقير عبد الحق الحقير يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة ١٩٠٩ه .

وكتب على ظهر المخطوط: ۵ استصحبه الفقير كواكبي زاده محمد عطاء الله قاضي بفسداد سنة ۱۲۹۲ هـ ثم استصحبه الفقير عبد الفتاح رسول أغا زاده ثم انتقل بالإرث الشرعي من والدي السيد محمد سميد مفتي زاده وأما الفقير أحمد شريف العابقجلي سفة ١٣٠٤ هـ ثم انتقل إلى بالشراء الشرعي وأنا الفقير السيد عبد الرحمن الحض القاهري سنة ١٣١٨ هـ)

رقم الكتاب ٦٧٣ ، قياسه ٢٨ × ١٧ س ، ٣٣ س الصفحة ، المجموع ٨٥٠ ص

## كتاب جامع الأنوار أوكتاب أولياء بغراد

مؤلف هذا الكتاب مرتضى نظمي ، باللغة التركية وقد ترجمه إلى العربية الشيخ عيسى البندنيجي المتوفى سمنة ٢٨٣ هـ ، وزاد عليه أواه : « الحمد لله الذي تجلَّسى بذاته لذاته في منصة الإحدية ، ذكر فيه جميع من دفن ببنداد من الصحابة الكرام والأولياء الشهورين

مع بيان ناريخ الوفيات ومحل الدفن الخ

وكتب في آخره: ٥ تم نسخ هـذا الكتاب على يد الفقير عبد الفتــاح بن الحاج سميد النتمي الى الشواف سنة ١٧٩٢هـ • وكتب على ظهر المخطوط ما نسه:

لا تعلمكه أفقر الورى السيد على القادري نقيب الأشراف سنة ١٣٧٧ه. ثم تعلمكه الفقير اليه عز شأنه السيد عبد الرحمن المحض القادري سنة ١٣٩٧هـ

. الرقم ۹۷۸ ، قياسه ۲۰ imes ۱۹ ، ۹۳ س الصفحة ، المجمو ع ۹۲ ص

#### كتاب الدرر الكامئة

لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بان حجر المسقلاني المتوفى سمنة ١٩٥٩ أوله: ه الحمد لله الذي يحيي و يمبت وله اختلاف الليل والنهار » رتبه على الحروف. وقد فرغ من تأليفه سنة ١٩٠٠ ه خط بقلم النسخ ، خط مفر بني ، حسن واضح ، ورقه من نوع المعشر حصي اللون سميك ، ومداده أسود ، وأسماء الأبواب والرجال بالمداد الأحمر ، وكتب في آخره : « وافق الفراغ من نسخه في ٢٧ رمضان سنة ١٩٧٠ على يد إبراهيم بن أسد المصري » . وكتب على ظهر المخطوط : « نظرت فيه وأنا الفقير يحيى بن منهم سنة ١٩٠٠ ه » وتملك محمد بن عجلان الحسيني ، ثم تملكه الحاج حسن سنة ١٩٧٣ ه

الرقم ٦٨١ ، قياسه ٢٦× ١٨ س ٢٩ س الصفحة ، المجموع ٢٤٠ ص .

#### سبرہ ان هشام

لا بي عبد الله محمد بن هشام النحوي . أولها : « ذكر نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الح » خطت بقلم النسخ الرفيع بمداد أسود ، ورقها من نوع الترمة ، وعليها حواشى وكتب في آخرها : « بم نسخ سميرة ابن هشام بقلم الفقير عمر بن رمضان بن محمد بن علي بن درويش الهيتي يوم الاربعاء الآخرة من جادى الأولى من شهور سنة ١٧٤٨ ه » .

وكتب على ظهر هذه المخطوطة ما نصه: «كتبها لنفسي: رمضان بن محمد بن درويش الممتي سنة ١٣٤٨هـ» (؟)، وكتب تحت ذلك ما نصه: « آلت الى نوبة السيد محمود الآلوسي المفتي

ببغداد سنة ١٧٥٧ هـ ، ثم تملكها السيد عبد الباقي مفتي زاده من التركة سنة ١٧٧٥ ه ، ثم تملكها بالشراء الشرعي الفقير الى الله السيد عبد الرحمن المحض ، وكتب بذيل جميع ذلك صورة إجازة من السيد محود الآلوسي للسيد رمضان المذكور بقراءة السميرة المذكورة ، وهمذا أولها : « أحمدك يا من رفع من وضع سلسلة العبودية في عنقه ، ووسل من قطع حبال آماله بغيره وهداه أنهج طرقه ... سنة ١٢٥٠ هـ »

رقم السيرة ٦٨٥ ، قياسها ٢٠ × ١٢ ، ٢٨ س الصفحة الجموع ٦٢٤ ص

السكواكب النبرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات

لا بي البركات محمد بن أحمد بن محمد الخطيب الشهير بابن السكيال الذهبي الشافعي المتوفى سنة ٩٢٩ هـ أوله : « الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين . أما بعد ، فهذا كمتاب مظهر لنراجم خفيت على كثير من الطالبين »

وقد رتبه على حروف المجم خط بقلم النسخ خط شامي بقطع الربع. والظاهر، أنه بخط المؤلف حيث أنه بكتب المبدارة ثم يضع عليها خطأً وبكتب غيرهما، وكتب في آخره: « فرغت من هذا المؤلف في ٤ جمادى الأولى سمعة ٨٨٩ هـ ٥ وكتب على ظهره ما نصه: « تملكته صافيمة زوجة الملاحمين ثم تملكه إبراهم بن محمد الشافعي »

وقد رجم مؤلفَ هذا السكتاب عبدُ الحي بن العاد الحنبلي في الجزء الثامن من شذرات الذهب ص ١٦٤ فيمن توفي سنة ٩٢٩ .

وذكر. أيضاً إسماميل صبري باشا البندادي في إيضاح المكنون في الذبل على كشف الظنون ( ٣٩١/٢ )

رقم الكتاب ٧٢٧، قباسه ٢١×١٢ س، ١٨ س الصفحة ، مجموع صفحاته ١٣٠. وقم الكتاب ٧٢٠ الاستيعاب في أسماء الصحابة الأنجاب

لاً بن مبد البر. نسخة نفيسة جداً ، خطت بقلم الثلث حسن الخط ، ورقها سميك حمصي

اللون ، خطت بمداد أسود ص كب من ماء الورد ، وكتب في آخرها : كمــل استنساخها في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٣٠٤ هـ»

وكتب على ظهر المخطوطة : « استـكتبته وأنا الفقير الميد عبد الرحمن المحض القادري منة ١٣٠٤ هـ» .

الرقم ٧٦٧، قياسمها ٣٠× ٣٠ س ، ٢٩ س الصفحة ، المجموع ١١٠٠ ص بقطع النصف .

#### کتاب بحر الأنساب

مجهول جامعه وناسخه ، ناقص الأول والآخر رتبه جامعه على طريقة الشجر خط بقلم الثلث ، حسن الخط جداً على طريقة ابن البواب خط بمداد أسدود وأحمر ورقه من نوع الترمة الا بيض سميك بقطم النصف نسخة فريدة في بابها من وجه التنسيق والخط والجودة . الرقم ١٩٦١ ، قياسه ٣٥ × ٧٤ س ، ٣ س الصفحة ، المجموع ٢٧٠ ص .

## كتاب الخميس في أحوال نغيس

للشيخ حمين بن محد بن حسين الديار بكري الحنفي التوفى سنة ٩٩٦ هأو سنة ٩٩٦ هأوله الحد لله الذي خلق نور نبيته قبل كل الأوائل الح ٥ ثم يقول المؤلف: وهذه مجموعة في سيرة سيد المرساين وشمائل خاتم النبييس ، احتربها من التفسير الكبير ، وحاشسية الشريف الجرجاني ، والكشف ، والوسيط ، وممالم التغريل ، وأنوار التغريل ، ومدارك التغريل ، وتفسير المقشيري ، وبحر العلوم ، والنهر ، ولب التأويل ، وصيحي البخاري ومسلم ثم رتبها على مقدمة وثلاثة أركان والمقدمة تشتمل على ثلاثة طلائع الح ٥ خط بقلم النسخ بمداد أسود . ورقه من نوع الخيسي حمصي اللون حسن الخط نسخة نفيسة جداً كتب في آخره : مم نسخه في

الرقم ٩٥٥ ، قياســه ٢١ ×١٨ ص ، ٣٦ س الصفحة ، المجموع ٣٨٠ ص بقطع النصف

# كتاب تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب الأئمة الألمهار

للشيخ ضامن بن شدقم بن علي بن حسن النقيب المدني أوله: « الحمد الله الحسن المتفضل الكريم الوهاب الح » رتبه مصففه على فصول تتضمن أنساب السادة الأشراف خط بقلم النسخ بمداد أسود ، والفصول بالأحمر ، حسن الخط ، ورقه من نوع الترمة وكتب في آخره: « قد وصل للعبد الفقير عبد الجنيل سنة ١٢٣٠ ه » ، مجهول ناسخه وتاريخ نسخه ، وكتب على ظهر المخطوط: تملك أبو طالب الحسني في سلطنة اصفهان سنة ١١٨٧ ه ، ثم تملك السيد على الدقيب سسسنة ١٢٧٦ ه ، ثم تملك ولده السيد عبد الرحمن المحض القادري سنة ١٢٧٧ ه .

الرقم ۱۹۷ ، قياسـ ، ۲۰ × ۱۳ س ، ۲۱ س الصفحـة ، مجموع الصفحات ۲۱۰ س بقطع الربع

#### ل ـ العلوم العامة

ومن كتب العاوم العامة:

#### كتاب شرح جواد ن سعد على خلامة الحساب

لأبي الثنياء السيد محمود الآلومي مفتي بنداد المتوفى سنة ١٧٧٠هـ أوله: ٥ الجد فله الواحد العظيم الخ ٥ خط بقلم النسخ الرفيع ، حسن الخط ، ورقه من نوع الخيسي بقطم الربع . وكتب في آخره: ٥ تم بخط مؤلفه السيد محمود الآلوسي المدرس بالامام الا مظام سنة ١٧٣٧ه ، وقد كتب كل يوم ٥ أوراق ، وبلغ مقابلة وتصحيحاً على يد تلميسذه وولده القلبي الدكي اللوذعي عبد السلام أفندي شواف زاده مدرس القادرية سنة ١٧٦٧ه ٥

الرقم ٧١٠ ، قياسه ٢٠ × ١٤ س ، ٢١ ص الصفحة ، المجموع ٢٣٠ ص

#### كتاب زبدة العلوم

يشتمل على كتابين : الأول (كتاب اللباب في الحساب ) لأ بن الفضل الأبهري ، والثاني

( للمجسطي ) تُخطَّ أ بقلم النسخ الرفيع ، جيد الخط على قاعدة شامية ، خطها قديم جداً ، هجمول تاريخ نسخها وكذا الناسخ

الرقم ٧٠٥ ، قياسه ٢٠×١٥ س ١٩١ س السفحة

## رسال: في الربع الجبب على رسال: الماردبن

للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحاج أحمد التاجوري أولها: « الحمد لله الذي جل وهلا » خطت بقلم النسخ بمداد أسود ، ورقما خبسى حمصى اللون وكتب في آخرها: « بم نسخها سنة ١٠٨٣ ه بقلم محمد بن رجب بن علي بن محمد بن مسلم » وكتب على ظهرها: « تمل كمها عمد أمين دفتري بنداد سنة ١١٨٠ ه ، ثم تمل كها السيد عبد الرحمن المحض القادري نقيب زاده في سنة ١٢٩٧ ه »

الرقم ٧١١، قياسها ١٥ × ٨ س ، ١٧ س الصفحة ، الجموع ١٩٢ ص بقطع الربع نسخة نفيسة . وفها جداول متمددة

#### رسالة في الطب

ناقصة الا ول والآخر . خطت بقلم الثلث ، متوسطة الخط . ورقها خيسي حمصي اللون عمولة المؤلف والناسخ وتاريخ نسخها

الرقم ٧٥٧ ، قياسما ١٩ × ١٣ س ، ١٩ س الصفحة ، مجموعها ٨٩ ص بقطع النصف .

#### كناب زهرة الفنوق وزهرة العيوق

للشبخ محمد أمين بن خيري العمري . أوله : ﴿ أَحَمَدُكُ اللَّهُمْ حَمَداً أَلَمْ بِهُ شَمَّتُ أَحُوالِي ، وأُورَقِي به مطارف آمالي ، وأطرز به صحائف أعمالي النخ ﴾ وقد رتبه على فنون العلوم ، وكتب في آخره : ﴿ وقد فرغت من جمعه وتأليفه لبلة الأثربعاء الشاات والعشرين من شهر رجب المبارك سنة ١١٧٧ ﴿ وكان الابتداء في جمعه في أوائل شوال سنة ١١٧٧ ﴾

وكتب على ظهر المخطوط : « تملكته الاستكتاب وأنا الفقير الديد عبد الرحمن المحض القادري سنة ١٢٧٩ هـ »

الرقم ٧٠٧، قياسه ٣٠ × ١٩ س ، ٣١ س الصفحة ، مجموع الصفحات ١٩٠٠ ص بقطم النصف .

## م – المجاميع

ومن المجاميع :

مجموعة رقم ٧٣١ ، فيها :

١ - كتاب الارشاد في التصوف للشبيخ عمر السهروردي أوله: ١ الحمد لله الذي هدانا الى هذا النخ » رتب على أبواب في بيان أبواب الطرق والفناء والبقاء والتوبة والمجاهدة والعزلة والمتقدي

ح رقم ٧٣٧ ، فيها رسالة في قول القائلين بأن الواجب موجب بالدات ، مؤلفها ابن كال باشا أولها : « الحمد لله الذي أوجد العالم بالقدرة والاختيار »

٣ - رسالة في الولاء رداً على الرسالة الخسروية ، مؤلفها المولى الكوراني ، أولها :
 ١ الحمد لله لمن أنطقنا بحمده » رقيا ٧٣٣

وكتب في آخر هذه المجموعة : ﴿ تَمْ فِي أُوائِلَ شَهْرَ جَادَى الآخَرَةُ سَنَةَ ١٠٠٠ هُ بِقَصِبَةً ويمترخج ﴾ مجهول ناسخ هذه المجموعة خطها حسن الجلة ورقها من نوع الخميسي حمصي اللوث ·

قیاسها ۲۱ × ۱۶ س ·

# مجوح رقم ۲۶۰

فيه حواشي بخط السيد عبد الرحمن فيض الله القادري نفيب الا'شراف، تحتوي على : ١ – رسالة في الآداب وحاشيها

#### مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد

تمليقات على قول أحمد لاشيخ عبد الله بن حيدر الكردي ، بخط السيد عبد الفتاح
 الشهير بالشواف سنة ١٢٥٨ هـ

. . .

هذا ما اخترته من كتابى فهرس مخطوطات المكتبة الفادرية عن كنوزنا العامية والأدبية ، والله ولي التوفيق

إراهيم الدروبي

# دراسة المعجمات اللفوية

#### ١ -- المصباح المنير

في دراسة معجات اللغة الأسيلة متمة فائفة ، وفائدة علمية لنوية عظيمة وبحث مفيد جداً عن تطور اللغة والتمبير ، وأعني بالمجهات الأسيلة الممجهات التي تحتوي على أسالة في البحث اللغوي كصحاح الجوهري أو أسالة في الجمع والشرح كأساس البلاغة لجار الله محود الرعشري والمصباح المغير في فريب الشرح السكبير لأبي المباس أحمد بن محمد بن على الفيوي المقرى ، أو أصالة في الاختصار كمختار الصحاح لحمد بن أبي بكر الرازي وغير الأسيلة هي المجهات التي بغلب عليها التقليد والنقل البليد

وهذه الدراسة وقفتني ، فيا وقفتني عليه ، ن أحوال مؤلفي تلكم المجات ، على أنهم كالمنحوبين يستعملون أحياناً ما يخالف القياس المجمع عليه بين الملاء ، ويمبرون أحياناً بعبارات مولدة لم يشيروا إلى توليدها ، ويشرحون آدبة بكابات لم محتو ممجهم على شرحها مع أن أظهر صفات المعجم اللفوي أن لا يحتاج في شرح مباراته إلى ممجم آخر فضلاً عن شرح مادته اللفوية، ويستعملون تارات ما أهملوا جواز استماله في مادته ، مقلبين عليه وجماً آخر أو غافلين عن ذلك أصلاً ومن الماجيم الأصيلة المحتوية على ما ذكرته آنفاً من الملامح والفوائد والمآخذ « المصباح المنير » الذي مثلت به وبفيره في البيان عن الأسالة في التأليف اللذوي

وقد ذكر ابن حجر في الدرر مؤلف المصباح المنير ونقل قوله السيوطي في البغية قال : « أحمد بن محمد الفيومي ثم الححوي ، قال في الدرر : اشتغل ومهر وتمتيز في المربيـة عند أبي حيان ثم قطن حماة ، وخطب بجامع الدهشة ، وكان فاضلاً طارفاً بالفقه واللغة ، صنف الصباح المنير في غريب الشرح السكبير . توفي سنة نيف وسبمين وسبمائة » (١) .

ونقل محمد باقر الخونساري ما في بنية السيوطي وزاد عليها ، قال : أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصري ثم الحموي ، نقل صاحب البغية عن أبني الفضل بن الحجر (كذا ) أنه قال في حق هذا الرجل في كتابه الدرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة : اشتغل ومهر وتمثيز في العربية عند أبي حيــان ثم قطن حماة وخطب بجامع الدهشة وكان فاضلاً ، عارفاً بالفقــه واللغة صنف كتاب المصباح المنير في غريب الشرح السكبير . توفي سنة نيف وسبمين وسبمائة ( انتهى ) . والوجه في هذه النسبة ، كما ذكر بمضهم ، أن مقصوده الأصلي من وضعه إنما كان هو البيان والتفسير لغراثب لغات كتاب ( المزيز في شرح الوجيز ) للامام الرافعي القزويني ، وهو أكبر شرحيه على أصغر كتب الغزالي في فقه الشافعي المروفة ﴿ أَي كَتَبِ الغَرَالِي ] بالبسيط والوسيط والوجيز على حذو ثلاثة الامام الواحدي بهذا الوجه في تفسير القرآن المزيز ﴿ وَفِي الرياضُ أَنَّهُ [أي المزيز ] كتاب ضخم جداً وشرحه ممزوج بالمتن ، وقد رأيت نسخة عتيقة منه بأسمان وهو أفيد كتب الشافمية في جميع مذاهب المامة بأجمها ، وعلى سوقه مشى الملامة في كتاب التذكرة وإن لم يمهه الأجل لتتميمه ﴿ هَذَا وَقَدَ فَرَغَ الْفَيُومَى مَنْ تَأْلَيْفُ كُتَابِ الْصَبَاحُ فَي سنة أربع وثلاثين وسبمائة ، ويظهر منه أنه مختصر كتاب كبير آخر له في اللغة (٢٠) ... ٥ .

ويظهر من مادة ﴿ غزل ﴾ من الصباح المنير أن أحمد الفيومي دخل بغداد قال : ﴿ وغزالة : قرية من قرى طوس وإليها يفسب الإمام أبو حامد الفزالي ﴾ أخبرني بذلك الشيخ مجد الدين عمد بن محمد بن أبي الفضائل فخر اور بن عبد الله بن ست النساء بنت أبي حامد الفزالي سنة عشر وسبمائة ﴾ . وقال يوسف أليات مركيس : ﴿ رأيت له ديوان خطب غير مطبوع كتب فيه اسمه كما يأتي : شهاب الدين فخر الملماء العالمين ، خطب خطباء المسلمين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الامام كمال الدين محمد ابن

<sup>(</sup>١) بفية الوعاة في طبقات الهفويين والنحاة « ١٧٠ »

<sup>(</sup>۲) روضات الجنات « س ۹۱ »

الشيخ الامام أبي الحسن الفيومي الشافمي وقال في مقدمة الديوان المذكور: إن السلطان الملك المؤيد مماد الدين صاحب مهاة لما أنشأ الجامع بظاهر حهاة في شعبان سنة ٧٧٧ ندبني الى خطابته ، ولم أكن يومئذ مستمداً لها ، فطرقت باب المولى الكريم (١) ... »

وقال حاجي خليفة : « المصباح المنير في غريب ااشر ح السكبير ، للشيخ الامام أحمد بن محمد بن علي الفيومي ... فرغ من تأليفه في شمبان سنة ٧٣٤ أربع وثلاثين وسبمائة وتوفي سنة (٧٧٠) سبمين وسبمائة فصار ترتبه كترتيب المنرب للحنفية (٣) »

وقال الفيومي في أول المصباح: والحمد لله رب المالمين ... وبعد فاني كنت جمت كتاباً في غريب شرح الوجيز للامام الرافعي وأوسعت فيه من تصاريف الكلمة وأضفت اليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ المتشابهات ومن الماثلات ، ومن إعراب الشواهد وبيان ممانيها وغير ذلك مما تدعو إليه حاجة الأديب الماهر ، وقسمت كل حرف منه باعتبار اللفظ إلى أسماء منوعة الى مكسور الأول ومضموم الأول ومفتوح الأول ، والى أفعال بحسب أوزانها ، فحز من الصبط الأصل ألوفي ، وحل من الايجاز الفرع اللي ، غير انه افترقت بالمادة الواحدة أبوابه ، فوعرت على السالك شمابه ، وانقدحت (٢٠) بين يدي الشادي رحابه ، فكان جديراً بأن تنبهر دون غايته ركابه ، فجر إلى ملل ، ينطوي على خلل ، فأحببت اختصاره على النهج المعروف ، والسبيل المألوف ، ايسهل تناوله بضم منتشره ، ويقصر تطاوله بنظم منتشره ، وقيدت ما يحتاج والسبيل المألوف ، ايسهل تناوله بضم منتشره ، ويقصر تطاوله بنظم منتشره ، وقيدت ما يحتاج إلى تقييده بألفاظ مشهورة البناء ... واعلم أني لم الغرم ذكر ما وقع في الشرح واضحاً ومفسراً ورعا ذكر ته تنبها على زيادة قيد و محوه ، وسميته بالمسباح المنير في غريب الشرح الكبير ، والله ورعا ذكر ته تنبها على زيادة قيد و محوه ، وسميته بالمسباح المنير في غريب الشرح الكبير ، والله

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات العربية والمعربة « ١٤٧٦ »

<sup>(</sup>٢) كثف الظنون في الم

 <sup>(</sup>٣) في نسخة المطبعة الأميرية بمصر المطبوعة بنظارة المعارف الدمومية سنة ١٩١٢ وتصحيح الأستاذ
 الشيخ حزة فتح الله الشهير و امتدحت ، وهو تصحيف

تمالى اسأل أن ينفع به إنه خير مأمول <sup>(١)</sup> »

ومن محاسن المصباح المنير أن مؤلفه ختمه بخائمة جليلة في الصرف وتمداد أكثر المراجع التي رجع إليها في التأليف قال: ﴿ وقد اقتصرت في هـذا الفرع أيضاً على ما يتملق بألفاظ الفقهاء وسلكت في كثير منه مسالك التمليم المبتدئ والنقرب على التوسط ليكون لكل خط حتى في كتابته وهذا ما وقع عليه الاختيار من اختصار الطوال ، وكنت جمت أصله من محو سبمين مصنفاً ما بين مطول ومختصر ، فن ذلك :

١ - المهملذيب للأزهري وحيث أقول: ١١ - وكتاب المذكر والمؤنث له
 وفي نسخة من المهذيب فهي نسخة ١٢ - وكتاب المصادر لأبي زيد سميد بن

عليهـــا خط الحطيب أبي زكريا أوس الانصاري .

التبريزي ۱۳ – وكتاب النوادر له

٣ – وكتابه على نختصر المزنى . في ١٤ – وأدب الـكاتب لابن قتيبة

٣ – والمجمل لابن فارس . • ١٥ – وديوان الأدب للفارايي

٤ - وكتاب متخير الالفاظ له
 ١٦ - والصحاح للجوهري

وإصلاح المنطق لابن السكيت

٦ – وكتاب الألفاظ ١٨ – وكتاب المفصور والمدود لأبي

٧ - وكتاب متخير الالفاظ لـ ١ إسحاق الزجاج

٨ - وكتاب المذكر والمؤنث القوطية

٩ – وكتاب التوسعة له

ابن الأنباري . ٢٢ – وأساس البلاغة للزنخشري

٧٠ – وكتاب الأفمال للسرقسطى

٢٦ — وأفمال ابن القطاع

<sup>(</sup>١) المصباح المنبر ؛ العليمة المقدم ذكرها « س ٣ ، ٤ » .

٣٣ – والمغرب المطارزي

٧٤ – والمرّبات لابن الجواليقي

٧٥ – وكتاب ما يلحن فيه العامة له

۳۹ -- وسفير الافادة لعلم الدين السخاوي
 ومن كتب سوى ذلك فمنه راجمت

كثيراً منه لما أطلبه محو :

٧٧ - فريب الحديث لابن قتيبة

٢٨ – والنهاية لابن الأثير

٢٩ — وكرتاب البارع لا بي علي إسماعيل بن
 القامم البغدادي المعروف بالقالي

۳۰ وغريب اللغة لأبي عبيد القاسم بن
 سلام

۳۱ – وكتاب غنصر المين لا بي بكر محمد الزبيدي

٣٧ – وكتاب المجرد لأبي الحسن على بن الحسن بن الحسين الهذائي

٣٣ - وكتاب الوحـــوش لا بي حاتم السجستاني

٣٤ – وكتاب النخلة له

وما النقطت منه قليلاً من المسائل :

٣٦ – والمحكم [ لابن سيده ]

٣٧ — وممالم التنزيل للخطابي

۳۸ – وكتاب لا بي عبيدة معمر بن المثنى المثنى المثنى المثنى المربين لا بي عبيد أحمد بن محمد المروى ابن محمد الهروى

٤٠ - وبعض أجزاء من مصنفات الحسسن
 ابن محمد الصفاني من العباب وغيره

٤١ — والروض الأُنف للسهيبلي

وغير ذلك مما تراه في مواضمه ، ومن كتب التفسير والنحو ودواوبرس الأشمارعن الأئمة المشهورين المأخوذ بأقوالهم ، الموقوف هند نصوصهم وآرائهم مشل ابن الأعمابي وابن جنى وغيرهما ، وسميته غالباً ڧمواضعه حيث ُيبني عليه حكم، ونستغفر الله العظيم مما طنی به النلم أو زل به الفكر ، على أنه قد قيل: ليس من الدخـل أن يطنى قلم الانسان ، فانه لا يكاد يسلم منه أحـــــــد ولا سيما من أطنب ... ونسأل الله حسن الماقبة في الدنيا والآخرة ، وأن بنفع به طالبه والناظر

فيه ، وأن يعاملنا بما هو أهله بمحمد وآله الأطهار ، وأحمابه الأبرار وكان الفراغ من تعليةـــه على يد مؤلفه في المشر الأواخر من شعبان المبارك سنة أربع وثلاثيب وسمعانة عجرية (١) ٥

 ٤٧ – وقد ذكر هوكتاب المدخل لأبي مر الزاهد في « جم » من مصباحه ۴۳ - ديوانعدي بن زيدالمبادي وشرحه ، ذكره في ﴿ أَمْ مَ ﴾ من المصباح .

 ٤٤ - مشكلات مماني القرآن لابن قتيبة ، ذکره فی « بمض »

• ٤ -- مماني الشمر لابن السراج ، ذكر. فی « بمض €

• ٤ - مماني الشمر لابن السراج ، ذكره في د بمض » كذلك

٤٩ - كتاب الافتضاب في شرح أدب الكاتب لأبي عبد الله محمد بن السيد البطليوسي، ذكره في ﴿أُولِ ﴾

وقد قرأت المصباح المنير من أوله إلى آخره قبل ثمان وعشرين سنة فألفيته جم الفوائد ،

فيه نقول لغوبة تجري مجرى الفرائد ، غير أنه لم يسلم من الميب الذي أشرت إليه ، وأسالته في (١) المصباح المنبر و س ١١٠٠٠ ،

٤٧ - إعراب القرآن لأبني محمد مكي ، ذكره في ﴿ غير ﴾ من المصباح

٤٨ - الانساف في الحلاف بين البصربين والمكوفيين لكمال الديدن بن الأنباري ، ذكر. في ﴿ ثُولُ ﴾

٤٩ — شرح المفتاح لقطب الدين الشيرازي ف « فضل »

٥٠ - المهاج لابن البيطار ، ذكره في ه إعد

٥١ – كتاب المساحة للسموءل ، ذكر. في ۵ جرب ۵

٥٧ - تفدير القيرآن لأبي الفرج بن الجوزي، جا ، ذكره في « ذكا »

۵۳ - شرح الحاسة للمرزوقي، ورد ذكره فی ۵ إن∢و ۵ مير ∢

٥٤ – كفاية المتحفظ لابن الأجدابي في ه بمر ۵ و ۵ ثنر ۵

٥٥ – مشكلات الوسيط في « جفل (٢)»

(٢) سنذكر البقية في آخر المقالة

الجمع لا في علم صاحبه ، فانه كان ملماً بالصرف لا عالماً به ، ألا تراه يقول في مادة « ندل » :

« المقديل : مذكر ، قال ابن الأنباري وجماعة ، ولا يجوز التأنيث لمدم العلامسسة في التصغير والجمع فانه لا يقال منديلة ولا منديلات ، ولا يوسف بالمؤنث فلا يقال منديل حسنة فان ذلك كله يدل على تأنيث الاسم ، فاذا فقدت علامة التأنيث مع كومها طارئة على الاسم تمين التذكير الذي هو الأمل »

وفى قوله هذا نظر فان علامة التأنيث التي هي التها التي تقلب الى ها الا تظهر فى المسخر إلا إذا كان الاسم ثلاثياً مجرداً مها مثل « نار نويرة » وشذ هن القاعدة «قدام» و « وراه » قال هو نفسه ناقلاً فى « سفر » من مسباحه : « وسفرت الاسم تصغيراً ، فان كان ثلاثياً أو رباعياً أو جم قدلة صفر على بنائه أيضاً نحو ثوب وثويب ودرهم ودريهم وأفلس وأفيلس وأحال وأحيال وفي الثلاثي المؤنث إن كان اسماً رددت الها ، وقلت قديرة وعيينة ، وإن كان صفة لم تلحقه فيقال ملحقة محلكيت ، فرفاً بينها ... » ثم قال فى « قدم » من مصباحه : « و قدام خلاف وراه وهي مؤنثة ، يقدال هي قدام ، وتصفر بالهدا ، فيقال قديد عدة قالوا : ولا يصفر رباعي بالها ، إلا قدام ووراه »

وأما علامة التأنيث في الجمع فليست داعًا دليلاً على تأنيث الممرد قال هو في « مجر » من كتابه المذكور : « والبُسخار : ممروف والجمع أبخرة وبخارات » فالبخارات مؤنئة فى الجمع مذكرة في المفرد ، ولا تدل البخارات على أن المفرد « بخارة » ، وإن كان التقدير بوجب أن تظن كذلك من أجل الجمع فقط ، وقال هو في « ربط » من المصباح : « والرباط الذي يبنى للفقراء مولد ويجمع في القياس ربط بضمتين ورباطات » ولم يشترط التأنيث للجمع بالألف والتاء بل جمله قياساً عاماً والحام يجمع على حماسات سواء أعد مؤنثاً أم مذكراً ، ولا أحسب تأنيث من أنث الحام إلا من الأوهام وذلك لالتباسه بالحام الطائرة قان هذا الامم يجوز تأنيثه

وتذكيره ، وإلا فالحمّام على وزن ﴿ فَصَالَ ﴾ وهو من أوزان الذكّر (١) وقد ذكر الفيومي قاعدة الجمع المقدم ذكر الفيومي قاعدة الجمع المقدم ذكر الناس عنوله في ﴿ بنو ﴾ : ﴿ قال ابن الا نباري : اعلم أن جمع غير الناس بمنزلة جمع المرأة من الناس تقول فيه منزل ومنزلات ، ومصلى ومصليات ﴾

و إذ كان المصباح المدير على الصفة التي ذكرناها من الاصالة والاحتواء على الفوائد اللموية ، والميوب غير القليلة ، وددنا أن نذكر شيئاً من تلك المبوب ، فقد قال مؤلفه في مقدمته :

۱ - « وانتدحت بين يدي الشادي رحابه » أي انسمت ، ولم يذكر هذا الفمل الخاسي في مادة « ندح »

وقال فیما : « و إلى أفعال بحسب أوزانها » ولم یذ کر استمال « بحسب » ف
 حسب » و إنما اکتفی بقوله : « بجزی المره علی حسب عمله » و کرر الاستمال الا ول ف
 مادة « جرب » و « غطا » و « قال » و « کل » ولمله ذکره فی غیر هذه المواضع

۳ وقال فیما : ( فکان جدیراً بأن تنبهر دون غایته رکابه ) ولم بذکر ( انبهر )
 ف مادة ( بهر ) ولا اشترط إغفال وزن المطاوعة المزعومة في مقدمة كتابه

وقال فيها بَذكر الهمزة: « لا نها تسمّل الى الا الف » و « إنمـا تكتب بما تسمّل إليه » . بُريد « تلبّين و تحال » ، ولكنه لم يذكر في « سهل » : سهل الشيء إلى كذا أى لينه وأماله اليه

<sup>(</sup>١) قال المبرد: « وقال رجل من مزينة :

خليل بالبوباة عوجا فلا أرى \* بها منزلا إلا جديب المقيد نذق برد نجد بعدما امبت بنسا \* تهامة في حامها التوقد

السكامل ج ١ ص ١٣٧ طبعة الدلجوني الأزهري » وقال حنين الحبري المنيي الشهور و فقيل لي : هلك بالحامات فانهم يجتمعون بها إذا أصبحوا لجئت إلى أحدها فدخلته فاذا فيه جاءسة منهم » و الأغاني ٢ : ٣٤٦ ، ٣٤٧ طبعة دار السكتب المصرية » ، وقال بعضهم كما في الأغاني د » : ١٠٧ » و دخلت الحديثة الحمام ، فبينا أنا فيه إذ دخل صاحب الحمام ففسله ونظفه » وقال أبو ريمسانة لرجل : المدينة حاجاً فدخلت الحمام ، فبينا أنا فيه إذ دخل صاحب الحمام ففسله ونظفه » وقال أبو ريمسانة لرجل : و ها أن أخي ، ان الشعر الحسن من المفني الحسسين ذي الصوت المطرب أدفأ قد قرور من حسام عي » و الأفاني ١ : ١٠٥ »

- وقال في « بره » يمني الحيوان : واستسخر للانسان تشريفاً له عليه وإكراماً له
   كا استسخر النبات للحيوان » . وكرّر « الاستسخار » في مادة « جرى » غير أنه لم يذكره
   في « سخر » .
- وقال في مادة ﴿ بضع ﴾ : ﴿ وتستأمر النساء في أبضاعهن ﴾ أي يطلب أمرهن وبق امرن ، ولم يذكر ﴿ استأمر ﴾ في مادة ﴿ أمر ﴾ لكي يعلم معناه من لا علم له به .
- وقال في مادة « بلع » « تلوّن الى كذا » مربداً : ضرب لونه إليه ، ولم يذكر
   تلوّن إليه في « لون »
- ٩ وقال في « بوب » : « إذا نسبت الى المتضايفين » . ولم يذكر في « ضيف »
   أنه يقال « تضايف الاسمان »
- ۱۰ وقال في « ندى » : « ناديته مناداة ونداءاً » ، ولم يذكر « نادى به » مع أنه استعمله في « بوس » قال : « وإذا نادى بنا المنادي » ولا يجوز له أن يحتج بزيادة الباء فانه ذكرها فى مادة « بعض » وتكاتم على زيادها ، قال : « لأن الأسل عدم الزيادة ، ولا يلزم من الزيادة فى موضع ثبونها فى كل موضع ، بل لا يجوز القول به إلا بدليل ، فدعوى الاسلة دعوى تأسيس وهو الحقيقة ، ودعوى الزيادة دعوى مجاز ، ومعاوم أن الحقيقة أولى »
- ۱۱ وقال في « بوك » : « فكانت خالية عن البؤس » وفي دعا « خال عن التأويل »
   وكرره كشيراً ولم يذكر « خلا عنه » في مادته بل « خلا منه »
- ۱۲ وقال في « بلهـ» ناقلاً : « ومن كلام المرب : خير أولادنا الأبله الففول (١) »

<sup>(</sup>١) سيأتي أن الصواب « العقسول » وأنه تصحف على مصحح المصباح الشيخ حزة فتع اقه -

على وزن صبور ، وهو مبالغة من الغافل ، ولم يثبت « الففول » فى مادة ﴿ غفل » مع أنه من كلام المرب المشهور ، على حسبان أن ﴿ الففول » خال من التصحيف ، وجاء فى ﴿ بله » من أساس البلاغة للزنخشري : ﴿ خير أولادنا الأبله المقول » على وزن صبور من الفمل ﴿ عقل » أي فهم وأدرك وأبد الزنخشري وجود ﴿ المقول » بقوله فى مقل : ﴿ إلى المعرفه لتنفع عند الكلب المقور فكيف مند الرجل المقول » . وعلى اعتبار أنه ﴿ المقول » لم يذكره الفيومي فى هقل » من المصباح

۱۳ – وقال فى السكلام على « الباء » أحد حروف الجر : اشتريت الثوب بدرهم وا تهبته منه بدرهم » ولم بذكر فى « وهب » هذا المهنى فى هذا التعبير واقتصر على « اتهبت الهبسة : قبلتها » ومعلوم أن الشراء غير الهبة عند الفقهاء وغيرهم

الأذن ، قال : « ويحكى عن الجاحظ أنه الأذن ، قال : « ويحكى عن الجاحظ أنه سنف كتاباً فيا ببيض وبلد (١) من الحيوانات فأوسع فى ذلك فقال له عربي : يجمع ذلك كلّه كلتان : كل أذون ولود وكل صمدوخ بيوض ولم يذكر « الأذون » فى « أذن » من المصباح

١٥ – وذكر « الحيوانات » جم الحيوان في مادة « بيض » كما نقلت ُ قبيل هذا السطر ، ولم يذكر هذا الجم في مادة « حي » فضلاً عن أنه أنكر صمته كما يفهم من كلامه ، قال : « والحيوان كل ذي روح ، ناطقاً كان أو غير ناطق ، مأخوذ من الحياة ، يستوي فيه الواحد والجم لا نه مصدر في الأصل »

١٦ - وذكر « الصَّموخ » في « بيض » كما نقلت آنفاً ، ولم يذكره في « صمخ »
 ١٧ - وقال في « تبر » بذكر التبر : « فان ضرب دنانير فهو عين » ولم يذكر في

« ضرب » أنه يقال « ضرب الدينار ولا ضرب الذهب دنانير » .

٨٠ -- وقال في « غدا » : « والفد اليوم الذي يأتي بمــــد يومك على أثره » وقال في « تبع » : « وتتابمت الا خبار : جاء بمضهـا إثر بمض » ، ولم يذكر هــذبن التمبيرين في « أثر » و إنما قال : « وجئت في أثره ( بفتحين ) و إثره ( بكسر الهمزة والسكون ) » واقتصر على ذلك

۱۹ - وقال فى « ابل » يذكر الإبل : « وإذا ثني أو جمع فالمراد قطيمان أو قطيمات » وقال فى « ابل على أغنام على ممنى قطمانات » ولم يذكر الجمين المذكورين المقطيع أي « القطيمات والقطمانات » فى « قطع » بل اقتصر على « القطمان » .

٧٠ - وقال في « ابل » أيضاً : « وكذلك أسماء الجوع نحو أبقـار وأغنام » جمع البقر على « الأبقار » ولكنه لم يذكر هذا الجمع في مادته « بقر »

٣١ - وقال في « أبو » : « والأبو ة مصدر من الأب مثل الأمومة مصدر من الأم والأخوة في والائخوة والممومة والحؤولة » ولم يذكر ممنى « المصدر » في « صدر » ولا الاخوة في « أخو » ولا الخؤولة بذلك المنى في « خول » وإنما قال : « وربما جم الحال على خؤولة » .

٧٧ — وقال في « أنن » : « والأنون ، وزان رسول ، قال الارهري : هو الحام والجماسة » وظاهر الجماسة أنها صناعة الجماس ، مأخوذة من الجمع كالبوابة من الباب ، ولم يذكر الفيومي الجماسة في « جص » وعلى حسبان أنها قياسية يبقى السماع فضل على القياس

٣٣ - وقال في « أثر » : « وأثرت فيه تأثيراً : جملت فيه أثراً وعلامة ، فتأثر أي قبل وانفعل » واستعمل الانفعال في « عجب » قبل وانفعل » و وقال بعض النحاة : النعجب انفعال النفس لزيادة وصف »

٢٤ - وقال في « أخو » : « والآخية بالمد والتشديد : عروة تربط الى وتد مدقوق

وتشد فيها الدابة ٧ . ولم يذكر في ٥ ربط ٧ أنه يقال ٥ ربطت الشيء إلى الشيء ٧ .

∀ → وقال فى مادة « اذن » : ويقال للرجل ينصح القوم بطانة : هو أذن القوم » وقال فى « غش » : « غشه غشاً من باب قتل ... لم ينصحه » وقد هدى « نصح » بنفسه فى المبارتين ، مع أنه قال فى نسح : « نصحت لريد أنصح نصحاً ونصيحة ، هـذه اللغة الفصيحة ، وعليه قوله تمالى : إن أردت أن أنصح لكم ، وفى لغـــة يتمدى بنفسه فيقال نصحته » فلماذا ترك اللغة الفصيحة ؟ لائه نسى فصاحها

٢٨ -- وقال في الكلام على « إذا » : « وممناه اختصاصها بالحال إلا إذا علمهما على شيء في المسستقبل » ولم يذكر « علمه عليه » في « علق » بل قال : « وعلمت الشي\* بنيره وأعلمته » بالتشديد والألف ، فتملق » .

۲۹ -- وقال في « أرخ » : « ويمتــبر التاريخ بالليالي لأن الليل هند العرب مـــابق على النهار ، لأنهم كانوا أميين ... » ولم يذكر في « سبق » إلا ما يفيد أنه يتمدى بنفسه كما جاه في القرآن الكريم « سبقونا » و « يسبقونه » و « حابق النهار »

٣٠ --- وقال في « أشف » : « وليس في كلامهم إنْـ سَـل إلا الإشفى و إسبع ، في لغة ،
 و إبين في قولهم عدن إبين ، وينون على الثاني دون الأول لأجل ألف التأنيث »

استممل « لأجل » بممنى « من أجل » ولم يذكر الوجه الأول في « أجل » بل قال : « ويقال من أجله كان كذا أي بسببه » . واقتصر عليه وعجبت مر استمهاله غير الفصيح ونسبانه ما نقله ، فقد كر و ذلك في « حرف » قال : « وقوله تمالى : إلا متحرفاً لقتال أي الا مائلاً لأجل القتال لا مائلاً هزيمة » وقال في « ذو » : « ولأجل ذلك قال ابن برهان من النحاة قول المتكامين : ذات الله جهل » وقال في « رمن » : « مفتوحة لأجلها م التأنيث » قال ذلك وكأنه لا بعرف للتمبير الفصيح وجوداً .

٣١ - وقال في الكلام على « إلى » : « وبنو الحارث بن كمب وخثمم بل وكنانة لا يقلبون الأألف » وقد والى بين « بل » و « الواو » . وهذا خطأ لأنه لا يجوز له الجمع بين هذين الحرفين على الولا- ، وخصوصاً في كومها حرفي عطف ، فهو الذي قال في السكلام على « لا » : « وكذلك لا يجوز وقوعها أيضاً بمد حروف الاستثناء فلا يقال : قام القوم إلا زيداً ولا هراً وشبه ذلك ، وذلك لا نها للاخراج مما دخل فيه الأول ، والأول هنا منفي ، ولأن الواو للمطف ولا يجتمع حرفان عمني واحد » . فقوله « بل وكنانة » اجتمع فيه حرفان عمني واحد سواء أكانا حرفي عطف أم حرفي استثناف ، وشذ من القاعدة التي ذكروها قولهم « ما إن فعل » في الشعر خاصة ، باجتماع « ما » و « إن » وهما للنفي

٣٧ - وقال في « أنف » : « واستأنفت الشي في أخذت فيه وابتدأته » ولم يذكر « ابتدأه » في « بدأ » بل قال : « بدأت الشي وبالشي أبدأ بدءاً ، بهمز السكل ، وابتسدأت سه » .

٣٣ - وقال في السكلام على « إنْ » : « وقد تتجرد عن ممنى الشرط فتكون بممنى لو محو : صلُّ وإن مجزت عن القيام ... أي صل سواء قدرت على القيام أو مجزت منه » ولم

بِذَكُو فِي ﴿ جَرِد ﴾ . ﴿ تَجَرِد النَّبِي ۗ مِن النِّي ۗ ﴾ بل ذكر ﴿ تَجَرِد منه ﴾ . قال : ﴿ وَجَرَّدتُهُ مِن ثيابه بالنَّقيل نزمها عنه ، ونجرد هو مها ﴾

٣٤ - وقال كما نقلنا في النقدة الثالثة والثلاثين « صلَّ سوا، قدرت على القيام أو هجزت عنه » وهــــذا موضع « أم » قال هو في « أم » : « وبجب أن يمادل ما بمدها ما قبلها في الاسمية والفملية ، فان كان الأول إسماً أو فملاً كان الثاني مثله نحو : أزيد قائم أم قاعد ، وأقام زيد أم قعد ، لأنها لطلب تميين أحدالا مرين » والدليل على وهم المؤاف قوله تمالى « سواء عليهم أأنذرهم م أم لم تنذرهم » .

۳۰ - وقال في « بت » : « وبت شهادته وأبتَّها بالا لف : جزم بها » ولم يذكر في جزم أنه يقال « جزم به » حتى يفهم القاري. مراده بجزم بها

٣٩ - وقال في « ألم » : « وألم ديار كنانة ، ويبدل من الهمزة يا، فيقال يلم » ولم يذكر في « بدل » أنه يقال « أبدل من الشي كذا » بل قال : « وأبدلته بكذا إبدالاً : خميت الأول وجملته مكانه » وقال في « انكا » : « وسيأني تمامه في الواو فان التاء في هذا الفعل مبدلة من واو » .

٣٧ -- وقال في « ثبل » : « يقال : توبلت القدر إذا أصلحته بالتابل » مع أن القدر مؤنثة قال هو في « قدر » : « والقدر آنية (كذا أي إناه ) يطبخ فيها الطمام وهي مؤنثة » . فهو مخطي بحكم قوله ، غير أن أبا زبد القرشي المجهول السيرة و، والف جهرة أشمار المرب قال فيها - ص ١٩٧ - « والقمقم : القدر الصغير » والظاهر أن المتأخرين جوزوا تذكير القدر وهي فيها - ص ١٩٧ - « والقمقم : القدر الصغير » والظاهر أن المتأخرين جوزوا تذكير القدر وهي كذلك في اللغة المامية المراقية ، فن المتأخرين هز الدين بن أبي الحديد ، قال : « وقيل لبمض من يخدم السلطان : لا تصحبهم فان مثلهم مثل قدر أسود كلما مسه الانسان اسود منه ، فقال : إن كان خارج تلك القدر أسود فداخلها أبيض (١) »

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة < ١ : ٣٧٠ طبعة الحلى الأولى ،

فهو قد ﴿ ذَكَرَ ﴾ القدر على الوجمين التذكير والتأنيث في فقرة واحدة ، وجاء في تعاليق بعض الأدباء المدمجة في الكامل في الأدب لأبي العباس المبرد ، بعد قول الشاعر :

كأن الفطامط من جريهـا أراجيز أسلم مهجر غفارا

قول المملق: « وقمت الرواية ( من جريها ) وصوابه ( من غليها ) لا نه يصف قدراً فيسه لحم فشبه غليان القدر وارتفاع اللحم فيه بالموج الذي يرتفع (١١) »

٣٨ — وقال في « تفث » : « تفيث تفيث أفهو تغيث مثل نعيب تعبباً فهو تعيب :
إذا ترك الادهان والاســـتحداد فملاه الوسخ » وقال في « شعث » : « والشعث أيضاً :
الوسخ » ورجل شعيث : وسخ الجلد ، شعث الرأس أيضاً » وهو أشــــعث أغبر أي من غير
اسـتحداد ولا تنظف (٢) » وقال في « عون » : « وقـال ابن السكيت وابن الأعرابي :
استمان واستحد : حلق عائته » ولم بذكر « استحد » ولا مصدره الاستحداد في « حد ً »

٣٩ — وقال في « تكك » : « التكة ممروفة والجمع تكك مثل سدرة وسدر ، قال ابن الأنباري : وأحسبها معربة واستتك بالتكة : أدخلها في السسراويل » جاء بأدخل على الأصل ، ولسكنه قال في « دخل » : « دخلت الدار ونحوها دخولاً : صرت داخلها فهي حاوية لك ... ويعدى بالهمزة فية سال : أدخلت زيداً الدار مدخلاً بضم اليم » ، ولم يذكر جواز « أدخله فيه » والصحيح فيه ما ذكره الجوهري في الصحاح قال : « دخل دخولاً ، عقال : دخلت البيت ، والصحيح فيه أن تقديره : دخلت في البيت (٢) ، وحذفت حرف الجر ، عقال : دخلت البيت ، والصحيح فيه أن تقديره : دخلت في البيت (٢) ، وحذفت حرف الجر ،

<sup>(</sup>١) الكامل و ٢ : ١٢٧ طبعة الدلجوني الأزهري ٥

 <sup>(</sup>۲) قال في نظف : « وتنظف : تـكاف النظافة » ويصعب تصورنا تـكاف النظافة في البدن دون تكلفها في الملابس على أنه لم يرد للتكلف في قوله الأعلى

<sup>(</sup>٣) تصحفت هذه الجملة في طبعة بلاد العجم الى « والصحبح فيه أن تريد دخات الى البيت » ولاخفاء ف اختسلاله

فانتصب انتصاب المفمول به لا أن الأمسكنة على ضربين مهم وعدود ، [ فالبهم ] نحو جهات الجسم الست : خلف وقدام ويمين وشهال وفوق وتحت ، وما جرى بجرى ذلك من أسماء هدف الجهات ، نحو أمام ووراء ، وأعلى وأسفل وعند ولدن ووسلط بمدنى بين ، وقبالة ، فهذا وما أشبهه من الا مسكنة يسكون ظرفاً ، لا أبه غير محسدود ، ألا ترى أن خلفك قد يسكون قداماً لغيرك . فأما المحدود الذي له خلقة وشخص وأقطار تحوزه كالجبل والوادي والسوق والمسجد والدار فلا يكون ظرفاً لا نك لا تقول : قمدت الدار ولا صلبت المسجد ولا عت الجبل ولو قمت الوادي وما جاء من ذلك فانما هو بحذف حرف الجر نحو دخلت البيت وسمدت الجبل و نزلت الوادي »

ونحن نمتقد أن جميع ظروف المسكانكانت مجرورة بحرف الجر « فى » ثم اتسمت المرب فى حذفه مع الظروف المهمة ، وحافظت عليها مع الظروف المحدودة ، لائن المحدود يستلزم التقيد بالحدود ، وتحقيق الظرفية والحلول

• • • وقال في « جدب » : « وجدبته جدباً من باب ضرب : عبقـــه » . وقال في « أثل » : « محت أثلة فلان : إذا « جرح » : « وجرحه بلسانه جرحاً : طابه وقال في « أثل » : « محت أثلة فلان : إذا طابه وتنقصه » وعنى بقوله عبته وعابه : أنتقصه ورماه بالعيب ، إلا أنه لم يذكر في « عيب » هذا الاستمال بل قال : « عاب المتاع عبباً من باب سار فهو عائب ، وعابه صاحبه فهو معيب » . وقديماً قال الشاهر :

أنا الرجل الذي قد عبتموه وما فيكم لعبّاب مَماب وقال أسمد خليل دافر: « ويقولون: ولقد عابه بمضهم على قلة تدقيقه ، وفي كتب اللغة: عاب الشيّ جمله ذا هيب ، ومنه في سورة الكهف ( فأردت أن أعيبتها ) يمني السفينة ، قال أبو الهيثم في تفسير أعيبها أي أجملها ذات عيب فالوجه أن يقال « عاب عليه فعله » لا « عابه فعله » ... وأما قول الشاعر: أنا الرجل الذي قد عبتموه ... فعلى تقدير مضاف أي عبهم

فمله (۱) .

وفي كلامه نظر ، فلا جدال في صحة قولهم « عاب عليه فعله » أي نماه عليه ، ولكنه لامانع من قولهم « عاب فلاناً » أي تنقصه ورماه بالعيب ، كما ذكرنا آنفاً ، وقال لبيد بن ربيعة : يتــأكلون مفــالة وخيــانــة ويُماب قائلهم وإن لم يشغب (٢)

واحتجاج أسمد داغر بأن التقدير « هبم فعله » لا يؤيد قوله الأول ، لأن معنى هبئم فعله « نسبتم اليه العيب » مع أن نص داغر يوجب أن يكون معناه « جعلتم فيه عيباً » مع أنهم لم يجعلوه ذا هيب ، وإعا كان العيب فيه من قبل ، وكيف ينكرون أحراً هم أحدثوه ؟! ولم يجبى « عابه » الذي بمهنى رماه بالعيب في الشعر وحده ، فقد جا في أخبار صفين قول الامام علي : « فإنما مردكم إلى الله ، قال الله تمالى لقوم عابهم : لن ينفعكم الفراد (٢٠ ... » . وقال معاوية ابن أبي سفيان : « واعلموا أنهم أهل بيت لايعيهم العائب ولا يلصق بهم العار » وقال : « فواقد ما رأيته قط جالساً عندي إلا خفت مقامه وهبيه لي (١٠ » وقال المنيرة بن شعبة : « واقد ما أهيبه في قضية بخون ولا في حكم بميل (٥ » وقال الزبير بن بكار راوباً : « فلم يترك هرو بن الماص شيئاً يعيبه به إلا قاله (٢٠ ) والشواهد على صحة « عابه » من النثر والشعر كثيرة جداً (٧) ، وإنما كان على أسمد داغر أن يقول : إن الفصيح أن يقال : « ولقد عابه بمضهم بقلة جداً (٧) ، وإنما كان على أسمد داغر أن يقول : إن الفصيح أن يقال : « ولقد عابه بمضهم بقلة

<sup>(</sup>١) تذكرة الكاتب و ص ١٠١ ،

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيبن ﴿ ١ : ٢٦٧ ﴾ طيعة عبد السلام هارون و ﴿ ١ : ١٨٧ ﴿ طبعة السندوبي ﴾

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ : ٨٣ ،

<sup>(</sup>١) الشرح الذكور ( ٣ : ١٠١ ،

<sup>(</sup>۵) هو د س ۱۰۳ ۲

<sup>(</sup>٦) هو د س ۱ ا أيضاً ٤

<sup>(</sup>۷) ومن ذلك قول معاوية لمحمد بن أبي بكر يعني عثمان : • فعبته أنت وصاحبك » وقال له « فعب أباك عا بدا لك أودع » ( الشرح المذكور ۱ : ۲۸٤ » وقال طارق بن عبد الله النهدي : « ملك هجبه وعاب أصحاب رسول الله .. س ــ واستنقصهم » يعني معاوية ، وقال ابن أبي الحديد : « وممن =

تدقيقه » بدلاً من « على تدقيقه » . فان فصحاء المربقالوا « عابه بكذا وكذا » كما ذكرنا ، أما «عابه عليه » فتد قاله عبدالله بن مصمب ، قال : « وأمير المؤمنين حدث أفتميبونه على ذلك (٢٠) . .

\*\* - وقال في « ثنى » : « فكان في قوله ( الحسن ) احتراز عن غير الحسن » ممديا الاحتراز بسَن ، ولم يذكر في « حرز » إلا « احترز منسه » قال : « واحسترز من كذا أي تمنظ »

٤٣ - وقال في « ثني» أيضاً : « وتقديرالواحد تني وزان سبب ثم مُعوِّض همزة وصل » .
 بتمدية « عوض » إلى مفمواين بنفسه ، ولم يذكر ذلك في « عاض » بل قال : « وعوَّمنني بالتشديد : أعطاني الموض وهو البدل والجمع أمواض »

٤٣ — وقال في « ثنى » أيضاً : « وإذا عاد عليه ضمير » وفي « كل » قال : « فيجوز أن يمود الضمير على اللفظ تارة » ولم يذكر في « عاد » جواز أن يمال « عاد عليه » بل قال: « هاد الى كذا وعاد له أيضاً »

\* عباده على فمل الماصي ، وهو فاحد ... » ومدى القول بالباء بمدى الاقرار والاعتقاد ، وكرر عباده على فمل الماصي ، وهو فاحد ... » ومدى القول بالباء بمدى الاقرار والاعتقاد ، وكرر هذا الممنى فى كتابه ولم يذكر فى قال « قال به » أي اعتقده ودان به ، ولا فسسر ممنى القول ، ونص كلامه « قال يقول قولاً ومقالاً ومقالة والقال والقيل اسمان منه لامصدران قاله ابر السكت ... »

<sup>=</sup> فارق علياً حنظلة السكاتب، خرج هو وجرير بن عبد الله البجلي من السكوفة الى قرقيسيا وقالا: لانقيم ببلدة يعاب فيها عثمان » ( الشرح ١ : ٣٦٧ ، ٣٦٧ ) وقال يحبي بن عروة بن الزبير: « كنت أعجب من وصفه إياه بما وصفه به ومن عببه له » « الشرح ١ : ٣٧١ » وقال الضحاك بن قيس : « يشتمون أعمة الهدى ويعيبون أسلافنا الصالحين » « الشرح ١ : ١٥١ » ، وقال الطبري « ذكروا قرابات هثمان وما سوغهم من من المسلمين وعابوا أفعال عثمان » « الشرح ١ : ١٦١ » وقال معاوية : « فا عبتم فيه من من المسلمين وعابوا أفعال عثمان » « الشرح ١ : ١٦١ » وقال معاوية : « فا عبتم فيه من من لكم به رهناً » « الشرح ١ : ١٦١ »

وه العدد الذي يضرب في نفسه ، مثله تقول : مشرة في عشرة بمائة ، فالمشرة هي الجذر ، والمرتفع من الذي يضرب في نفسه ، مثله تقول : مشرة في عشرة بمائة ، فالمشرة هي الجذر ، والمرتفع من الفرب يسمى المال » وقال في « ضرب » : « والفسرب في اسطلاح الحساب عبدارة عن محسيدل جملة إذا قسمت على أحد المددين [ المضروبين ] خرج المدد الآخر ، أو [ عبدارة ] عن محل ترتفع منه جمله تكون نسبة أحد المضروبين إليه كنسبة الواحد الى المضروب الآخر » . وقد اسبستممل « المرتفع » بممنى « حسكل » . ولم يذكر « ارتفع » بممنى « حسك » . ولم يذكر « ارتفع » في رفع أسلاً ولا « المرتفع » .

27 - وقال ف 8 جمر »: « والجِـمرانة : موضع بين مكة والطائف وهي على سبعة أميال من مكة ، وهي بالتخفيف ... وعن ابن المدبني : المراقبون يثقلون الجمرانة والحديبية ... وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أعة اللغة إلا ما حكاه في المحسكم تقليداً له في الحديبية » . ولم يذكر في « قلد » التقليد بهذا المنى بل قال : « قـلدت المرأة تقليداً : جملت القلادة في عنقها ، ومنه تقليد الهدي ... وتقليد العامل توليته كأنه جمل قلادة في عنقه وتقلدت السنف ... » .

٤٧ -- وقال في « سرع » : « أسرع في مشيه وغيره إسراعاً والأسل أسرع مشيه » وفي زائدة وقبل : الأسل أسرع الحركة في مشيه » وأسرع إليه أي أسرع المضي إليه » . ولم يذكر جواز استمال الأسل » أيني « أسرعه » مع أنه قال في « جفل » : « وجفلوا جفلاً من باب قتل إذا أسرعوا الهرب » وقال في « جهز » : « وجهزت على الجريح ... إذا أعمت عليه وأسرعت قتله » وقال في « خب » : « وخب في الأمر ... أسرع الأخذ فيه »

٤٨ -- وقال في « عَطال ه : « عَطوت الشي أعطوه و عَطَيْتُه أعطيه من بابي علا ورمى ، والتثقيل [ غطّيته ] مبالغة » ولم يذكر « عَطيت عليه تغطية » باستمال (على بدلاً من تعديته بنفسه ، مع أنه قال ناقلاً في « جل » : « وجلل المطر الأرض بالتثقيل : مسّها

وطبقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه ، قاله ابن فارس في متخير الألفاظ ﴾

93 — وقال في « جمع » : « وبدّل لمزدلفة جمع إما لأن الناس يجتمعون بها وإما لأن آدم اجتمع هناك بحواء » وقال في « ساع » : « حكي أن أبا يوسف لما حج مع الرشيد فاجتمع بمالك في المدينة » ، ولم يذكر أنه يتذل « اجتمع فلان بفلان » وإنما قل : « واجتمع القوم واستجمعوا بمني تجمعوا » و « اجتمع بده » عبارة مولدة وتمشل نطور « افتمل » للاشتراك ، فقد قالت العرب قديماً « اجتمع فلان وفلان » بالمعاف بالواو ، وقالت « اجتمع الرجلان والرجل » بالثنية والمطف ، و « اجتمع فلان وفلان » بالمعاف بالواو ، وقالت « اجتمع قال الولدون « اجتمع فسلان مع فلان » و « اجتمع فلان مع القوم » ه واجتمع مصه » نم قال الولدون « اجتمع فسلان مع فلان » و « اجتمع فلان مع القوم » « واجتمع مصه » نم قالوا « اجتمع به » نحو « انصلا وانصل به والحدا وانحد به واشتبها واشتبه والتبستا والتبس به وامترجا والمترج به واختلطا واختلط به » وفي هذه الأيام قالوا « اصطدم به » قياساً دلى ذلك ، مع أن الاصطدام يؤدي إلى الدفع والضرب

• • • وقال فى « جهز » وقد نقلناه آ بفاً : « وأجهزتُ عليه إجهـازاً إذا أعمت عليه وأسرهت قتله » . ولم يذكر فى « ممّ » هـذا الدى بل قال : « ممّ الشي يتم بالكسر : تكمّـلت أجزاؤه . . ويمدّى بالهمزة والتضميف فيقـال : أعمته وعمته » ولم يذكر « أتمّ عليـه » الذي نقلنا استماله إياه في كلامه على الاجهاز

٥١ - ونقلنا في النامدة الخدين قواء « تركمات أجزاؤه » ولم لذكر في «كل » هذه الصيغة ، وإنما ذكر من الزيد « تسكامل واكتمل وأكمل وكمل واستكمل » فتأمل ذلك .

٧٠ – وقال فى « جور » : « والجارة : الفيرة ، قيل لها جارة استكراهاً للفظ الفيرة ».
 وقال فى « حب » : « وكان القياس أن يجمع [ الحبيب] جمع شرفاه (١١ ، ولكن استكره لاجتماع المثلين » . ولم يذكر « استكره » ولا مصدره الاستكراه فى «كره » وإنما ذكر « كرم »

<sup>(</sup>١) الصواب و وكان القياس أن يجمع حم شريف » ﴿ لأن شرفاء جم فسكرف يجمع كجمعه ؟!

كراهة ، كُرهاً وأكرهه على الامم إكراهاً ، فأستكرهه ممناه وجده كريهاً

وقد ذكر السراويل ، وقال في «حجز » : « ومُحجزة السراويل : مجمع شــــد » وقد ذكر السراويل ، ومكنه قال في مادة سرول : « السراويل ... أنثى وبمضهم يذكر فيقول : هي السراويل وهو السراويل ، وفرق في المجرد بين سيفتي التذكير والتأنيث ، فيقال : هي السراويل وهو السروال » فهو قد استعمل الوجه الضعيف

• وقال فى « حجم » : « وأحجمتُ عن الأمر، ، بالألف: تأخرت عنه ، و حجمني زبد عنه فى التمدّي ، من باب قتل ، عكس المتمارف (١) » والمتمارف فى هذه الجملة وفيها نقلناه من كلامه فى الحاشية ، مشتق من « تمارفه اساس » ولم يذكر « تمارف » فى مادة « عرف » ولا « تمارف » بمني عرف أحدهما الآخر ، وإنما ذكر « عرفه وعرقه تمريفاً واعترف ، ولم يذكر صيفة « تفاعل » منه .

•• — وقال فى « أبر » : « قال أبو حاتم السجستاني فى كتاب النخلة : اذا انشق الكافور قبل شقق النخل » ولم بذكر « شقه وشق عليه ، وشاقه مشاعة وشقاقاً » .

<sup>(</sup>۱) قال في الحاتمة المفيدة من كتابه — ١٠٦٤ — : وقد جاء قدم تعدى ثلاثه وقصر رباعيه عكس المتعارف محو أجفل الطائر وجفلته ، وأقشم الهيم وقشعته الرع ، وأندل ربش الصئر أي سقط ونسسلته وأمهت النافة ، هر لبنها ومهيتها وأظأرت النافة : إذا عسفت على بوها ، وظأرتها ظأراً : عسفتها ، وأعرض الشيء : إذا ظهر ، وعرضته : أظهرته ، وأنه السئس : سكن ، وقفه الماء : سكنه ، وأغاض النهر وخفته ، وأحجم زيد عن الأمم : وقف عنه وحجمته ، وأكب على وجهه وكبته ، وأصرم النخسل والزرع وصرمته أى قطعته ، وأخض اللبن ومخفته ، وأثلثوا : إذا صاروا بأنفهم ثلاثة ، وثلاثهم : صرت عاليم وكذك الى المقسرة ، وأبشر الرجل ، ولود : سر به وبشرته ... وأمهم كلام بعضهم أن ذلك على معنيين فقولهم : أنسل الربش وأخاض النهر ونحوه معناه ، حال له أن يكون كذك ) فلا يكون ، شل أقام زيد وأقته ، وقد نصوا في مواضم على ذلك ... » والوجه الأخير الذي ذكره هو الصواب فالهمزة للحينونة في الأفعال التي تحتاج الى زمان وقد تأتى الدخول في المسكان في فير هذه الأهمال نحو ه أشأم »

• وقال فى « إبل » : « والإبل بناه نادر ، قال سيبويه : لم يجى، على فِمِل بكسر الفاه والمين من الأسماء إلا حرفان : إبل وحبر وهو القلح ... » . وهــذا القول يقتضي كسر الحاه والباه من « حبر » ولــكنه لم يذكر فى شرح « قلح » إلا قوله « قــلِحت الا سنان قلحا من باب تميب تفيرت بصفرة أو خضرة ...والقلاح وزان غراب أسم منه »

وقال في « إبل » أيضاً في إتمام ما نقلته في النقدة السادسة والخسسين « ... ومن الصفات إلا حرف وهي إمرأة بلز وهي الضخمة » ولم بذكر « البلز » ، ولا مادة « بلز » في كتابه .

٥٨ - وقال فيها ﴿ إلا حرف › يمني كلة ولم يذكر في ﴿ حرف ﴾ أن الحرف يطلق
 على الكلمة .

وقال فى « أبن » : « والآ بنوس بضم الباء : خشب ممروف وهو ممرب و يجلب من المند واسمه بالمربية سـأـــم بهمزة وزات جمفر » ولم يذكر « السأسم » فى بابه من كتابه .

• • • وقال فى « أبى » : « أبى الرجل يأبى إباءاً بالكسر والمد وإباءة ... وبناؤه شساذ لأن باب فعل يفسّل بفتحتين يكون حلقي المين أو اللام ، ولم بأنِ من حلقي الفاء إلا أبى يأبى وعض يمض فى لغة وأث الشمر يأث إذا كثر والنف ... » ولم يذكر « أت الشمر يأث » فى مادة « أث » من مصباحه

٩١ - وقال في « أتى » ، « وطريق ميتاء ، على مفعال ... والعنى يأتيها الناس كثيراً ،
 مثل دار محلال أي يحلها الناس كثيراً » ولم يذكر « المحلال » في « حـــل » من كتابه .

حوقال فى « أجر » : « فيقال : آجرت زبداً الدار وآجرت الدار زيداً ، على القلب مثل أعطيت زيداً درهماً ، وأعطيت درهماً زيداً » ولم يذكر وجه النلب للمبارة فى « مطا » من كتابه بل قال :

ويتمدى إلى ثان بالهمزة فيقال: أعطيته درهماً »

۱۳ — وقال فى « أجن » : « والإجابة بالتشديد إنا، ينسل فيه الثياب والجمع أجاجين والإنجانة لغة تمتنع الفصحاء من استمهالها . ثم استمير ذلك وأطلق على ما حول الفراس فقيل فى المساقاة : على المامل إسلاح الا جاجين والدراد ما يحوط على الا شجار شبه الا حواض » ، ولم يذكر « المساقاة » ولا فملها فى « ستى » من الكتاب

• ٦٤ — وقال في ۵ أدم ٥ : ۵ الا ديم : الجلد المدبوغ ، والجمع أدّم بفتحتين ، وبضمتين أيضاً وهو القياس ، مثل بريد وبرد ٥ شم قال في أفق : ۵ الأفيق : الجلد بمد دبنه والجمع أفق بفتحتين ، وقيل : الأفيق الأديم الذي لم يم دبنه ، فاذا تم واحر فهو أديم ٥ وبين القولين فرق ظاهر كان عليه أن ينبه عليه في ۵ أدم ٥ وهو أن الجلد الذي لم يم دبنه يجوز أن المحلولين فرق ظاهر كان عليه أن ينبه عليه في ۵ أدم المدبوغ ٥ يمني الكامل الدبغ ، وذلك أنه يسمى ۵ أدعاً ٥ مع أنه قال في تمريفه ۵ الجدل المدبوغ ٥ يمني الكامل الدبغ ، وذلك أنه لا يقال له ۵ مدبوع ٥ إلا بمد دبغه

• ٩٠ – وقال في ه أكم »: « الأكمة: تل وقيل شرفة كالرابية والجمع أكم وأكمات مثل قصبة وقصب وقصبات، وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال، وجمع الإكام أكم بضمتين مثل كتاب وكتب، وجمع الأكم آكام مثل عنق وأعناق » قلب : لم يصب الفيومي – رح في جمع ه الأكم بضمتين على آكام، فإن الأكمة على وزن الأجمهة ، وقد قال في « أجم »: ه الأجمة : الشجر الملتف ، والجمع أتجم مثل قصبة و قصب ، والآجام جمع الجمع » يمني أن الأجمهة جمت جمهاً جنسياً على « أكم » بفتحته بن ، وجممت « أكم » على آكام كخشب وأخشاب ، وعلى هذا يكون « الآكام » جمع ه الأكم » ه بفتحتين ، ويكون الأكم جمع جنس لأكمة

٩٦ - وقال في « ألك » : « ألك بين القهوم ألكاً من باب ضرب وألوكاً أيضاً : ترسَّل » . ويمتي بترسَّل « صار رسولاً وأحمل رسالة » . ولم يذكر « ترسَّل » بهذا المنى في « رسل » بل قال : « رسَّل في قراءته بمنى تمهَّل فيها » ونقل قول العزيدي : إن الترسل والترسيل في القراءة هو التحقيق بلا عجلة

٩٨ - وقال في ﴿ أَمن ﴾ : ﴿ وَالْمُوجُودُ فِي مَشَاهِيرُ الْأُسُولُ الْمُتَمَدَّةُ ﴾ : وَلَمْ يَذْكُرُ الشَّاهِيرُ جَمْمُ الشَّمُورُ فِي مَادَةً ﴿ شَهْرٍ ﴾

79 — وقال في « أمن » : « وهذا لا يرتبط عا قبله فافهمسه » . ولم يذكر « ارتبط » في « ربط » ، وقال ابن كال باشا : « المرتبط قول الناس : فلان مرتبط بكذا ، على البناء الفامل خطأ ، والصحبح ( مرتبط بكذا ) على بناء المجهول (١) ، لائن ارتبط متمد كربط ، كا اتفقت عليه أثمة اللفة (٢) »

٧٠ – وقال في ٥ بثر ٤ : ٥ وبشر الجلد مثل قراب لفة ثالثة (٢) ، و تَبثر الجلد :
 تنفط ٤ ولم يذكر ٥ تنفط ٥ في مادة ٥ نفط ٥ قال : ٥ ويقال : نفطت يده نفطاً من باب
 تيمب ونفيطاً إذا صار بين الجلد واللحم ماء ٥

٧١ — وقال في « بدع » : « قوله تمالى : وما كنت بدءاً من الرسل . أي ما أما أول من جا، بالوحي من عند الله ـ تمالى ـ وتشريع الشرائع » . ولم يذكر في « شرع » التشريع ولا فعله « شرع » بتشديد الرا، ، بل قال : « وشرع الله لنا كذا يشرعه : أظهره وأوضحه ، والمشرعة بفتح الميم والرا، : شريمة الماء »

<sup>(</sup>١) في نسخة أخرى د على بناء المفمول ،

<sup>(</sup>٢) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه د س ٢٣ ه

<sup>(</sup>۲) الأولى و بثر ، كفتل والثانيه و بثر ، كتمب

۷۷ — وقال في ﴿ بضع ﴾ : ﴿ وبضع في المدد بالكسر ، وبمض المرب بفتح ، واستماله من الثلاثة الى التسمة ، وعن ثملب من الأربعة إلى التسمة ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، فيقال : بضع رجال وبضع نسوة ، ويستعمل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسمة عشر ، لكن تثبت الها، في بضع مع المذكر ومحذف مع المؤنث كالنيف ، ولا يستعمل فيها زاد على المشرين ، وأجازه بعض المشايخ فيقول : بضمة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة وهكذا ، قاله أبو زيد » فقوله : ﴿ لَكُن تَثبت الها، في بضع مع المذكر وتحدذف مع المؤنث كالنيف غير واضح فان النيف ؟ ﴿ النيف ؟ والنيف على النيف على النيف على النيف على النيف عند الفصحاء لحن ، وفي النيف الويادة ، والنيف النيف عند الفصحاء لحن ، وفي النيف المناس : الذي حصلناه من أوبيل أحذاق البصر بين والكوفيين أن النيف من واحد الى ثلاث ، وليف والف ونيف ومائة ونيف ومائة

وقال الجوهري في المنحاح: « وبضع في المدد بكسر الباء ، وبمض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى التسم تقول منه: بضم سنين وبضمة عشر رجلاً وبضم عشرة إمرأة ، فاذا جاوزت لفظ المشر ذهب البضم ، لا تقول: بضم وعشرون » وقال: « النيف: الزيادة ، يخفف ويشدد ، وأصله من الواو ، يقال: عشرة ونيف ومائة ونيف ، وكل ما زاد على المقد فهو نيف حتى يبلغ المقد الثاني »

وقال المطرزي في المنرب: « والبضع بالكسر ما بين الشلانة الى المشرة وعن قتادة إلى التسع أو السبع يستوي فيه المذكر والمؤنث، وهو من البضع أيضاً لا نها قطمة من المدد وتقول في المدد المنيف: بضمة عشر وبضع عشرة بالها، في المذكر وبحذفها في المؤنث، كما تقول: الائة عشر رجلاً ، وثلاث عشرة اممأة ، وكذا بضمة وعشرون رجلاً ، وبضع وعشرون اممأة » وقال : « النبف بالتشديد ، كل ما بين عقد بن ، وقد يخفف وأسله من الواو ، وعن

المبرد: النيف من واحد إلى ثلاث (كذا) وفى الحديث أنه ــ ص ــ ساق مئة بدنة ، نحر مها نيفاً وستين ، وبحر على -- رض -- نيفاً وستين ، وبحر على -- رض -- سبماً وثلاثين »

٧٣ - وقال في « بنداد » : « لأن بناء فملال بالفتح باب المضاءف ... ولم يجيء في غير المضاءف إلا : ناقة بها خزعال وهو الظَـلَـع ، ، وقسطال وهو الغبار » ولم يذكر « الخزعال » في موضمه من المصباح المنير ، ولا ذكر « القسطال » في محله منه

٧٤ - وقال في « بر » : « وبررت والدي أبر براً وبروراً : أحسنت الطاعه إليه
 (كذا) ورفقت به وتحريث محالبه » ولم يذكر « المحاب » في « حب » من مصباحه . وهي ما يحبه من الأمور والشؤون

ومثله ومثله برن » : « يبرين وزنه يفعيل ... وهو نادر في الأوزات ، ومثله يقطين ويمقيد وهو عسل يمقد بالنار ، ويمضيد وهو بقلة مرة لها لبن لزج وزهرهها صفراه » ، ولم يذكر « اليمقيد » في « عقد » ولا اليمضيد في « عضد »

٧٦ - وقال في « بلغ » : « لزمه ذلك بالفا ما بلغ ... من قولهم : من قولهم : بلغت المنزل إذا وصلته » وفد عد ي وصل وهو فعل الوصول بنفسه ، ولم يذكر ذلك في « وصل » ، بل قال : « وصلت إليه أرصل وصولاً » وكرر تعديته بنفسه في « صوب » قال : أصاب السهم إصابة : وصل النرض »

٧٧ — وقال ف « الى » : « وقولهم : لا أباليه ولا أبلي به أي لا أهم به ولا أكترث له ... والا صل فيه قولهم : تبالى القوم إذا تبادر وا إلى الماء القليل فاستـقوا ، فمنى لا أبلي : لا أبادر ، إهمالاً له » ، ولم يذكر في « بدر » « تبـادر » بل قال : « بدر إلى الشـي- بدوراً وبادر اليه مبادرة وبداراً »

٧٨ - وقال في ﴿ أوى » : ﴿ وَابِن آوى ... النَّذُنيةُ وَالْجُمْعُ ابِنَا آوى وَبِنَاتَ آوى » .

ولم يذكر للجمع وجها آخر ، ولـكنه قال في « بنو » : « وأما غير الأناسي مما لا يمقل نحو ابن المخاض وابن اللبون فيقال في الجمع بنات مخاض وبنات لبون وما أشبههه ... وفي ابن عماص بنات عماص وفي ان نمش بنات نمش وربما قيل في ضرروة الشمر بنو نمش ، وفيه لغة محكية عن الأخفش أنه يقال : بنات عماس وبنو عرس وبنات نمش وبنو نمش » ، وعلى همذه اللغة بجوز أن بقال « بنو آوى »

٧٩ — وقال في ﴿ بات ﴾ : ﴿ تقول : بات يرعى النجوم ومعناه ينظر إليها وكيف ينام من يراقب النجوم » ولم يذكر ﴿ المراقبة » بمنى الملاحظة في ﴿ رقب ﴾ بل قال : ﴿ وراقبت الله خفت عذابه ، وأرقبت زبداً الدار إرقاباً ، والاسم الرُقبي ، وهي من الراقبة ، لا ن كل واحد يرقب موت صاحبه لتبقى له » فهو يستممل المراقبة بمنى الملاحظة ولا يمترف بها فملاً مستقل الممنى ، وقد استعمل المراقبة بمنى الخوف والخشية في ﴿ هين ﴾ من المصباح أيضاً قال : ﴿ وَقُ حَدِيثُ أَنَّهُ لِيفَانَ عَلَى قَلْمِي كُنَايَة عَنَ الاَشْتَفَالُ هَنَ المراقبة بالمصالح الدنيوية ، فإنها وإن كانت مهمة فهي في مقابلة الأُمور الا خروية كاللهو عند أهل المراقبة »

٨٠ – وقال في « تكأ » : « اتكأ وزنه افتمال ، ويستعمل بممنيين أحدهما الجلوس مع التمكن والثاني (١) القمود مع نمايل ممتمداً على أحد الجانين » ولم يذكر « التمايل » ولا

<sup>(</sup>۱) الصواب « الآخر » لأن الأحد بمنى واحد منها أياً كان ، الأول أو الثاني ، قال هو في « وحد» من مصباحه « ويكون مرادفاً لواحد في موضعين سماعاً : أحدها وصف اسم الباري تعالى فيقال هو الواحد وهو الأحد لاختصاصه بالأحدية فلا يشركه فيها غيره » ولهذا لا ينمت به غير الله تعالى فلا يقال : رجل أحد ولا درهم أحد ونحو ذلك ، والموضع الثاني (كذا والصواب : الآخر ) أسماء المدد للفلية وكثرة الاستمال فيقال أحد وعشرون وواحد وعشرون ، وفي غير هدذين يقم الفرق بينها في الاستمال بأن ا لأحد لنفي ما يذكر معه فلا يستعمل إلا في الجحد لما فيه من العموم نحو ما قام أحد ، أومضافاً نحو ماقام أحد الثلائة ... فالوا : وإذا نفي أحد اختص بالعاقل وأطلتوا فيه القول ، وقد تقدم أن الأحدد يكون بمني شيء ، وهو موضوع العموم فيكون كذلك ... » قلت : إن قصره على الجحد والاضافة معارض بقوله — تعالى — وإن أحد من المعركين استجارك فأجره » فالشرط كالنفى

فمله تمایل فی ۵ مال ۵ من کتابه

وقال في « تلد » : « ويقال القالد والتليسسد والقلاد كل مال قديم ، وخلافه الطارف والطريف » ، بل قال : « الطريف : المال المشيف « طرف » ، بل قال : « الطريف : المال المستحدث وهو خلاف التليد ، والمطرف ثوب خز له أعلام ... »

٨٧ - وقال في « تلع » : « والتلمة أيضاً ما انهبط من الأرض ... » ولم يذكر في
 هبط « انهبط »

۸۳ — وقال « توم » : « التوم وزان قفل حب يدمل من الفضة الواحدة تومة » . ولم يذكر في « حب » أن الحب يكون صناعياً أي مصنوعاً بل قال « والحب : اسم جنس للحنطة وغيرها مما يكون في المسنبل والأكم والجمع حبوب مثل فلس وفلوس ، الواحده حبة وتجمع على حبات ، على لفظها ، وعلى حباب مثل كلبة وكلاب »

٨٤ – وقال في « ثمل » : « ثمِيل تَصَالا من باب تعب : اختلفت منسابت أسسنانه وتراكب بمضها على بمض » ولم يذكر في ركب « تراكب »

٨٠ - وقال في ( ثم ٥ ) : ( والثمام وزان فراب : نبت يُسدُ به خصاص البيوت ، الواحدة ثمامة ) ويمني بالخصاص كل خلل في بناء البيت تم, منه الربح أو ينفذ منه البصر ، ولم يذكره في ( خص ) من كتابه

٨٦ – وقال في « جذب » : « وبجا دُبوا الشيء بجاذبة ت : جذبه كل واحد إلى نفسه » وقوله « بجاذبة » خطأ والصواب « تجاذُباً » لأن مصدر تفاعل يتفاعل و « التفاعل » ولو قال « جاذبه الشيء بجاذبة » لصح قوله ، والظاهر أنه استمجل في النقل وأن الأصل الذي نقل هو « وجاذبه الشيء بجاذبة وتجاذبوا الشيء تجاذباً »

۸۷ – وقال في « جذا » : « الجدوة : الجمرة الملتمبة ، وتضم الجيم وتفتح فتجمع جذى مثل مُدى وقرى ، وتكسر أيضاً فتكمر في الجمع مثل جزية وجزى » فقوله «الملتمهة »

أبريديه الشديدة الاشتمال ، ولم يذكر مادة « لهب » في كتابه أصلاً

AA — وقال في « جرب » : « وفي كتاب المساحة للسمو ال : اعلم أنَّ مجموع هرض كل ست شميرات معتدلات يسمي إصبماً ، والقبضة أربع أصابع والذراع ست قبضات وكل عشرة أذرع تسمى قصبسة ، وكل عشر قصبات تسمى أشلاً ، وقد سمي مضروب الأشل في نفسه جريباً ومضروب الأشل في الفصبة قفيزاً ، ومضروب الأشل في الذراع عشيراً ... ونقل من قدامة الكاتب أن الأشل ستون ذراعاً ، وضرب الأشل في نفسه يسمى جريباً » ، كرار الأشل مرات كا رأيت ولكنه لم يذكره في كتابه في مادته

۸۹ — وقال فی و أذن » : و والأذان : اسم منه [ من أذَّن ] والفَـمال بأبي اسماً من فَسَّل بالتشديد مثل ودع وداءاً وسلم سلاماً وكاً مكلاماً وزوج زواجاً وجهر جهازاً » ثم قال في تبر » : و وبتمدى بالتضميف فيقال : تبره والاسم التبار ، والفمال بالفتح بأتي كثيراً من فَـملً نحو كلم كلاماً وسلم سلاماً ووع وداءاً » وفي خاتمة الكتاب قال : و وقوله تعالى : واقه أنبتكم من الأرض نباتاً قبل هو مصدر لمطاوع محذوف والنقدير : فنبتتم نباتاً ، وقبل وضع موضع مصدر الرباعي لقرب المدى كا يقال : قام انتصاباً ، وقبل : هو اسم المصدر ، وهذا موافق القدول الأزهري فأنه قال : كل مصدر يكون لا فعل فاسم الصدر فمال نحو أفاق فواقاً وأساب صواباً وأجاب جواباً ، أقيم الاسم ، تنم الصدر » ، وكان على المؤاف أن يجمع بين هذه الأقوال ليستفيد القارئ أن ما يشتق من الثلاثي من هذا الضرب ينوب هما يشتق من الرباعي من دون قصره على وزن واحد من أوزان الرباعي .

٩٠ -- وقال في ﴿ جسر ﴾ : ﴿ وأَمَرأَة جسور أيضاً وقد قبل جسورة ﴾ وناقة جسورة :
 مقدمة على سلوك الأوعار ﴾ ولا يوصف الذكر بذلك ﴾ ثم قال في ﴿ عدا ﴾ : ﴿ وقال ﴿ أبو على القالي ﴾ في البارع : إذا كان فمول بمنى فاعل استوى فيه المذكر والمؤنث فلا يؤنث بالهساء سوى عدو فيقال فيه عدواً ه ﴾ وكان عليه أن يلم طرفي هذين القولين فقد حدث بينها تناقض

۹۱ — وقد ذكر ﴿ الأوعار ﴾ المنقولة آنفاً من كتابه في النقدة التسمين ولم بذكرها في ﴿ وعر ﴾ بل قال : ﴿ الوعر : الصعب وزناً ومعنى وجبل وعر ومطلب وعر ووعر ووعراً من باب نعب فهو وعير ووعر بالضم وعورة ووعارة ﴾ . هذا كل ما ذكره في هذه المادة . والوعر الذي ذكره هو المسكان الصلب ضد السهل وقد نقل من الوصفية الى الاسمية وجع على ﴿ الا وعار ﴾

٩٧ - وقال في « جس » : « جسه بيده جساً من باب قتل واجتسه ليتمرفه » ،
 ولم يذكر « تمر فه » في مادة « عرف » وإنما ذكر « عرفه عرفه وعرفاناً وعر فه بسه تعريفاً
 وهرف عليهم عرافة واعترف بالشي اعترافاً وعر فوا تمريفاً : وقفوا بمرفات » .

۹۳ — وقال في ﴿ جف ﴾ : ﴿ والتجفاف تفمال بالسكسر : شي تلبسه الفرس عند الحرب كأنه در ع والجع نجافيف ... وقال ابن الجواليقي : التجفاف ممرب وممناه ثوب البدن وهو الذي يسمى في عصر نا بركسطوان ﴾ ، قلت : الذي في المرب لابن الجواليةي : ﴿ والتجفاف : فارسي ممرب وأسله بالفارسية ﴿ تَن باه ﴾ أي حارس البدن ﴾ وعلمنا بهذا النص أن مؤلف المسباح لم يحسن الفقل وأن المبارة المفيسدة ﴿ وهو الذي يسمى في عصر نا بركسطوان ﴾ من مضافاته وبيانه ، ولكنه لم يذكر ﴿ البركسطوان ﴾ في موضمه من كتابه والصحيح أنسه عرف بهذا الاسم قبل عصر الفيومي ، ونجوز فيسه ثلاث لنسات ﴿ بركسطوان وبركستوان و وكشتوان (١) ﴾ وأحسب أن أسله بالفارسية ﴿ بركشتبان ﴾ أي حافظ لحم الصدر وقد جاء فركر ﴿ البركسطوان ﴾ في حوادث سينة ﴿ ١٩٠٥ هـ في الوقعة التي جرت بين السلطانين سنجر بن ملكشاه السلجوقي وابن أخيه محمود بن محمد بن ملكشاه بصحراء ساوة من بلاد المعجم الفربية ، قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : ﴿ ... وبقي محمود في القلب بازاء سنجر ،

 <sup>(</sup>١) هكذا وجدته مثاراً اليه في دفتر من دفاتري وهو صرقوم بـ د ٢ س ٢ ٤ ، وقد شذ عني أخيراً

فزحف صفجر بالفيلة وعليها البركصطوانات (١) رفيها الرايا اللاممة وعليها المقاتلة (١) ... ٩ على جواز أن على المناه ولم نذكر القاعدة : ﴿ وجلَّ للطر الأرضَ بالتثقيل مسها وطبقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه ، قاله ابن فارس ﴾ ولم يذكر في ﴿ غ ط ا ﴾ جواز أن يقال ﴿ غطى عليه ﴾ بمعنى غطاه تفطية وهو سائغ كأمثاله من أفمال الاستبلاء والاستملاء مثل ﴿ ختمه وخم عليه وعلاه وهلا عليه وعضه وعض عليه وقبضه وقبض عليه وقد ورد في النثر فضلاً عن الشمر ، فن ذلك قول المبرد في خطبته الكامل : ﴿ فان انعطفت عليه جنيتا الكلام غطتا على عواره ﴾ وقال أحد شمراء العصر الأموي :

قالت أتبصر مَن حولي فقلت لما غطمي هوالهِ وما ألقي على بصري هواله الله الله الله الله على بسكايات جمت أنواع الحمد والثناء على الله تمالى » وقال في ح ص ى : « وقوله عليه السلام : لا أحمي ثناءاً عليك أثنيت على نفسك » وقال في ح م د : « حمدته : أثنيت عليه » وقال في ق ر ض : « وتقارضا الثناء : أثنى كل واحد على صاحبه » وقال في ط ر و « أطرأته : مدحته وأطربته : أثنيت عليه عن الرقسطي » وقد استعمل « أثنى والثناء » لمطلق الدح من غير قيد ولكنه قال في ث ن ى : « مُيقال : أثنيت عليه خيراً وبخير وأثنيت عليه شراً وبشر ، لا نسه بممنى قال في ث ن ى : « مُيقال : أثنيت عليه خيراً وبخير وأثنيت عليه شراً وبشر ، لا نسه بممنى وصفته ، هكذا نص عليه جماعة معهم صاحب الحدكم وكذلك صاحب البارع وعزاه إلى الخليل

<sup>(</sup>۱) جاء في مختصر ممرآة الزمان و ۸ : ۲۸ من طبعة حيد رأباد و البركماوات ، مم علامة الاستفهام ومن المشرفين على طبع هذا السكتاب الأستاذ المستصرق فريتس كرنكو ، فلم يهتد هو ولا لجنة التنقيح بمد التصحيح إلى صحة الخفظ ، وفي هذه الطبعة أوهام كثيرة مختلفة الأنواع ، كالدي ورد في الصفحة الثانية وهل أنت منقذ شكوى من يدي زمني ، والصواب و شلوي ، وفي الصفحة ٧ و لو عاش العبيدي ، والصواب و العبادي ، وفي س ١٠ و وكان قد أضر به قبل موته ، والصواب و قد أضر قبل موته ، أي عمي، وفي س ١٠ و عميق اللج ، وفي س ١٠ و ولا دمعي سجال ما ، والصواب و وفي س ١٠ و ولا دمعي سجال دما ، والصواب و ولا دمعي استحال دما ، وفي س ٢٠ و يا آل ياشدة ، يا آل عوف ، والصواب و يا آل ناشرة ، وفي س ٢٠ و نوض السلطان محمد الى معروف الحادم عمارة العراق ، والصحيح و المهروز الحادم ، وفي س ٥٠ و الشريف بن أبي الحدن ، والصواب و ابن أبي الجن ، بالجيم والنون

ومنهم محمد بن القوطية وهو الحبر الذي ايس فى منقوله غمز ، والبحر الذي ليس َ فى منقوده لمز ، وكأن الشاعر عناه بقوله :

إذا قالت حذام فصدقوها فالت حسدام

وقد قبل فيه : هو الممالم النحرير ذو الانقان والتحرير والحجة لمن بعده والبرهان الذي يوقف عنده وتبعه على ذلك من عرف بالمدالة ، واشتهر بالضبط وصحة المقالة وهوالسرقسطي وابن القطاع ، واقتصر جهاعة على قولهم : أثنيت عليه بخير ، ولم ينفوا غيره ، ومن هذا اجترأ بمضهم فقال : لا يستممل إلا في الحسن ، وفيه نظر ، لأن تخصيص الشيُّ بالذكر لايدل على نفيه هما عداه، والزيادة من الثقة القبولة، ولوكان الثناء لايستممل إلا في الخيركان قول القائل: أثنيت على زيد كافياً في المدح ، وكان قوله : وله الثناء الحــن . لايفيد إلا التوكيد . والتأسيس أولى فكأن في قوله ( الحسن) احترازاً من غير الحسن فانه يستممل فيالنومين كما قال، والخير في يديك والشر ابس إليك ، وفي الصحيحين : مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً . فقال عليه الصلاة والسلام : وجبت ، ثم مراوا بأخرى فأنسَوا عليها شراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : وجبت ، وسئل عن قوله ( وجبت ) فقال : هذا أثنيتُم عليه خيراً ، فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شراً ، فوجبت له النار ، الحديث ، وقد نقل النوعان في واقمتين تراخت إحداهما عن الأخرى من المدل الضابط عن المدل الضابط عن المرب الفصحاء عن أفصح المرب ، فكان أوثق من نقل أهل اللغة فأنهم قد يكتفون بالنقل عن واحد ، ولا يمرف حاله فانه قد يمرض له ما يخرجه عن حَيْرُ الاعتدال من دهش وسكر وغير ذلك ، فاذا عرف حاله لم يحتج بقـوله ويرجح قول من زعم أنه لا يستعمل في الشرّ إلى النفي ، وكأنه قال : لم يسمع فلا يقال والاثبات أولى ، ولله در من قال:

وما لخلافه أبسدأ سبيل

وإن الحق سلطان مطاع

وقال بعض المتأخرين: إعا استممل في الشر في الحديث للازدواج وهذا كلام من لابعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة ٢

وكان ساحب هذا السكلام السهب فيه خليقماً أن يستعمل ﴿ أَتَنَى والثناء ﴾ على حَمَــَبِ ما نقله من البيان

٩٩ -- وقال في ج م د : ﴿ فقالوا : رمضان لما أرمضت الأرض من شدة الحر ﴾ . ولم
 يذكر ﴿ أرمض في مادتــه بل قال : ورمضان اسم للشهر › قبــل سمي بذلك لا ن وضمه وافق
 الرمض وهو شدة الحر ﴾

۹۷ - وقال فيها أيضاً : « وشهر ربيع لما أربت الأرض وأمرعت » أي ظهر فيها الربيع ، ولم يذكر هذا الفعل بهذا المعنى في « ربع »

٩٨ — وقال فيها : ﴿ وشمبان لما أشمبوا المود ﴾ ولم يذكر ﴿ أشعب ﴾ فيمادة شوع ب .

99 — وقال في ج ي ح و ن : « جيحون مهر عظيم وهو مهر بلخ ، ويخر ج من شرقيها من إقايم 'يتاخم بلاد الترك » . ومعنى تاخمه انصل حده بحده ، ولم يذكر همذا الفعل ف « تخم » بل قال : « التخم : حد الأرض والجم تخوم مثل فلس وفلوس وقال ابن الأعرابي وابن السكبت : الواحمد تخوم والجمع 'تخم مثل رسول ورصل … » . ولم يتكلم على اشتقاق فعل منه بل انتقل الى « التخمة على وزن رطبة » وتكلم على أسلما

« له صلة » مصطفى جواد

### مصادر اللغة العرببة وتاريخها

#### ١ – في العهود العباسبة

اللغة لمان الأمة الناطق والمناية مها ضرورية ، تستدعي بذل الجمد اللازم في سبيل تنظيمها و رتبها بعرضها على الأنظار والأحذبها الاستفادة ولا تزال الأمم المتحضرة بالغة الذروة في إنقان التدوين وحسس المرض وادخال التجديد المتوالي بلا هوادة ولا تأخر بحيث اكتسبت وضماً يكاد يكون ثابتاً ، وإن كانت لا تمرف هوادة ولا وقوماً في طريق الاسلام . وهذا هو الشأن العظيم في العناية

وتمد من أهم فروع (الأدب المربي) ، ولها صفحة وافية من التاريخ لا يصح إغفالها بوجه ولمل في تاريخها عبرة لمعرف النطور ، والاتصال بعمل الأزمنة لتكاملها فقد بلنت في المماجم الاهمام العظيم ، والمؤلفات الخالدة الأخرى ، فكانت من أكبر الادلة على هذه المكانة وقيمها العلمية والأدبية بل إن إهمال ذلك جهسل (بالجرى التاريخي) وتضييع لممسل الامة في عصور عديدة مما بفيدنا كثيراً ، وإضاعة للاسلاح بتحقيق المطالب التي أشغلت الافكار مدة وأنتجت ثروة لنوية لا تقدر فيمها فكان جمها وعمضها للاستفادة ، وبأ كمل وجه ومماهاة ما هي بحاجة البه ... ضرورة لازمة قطماً

وليس لنا من المراجع المعروفة مما يسمى بـ ( تاريخ اللغه العربيـة ) فالموجود لا يسمن ولا ينني من جوع . فما هي مماجعنا أو مصادر بحثنا ؟ وهل حرمنا هذه الآثار لتكون من القلة بهذه الحكانة ؟ أو هل ان الائمة لم تعمل بما يخـلد الثقافة اللغوية من آثار لترجع إليها ؟ وتستقي مهما ؟

ذلك ما يدعو للإنتفات والأخذيه . ولمل غالب من بحث لم يأت من طريق التداريخ ، فهو المرجع المهم جداً الى هذه المعرفة ، والوسيلة للاتصال باللغة . وإذا كنا لم نستطع أن نسد تاريخاً أو تواريخ بهذا الاسم ، فقد رأينا ، ولفات عديدة صالحسة أن تكون مراجع مهمة ، ومصادر قويمة للا خذ بهذا التاريخ وتدوينه . وبوسمنا أن نمد جلة مها ، بل مقداراً وافراً ، والا توالد والمربق والانق المربي واللغة المربية لا يتوضح أمرهما إلا من هذه الطريقة . ولا توال الا مم ما ما ما ما ما ما علها

وهذه ليست في موضوع واحد ليتيسر مرد مصادرها أو الانيات بها جملة وإنما نرى مطالب عديدة استوعبت هذه المسادر ، فنها ما يتعرض للفويين القائمين ومها ما يتعرض للمؤلفات الخاسة باللغة ، ومها ما يتناول مادة اللغة وتوالي ظهور الآثار فيها ، ولا شك ان المهم لنا أن نمين ما هو أكثر أهمية ، وأجل في المطالب العامة . ولا نففل ان اللغة نشترك هي ومصادر الاثدب في بمض وتفترق في البعض الآخر .

اللغويون ومصادر تاريخهم:

هؤلاء تكلم فيهم جماعة في (كتب الطبقات) وغالب هؤلاء نحويون، أو أدباء فلم يفصلوا بين الواحد والآخر، ولا أفردوا اللغة بموضوع خاص للتمريف برجالها، وكان المرب في المهود المباصية تناولوا مطالب فيهم:

١ ) نزهة الالبا في طبقات الادبا لابن الانباري . ولم يقصر في هذا الكتاب السكلام على الادباء ، وإنما نرى فيه لغويين عديدين . والملازمية دعت البحث ، وأكدت العلاقة ، والعرب لم يفرقوا بين النحوي ، والانوي ، والادب من جراء الاتصال المشهود . وربما شمل ( الادب ) الكل على خلاف ما نرى اليوم من أن الأدباء يفصلون اللغويين عت الادباء ، ويقصرون الادب على ( المنظوم والمنثور ) والبحث في استخلاص اللغة من المنظوم والمنثور ، أو النحو منها لا يعد عملاً أدبياً . ومثلهم البليغ الذي يبصر بضروب البيان وهدفا لا يعتبرونه أدبياً

- ٧ ممجم الادباء . لياتوت الحوي . وهو مشهور معروف وفي أيام الحوي وابن الانباري ومن قبلها ظهرت آثار عديدة جاء ذكرها في تواريخ لا تحصى وكناب المجم هذا لم يقتصر على مصر بمينه ، بل ذكر المشاهير الى أيامه ، وأوضح عنهم كثيراً ويصح أن يستخلص منه جماعة .
- ٣ بنية الوعاة للسيوطي ولا يخلو من التمرض للفويين لما يخص المهود المباسسية بل لم يترك المشاهير من هذا المهد ، ولم يقتصر على من في المراق ، فكان عاماً ، وصالحـاً أن يكون من أجل المسادر التاريخية لما يهم موضوعنا

وهناك مؤلفات أخرى دخلت فى عداد هذه لم تبق حاجة إلى إبرادها ومن المصادر ما يتناول نفس (كتب اللغة)، وتاريخ ظهورها بالتوالي وهذه ذات هلاقة بكتب الطبقات فلا تهمل صلبها، ولا تنكر مكانبها . وكثرة المؤلفات تحتاج الى ترتيب وتشكون مها مواضيع عديدة، تعد من مباحث (التاريخ الأدبي) تارة إلا أنها فى الوقت نفسه من أجل مصادر المباحث فى اللغة وتاريخها .

وبين هذه ما يتناول ( المعاجم ) ، أو ( الرسسائل التعليمية ) ، أو ( المؤلفات العامة ) في خصائص اللغة وفي مطالب خاصة . جاءت كلها مجموعة فتعين تاريخ اللغة وهمكذا لا يهمل أمرها ، بل من المهم جداً البحث في كل مطلب مها مخصوصه ، وأن نراعي تاريخ ذلك ومن مم تشكون لنا الباحث وتعاورها حتى نأتي بها الى آخرها

ومراجع أخرى تتملق :

- ١ بغريب القرآن الكريم
- ٧ بغريب الحديث الشريف.
  - ٣ بغريب اللغة بوجه عام
- ٤ شروح الدواوين . وهذه كثيرة وتوضع النقد اللنوي

- الامالي والجاميم الأدبية
  - ٦ كتب التفسير
  - ٧ -- شروح كتب الحديث

وكل هذه بهم اللغة وتاريخها ، وصلانها بنا ، وما الى ذلك مما أدى الى اشتفال صحيح ، ومن ثم نراهي الآثار فلنظر كيف تكاترت وكيف أمكن تنظيمها لتتيسر لنا منها مجموعات عظيمة ومثل هذه المراجع لا نهمل بوجه ولا يصح أن تنرك وشأنها والبحث في رتبها وهذا يتمين منه تاريخ اللغة

وهكذا يقال في المصادر مما يتملن :

- ١ بالمربات
- ٢ بالمطلحات اللفوية والا دبية

وهذه تشمل مباحث يهم أصهاكثيراً ، وتدعو للإلتفات ولا يصح اجمالها بوجه . ولا شك أن الاشتفال في هذه والتمرف لتاريخها يؤدي الى سد ثنرة في اللغة لا يصح التفافل عها ، أو عدم المبالاة بها بل ان ذكرها يجلو صفحة عظيمة من تاريخ لفتنا ، ويمبن مجاري الاشتفال بها في موضوع لا تزال مجامعنا الملمية تكدح فيه ، وربحا قصرت موضوعها عليه ، فاهتمت به الاهتمام كله .

وعلى كل حال نرى ( تاريخ اللغة ) في المدونات بدأ في أول الدولة المباسية ، وتوالت الآثار وهذه في تدقيقها ، وفي مماجمة طبقات اللغويين ، وتطورات اللغة كما تلهمه تلك الآثار ، تؤدي الغرض المطلوب من ( تاريخ اللغة ) .

أوضح هذا فأفول: ان الماجم تطورت كثيراً في مادمها من قلة وكثرة ، وفي الترتيب ، وفي الترتيب ، وفي النقيد ونتطلب وفي النقيد اللفوي ، واستدراك ما فات ... كل هدده تسيدي البحث ونتطلب المعرفة في التكامل والتجدد . فاذا أخذنا صحاح الجوهري وجدناه إسلاماً لما تقدمه فنال رغبة كبيرة ، وحصلت في أوهام آخذه العلماء بها وجرت مادته الى مهاحث علمية ، فظهرت بعدة

معاجم ، وجل ما عرفنا (كتب الصاغاني) ، والتغيير والتكميك ، ومن أجلّمها (تكملة الصحاح) فانتهى العهدد العباسي بعصوره ، ورأينا التحوّل كبيراً . وكان الصاغاني من أكابر رجال آخر العهد العباسي

وهكذا يقال في (غريب القرآن الكريم)، ومثله (غريب الحديث)، وهكذا (غريب اللهة) في آثار تناولها المله، بالبحث، والتمديل والاصلاح فتكاملت حتى دخلت مماجم اللهة وتكونت مها مادمها أو أضيفت الى ماهو ممروف. فكل هذه محتاج الى أن يتألف منها ومن فيرها (تاريخ اللهة)، وحوادث إعادة النظر في مدوناتها فجاءت هذه التواريخ مهمة في تطور اللهة...

ونرى غير هذا مباحث (المربات) تناولها كثيرون، وذكروا مفرداتها، وعينوا ان هذا اللفظ غير عربي، أو انسب معرب لماكان قبل الاسبلام وبمده، فكانت المباحث كثيرة الا ان الجواليقي جاء باحصاء نوعاً في كتابه (المرب)، ورتب السكايات على التوالي، ولكننا نعلم ان الجواليقي وقف الى حدود تاريخ تأليفه وربما فاته الكثير لما قبل أيامه، ولمهده أيضاً، فلم يدقق ثانياً وان تماد التجربة، وان اللغة دخاتها بمد ذلك ألفاظ أخرى حتى أواخر المهود العباسية فهذه لم يتمرض لها العلماء بذكر، جاءت بمده فضلاً عما أغفله، أو لم يحط به علماً فكانت هدده في ضرورة ماسدة الى التدوين والترتيب كنكملة أو تتمدة لما ذكر، وتستدمي المخصيص، وتوالي المباحث ...

وهذه سواه كتب فيها أو لم بكتب ، فانها تحتاج الى هذا التحقيق ، وبيان ما تحتاج فيسه الى استدراك ما فات ، وزيادة ما أهمل ، فنزى الضرورة داءية الى المرفة . فاذاكان وجد تأليف فيها ذكرناه ، والا رجمتا إلى مصادرنا في جمع ما هنالك وعرضه لا نظار علمائنا

بضاف الى هذا ان الجواليةي في معرباته لم يتمرض للكثير من المادة التي تدخل في موضوعه ومن أهمها الأعلام من أشـخاص ، ومواطن وما ماثل في حين ان كتب اللغة مشحونـة بما

هندنا من أسكنة وبقياع ، ومن أعلام أشخاص وضبطها ، فاهمال هذه بالرغم من استمالها و و كرها لا يرتضيه تاريخ اللغة وما دخله من ألفاظ من نوعها . والنقص واضح في مثل همذه الامور للتتبع التاريخي وما تجب مراعاته فيه من تدوين نفس اللغة سواه من جهة النقص في مفردات اللغة ، أو تعيين ما دخل من ألفاظ ، وتعيين تاريخ دخولها

- ومماودة اللفسة أص ضروري لايصح التهاون به بوجه ، والوقوف هلى كتاب بميشه جمود ، والمودة أو اعادة التجربة من الأمور الضرورية لممرفة التاريخ ولممرفة التكامل المنشود في هذه الامور .

وهناك ( التصحيف والتحريف ) في تاريخ اللنة وهسدا تهمنا معرفته كثيراً ، ولا يصح التساهل فيه ، والأغلاط اللنوية في الألفاظ بما نعبر عنه بالتصحيف والتحريف أوالفاط والوهم ه مما حدثت في المفردات وفي التراكيب والاستمالات من نوع ( درة النواص ) وشروحها وما استدرك عليها من تسكمة وكل هذه موضوعها واسع الأطراف ، ويفيدنا في المرفة للنقد اللنوي . وفي ما يحقق رغبات التتبع ، ولا يصع السكوت عليه دون بحث ، وهو في الوقت نفسه يمين تتبعاننا في مختلف الأزمان ، ومثله مباحث ( الثلثات ) وغيرها

وهذا أيضاً صفحة مهمة وعظيمة الفائدة في ( تاريخ اللغة ) ، تدعو للالتفات ومجملنا في يقظة عما طرأ على اللغة ، فلم يقبل من كل لغوي ما قال ، ولم مهمل أعماله من كل وجه . وانحا المتسابعة للحق الجدير بالأخذ وهو شأن العلم الذي لا اعتبار فيه الشخصيات ، وانحا هو قبول الحقائق الراهنة

وأما المصطلحات اللغوية فهدف جرى استمالها فى أيام الدولة العباسية ، من حين استمال الألفاظ الخاصة باللغة كملم ، وبالنحو ، والشمر والبيان وسائر الملوم المربية ولم تستمن بغيرها ، وكلها عربية ، ولم تدع مجالاً لقبول اللفظ الأجنبي ، وأنما استعملت ألفاظاً عربية ، وتوسعت فى معانيها من طريقين مماعاة ( المنى القريب ) ، أو ( ارتجال اللفظ العربي ) للهمني المعلوب

ومن مصادر اللغة (النقد الأدبي) وهو غير (النقد اللغوي) الخاص ألا أنه متصل باللغة وان النقد الأدبي يتناول استمال الألفاظ واشتقاقها ، ومحل استمالها فهو يتملق بالملوم المربية وباللغة مماً ، لاسيا البلاغة . وفي هذا ما يمين استمال الأدباء لهذه اللغة وما يتطرق اليهم من خلل في هذا الاستمال ومن ثم نعلم درجة علاقتهم بهذه اللغة

ومن مصادر اللغة (كتب الوضع)، وتدخــل فى صميم اللغة، وهي نظرة عامة في مدلول ألفاظها، أو ملافة اللغظ بالمدى من حيث المموم والخصوص الا ان هذا لم يتوضع فى المصور العباسية بل ان مباحثه استقرت فك تب خاصة الولفين تالين لهذا العمد، واللغة تدتق تدقيقاً علياً من هذه الناحية فلا تهمل بوجه

ولا نريد أن نتـوغل ف كل الراجع ف تميين تاريخ اللغة بمذافيرها وكفى أن نوجع الى ما ذكر ، وهذه ليست بالقليلة ، وليس الآن محل توســـمها ، واعا برى لـكل موضوع بمثه الخاص .

ومن كان جامداً على كتاب بسينه لا يستطيع أن يلتفت إلى غلدات الأمة ويحصل على فكرة منها ويتماول مباحثها بشمول لمثل هذه الأمور ، ولا يقدر أن يفكّر فى الاصلاح الهنوي ، وقد فقد القوة ، وحرم المرفة .

وجل ما نرى (النقد لكتاب) من جراء مخالفته لقواعد اللغة ، أو مفرداتها ، أو تراكبها . فهرؤلاء ليسوا أكثر من أناس ابتسدائيين يصححون موضوعاً بالرجوع الى مادة اللغة ، أو قواعدها ، فلم يبدعوا فى اللغة ، ولم يلتفتوا الى مفيد نافع ، ولا وجهوا توجيماً حقاً فهل بينوا ما فات التدوين فى مفردات اللغة للمهود العباسية ، أو ما فاب من معربات ، أو ما أغفله القدما، فى العصور العباسية من أغلاط أو تصحيحات ، أو ما أهمل من مصطلحات الى آخر ما هنالك .

وانما نحاول أن ندوّن في الموضوع ما يلفت الأنظار من تقصيرات لملنا نبصر بما خلطنا به ، فلا يتكرر ...

هذا وان الماجم وكتب الطبقات ومادة اللغة كل هذه لا تسكفي للتعريف باللغويين وانمسا

تحتاج الى ادراك تاريخ وثولاء من أصحاب الآثار اللموية ومرجمنا الأخير فيها (كتب التاريخ) فلا ريب الها الوسبلة الأحيرة لمعرفة هؤلاء وأزمانهم لادراك التطور

وموضوع الطبقات تاريخي . كما أن الاتصال بالتاريخ نفسه للمرفة لا يخص موضوعتسا أما مادة اللغة ، وممسسماجها وسائر آثارها وكتب ( النقد اللغوي )كل هذه تدعو للاهتمام ، وتستحق النظر وموضوعها داخل ضمن المباحث ، وعند السكلام عليها نحقق أص علاقتها بالآثار التاريخية على اختلاف أنواعها مما له صلة به

ومصادر اللغة لما بعد المهود العباسية تدءو الى التبصر أكثر ، ومنها يعرف تعاور العصر ، وله أهمية في تاريخ اللغة

#### ٢ - في عهد المغول والتركال

فاذا تمينت المصادر اللغوية أو الهم مها أيام الدولة المباسية فلا يسكفي هذا أو يعنينا أن نلتمس غيره دون أن نراعي توالي المصور ؟ أو أن اللغة جمدت فيها ، فهل وقفنا عند المهود المباسية ؟

هذا ما لا أقوله ، بل اللغة المربية كائن حي ، وهي في حياتها مستمرة ، والآمة المربيسة عتاز في احتفاظها بلغتها ، فلم تبدل كل يوم لغة ، أو تمدل تمديلاً متوالياً حتى تدوّن ما جرى فيها من التمديل المتوالي بحيث أخرجها ذلك عن أسلها كما نشاهد في لغات الأمم اللاتينية أو الجرمنية أو فيرهما من تركية وفارسية ؟ ويهمنا ان متناول هذا الموضوع فنمين مصادر اللغة فيه لما بعد العهود العباسية حتى العهد المتماني أي من سنة ١٩٥٦ه – ١٢٥٨م الى سسسنة فيه لما بعد العهود لغنا:

١ - ماكانت عليه اللغة المربية في سابق عهودها ، والمصادر التي عيناها والباحث التي تصلح أن تكون موضوع البحث ، ولا فرق بين المهدين الا في أن هذا الا خبر تالر للمهد السابق وان عمضي في طريق ذلك .

٧ - كتب الطبقات والتاريخ . وهذا المهد مهمنا فيه كثيراً هذه المسادر وأن نتمرف لرجال النفسة فيها وما قاموا به من عمل . وطريقتنا أن ننظر في هذا الى عين ماكنا أوردناه وحققناه للمصور السابقة بأن نذكر في هذا المهد (كتب الطبقات) . وهذه تشمل ما يخص الموضوع مثل (البلغة في تراجم أعة النحو واللغة) للفيروز آبادي ، و ( نزهة الأببا ) لابن جاعة ، و ( بغية الوعاة في اللغوبين والنحاة ) للسيوطي ، وهذه من أجل ما هنالك من مصادر والانخير ممها لم يعين المصور مفردة ، ولا الأدوار التاريخية ، فجاء ترتيبه على حروف المجم يفيد للمراجمة لا للتمريف بالمصور .. الا أنه عظيم الفائدة سار سيرة علمية ، راهي فيها جميع يفيد للمراجمة لا للتمريف بالمصور .. الا أنه عظيم الفائدة سار سيرة علمية ، راهي فيها جميع الأقطار ، الأمر الذي دعا أن يلخص ويحذف فلم يتوسسع في كل قطر ومع هذا يصمب استخلاص ما يخصنا منه ... أو أن نتناول الماصر بن من رجال الأقطار الأخرى . وعن في عملنا لا نريد إلا ما يمود لقطرنا وهو الصق بنا .

وبعض التواريخ في الرجال بهم كثيراً ، وهي العامة مثل ( الهدر السكامنة في أعيان المائمة الثامنة ) لابن حجر المسقلافي و ( الضوء اللامع لا هل القرن التاسع ) ، أو في غيرها مثل منتخب المختسار (١) في علماء بنداد تأليف أبي المالي محمد بن رافع السلامي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ – ١٣٧٧ م أو مثل ( غايمة النهاية ) وهدذه الأخيرة وان كانت خاصمة بالقراء فهي تترجم المكثيرين من ( علماء اللغة ) ومثلها تاريخ القراء الذهبي ويذكر من عرفوا بالقراءة أو أحذت عنهم من علماء اللغة . وكتاب البدر الطالع للشوكاني ... وكل هذه المؤلفات لا تغيدنا الا من ناحية المراجعة ويقال فيها ما قيل في كتب الطبقات

وأما (كتب التاريخ) فانها بصرت بكثيرين في التمرف لهم ، والوقوف على تاريخ وفياتهم وملخص راجمهم وهذه كثيرة لانعدم طائفة منها . فالاستمانة بها مفيدة جداً ، ولا مخلو من اتصال بالمرفحة من طريقها ولا يصح أن تذكر كمصادر للغة . والصموبحة في مباحث اللغة نفسها الاأن توالي الاشتفال يؤدي الى هذه المرفة ويسوق الى التدوين فيها

<sup>(</sup>١) طبع في مطبعة الاهالي \_ بنداد سنة ١٩٣٨ م

وأمر آخر وهو أن نلاحظ (كتب اللغة) نفسها ، وما و لدنه من أثر جديد فى أصل اللغة وفى ( اللغة التمليمية ) ، وفى ( المماجم ) و ( المؤلفات العامة ) وهكذا ما يتملق به ( الغريب ) من لغة الكتاب ، ولغه الحديث ، وغريب اللغة بوجه عام ومشل ذلك ( المربات ) وما دخل اللغة من ألفاظ ( دخيلة ) ، و ( المسطلحات ) اللغوية وما ظهر مهما أوجد ... وتكون مباحثنا في مادة اللغة بصورة كاملة ، ومن جراء ما توجه على اللغوين من تصحيف و تحريف ، أو أوهام .. وهكذا يظهر ( النقد اللغوي ) وهو الذي نتطلبه فيه من علاقة باللغة .

كل هذه ليست الا تسكراراً لما سبق بيانه من حيث النهج ، واسكننا اذا راعينا عين الطريقة فاننا نلتمس بها ما حدث من تجدد أو تعاور وبحول وأمثلتنا من كتب أخرى غير ما حدث في عصر سبق ، وان الموضوع واحد الا انه اختلف تلقيه ، وتباين وضمه ، فهو تمديل في الفكرة ، وقدرة في اللغة ، وتوال في العكرة وزيادة في الثقافة واضافة لما هو المروف

واللغة عندنا لم تكن مصادرها (كتب اللغة) خاصة ، بل الآثار الأدبية تصلح دوماً للاخذ بل انها الوسيلة الوحيدة لاعادة النظر في المطالب اللغوية ، واتخاذها أسلاً للبحث والمناقشة ، وبسبها يحصل التمديل في اللغة ، وتوهيم السابة بن أو تقصيرهم فيما ذهبوا اليه ، أو دونوا فيه ، فأسكن مناقشهم الحساب ، ومراعاة ما عندهم ، أو الحسكم لما اختلفوا فيه ببيان الراجح من المرجوح ...

فتكون مصادر هذا المهد أصل الآثار الأدبية ، والمخلدات للمصر السابق ، والتحقيق في وجهات النظر ، فظهرت مؤلفات المصر وآثاره ، وبرزت للميان واضحة

ومن ثم رى مماودة النظر في المادة السابقة ومباحثها ، وهـكذا ما جرى من رتيب ، وما زاد فيها من مادة كما هو الشأن في العهود الماضية ، وأمر آخر وهو الجمع بين المواطن والأمكنة ، وغريب الـكناب الـكريم وغريب الحديث وما جاء في الرسائل التمليمية والعامة ، فتكون منه موضوع اللغة الجديد ، فأدخلت هذه المطالب في لفتنا ، وزادت فيها ، بل يصبح أن تزاد ...

وبصمب نوضيح كل ما جرى عليه المصر من مادة غزيرة ومن ترتيب وأصول تعليمي ف

اللغة بل أن أيراده من موضوع أصل المباحث لامن موضوع المصادر وحدها بل أن موضوع ( تاريخ المتنا ) بتفصيله المطلوب، وحالته المشهودة

ولا نمدم بمض الأمثلة بل نشاهدها بارزة فى بمض المؤلفات فهذا (الفيروز آبادي) كان معيداً فى بغداد مدة طويلة ، فى المدرسة النظامية اكتسب فى خلالها خبرة ، وتوصل الى معرفة كبيرة ، ورأى كتب اللغة عديدة ، والماجم لا تحصى كثرة ، وان من أجذما (كتب الصافايي) الا أنها صعبة المقتنى والتداول ، فرأى أن يلخص كل (كتب اللغة) مما وصلت يده اليها ، ويظهرها فى معجمه ( عيطه ) ليننى عن تلك المجلدات الضخمة والمديدة التي لا تكفيها أحمال . . .

أظهر أثره الخالف، وفيه وهم الصحاح مع اعترافه بفضله ، ولا ينكر أنه مال الى ما عند الصاغاني فانخذه مادته ... وهكذا مضى فى طربقه ، وحاول أن يحيط بحل مادة اللغة من معربات ومصطلحات علمية وكان علميه ان لايدخاها لانها ليست من اللغة وأدخل أمكنة وبقاعاً ... وهو فى الوقت نفسه لم يخل من نقد وتمحيص فكل هذه ليست مما حدث فى عهود المغول والتركان بل هناك مباحث لغوية أخرى

وجل أملنا أن نظهر ما حدث من تجدد ، وما جدّ من مطالب ولم ر من لنوبينا من أظهر شيئاً من ذلك وقسد طال انتظارنا ، وصعب أمرنا ، ولم يبق الا أن نتناول الموضوع مأنفسنا

ومصادر عهدنا كما قلت ( الآثار اللغوية ) . وعلاقتها بالمهود السابقة مشهودة ، وهذه تمين مقدار العمل اللغوي كما في القاموس المحيط ، وكتب ( التهذيب التعليمية ) وفي هذا العهد ظهرت أوضح ، وأن مؤلفات هذا المهد صارت متمة المصور ، فخدمت المادة التعليمية مثل نظم (كفاية المتحفظ في اللغة ) للاجدابي ، فجاء استظهارها سهلاً وحفظها يسيراً وهكذا ( الأسدية في اللغة ) نظمت أسماء الأسد ...

ولو عددنا ما هناهك من آثار لطال الأمر وهلمنا أنها تجديد في المهد السابق ولسكن المطلوب بيان أن مصادرنا في هذا المهد أكثر ما تمول عليه (الآثار اللموية) ومن تدقيقها يظهر التحول والتجدد الذي أحدثته والأمل أن تظهر كل آثار المصر ليكون التدقبق أوسم نطاقاً ، وأجل ممرفة

اننا في هذه الحالة نربد أن نعلم ( غلدات العصر ) وكيف نعلمها ولم نعمل لاحيائها وكيف تكون المرفة وهي بعيدة هنا ، ولم نبذل أي جهد في جلمها من الخزائر الأخرى التي أعالمها الرغبة العلمية الى الأقطار ؟

وبهذا حرمنا من رجال أدبنا ، وأصحاب التوجيه فينا وذلك لا مربن :

١ - جلب الآثار البميدة عنا وهي من مخلداننا وكيف يستطيع معرفتها من كان جاهلاً بها ، وبتاريخ الأدب ، وهل نتطلب من مثل هؤلاه العمل لمثل هذه المنفعة الكبيرة في توسيع نطاق المعرفة اللفوية ؟

٣ - احياء الآثار اللغوية وهذه محن صغر اليدين مها ، فلم يستطع من يتبحج بالتوجيه أن يحيى أثراً واحداً ليقال إنه خدم اللغة في وجهه . وهذا مطلب عسير على من لم تحكن له المعرفة التاريخية بالاثدب ومجاريه واللغة وأوضاعها

والائمة تريد أن يظهر نتاج الممل . ولا تنظر الى الاثوال الفارغة وأدب الائمة تابع للممرفة . فالجهل بذلك ، والمجز من القيام يدعو إلى حرمان الائمة مع الموسما راغبة في هذه المرفة ، متطلبة لها

والعمل للثقافة اللغوية وغيرها لا يحتساج الى أدلة ، وأن تاريخ المرفة بهمر بالمرفة الحقة وما يتطلبه التجدد الاممى ، فلا تنفل من هذا ولا ذاك والممل جل ما نتطلب ... «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » قالواكثيراً ، وسمعتا أمداً ونحن في حاجة اليوم أن ننطق بالصواب لخير الأمة وان نعمل وإلا فالسكوت خير بل يجب أن نسكت من لم ينطق بالصواب ولم يعمل لصالح الائمة ، وقد قال الكتاب الكريم في حق كثيرين : ( وان يقولوا تسمع لقولهم ) بل نريد أن لا نسمع لقولهم

عباس العزاوي المحامي

# الفعل والنظام الفعلى فى العربية

عد الا قدمون الفمل عنصراً جوهرياً في المبارة أو الجـلة ، وهو كـذلك عنــد الهدئين من اللغويين عامل مهم في بناء الجلة

وقد اختلفت الائمم في أشكال الفعل ، فهو فى العربية لا يتعدى الماضي والمضارع (١) ، في حين أنه يحتوي على صور مختلفة متعددة فى اللفات الهندية — الاثوربية بدعاً بين أخواتها الساميات في هذا الباب ، فالباحثون في هذه الاثسرة اللفوية يذهبون الى قلة صور الفعل Forme فيها

وقد اهم النحاة المرب في الفمل وبحثوا فيه بحوثاً طويلة ، وأعطوه من الا حكام ما هو ممروف ، مقيد في الا سانيد ، وسنأتي الى الـكلام عنه ، ولقد خلف السلف في هذا الباب كتبرة ، قصرها أصحابها على الفمل وأوزانه وممانيه ولمل طائفة مهاكانت أشبه بالمعجات اللفوية ، فكتاب الا فمال لابن القوطية (٢) يظهر مدى اهتمام الا قدمين بالفمل ومعانيه وصوره وقد أعاد أحد الملماء ترتيب هذا الكتاب ، وأضاف اليه شيئاً آخر ، وبو به تبويباً خالف فيه الا صل ، وهو ابن القطاع من علماء القرن السادس المجري (٢) وأنت إذا نظرت الى أحد هذين الكتاب نبينت غنى المربية في هذا الباب واهتمام اللفويين في هذه المادة ، حتى

<sup>(</sup>۱) أما الأمر فليس لنا إلا أن نلحقه بالمضارع فهو صورة منه يؤدي ممنى خاصاً والى هذا ذهب النجاة السكوفيون أنظر الانصاف لابن الأنباري مسألة ٧٧ ، وشرح الرضى على السكافية ٧ : ٧٦٨

<sup>(</sup>٧) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم ، المعروف بابن القوطية الاندلسي الاشبيل الأصل المتوفى سنة ٣٦٧ للهجرة

 <sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم علي بن جعفر السعدي اللغوى المعروف بابن القطاع الصقلي المصري المتوفى سينة
 ١٠ السعة قالم المعرف الم

انهم توسموا فيها ، فاشتقوا الا فمال من أصول جامدة ، ليس فيها معنى الحدث وسنأتي الى الكلام عن هذا الوضوع

على اننا لا بد أن نستدرك فنفول: إن الا فدمين على اهتمامهم الزائد بالفمل ومعانيسه وصوره لم يبحثوا في زمان الفمل وتحديداته ، فالماضي هو الحدث الذي مضى ه Accompli ، ولكن هذا الذي مضى لا نعرف في أي زمان من الماضى ، فهو بصدق على حدث مضى قبل لحظات ، وعلى آخر مضى عليسه زمان طويل ، وهذا التوسم أو قل التساهل مبعثه قلة ضبط الا زمنة في النحو العربي فلا يستطيع المستقرى، لكلام العرب أن يحدد الزمن تحديداً كالذي نعرفه في غير اللفات السامية ، وهو أن استطاع ذلك ، فبالقرينة والاشارات الأخرى الي يحتوي عليها النص ولمل حبربهم وقلة بحثهم في هذه الناحية ، تبدوان فيا أسحوه بالمضارع ، فالتسمية لا تشير إلى زمن معين عدد معروف ، وانما تشير الى شبه هذا بالاسم ، فهو مضارع للاسم ، وتأتي مضارعاته للاسم من ناحيسة حركة آخره (١) ثم أنهم حين أرادوا أن بدلوا على زمن هذه الصيغة أشاروا الى الحال والاستقبال وأمر الحال والاسستقبال في هذه الصيغه متروك للنص ، تحدده القرائن والاشارات

وليس لنا أن نتبي في المربية ضوابط واضحة نشير الى انفاق الأزمنة أو ما يسمى بدو Concordance de temps ». فليس صحيحاً أن تدل سينة على زمنين غتلفين ، لم يحدد كلاً منها ضابط متميز بالنسبة للآخر . ولا ندري ما المراد بالحال وكم هو طول هذه الفسحة الزمنية ، ثم إذا انطلقنا من هذا الى المستقبل ، لا نهتدي الى أين نصل بالمستقبل ، فهو فسحة زمنية طويلة

ووقوفهم في البحث عند هذا الحد من حيث الناحية الزمنية ، دليل على أن الباحثين الأقدمين في النحو لم يتأثروا في الامور الجوهرية بالفكر اليوناني ، ونحن اذا أردنا أن نجد آثار المنطق

Marcel Cohen. Systeme verbal Semitique, P. 10. أنظر (١)

في النحو لا مجده إلا في التقسيمات وفي الا حكام المامة المطلقة ، كالسبب والمسبب ، والعلة والمعلول

ولكن القائلين بتأثر السامين بالفكر البوناني لا يقتصرون على هذا الحد، فمندهم أن الفكرة الزمنية والبحث فيها كان نتيجة لتأثر هؤلاء بالنحو اليوناني، وقسد قال بهذا المستشرقون (١) وغير المستشرقين من المشارقة الذين تأثروا بهم ولزموا أقوالهم (٢) فقد قالوا: إن القياس النحوي متأثر بالقياس المنطقي الأرسطي، والرد على هذا الزعم ميسور سهل، ليس هذا مج ل البحث فيه

وأهود فأقول: لوكان واضع النحو متأثراً في الأمور الجوهرية بالنحو اليوناني، لنحا في تحديد الزمن منحى الإغربق، ولبحث في قضية الزمن وتحديده كما بحثوا، وثوقفنها اليوم في عصرنا الحديث على جلية الأمر، وصرنا لا محار في قوله تعالى « فلم تقتلون أنبياه الله مما قبل إن كنم مؤمنين » (٣) فالفعل « تقتلون » مضارع ولكن النص لا يشير الى الحال أو الاستقبال وإنما يشير الى الحال أو الاستقبال

ولا نستطيع أن مهتدي الى الماضى المستمر « durable » في المربيسة بصورة واضعة دقيقة ونحن إذا وجدنا قولهم «كان يماشر مشيخة قريش (1) » وهو متضمن لفك الاستمرارية ومثل هذا كثير في كلام المرب ، فالاستمرارية حاصلة ولكننا لا نستطيع تحديد

M. G. Demombynes et Blachere. Grammaire P. 36. أنظر (١)

ثم أنظر ( De Boer ) تاريخ الفاحة في الأسلام من ٣٩

<sup>(</sup>٩) البقرة ٩١

<sup>(1)</sup> الأغاني دار الكتب الجزء السادس ص ٩٦

الفححة الزمنية فيها ، أو قل إن الصيفة لم تشر الى زمن محمدود مقيد (١) . فقمد جاء في ابن هشام ما نصه : فو الله إنه ليمنم رحل رسول الله ( ص ) إذا أتاه سهم عَرْب فأصابه وقتل » . ومن إهمام المربية بالفعل غلبة الجلة الفعلية (٢) على كلام العرب ، ذلك اننا لو نظرنا الى

ومن إهتمام المرببة بالفمل غلبة الجملة الفعلية (٢) على كلام العرب، ذلك اننا لو نظرنا الى كتاب من كتبهم فاحسين على طريقة الاحصاء في أيامنا ، لاهتدينا الى صدق هذه الدءوى . ولا نربد أن نعلل هذه الظاهرة الكلامية ، لأن التعليل ربما أخرجنا عن هذا البحث اللنوي . وقد فعل هذا الأستاذ على الجارم في مقالة له فزءم ﴿ إن العقلية العربية تقتضى أن تكون الجملة الفعلية الأصل والغالب الكثير في التعبير ، لأن العربي جرت سليقته ، ودفعته فطرته إلى الاهتمام بالحدث في الأحوال العادية الكثيرة وهي التي لا يد فيها أن ينبه السامع إلى الاهتمام عناوقع منه الحديث أو التي لا يهم هو فيها بمن وقع منه الحديث ، فالا ساس عنده في الإخبار أن يبدأ بالفعل ، عدا الفرس وعاد المسافر ... (٢)

وقد يلتجىء المربي الى إلجملة الاسمية اذا كان القصد الى الفاعل والى الاسراع بإزالة الشك فيمن صدر منه الفمل، فيبدأ بذكره أولاً قبل أن يذكر الفمل لكي يخصصه، أو لكي يبمد الشبهة من السامع ويمنمه أن يظن به الفلط أو التزيد ٥ (١)

Th. Noldeke, Zur Grammatik des chassischen Arabisch, P. 68. (1)

<sup>(</sup>٧) حين أنس على الجلة القملية في هذه المقالة أريد منها ماكان فيها الفمل طرعاً في الاسناد فهو مسسند أبداً ، وعلى هذا فقولنا : « جاء محد » جلة فعليه مؤلفة من مسند ومسند اليه ثم إذا قلنا : « محد جاء » لم نبدل شيئاً في حقيقة الاسناد فعلر فا الاسناد هما كماكانا في الجلة الأولى ، وهي بهذا جلة فعلية أيضاً مؤلفة من سند ومسند إليه ، والمسند اليه هو الفاعل في كلنا الجلنين وإلى هذا ذهب نحاة الكوفة ، فقد أخلوا الفعل من قولهم : « محد جاء » من الضعير الذي هذه البصريون فاعلا

ولا أريد أن أقول فىالفرق بين قولهم عمد جاء وجاء عمد ، انالأول يفيد التجدد ، والثاني يغيد الحدوث كما ذهب البه البلاغيون ، أنظر السكاكي ، مفتاح العلوم ٢١٣

<sup>(</sup>٣) علي الجارم ، بحم اللغة العربية الجزء السابع س ٣١٧ لسنة ١٩٥٣

<sup>(1)</sup> اشترط الجارم أن تصدر الجلة باسر وهو مسند اليه ولو كان المسند فعلا وهذا مذهب كثير من

ولا أريد أن أعلق على مقالة الجارم فهي تمليلات فكرية فلسفية ، ولا يهم الباحث اللنوي غير بحث السبغ والاساليب ورعاكان سلوك هذا المذهب ابتماداً عن الحقيقة اللنوية التي هي موضوع البحث

ولقد اهم النحويون كافة في مسألة الإمراب ، فذهب الاتقدمون إلى أن الإعراب أثر يجلبه العامل ومن هنا كان بحثهم في العامل ، فالبصريون يرون أن الفعل صاحب العمل سواء تقدم أم تأخر وصواد ذلك كان مذكوراً أم مقدراً

وكثر حديثهم عن الموامل فقد ألف أبو علي الفارس المتوفى سنة ٣٧٧ كتاب الموامل المائة » . وغتصره ؛ وألف الشبخ هبد القاهر الجرجابي المتوفى سنة ٤٧١ كتاب « الموامل المائة » . ولم يكن البصر يون وحدهم مهتمين بمسألة المامل فقد بحث فيه غير البصر بين من نحاة السكوفة . وظل مهيج القوم على هذه الحال الى أن تصدى ابن مضاء القرطبي لمؤلاء يفسد عليهم نظر يتهم فى المامل فى كتابه « الرد على النحاة » (١) . وهو يسكرر رأي ابن حبى فى الحصائص عندكلامه عن الموامل المفطيسة والموامل الممنوية ، ومذهبه الى ان الممل الإهرابي فى الحقيقة للمتسكم ونسبته لغيره لملابسه خاسة (٢) . ثم بحث الموضو ع الاستاذ ابراهيم مصطفى من المحدثين ، هذا القول بتوسع وتصرف وانتهى الى ان الحركات بعضه ساعلم على معنى اعرابي ، فالضمة علم الاسناد ، والسكسرة علم الاضافة ، اما الفتحة فحركة لا تدل على شيء (٢)

<sup>=</sup> النعوبيي

ونما تجب الاشارة إليه أن هذه الجملة للصدرة بالاسم مسنداً البه أو قل — ناعلا — متاواً بمسند مو الفعل ، قد كثرت في هربيتنا الحديثة وسبب ذلك يرجع الى أن مؤلاء السكانبين متأثرون بالأسساليب المترجة ، ويتبين صدق هذا في الاخبار التي تذبعها وكالات الأنباء وفي الأفاصيس المترجة ، ثم سرت هسذه الظاهمة الى كتابات أخرى

<sup>(</sup>١) ابن مضاه ، الرد على النجاة ٥٨ ، ٨٦

<sup>(</sup>۲) ابن جني ۽ المصائس ۱ : ۱۱۰

 <sup>(</sup>٣) ابراهيم مصطفى ، احباء النحو س ٠٠ ولا بدأن نشير الى رأي احد النحويين الاقدمين وهو =

والبحث في دلالة الحركات جاء متأخراً ، فلم يشر اليه رءوس الطبقة الأولى من النحويين ، فقد جاء عن الخليل أنه قال « أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف لبوسل الى التكلم به ، والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه » (١) والى هذا ذهب ابراهيم أنيس من المحدثين في كتاب من اسرار اللغة (٢)

ولمل الملة في ذهاب الأقدمين هـذا المذهب في التملق بالماءل هو تأثرهم بالمهج الفاسغي الذي يقول بالملة والمعاول ، والسبب والمسبب ، ولا يصح جرياً على هذا أن يكون حدث من غير عدث وقد تملق البصريون أكثر من غيرهم بهذه الدهوى وأرادوا ان يفيدوا مها في البحوث النحوية واللغوية ، فكل الاص الى خلط وتمقيد وابتداع أبواب ليس من الصعب أن تبعد من دائرة النحو والانة .

وقد أشار الأقدمون الى هذا ، وقالوا يضمف العلل النحوية وابتمادها عن اللغة وحقيقها ، ومن هؤلاء ابن جنى فقد ذكر في باب « علل العربية أكلامية أم فقهية » ما نصه « اعلم ان علل النحوبين — واعنى بذلك حقاقهم المتفنين ، لا الفافهم المتضمفين — أقرب الى علل التكلين ، مها الى علل المتفهين » (٢)

والى هذا أشار بن فارس في قوله :

نرڪيسة تنمي لٽرکي اضدَف من حجة نحوي (١) مرت بنا هيفاء وعدولة ترنو بطرف فاتر فاتر

= أبو على عمد بن المستنبر تليذ سببويه والمعروف بقطرب ، وقد ذكر السيوملي في الأشسباه والنظائر ج ١ : ٧٩ ما نصه د أنما أعربت العرب كلامها لان الاسم في حال الوقف يلزمه الحكون الوقف فلو جملوا وصله بالحكون ايضاً لـكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل فسكانوا يبطئون عند الادراج ، فلما وصلوا وامكنهم التحريك جملوا التحريك معاقباً للاسكان ليمتدل السكلام »

- (۱) سببویه ، المکتاب ج ۲ س ۳۱۰
- (۲) ابراهیم أنیس ، من اسرار اللغة ۱٤۲
  - (٢) ابن جني المصالس ١ : ١٨
- (1) انظر ابن خلسکان ترجة ابن فارس ج ١ س ٣٦

ولم يسلم حتى هؤلاء القداى من هذا الخلط ، فلم ينصرفوا فى بحوثهم اللغوية الى الذهب اللغوي الصحيح ، ولم يستطيعوا أن يجنبوا بحوثهم هدذا الدخيل الذي لا يمت للبحث اللغوي بصلة ومن يتعقب كتاب الخصائص لابن حتى يجده يتخبط فى مسائل لا علاقة ابها بالبحث اللغوي ، وانما هي من تأثير المنهج المكلاي الذي أشرنا اليه ولم يدفع ابن مضاء مسألة العامل ويفكرها تمكاً بالبحث العلمي اللغوي الصحيح ، فهو ظاهري الذهب والمقيدة ، وهو من أجل هذا يربد أن يسود حكم الظاهر على المسائل اللغوية والنحوية أيضاً

وتمسك البصر بين بالعامل هـذا التمسك الذي يرجع الى أصل فلسفي ، أوقعهم في مآزق أحالت النحو المربي الى تخليط أبعد ما يكون عن البحث اللذوي السليم فقد وقفوا عند قوله تعالى « وإن أحد من المشركين استجارك » (١) فقالوا بفاعلية أحد ولكنهم قالوا لفمل محذوف

يفسره المذكور ، ومن هنـا نشأ عندهم ما اسموه بالجلة المفسرة التي لا عمل لها من الإعراب . ومبعث كل هذا انهم لايخلون الفعل من ضمير الاسم السابق ، مدفوعين بالنظر الفلــفي

وموقف السكوفيين من هذا انهم اجازوا أن يخلى الفمل من الضمير وهم يوردون شاهدهم الممروف ، وهو قول الزباء :

ما للجهال مَشْهُما وثيدا أجندلاً بحيبان أم حديدا (٢)

ومن هنما يظهر أن النحوبين بصريين وكوفيدين متفقون في قولهم بالمامل ، غير أنهدم يختلفون في مقدار أخذهم به ، فالفمل عندكثير من نحاة الكوفة لا يدمل في الفاعل ، فألمامل في الفاعل عند الكسائي ليس لفظ الفمل وأنما كونه داحلاً في الوصف اي كونه متلبساً بالفمل (۲) .

ولمل عــدم جواز خلو الفمل من الفاعل عنــد البصريين ، أوقمهم في مأزق آخر في باب

<sup>(</sup>١) التوبة ٦

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، الهمم ١ : ١٥٩ ، شرح الاشموني على الألفية ٢ : ١٣ من مدرسة السكوفة

<sup>(</sup>٣) السيوطي ۽ الهم ١ : ١٠٩

التنازع ، وهو أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر عنها أو عنها معمول يصلح ان يكون معمولاً للنازع ، وهو أن يتقدم كقولهم مثلاً : ﴿ قام وقعد أخوك ﴾ فقد قال البصر بون باهمال الثاني لقربه ، واختار الكوفيون اممال الأول لسيقه ، غير أن الفراء قد ذهب الى اله اذا انفق العاملان في طلب المرفوع فالفعل لها جيماً (١) .

ومن اهتمام النحوبين بالفمــل الحقوا به فى الاعمال أسماء الافمال ، واسماء الفــاعلين وأسماء المفمولين والصفات المشبهة ، وافعل التفضيل وأمثلة المبالغة

وأسماء الفاعلين هند الكوفيين أفمال دائمة

ومن اهتمام المربية بالفمل انها تأخذه من الأسماء ، اقول من الاسماء التي ثبتت أسالتها في الأسمية . فكلمة « اسم » لم تخرج من السمو أو الوسم على الخلاف بين البصريين والحكوفيين (۲) ، وانما هي كلمة قديمة وجدت في سائر اللفات السامية فأفادت منهسا العربية فساغت منهسا فعلاً هو « سمّى » . ولم يلتفت النحويون الى هدذا ، وانما شغلوا انفسهم في السكلام عن همزة الاسم (۲)

والباحث في الافعال ثلاثية أم غير ثلاثية يجد أن طائفة منها ذات أصول جامدة فالفعل « رأس ) مأخوذ من الرأس والرأس كلة وجدت في اللغات السامية كافة وهكذا في « كبده » أي أصاب كبده ، وصبع به وله وعليه مأخوذ من غير شك من الاصبع وهناك أفعال مأخوذة من أعضاء الجدم كقولهم « نابه » « ينيبه » وهو من الناب . و « ورك » من الورك ، وتورك بالمكان اقام به ، ولمل الفعل « ترك » بنا، على افتعل للفعل « ورك »

ومن هذا الباب « فخذه » أي أصاب فخذه . وربما كان هناك علاقة بين « ضرع » وهو اسم وبين « رَضَم » وهو فمل (<sup>4)</sup>

<sup>(</sup>۱) الرضى ، شرح كافية ابن الحاجب ج ١ س ٧٩

<sup>(</sup>٢) ابن الانباري ، الانصاف للمألة الاولى

<sup>(</sup>٣) يرى الحليل ان همزة الاسم زيدت للتوصل الى النطق بالساكن ؟ السكتاب ج ٣ س ٦٩

<sup>(</sup>٤) انظر محاضرات بول كراوس على طلبة كلبة الآداب في القامرة ١٩٤٣

واذا أردنا أن نستوفى هذا الباب وجدنا حشداً كبيراً من الافعاللا ترجع الاالى اسم جمد صربح ، فالتام، واللابن مأخوذ من التمر واللبن ، وتمر، أطعمه التمر ، وامل « بات » ترجع الى البيت .

وابتنی صار له بنون .

ولقد انقطات الصلة في كثير من الاحيان بين المادة الفملية وبين الاصل الاسمي فكلمة الجن وهي كلمة قلبها البحث اللذوي فردهما الى أسول غير سامية هي التي ولدت لنسا ﴿ جنّ ﴾ عمانيها المختلفسة بحيث سار الباحث لايقرب بين هذه الاسم والفاسل وقل مثل ذلك في كلمة ﴿ الإنس ﴾ وهو اسم ، والفعل ﴿ أنس ﴾ وليس من شك ان الفعل خارج من الاسم أما المصدر ﴿ أنس ﴾ فلا نرى الا انه معمول على الفعل

ومن اهتمامهم بالفعلية أنهم حسبواكثيراً من الأدوات أفعالاً ، فاداه النفي و ليس » فعل جامد عندهم ، ولم يقولوا بتركيبها ، ويفصلوا القول فيه وهسكذا قل في بئس ونعم وعسى ، وربما اعتبروا و لات » فعلاً معتمدين على قوله تعالى و وإن تعليدوا الله ورسوله لا يلتكم من اهمالكم شيئاً » (۱)

ولقد اعطت كلة ﴿ إِلَ ﴾ ابنية فملية ، وكلمة ﴿ إِلَ ﴾ كلة سمامية وتمنى الإله وكان ابن يممر (<sup>٣)</sup> يقرأ ﴿ حَجرَ إِلَ ﴾ يتشديد اللام ، وقال بمض المفسرين الإلّ هو الله واحتج بقوله تمالى ﴿ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمُ لَا يَرْقَبُوا فَيْكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذَمَة ﴾ (<sup>٣)</sup> وقال أبو عبيدة الإل المهد (<sup>١)</sup> وخلاصة القول إن الفمل يحتل في المربية مكانة عظيمة لما تحظ بالدراسة اللازمة .

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٤

<sup>(</sup>٢) يمي بن يصر نحوى مشهور انظر نزهة الالبا لابن الانباري

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩

<sup>(1)</sup> القاسم بن بشار الانباري ، الاضداد ٢٤٦

## الركيب والبناء فى العربية

دفعني الى الكتابة في هذا الموضوع ما ذكره المستشرق الألماني Brochelmann في دراسته المطولة المفارنة في اللمنات السامية ، وهو : أن ليس في اللمنات السامية ادفام للسكابات (١) ولا يريد بالادفام في مقالته ما أراده النحويون في هذا المسطلح الذي أفردوا له بحثاً طويلاً مسمباً في كتبهم ، وانما يريد به وصل كلمة بأخرى بحيث يتكون مهما كلمة واحدة ذات مهني مؤلف من معنى الكلمتين المستقلتين

ولمله أساب لو استعمل « النركيب » مصطلحاً لنوباً لِما أسماه بالادغام وكأنه أحس أن في العربية شيئاً كثيراً من المركبات ، وهذا الشي الكثير بفسد عليه رأيه ، فاستدرك أن التركيب غير قديم في اللغات السامية ، وأن هذه اللغات كانت خالية مما أسماه « بالادغام » في عصورها القديمة ، وليس من حجة علمية تأريخية تثبت صحة هذه الدعوى

والذي ثبت في التحقيق العلمي أن في العربية تراكيب كثيرة ، وأنها استفادت من التركيب لتكثير المعاني والمبانى . وقد اعتمد ﴿ البناء ﴾ في العربية على التركيب بصوره المختلفة ، ولمل من المفيد أن أنبه أنى لم أرد ﴿ بالبناء ﴾ المصطلح النحوي الذي يقابل الإعراب ، واعا أردت بسه بنية السكلمة Structure

ويدخل التركيب فى بنية كل من الاسم والفعل والحرف ، ولعل التركيب فى الحروف يشير الى قدم هذه الوسيلة فى العربية ، وسنعرض للادوات التي أفادت من التركيب على مم العصور وكر الدهور ، فلزمت صورمها المروفة والتي ورثبها العربية واستعملتها وكأنها كلات مستقلة ، ولو نظر الباحث فى هذه السكامات لوجدها مركبات استفادت من التركيب ، ولا سيا فى صورمها

المنحونة ، والنحت لون من ألوان انتركيب في المربية خضمت له الحروف والاسماء وكاف مذهب الخليل بن أحمد: ان الكامتين اذا ركبتا ، ولكل ممها مدنى وحكم ، اصبح اهما بالتركيب حكم جديد (والفراء) والمنس ومنهم الكسائي (والفراء) ، ولبس كما أراد الاسسستاذ طه الراوي من : أن الخليل قد شذ عن جهرة النحاة في رأيه في الأدوات المنحونة (٢)

ولنا أن نمرض للأدوات التي دخلها التركيب على طريقة النحت فلزءت صورسها الممروفة الموروثــة :

۱ – بی

وهي مركبة عندالكسائي من السكوفيين وحده ، وعنده أنها مركبة من « لا » و « أن » و حذفت الهمزة نخفيفاً ، والأ أف للساكنين (<sup>٣)</sup>

وقول الكسائي ف « لن » هو قول الخليل وهو صاحب الرأي فيه ، جاء فى كتساب سيبويه :

فأما الخليل فزهم أنها « لا أن » واكمم حذفوا الكثرة في كلامهم ، كما قالوا : ويلمه ، يريدون ويلامه وكما قالوا يومئذ ، وجمات بمنزلة حرف واحد » (١)

ومن الأزهري: انه « حكى هشام من الكسائي مثل هذا القول الشاذ من الحليل » (٥)
على أن جمور البصريين يرد هذه المقالة ويقول بعدم تركيب « لن » وإنها : حرف بسيط
برأسه وهو مذهب سيبوبه لأن الأصل في الحروف عدم التصرف » (٦) وليس أصله « لا »

<sup>(</sup>١) ابن جني : سر صناعة الإعراب ــ حرف الــكاف ــ

<sup>(</sup>٢) طه الراوي : تاريخ علوم اللغة العربية ، س ٢٨

<sup>(</sup>٣) الاشموني ، الشرح ج ٣ س ٢٨٣ ؟ ابن هشام ، المنى حرف اللام

<sup>(1)</sup> سيبويه ، الكتاب ج ١ ص ١٠٧

<sup>(</sup>٥) ابن منظور ، لمان العرب مادة لن

<sup>(</sup>٦) الزبيدي ، تاج العروس ـ مادة لن

فأبدلت الألف نوناً كما ذهب جماعة من اللغويين (١). فذهب الفراء مثلاً الى أن أصل ﴿ لَنْ ﴾ و لا فأبدلت الألف نوناً في أحدهما وميماً في الآخر (٢)

وما دام القدامى قد قر بوا بين « لن » و « لم » فلا بد لنا من النظر فيها والقول بتركيبها وإن لم ينص عليه متقدم من اللغوبين والنحوبين وقد قال بهسدا المستشرق الألماني « برجشتراسر » فزهم : أن أسل النفي فى العربية أن يكون بلا وما ، وأن العربية قد اشتقت من « لا » أدوات مها : ليس ، ولن ، ولم ، وقال : « لن: مركبة من « لا » و « أن » ولم « ربا كانت مركبة من « لا » و « ما » الزائدة (٢)

وقال في مكان آخر حين عرض لحروف العطف: « ثم » خاصة بالعربية ويظهر أنها مشتقة من « ثم » المقابلة لـ Sam العجرية و tamman الآرامية ، و (او) سامية الأصل، و (أم) من « ثم » المقابلة لـ Sam العجرية ، وأسلها : أما ، كما ان (لم) اسلها اله-ma وكم أسلها « Kama » (أبيته أن النحوبين المتقدمين لم يقولوا بالتركيب وردوا هذا الرأي الى الخليل والسكسائي ، أما المشاخرون فقد قالوا بالتركيب ولا سـما اللغوبين مهم ومن هؤلاء ابن جني في سر صناعة الاعراب

# ۲ - کأمه

وهي مركبة من السكاف و « أن » ه فأصل قولهم كأن زيداً همرو ، إنما هو إن زيد كممرو ، فالكاف هنا تشبيه صربح وهي متعلقة بمحذوف ثم إنهم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عليسه عقدوا الجلة ، فأزالوا السكاف من وسطها ، وقدموها إلى أولها لافراط عنايتهم بالتشبيه ولاجل

<sup>(</sup>١) المعدر المابق

<sup>(</sup>۲) الرضى ، شرح المسكافية ج ۲ م ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) برجشتراسر ، التطور النحوي للفة العربية ، س ١١١

<sup>(4)</sup> المصدر البابق س ١١٩

تقديم الـكاف فتحوا همزة ﴿ إِنَّ ﴾ (١)

وبلنزم ابن حبى قامدة التركيب ويرفض ما عداها ، فهو يذكر رأي الخليسل في « ان » وتركيبها ويقول به وبعقب عليسه بقوله : « فهذا يدلك أن الشيئين إذا خلطا حدث لها حريم ومعنى " لم يكن لها قبل أن بمرّجا ألا ترى أن لولا مركبة من «لو» و « لا » ومعنى «لو» امتناع الشي " لامتناع غيره ، ومعنى « لا » النفي أو النهبي ، فلها ركبا مماً حدد ث معنى آخر وهو امتناع الشي " لوقوع غيره فهذا في « كن » بمنزلة قولنا كأن " ومصحح له ومؤنس بسه وراد على صيبويه ما ألزمه الخليل » (٢)

#### ۳ – لیکن

اختلف فيها النحويون فهي بسيطة عند البصريين (٢) . وهي مركبة عدد الفراء من الكوفيدين من « لكن ال و « أن الله فطرحت الهمزة المتخفيف ونون لكن الساكنين كقوله :

« ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل » (١)

وهذا ملة نصبها الاسم منده (٥)

ويرى غير الفراء من أهل السكوفة أنها مركبة من « لا » و « أن » و « السكاف الرائدة لا التشبهية وحذفت الهمزة تخفيفاً » (١)

ولمل السبب في اختــلاف رأيهم في هذه المواد يرجع الى أنهم لم يستكملوا أدوات البحث

- (١) ابن جني ( سر صناعة الاعراب س ٣٠٥
  - (٢) للمدر المابق
  - (٢) الزبيدي ، تاج العروس ، مادة لكن
    - (1) ابن هشام ، المنى ج ١ س ٢٧٦
      - (ه) الزبيدي ، تاج المروس
- (٦) ابن يميش ، شرح المفصل ج ٨ س ٧٩ ؟ ابن هفام ، المنى ج ١ س ٢٧٦.

# التركيب والبناء في المربية

اللفوي في اللغة المربية وذلك يقتضيهم النظر في اللغات الصامية الأخرى ليستطيموا أن يقطموا برأي علمي أصيل ذلك ان النظر في المبرية يهدي الباحث الى القول بتركيب هـذه المادة من « لا » و « كن » ، و « Ken » في المبرية تمني « هكذا » وبهذا قال « برجشتراسر » في عاضراته الموصومة بالتطور النحوي للغة المربية (١)

وقول بمض السكوفيين بتركيبها من « لا » والأحرف الزائدة الاخرى أقرب الى الصواب وأهدى الى الطريق الصحيح الذي توصل اليه بالفطنة والنظر السديد

## ٤ - بسى

يرى الخليل انها مركبة من لا ايس فطرحت الهمزة وألزقت اللام بالياه » (٢٠). وهو قول الفراه أيضاً والدليل على ذلك قول العرب: « اثتني به من حيث ايس وليس أي من حيث هو ولا هو » (٢٠).

أما غير الخليل من البصريين فقالوا بخلافه . فهي عند ابن السراج حرف عمرية « ما » والى ذلك ذهب أبو على الفارسي وابن شقير وغيرهم (١)

والقول بفعليتهـا وحرفيتهـا كثير ، قال ابن سـيدة : « ليس كلمة نفي وهي فعل ماض وأصلها إيس بكسر الباء » (ه)

وذهب ابن هشام الى انها فمل لايتصرف ، وزنه فمل بالكسر ، ثم النزم تخفيفه ولم نقدره فمل بالفتح لا نه لا يخفف ولا فمل بالضم ، لانه لم يوجد في يائي الدين » (٦) .

<sup>(</sup>١) برجفتراسر ، التطور النجوي ، س ١١١

<sup>(</sup>٢) ابن منظور ، لمان العرب ، مادة ليس

<sup>(</sup>٣) الزبيدي تاج العروس ، مادة ليس

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ، المنني حرف اللام ج ١ س ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٠) ابن منظور لمان العرب مادة ليس

<sup>(</sup>٦) ابن مشام ، المننى ج ١ س ٢٢٧

وقول العرب ( ائتني به من حيث ايس وليس » مفيد في هذا الباب ، ذلك أن ايس يمني الوجود و ( ليس ) يمني عدم الوجود

والنظر في اللفات السامية يدل على هذا فالمادة ﴿ يش ﴾ في المبرية تفيد الوجود والمادة أيث في الأرامية تفيد الوجود وقد ركبت ﴿ لا » مع هذه المادة التي تفيد الوجود وقد ركبت ﴿ لا » مع هذه المادة التي تفيد الوجود وقد ركبت ﴿ لا » مع هذه المادة التي تفيد الوجود والى هذا ذهب برجشتراسر في بحثه (١)

ونو رجمنا الى المربية وقصرنا عليها البحث دون النظر في اللغات السامية لوجدنا فيها ما يؤيد القول بتركيب « ليس » من « لا » و « ايس » فقولهم « ايس » للدلالة على الوجود يقابله في المربية مادة « شي \* » وهي مقلوب لكلمة « ايش » السامية ، والتي وجدت في المبرية مؤدية " هذا الممنى ، والتي تحجرت في المربية في جمل ممدودة مقيدة في معجهات اللغة في قولهم « ايس » فكأن « ليس » « لا ايس » أي انها من « لا ايش » ومعناها « لاشي \* » ثم قوى التركيب على طريقة النحت فصارت ليس

### ه – برت

ولا بد للباحث في ﴿ ليس » أن يمرض لـ « لات » وهي أدات من أدوات النفي ألحةت بليس وعملت هملها وقيدت بشروط

وقد علل النحويون التاء في هذه الأداة فقال جماعة إنها التأنيث ، وقال آخرون إنها التأنيث ، وقال آخرون إنها للتأنيث ، وقال آخرون إنها الهبالغة (٢) وفاتهم أنها مركبة ولم يفطنوا إلى تركبها وهي لا تختلف عن ليس وربما كانت « لا ايث » فصارت في المربية « لا ايت » ثم استفادت من النحت فصارت « لات » (٢).

<sup>(</sup>۱) برچشتراسر ، التطور النحوي س ۱۱۱

<sup>(</sup>٢) ابن عقبل ، شرح ألفية ابن مالك

 <sup>(</sup>٣) جاء في ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ص ٤٠٣ ما ننقله لما فيه من فائدة في هذا الباب : « وقال بعض اللبنداديين : التاء نزاد في أول حين ، وفي أول أوان وفى أول الآن وآغا هي « لا » ثم تبتـــدى - =
 ٢٩٩

٦- لهنك

ذهب الفراء الى أنها منحونة وأن أصلها : « والله إلك كما روى عن أبي أدهم الكلابي : له ربي لأقول ذلك . بقصر اللام ثم حسذف حرف الجركما يقال : الله لافعلن ، وحدذف لام التعريف أيضاً كما يقال : لاه أبوك أى فه أبوك . ثم حذف الف « فعال » كما يحذف من المعدود اذا قصر كما يقال : الحصاد والحصد قال :

ألا لا بارك الله ف سميل إذا ما الله بارك في الرجال محذفت همزة إنك » (١)

ولم يقل سيبويه بتركيجا وقد ذهب إلى أنها كلة تكام بها المزب في حال اليمين ، وليس كل العرب تشكلم مها

تقول العرب: لهنك لرجل صدق يريدون « إن » ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف (٢) وقد قال الفراء بتركيب كثير من الأدوات « فندذ » من كبة عندة من « من » و « ذو » وحذفوا الواو تخفيفاً (٢) ، و « هلم » عنده من كبة من « هل ام » أي أقصد فحققت الهمزة بأن القيت حركتها على اللام وحذفت فصارت : هلم (١٠) .

- ٧

هي مركبة عند الـكوفيين مر ﴿ مَهُ اسْمَ فَعَلَ بَعْنِي أَكَفَ زَبِدُ عَلَيْهَا ﴿ مَا ﴾ فحدث

<sup>==</sup> فتقول : تحبن وتلان ، وربماكان في هذا مفتاح الأمر في تركيب « لات ، حيث ان من شرط إعمالها أن السمها وخبرها اسمى زمان وأن يحذف الاسم فالباً ولم تجيء « لات ، إلا في قولهم :

لات حبن مناس أو ما حل على الحبن بما يرادفه

<sup>(</sup>۱) الرضى ، شرح الكافية ج ۲ س ۳۰۷

<sup>(</sup>٧) سهبوبه ، الكتاب ج ٧ س ٧٧٤

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش ، شرح الفصل ج ٥ س ٩٥

<sup>(</sup>٤) ابن يميش ، شرح المفصل ج ٤ س ٢٤

التركيب ممنى لم يكن » (١) .

وهي عند البصر بين صركبة من « ما » الشرطية زيد عليها « ما » فنقل اجتماعها فأبدلت الأولى هاء (٣) .

#### ۸ - مهمن

هي اداة كوفية أضافها السكوفيون الى أدوات الجزم (٢) واحتجوا لها بقول الشاعر أما وى مهمن بحستمع فى صديقه أقاويل هذا الناس ما وى بندم (١) وهي مؤلفة من (مه) و (من) وتركيبها كتركيب «مها» ولم يقل بها البصريون (٥). ودخل التركيب فى الأسماء ، والمركبات من الأسماء ممروفة في كل زمان، وقد أفادت منها المربية فى تكثير المماني . وفى العربية قدرة على الاستفادة من هذا النوع ، وهي دائمة الاستفادة منه . ودعا وجدنا في اللهجات الدارجة الشيء الكثير من هذه المركبات وللمجاورة والاثباع فى العربية أثر فى هذا

والمركبات على ضربين : ضرب يقتضي تركيبه أن يبني الاسمان مماً ، وضرب لا يقتضي تركيبه الا بناء الاول . فن الضرب الأول بحو المشرة مع ما نيسف عليها ، الا اثني مشر ، ونحو قولهم وقموا في « حيص بيص ) ولفيته « كفة كفة ) ، و « صحراً بحرة ) ، وهو جارى « ببت بيت ) ، ووقع « بين بين » وآتيك « صباح مصاء » و « يوم يوم وم يوم ) ، وتفرقوا « شفر بَفر » و « شذر مذر » و « خفع مفع » وتركوا البلاد « حيث بيث » و « حاث

<sup>(</sup>١) الاشموني ه الشرخ ج ٤ ص ١١

<sup>(</sup>٦) المصدر المابق

<sup>(</sup>٣) المخزومي ، مدرسة السكونة س ٢٦٦

<sup>(</sup>٤) الرضى شرح السكافية ج ٢ س ٣٣٠

<sup>(</sup>٠) ربما كانت هذه الاداة من استخدام التنوين في د معها ، كما استخدم التنوين في د ما ، فصار

د من ∢

ومنه ( الخاز باز »

والضرب الثاني بحو قولهم أفعل هذا بادى بدي وذهبوا أيدى سَبا ، وتحو معدى يكرب وبعليك وقالى قلا (١)

والذي يلاحظ ف هذا الباب أن المربية حين بنت جزءى المركب اختارت الفتح التماساً للخفة ، والحفة متطلبة في هذا الباب ذلك أن المركب كلة طويلة القيلة ومع هذا فقد جوز الفراء اعراب المدد المركب (٢٠) .

ولقد جد فى المربية ممكبات منحونة اقتضاها الدين الاسلامي الحنيف ، وهذه المنحونات أبنية نحت كل منها من كلتين أو أكثر ، كالبسملة ، والحدله ، والحولقة ، أوالحوقلة ، والهيلة ، والحسيلة ، والحيملة ، والسمملة ، فانها منحونة من : بسم الله الرحمن الرحميم ، والحد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله الله ، حسبي الله ، حي على السلاة ، سمم الله لمن حده . وقد اشتق من هذه المنحونات أفعال رباعية فقيل بسمل وحمدل وحكيمكل ...

وذهب ابن فارس الى أن أكثر الابنية التي تزيد أسولهـا من ثلاثة منحوتة من كلتين ، مثل قول الدرب للرجل الشديد : ضبطر ، من ضبط وضبر وفى قولهم صهصلتى ، من صهل وصلق ، وفى الصلام أنه من الصلا والصدم (٢)

وربماكان فى الصلدم قول غير هذا فهو صلد ُذيّل بالم خدمة للتمييم مقابلة ً للتنوين .
ومن المركبات المنحرّة قولهم ﴿ ايش ﴾ يريدون به أي شيء (١) ، فقد نص عليه ابن
السيد فى شرح أدب الكانب وصرحوا بأله سمع من المرب وقد وقع فى شعر قديم :
من آل قحطان وآل ايش

<sup>(</sup>١) الزنخشري ، المصل س ١٧٦

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، هم الهوامع ، باب المدد

<sup>(4)</sup> ابن قارس الصاحبي س ٢٢٧

<sup>(</sup>١) المفاجي ، شفاه الغليل س ١٥

وقد استخدمت النون في بناء الرباعي من الأسماء فقيل ضيفن ، وهرسن وشدقن ور َمَشَـن كا استفيد من الميم فقيل خضرم وسلدم

وقد دخل النحت فى الأفعال غير الثلاث بسنة فالرباعي دحرج (١) مؤلف من « دَحرَ » و « درج » وقد ذهب هذا المذهب ابن فارس كما أشرنا الى ذلك ، وقد ذهب الرمخشري فى الكشاف الى أن قرضب آت من « قرض » و « قضب » (٢)

وبناء الرباعي في المربية جاء بطرق هدة مها:

١ - اضافة ميم ذيلاً أوكسماً Suffixe كقولنا: حرجم

٧ - الاستفادة من التنوين كما في ضامن وتضامن والأمل هو تضام "

٣ – الاستفادة من فك الادغام في المضمفف والتمويض من الحرف الأول المضمف حرفاً
 آخر هو النون مثلاً كقولهم :

جندل وهو من جدًّل قنطر وهو من قطَّـر

وفك الادغام والتمويض بالنون شهير في المربية فضمير المخاطب المنفصل أنتَ وأخواته هو « ات » في سائر اللذات السامية

وقد ورد الادغام وفك الأدغام في ألفاظ كثيرة مثل قـــّبرة قنبرة

وكقولهم حنجرة وسنبلة ، ودمله

ولمل فك الادغام هو الذي جاء بالفمل ﴿ انعلى ﴾ وهو من أتَّى بممنى اعطى .

<sup>(</sup>١) يرى بعض الباحثين الى أف الفعل هجر ج آت من درج ثم أبدل من الراه الأول حاه

<sup>(</sup>٧) يلوح أن الاصل فى قرضب هو قضب والراء تعويض من الضاد الأولى والتعويض بالراء ظاهرة سامية معروفة فالسكلمة الآرامية « ترتين » تقابل اثنين في العربية والراء فيها هوض من النون ، وكذلك د بر » و د برتا » الآراميتين تقابلان « ابن» و « بنت » ولا وجه الرباس « فرتم » إلا هذا السبيل فهو من فقم

جاء فى الآبة السكريمة : « وآتى المال على حبه » ثم حدث ابدال بين التاء والطاء ولهذا فقول القداى « باستنطاء بكر » لا أساس له ، فهو من هـذا البـاب . وليس الاستنطاء مقيداً ببكر دون غيرهم ، والدليل وجود السكامة حية فى سائر أقطار الدربية

وقد يموض بالهاه : ﴿ فِحْمرٌ ﴾ تصبيع ﴿ جَهْرٍ ﴾ وهو من ﴿ جَمُّ ﴾

٤ - الاستفادة من الميم مدراً في الفعل Préfixe كقولهم : مَسخَر ومشدق

الاستفادة من الشين كسماً في الفمل كفولهم في اللسان الدارج « حركش » وهو لم يصبح فصيحاً بمد . والشين التي تذبل الأفمال ، مقتطمة من « شيء » فقول المامي « دكش » يريد به دق شيئاً و كقولهم « لا شي » و « تلاشي » و هو مركب منحوت من « لا » « شيء »

٦ - وربما خرج المامي من الشين الى الجيم لفائدة معنوبة ، فقوله ( صخرج » اثبات لما فيه قوة الصخر وطبيعته ، ومنه ( صفرج ) اثبات لما فيه شيء من الخضرة .

اراهيم السامرائي

# المجد الفيروزآبادى والقاموس المحيط

اللمنة المربية قديمة وقويمة اشتغل بها علماء عديدون فاتفنوا أصرها ودونوا فيها مؤلفات خالفة وغاية ما فعلوه الجم للمادة في المتون ، والرسسائل في مطالب خاصة وفي الماجم وشروح العواوين وما ماثل بما فيها من نوادر وقد تفننوا في الأساليب حتى استقرت ، واكتسبت حالة مشهودة ووضماً ممروفاً ، وبثبت هذه الآثار خالدة في إبداعها وترتيبها وتكويبها ...

وهذه لم تكن بالممة الا من ناحية التسهيل بعد أن دونت الآثار الأدبية من منظوم ومنثور، فانها تحوي مادة اللغة واللغوبون أضافوا البها المسموح من اللغات المعتبرة مما وضع ما عندنا

والملحوظ أن اللغة لا تتجدد كل يوم وقد ظهر في العراق الخليل من أحمد وأبو منصور الأزهري وإسماعيل بن حماد الجوهري وأحمد بن فارس وحسن بن محمد الصاغاني ( الصفاني ) وم فخر اللغة العربية بما أسدوا لها من آثار جليلة ، وليس من المتيسر أن يظهر كل يوم لغوي بل لايتحصل إلا في عصور ، واللغة لا يحيط اص، بمفرداتها نظراً لتوسع الناطة بن بها وانتشاره في الا تعطار .

#### حبانه:

بحد الدين أبو طاهر محمد بن يمقوب الفيروز آبادي اللنوي الشافعي من أكابر علماء اللنه نال مكانة لم بنلها إلا صاحب الصحاح ، غطت شهرته على غيره ويرتقي نسبه الىالشيخ أبى إسحق الشيرازي ، قال ابن حجر : لم أزل أسمع أن أبا إسحق لم يمقب ولد المترجم سنة ٧٧٧ه - ١٣٢٧ م بكازرون ومات لبلة ٢٠ شوال سنة ٨١٧ه - ١٤١٤ م في مدينة زبيسد من بلدان المين وكان قاضياً فيها وذكر ابن حجر تجولاته ، ولم يتعرض لتدريسه ببنداد معبداً في المدرسة

النظامية ، ولا ذكر أساتذته فيها ، وفسدل السخاوي فى الضوء اللامع (١) ترجمته أكثر وربما كانت أوسع من غيرها كما ترجمه علماء كثيرون ، ومهم من أفرد له ترجمة خاسة وعنسدي مخطوطة فى حياته لم يمرف مؤلفها جاء إلى بغداد سنة ٧٤٠ ه وبقي الى سنة ٧٥٠ ه ، وفى خلال هذه المدة قرأ على أساتذة عماقيين مهم :

- ١ الشهاب أحمد بن على الديواني في واسط .
  - ٧ الناج بن عمد السباك
- ٣ الحافظ سراج الدين أبو حفص حمر بن علي القزوبني (٢) ولد سنة ٦٨٣ هـ ١٧٨٤ م وتوفي سنة ٧٥٠ ه (٢٨٠ م من أسحاب الرشيد بن أبى القاسم وهو صاحب الجامع والهلة المدوفين باسمه في جانب الرسافة من بنداد .
- ٤ عيي الدين محمد بن عبد الله الواسطي الأسل البندادي المعروف بابن العاقولي ولد
   سنة ٧٠٤ هـ ١٣٠١ م وتوفي في شهر رمضان سنة ٧٩٨ هـ ١٣٦٦ م
- الشرف عبد الله بن بكتاش ( قاضى بنداد ) ومدرس ( النظامية ) وكان المترجم ممل
   منده مديداً
  - ٦ نصر الله بن محمد السكتي .

ولا نزال مجهل تراجم بمض هؤلاء الشاهير ممن استكمل المدة التماّليف وآثاره اللغوية تنبيء بذلك وتميّن درجة علمه بها .

ولم يقف عند بنداد والاتصال بعلمائها للمدة الطويلة وإنما بجول فى أفطار هديدة كانت كلها مراكز ثقافة وغنية بالؤلفات المفيدة لاسيما اللنوية مها ، دخل الشام فسمع بهسا من ابن الخباز وابن القيم والتقي السبكي والفرضي وابن نباتة وارتحل الى القدس وأخذ من العسلاح

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ج ۱ س ۷۹ – ۸٦ وأنباء النمر في أبناء العمر ومعجم للطبوعات مادة فيروز آبادي والشذرات ج ۷ س ۱۲٦ – ۱۳۱

<sup>(</sup>۲) تاریخ العراق بین احتلالین ج ۲ س ۲۰ و ۱۹۰۰و۱۹۸

خليل بن اببك الصفدي وأثنى عليه مع الم أنه نوفي في ١٠ شوال سنة ٧٦٤ هـ ١٩٣٩ م. وسافر الى الهند . . فظهرت مواهبه وذاع صيته وانتشر علمه ونوسمت معرفته ولم يدخل بلداً كرمه متولوه وبالنوا في تعظيمه مثل شاه منصور ابن شاه شجاع من (آل مظفر) وأويس سلطان بنداد والأشرف ساحب مصر وتيمورلنك الفاع المشهورالمتوفي سنة ٧٠٨ هـ ١٤٠٤م اكرمه بنحومائة الف دره (أكثر من خسة آلاف دينار) وذلك بمد نيف وتسمين وسبمائة ودخل بلادالروم واتصل بخدمة السلطان ممادخان ونال عنده مم تبة وجاهاً وأعطاه مالاً جزيلاً ، وغيرهم من ملوك الا قطار وفي شهر رمضان سنة ٢٩٩ ه - ١٣٩٤ م دخل مدينة زبيد فتلقاه الأشرف اسماعيل وبالغ في إكرامه وصرف له ألف دينار فأودع اليه قضاء المين كله في ذي المجة سنة اسماعيل وبالغ في إكرامه وصرف له ألف دينار فأودع اليه قضاء المين كله في ذي المجة سنة المناورة وبالطائف

وكان مواماً فى افتناء الكتب حتى نقل هنه أنه قال : اشتريت بخمسين الف مثقال ذهباً كتياً وكان لا يسافر الا وفى سحبته مها احمال ، يخرجها فى كل منزل وينظر فيها لسكنه كان كشير التبذير ، فاذا أملق باع مها ، وإذا أيسر اشترى غيرها

# نىرمزز:

وأخذ عن المترجم كثير من علماء مصر والشام والمين والحجاز وأشهرهم:

- ١ الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر المستلاني
- ٢ تقي الدين محمد بن محمد بن عجد بن هبد العزيز أبو الفضيسل المصري المروف بابن فهد ، المولود سنة ٧٨٧ هـ ١٤٦٦ م
  - ٣ اخره ولي الدين أبو الفتح مطية
  - ولداه نقر الدين أبو بكر والحافظ نجم الدين مر .

<sup>(</sup>۱) هدية المارفين ج ٢ س ٢٠٠٠ وفيها بيان مؤلفاته

شرف الدين اسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الزبيدي المروف بابن المقري، توفي
 ف ذبيد البمن سنة ٨٣٧ هـ (١) — ١٤٣٣ م

٣ – الفخر أبو بكر بن محمد بن ابراهيم المرشدي

٧ – أمين الدبن سالم بن ضباء الدبن محمد القرشي المكي

٨ - علم الدين شاكر بن عبد النبي بن الجيمان

٩ — الحب محمد بن علي المعروف بـ ( ابن الألواحي )

- ١ -- رضي الدين أبو حامد محمد بن محمد بن ظهيرة

١١ – المعند محمد بن مقبل الحلبي.

١٧ - زين الدين أبو العباص أحمد بن عبد اللطيف الشرحي الحنفي الزبيدي .

كل هؤلاه أخذوا عنه بين سماع واجازة ومناولة واحد عن هؤلاء كلا أو بعضاً شبخ الاسلام وكريا الا نصداري وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن الديخاوي وشرف الدين أبو القاسم بمن عبد العلم القريقي الحنفي الربيدي (٢) . وهكذا توالوا على طبقاتهم والملحوظ أن صلة الملنة بعلماء العراق قد تعينت في مؤلفات الفيروز آبادي وهذا انصاله مشهود بعلماء آخرين

## مۇلفاتە:

وأشهر ما عرف من مؤلفاته في اللنة وما يتملق بها :

١ – أنواء الغبث في أسماء اللبث

٢ - البلغة في تراجم أُنَّمة النحو واللغة

٣ -- محبير الموشين في التعبير بالسين والشين طبع في المطبعة الثمالبية في الجزائر سمنة
 ١٣٢٧ هـ وفي المطبعة الأهلية ببيروت سنة ١٣٣٠ هـ .

٤ - جليس الأنيس في تمريم الخندديس . في علد قال في أوله : هذا كتاب وضمته

<sup>(</sup>١) هدية المارفين ج ١ ص ٢١٦ وفيها بيان مؤلفانه

<sup>(</sup>٢) مقدمة تاج العروس

#### عباس المزاوي

لتمظيم الأمم في تحريم الخر ، وبيان أسمائها ومدد أوصافها ورتب اسماءها على حروف المعجم وأهداه الى السلطان شمبان ابن السلطان حسين ابن اللك الناصر محمد خطوط بخط قديم سنة ٧٧٧ ه مكتوب عليه انه برسم خزانة السلطان اللك الأشرف شمبان خلد الله صلطانه وهدده النسخة في دار الكتب المصرية (١)

- - الروض المسلوف فما له اسمان الى ألوف
- الدور البثثة في النور الثائة منه عدة نسخ في دار الـكتب المعربة (٢)
- اللامع المدلم المعجاب الجامع بين الحسكم والعباب قدر تمامه فى مائة مجلد يقربكل عجلا منه محاح الجوهري كمتب منه خسة مجلدات
  - ٨ المثلث الكبير في الانة في خممة مجلدات
- ٩ المثلث الصنير في اللغة أملاها على مثال مثلثات قطرب وجمل لها شواهد من اللغسة المربية منه نسخة في خزانة الأزهر (٦)
  - ١٠ الفاموس المحيط والفايوس الوسيط :

وهـذا من أهم مؤلفاته قال في آخره: يسدر الله تمالى اتمامه بمنزلي على الصفا المشرّفة تجاه الكمبة المعظمة ... سنة ٨١٣ ه والنسخة التي قرئت عليه أخيراً اشتملت على زيادات في التراجم على سائر النسخ الموجودة حتى على النسخة التي بالقاهرة بخطه في أدبمة مجلدات بالمدرسة الباسطية وهي عمدة الناس بمصر الآن (1)

اشهر بين ظهرانينا ، بل اشهر شرقاً وغرباً ، في مختلف الأقطار وكثرت وحرفت قيمته العلمية ، ونال عناية من أدباء كثيرين وعلماء عديدين يهمنا ما يهديه ، ونود الاطلاع على آرائهم في اللانة ، ومباحثهم في المناقشة والاستدراك وكان صاف كتابه ( اللامع المملم ) وهومن الكتب

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية ج ٧ ص ١١

<sup>(</sup>٢) فهرس دار المكتب المصرية ج ٢ س ١٣

<sup>(</sup>٣) فهرس خزانة الازهر ج ١ س ٢

<sup>(1)</sup> كثف الظنون بنلغيس

# الجد الغيروز آبادي والقاموس الحيط

الجليلة في اللغة فرأى انه لا يستطيع احد اقتناءه وانكان من أجل ماكتب في اللغة ومن أهم ما ألف في موضوعها فاختصره ولخص مباحثه فاظهرها في ( القاموس المحيط ) . فكان لانصاله ببغداد الأثر السكبير في بروزه بحلة متقنة ، ووضع عظيم وكأن كتابه كتب في بغداد خاصة فغرى فيه المرفة التامة بالمراق

فالقاموس لم ينل مكانته كتاب في اللغة اشهر كثيراً كما اشهر قبله صحاح الجوهري و فحل علمه و محاح الجوهري و فحل علم و محادة وافرة تزيد على الصحاح بالثلث وعدة موادها تبلغ ثمانين الف كلمة ، ولم يزد طيها الآ ( لسان المرب ) فأنه بلغ مائة الف كلمة أو مادة كما هو الصواب .

والمؤلف أشار بمداد أحر على ما نقله من الجوهري ، وابقى ما زاده على حاله ويؤسف لمدم الالتفات الى هذه الجهة من النساخ والطابعين رجعنا الى مخطوطات منه كثيرة ، وعندي نسخ هديدة منه ، فلم أعثر على ما فرق به المؤلف بين ما اخذه عن الصحاح وبين ما زاده ومن المهم ذكره ان هذا المؤلف جع روح المادة في العسيحاح والمُحكم والعُباب وكتب اللغة الأخرى وفيها الشي المكتبركا انه ادخل مادة جديدة في الأسكنة والبقاع ، وفي الأعلام العربية وضبطها وفي الألفاظ المصطلحة من طبية وتصوفية وغيرهما وهكذا في المربات وسائر ماهكن من ادخاله واللغة في تطور مستمر ...

ندم سهل للأستاذ مجد الدين الاطلاع على الآثار الخالفة في بغداد وغيرها وكانت تجولانه عاملاً مهماً في تكامل المدفة من جراء توسع الناطةين باللغة ، وتنوع مفرداتها بالنظر للاقطار . ويهمنا في هذه الحالة ان لا نكرر ما قبل في القاموس ومكانته بين مخلدات اللغة ولا نعمين أوصاف صاحب القاموس ونعوته أو أن نكيل له بالمدح ، وجل ما نريد ان ننبه أدباب الففلة ممن بدعون معرفة اللغة ، وانهم من حاتها انهم في جود كبير فلم يلتفتوا الى الههات فيها ، واتخاذ طريق الاصلاح ، وصماعاة الواجب المفروض ولا ذنب لهم الا انهم حرموا الابداع لاحتقادهم الهليس في الامكان ابدع مماكان ، أو أنهم حرموا المرفة فحصروها في المروف ولم يروا الا تكرار ما قبل وتعليقه على ما جاء في نصوص اللغة ، بل لم يعلموا الا المهمة التعليمية التقليدية .

أقول هذا: وليس من شأني التمرض لشخص بمينه ، وانما أود ان أقول: إننا اليوم ندهو الى ( اصلاح اللغة ) ، ونحن بميدون عنه كل البمد لم نبرز لفة خالمة موحدة لما جاء فى مختلف المماجم ولا وافية بالحاجة كما فعل الترجم ، ولم نستدرك ما فاتنا ، ولا رعينا ما عندنا خير وعاية ولم ننظر الى مخلفاتنا ولا احكمنا الصنع في المرض والتسهيل للأخذ مها .

وأمر آخر هو أن المداء استدركوا عليه وعلقوا ، ونقدوا فهل التفتنا الى ذلك وعلقنا على مادته ما علقوا ، واستدركوا واستفدنا مادة جديدة ، وهل رأينا غير ما ذكروا من المادة الجديدة بما فات الكل ؟

والحق أن غفلة عصرنا بما توجب الاستنباء والأسف فلم بجاهم العلماء بالغرض ويعينوا الاصلاح من العاريق التاريخي وتجاربه ، وبراكم الانتاج العلمي والاستنفادة منه ، فلم ينظر هؤلاء الى معاجم الأمم ودرجة العناية بهدا ، وتسهيلها لطالبيها مع الاستعانة بما خذف علماء لنتنا ولكنهم اعتادوا الطريق الوهر ولم يستطيموا أن يمشوا ، شية ، ستقيمة في طريق معبد وأنما اختاروا ما اعتادوه

#### نرنيبه:

زاد في هذه الايام التحامل على ترتيب القاموس المحيط والماجم العربية ، وكل من هثر على لفظة ، ووجد فيها نقصاً تفالى في ذم الماجم وسار يعد ذلك من المايب .. و هَبُ ان ساحب المعجم فلط ، فلا مانع من التنبيسه ، وكان أولئك يظنون امهم في نجوة من الفلط ، أو بممزل من الخطساً

ولا ثرى وجهاً لأمثمال هؤلاء في بيان المهابب، ولا في التحامل والعرب لم يقفوا هنمه ترتيب واحد، ولا بهج بمينه الأمر الذي بمسر في طرق اللغة وتعليمها وتفهيمها حتى تطورت المعاجم في الترتيب، وزادت المطاب وتنوعت الا ان بعض المتأخرين مقلدون للأجانب ومراعون لترتيب معاجمهم ومالت دراسهم اليها في حين اننا لو رأينا ضروب الترتيب في معاجمنا

الرأينا ما يوافق ترتيب الأجانب فالرعشري في اساس البلاغة والماجم في البلدان والاشخاص سارت هذه السيرة الا ان ترتيب الجوهري قديم ومداد وكذا الفيروز آبادي في قاموسه وان الاعتباد اكتسب حالة بحيث لا ترى كلفة في هدذا الترتيب ، وان الاجانب لم يميننوا تاريخ ترتيب معاجمهم بشكلها الحالي

إن من درس تاريخ تطور معاجعنا علم انها كانت على الأصوات مشل كتاب المين رتب باعتبار حروف الحلق وتابعه السكاشنري صاحب ديوان لنسات الترك ثم مضى الجوهري على ترتيب حروف الهجداء باعتبار الأول والآخر وهدف الطريقة شاعت كثيراً بشيوع آثارها والأزهري راعى ترتيباً آخر للحروف وجاء الزنخسري فرتب على أول حرف وثانيه من الكامة وهو الترتيب المألوف عند الانجاب وهذه التحولات تبصير بالحاجة والتسديل الذي جرى على الماجم

وسبب غلط المتأخرين انهم لا يريدون أن يدرسوا الاشتقاق والتصريف وضوابطه فيدخلوا ف اللغة وأساً مع أنه من مقدمات اللغة وهم في جهل مهما . يوضح هذا :

إن الفظ (التربة) أصلها تفعلة بعلمها كل من درس الصرف وعرف أصول السكامة و هب ان الفاري، لا يعلمها ، فعي من اللغات الفريبة ، ويجب أن يلتمسها في مواطن أصولها المعروفة .. وكلمة (تترى) أصلها وراء أو ورى ، ورى ، فلا شك ان موطنها كموطن ورث ، وتراث ، وارث .. وكلمة (سانبدما) ومثلها هيولى ، ألفاظ أجنبية ، فالمعر بات كثيرة وتلتمس من مظانها كالمعرب للجواليقي وشفاء العليل للخفاجي و (شيات) من الوشي ، وكتب المصرف والهنة توضعها ، فلا معنى للتعرض الى تتبعات الأشخاص ، وأغلاطهم في حين أنها مدونة .. والظاهر أن الاستدلال في أن بعضهم قد ذكرها في غير مادمها محاولة من السكاتب أن يجملها مادة أخرى ، ويحاول ان نبسة لل ترتيب معاجمنا لسكامات معدودة .. فصعوبة البحث لا تتجلى في هدة ويحاول ان نبسة لل ترتيب معاجمنا لسكامات معدودة .. فصعوبة البحث لا تتجلى في هدة

والأولى لمثل هؤلاء أن يدرسوا الصرف ، وبلاحظوا الاتقان ثم يمترضوا خصوماً الساموبات لا تجابه من هذه الناحبة بل من المقصور هل أصله واوي أو يائي وكذا تسهيل الهمزة ولفظها بالياء أو الواو مع أن أصلها الممزة مما يشكل أمره ويصعب ، ومثلها الثلاثي والرباعي .. وكذا المستدركات على كتب اللفة الموجودة .. في حين ان الواجب يدهوهم للتنبيه وتسميل الأخذ ، لا بالهدم والتخريب .. والملة في نقص المرفة لا في هيوب الترتيب ، وبهمنا كثيراً ملاحظة :

- ١ أصول النقط
- ٧ الاملاء . وهو المسمى برسم الخط .
- ٣ توحيد ما في الأقطار من أشكال الخطوط ، وأوضاع الاملاء

وعلى كل حال التنبيه صحيح ، واللائمة لا عمل لها ، والاثمن تابع لقبول النقد الحق .. ولم يقصر علماء اللغة في التنبيه والاستدراك ، والترتيب ليس بالاثمن المهم في الدرجة الاثولي وإنما الاثسل محقيق المادة وضبطها

## نسخه الخطية:

ونسخه الخطية في أغلب خزائن الكتب ومنه في الموسسل نسخ مديدة منها نسخة في المؤانة الأعدية كتبت سنة ٨٩٦ هـ في زمن المؤانة الأعدية كتبت سنة ٨٩٦ هـ في زمن المؤلف نسخها محد بن قرقاس (١) ومنه نسخ مديدة في خزانة الأوقاف العامة في بنداد أقدمها المؤلف نسخها محد بن قرقاس (١) ومنه المتراقي نسخ صديدة منه أقدمها النسخ المؤرخة سنة ٨٥٨ هـ و ١٠٠٠ هـ و ١٠٠٠ هـ و ١٠٠٠ هـ و ١٠٠٠ هـ و دار الكتب المصرية نسخ عديدة أقدمها نسخة وقع الفراغ منها بمصر في ٣ ربيع الثاني صفة ٨٩٩ هـ ونقلت من خط المؤلف وقوبلت نسخة وقع الفراغ منها بمطر في ٣ ربيع الثاني صفة ٨٩٩ هـ ونقلت من خط المؤلف وقوبلت من خط المؤلف وقوبلت بالمدية قرئت عليه وعليها خطه ونسخة أخرى كتبت سنة ٨٩١ هـ برسم خزانة المقر السكويمي

<sup>(</sup>١) مخطوطات الموصل ص ٣٩ و٢٧

<sup>(</sup>٧) السكتاف عن مخطوطات خزائن كتبالأوقاف في بغداد نشره الدكتور محدأسعد اطلس س ١٧٤ ...

أحد باشا الظفري كافل الملكة الحلبية (١) . ومنه في خزانة الأزهر نسخ مديدة أقدمها النسخة المؤرخة سنة ٩٤١ ه وهي مجذولة بالذهب والمداد الأحر والأسرود وفي الصفحة الأولى زخرفة (٢) ومنه عدة نسخ في خزانة المشهد الرضوي مهدا نسخة نفيسة من حيث التذهيب والحمط وقفها فرهاد مرزة معتمد الدولة وأخرى كتبت سنة ٩٤١ ه وثالثة كتبت سنة والحم (٣) ، ومنه نسخة في خزانة مؤسسة (هرتفورد) كتبت لخزانة الشاه عباس الصفوي (١) ومنه نسخة يرجع تاريخها القرن التاسع المهجري في خزانة الستشرق (كلفرلي) في (هرتفرد (١)) طمعائه :

ومن المؤسف ان القاموس لم يطبع لحدالآن طبعة مستكمة المشروط بأن يشار الى التعليقات والمراجعات معه في هامش القاموس أثناء طبعه ، أو يدو ن الرد عليه وكان من السهل الاستفادة مها بتعليقها على نفس الكتاب ، وكذا أغفل ما استدرك عليه وفى تاج العروس استدراكات كثيرة فاتنه اقتضى اضافتها الى مادته ، فكل هذه أهملت مع أن لها مكانة وهناك ما هو أهم من كل ذلك وهو مراعاة الرغبة فى قلب ترتيبه الى ما هو معهود اليوم بذكر الحرف الأول ، فالثاني من الكلمة دون اعتبار الآخر أسلاً مع ملاحظة ما هنالك من تعليقات واستدراكات ولم تقابل نسخه الموجودة ولا لوحظت النسخ القديمة المتقنة فى غتلف الأقطار لتتضاهف الاستفادة منه فينبه على الصحبح ، بل ان المطبوع لم يتخذ له تدبير بسبب اهال مكانة الكتب اللنوية وخدمها لتوجيه النفع العلمي والأدبي وان صار يرامى فيها الأمر التجاري والمنفسة الماجلة دون اهتهام

<sup>(</sup>١) فهرس دار المكتب المصرية ج ٢ س ٢٣ و ٢٠

<sup>(</sup>۲) فهرس خزانة الأزهر ج ٤ س ٢ -- ٢٣

<sup>(</sup>۲) فهرس خزانة الشهد الرضوي ج ۲ س ۳۹۴ و ۳۹۱

<sup>(</sup>٤) جولة في دور المكتب الأمريكية بقلم الأستاذكوركيس هواد طبع في مطبعة الرابطة - بنداد سنة ١٩٥١ م

<sup>(</sup>ه) المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية س ٢٤ مطبعة الرابطة سنة ١٩٥١ للاُستاذ كوركيس هواد .

وسيطرة علمية من رجال العلم . طبيع لأول مرة في (اشتودرة) سنة ١٢٣٠ هـ وطبيع في كاسكتا وم سنة ١٢٣٣ هـ وبأوله مقدمة باللغة الانكايزية وبرجة الثولف بالعربيسة وطبيع على الحجر في بومي سنة ١٢٧٧ هـ - ١٨٧٧ م وفي تبريز سنة ١٩٧٧ هـ وفي بولاق طبيع سنة ١٩٧٧ هـ وطبيع ثانية سنة ١٩٧٩ هـ وتكرر في سنة ١٣٠١ هـ وبرى في طبعة سسسنة ١٩٣٣ م الصفحة ٢٩٩ أنية سنة ١٩٨٩ م الصفحة ٢٩٩ و ٣٩٦ من المجلد الثالث جاءت الواحدة مكان الأخرى كما شاهدما وربماكان يوجد فيرها فلم استقص فالواجب عند الطبع عدم الاهمال والتسيب ... وهذه عيوب كما نود أن لا نوصم بها فنترك الاصلاح ظهرياً والمأمول أن تحصل بهضة علمية توجه اللغة توجهماً صحيحاً

## رجمنه :

- (۱) رجمه الى التركية شهاب الدين أحد بن مركيز المتوفى سنة ٩٦٣ هـ ١٠٥٩ م وسماه البابوس
- ( ٢ ) رجه الى التركية أبو السكال أحمد عاصم المينتابي المؤرخ التركي المتوفى في صفر سنة ١٢٣٥ هـ ١٨١٩ م وسماه ( الأقيانوس البسيط في ترجمة القاموس الحميط ) بتوسع واضافات طبيع في استنبول عدة مرات آخرها سسنة ١٣٠٥ ه وطبيع في بولاق سسنة ١٢٥٠ ه .
- (٣) ترجه الى الفارسية محمد بن الحسن الشيرواني المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ ١٦٨٦ م
   وطبع على الحجر

## عنایۂ العلماء بر:

وقد من العلماء بهذا الكتاب عناية زائدة وتناولوه بالتعليق والتصحيح والنقد :

- ١ جيدالدين الفيروز آبادي في كتابه ابنهاج النفوس بذكر ما فات الفاموس منه نسخة في دار الكتب المصرية (١) ومهم من ينسبه لفيره
- ٧ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. المولود في مسهل رجب سنة ٨٤٩ هـ ١٤٤٠ م

<sup>(</sup>١) فهرس هار الكتب المسرية ج ٢ س ١

والمتوفى بمصر في ١٩ جادى الأولى سنة ٩٩١ هـ - ١٥٠٥ م بكتابه الافصاح بزوائد القاموس على الصحاح وأشار اليه في كتابه المزهر في علوم اللغة قائلاً : مع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر والشوارد فقد فانته أشياء ظفرت مها في أثناء مطالمتي لكتب اللغة حتى همت أن أجمها في جزء مذيّلاً عليه (١) ولم أجدله ذكراً بين كتبه ..

الشيخ عبد الباسط بن خليل بن شـــاهين الشهير بابن الوزير الملطي. ولد سنة ١٥١٨ م بكتــابه القول المأنوس في حاشـــية القاموس

المولى الملامة جال الماء شيخ الاسلام محمد سمد الله بن هيسسى المفتى باستنبول الملقب بـ ( سمدي چلبي ) الروي المتوفى سنة ٩٤٥ هـ — ١٥٣٨ م كان قد كتب على هوامش القاموس تمليقات جمم المعيده عبدالرحمن بن سيدي علي الأمامي ، فصار ( حاشية على القاموس مفردة وهي :

القول المأنوس في صفات القاموس: جم فيه خماً وثلاثين صفة تنكام فيها على ترجمة صاحب القاموس المحيط ، والسكلام على كتابه ، وشرح اسمه وتمدد لفاته وبيان مأخذه مرز اللفات ، والتفصيل بينه وبين الصحاح للجوهري وغير ذلك وتوفي الجامع سدنة ٩٨٣ هـ – ١٥٧٥ م وطبع كتابه بالمطبعة الحسينية ببلدة ( رام فور ) بالهند

الشيخ برهان الدين الراهيم بن محمد الجلبي: المتوفى سنة ٩٥٥ هـ - ١٥٤٨ م وجاه في هدية الدارفين (٢): انه توفي في السنة التي بمدها وفي تاج المروس انه توفي سنة ٩٠٠ ه وهذا خطأ وجاء في فهرس دار المكتب المصرية (٢) ان له مختصر في المنة كتبه سنة ٧٤٦ ه وهذا خطأ واضح .. وله كتاب تلخيص القاموس .

<sup>(</sup>۱) كشف الغانون ج ٢ س ١٣٠٨

<sup>(</sup>۲) مدية المارفين ج ۱ س ۲۷

<sup>(</sup>٣) فهرس دار الكتب الممرية ج ٢ س ٣٦

- السيد الملامة فخر الاسلام عبد الله ابن الامام شــرف الدين يحيى الحسني ملك اليمن المتوف سنة ٩٧٣ هـ ١٥٦٥ م . وله مؤلفات في اللغة مهمة ونافعة :
- - (٢) كسر الناموس في شرح القاموس المحيط (١)
- ٧ نور الدين علي بن محمد المعروف بابن فام المقدسي نزبل القماهرة المولود سمسة ٩٧٠ هـ ١٠٠٤ م في كتابه القمول المأنوس بشرح مفلق القاموس جمع فيه بين حاشمية عبد الباسط سمدي جلبي وزاد عليها ومن مؤلفاته بفية المرتاد لتصحيح الضاد
- ٨ العلامة محمد بن يحي بن عمر المصري الماتب بدر الدين الفرافي ولد سمسة ٩٤٩ هـ العلامة عمد ١٠٤٣ م وتوفي سنة ١٠٨ هـ ١٠٩٩ م وله من الآثار اللغوية :
- (١) بهجمة النفوس في المحاكمة بين الصحاح والقاموس : جمها من خطوط عبسد الباسط البلقيني ، وسمدي افندي ، والامام أبي المباس أحمد بن عبد المزيز الصلالي
- (۲) القول المأنوس بشرح مفلق القاموس شرح على خطبة القاموس ، ابتدأه بمقدمة في ترجمة صاحب القاموس وبيان مؤلفاته وما قبل فيه من الدح نظماً وشراً منه نسخة غطوطة سنة ١٠٥٨ ه في دار الكتب المصربة (۲)
- (٣) القول المأنوس بتحرير ما في القاموس : حاشية على القاموس المحيط فرغ من جمهـا في ١١ ذي القمدة سنة ٩٧٠هـ منها نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصريـة وأخرى بقلم

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ج ۱ س ۳

<sup>(</sup>۲) فهرس دار الحکتب المصریة ج ۲ س ۲۹

مغربي بخزانة الأزهر <sup>(١)</sup> .

العلامة ملا علي بور الدين القاري بن سلطان الهروي المولود بهرات والمتوفى بمكة سنة
 ١٩٠٥ هـ - ١٩٠٥ م

ومن مؤلفاته اللغوية :

- (۱) الناموس في شرح القاموس: قال صاحب التاج: وقد تكفل شيخنا بالرد عليه في الفالب كما سنوخمه في اثناء تحرير المطالب ويريد بشيخه الامام اللغوي أبا عبد الله محمد بن الطيب ابن محمد الفاسي المغربي شارح القاموس ( يأتي الكلام عليه )
  - (٢) الرسالة المطائية في الفرق بين مادة صفد وأصفد روعد وأوعد وما ماثلهم الله (٢).
- ١٠ المولى محمد برن مصطفى الصديقي الرومي الشهير بداود زادة المولود سسنة
   ٩٧٠ هـ ١٠٦٧ م والمتوفى سنة ١٠١٧ هـ ١٦٠٨ م وله في اللغة :
- (١) الدر اللقيط في اغلاط القاموس المحيط: جمع النلطات التي هزاهـ الى الجوهري مع اضافة شي من سوامح فكره أوله: سبحان من تنزه جلال ذاته من شوائب السهو والنلط والنسيان ...
  - (٢) مهاية المتبهظ في شرح كفاية المتحفظ .
- ١١ الامام الملامة تاج الدين محمد بن عبد الرؤوف بن علي زين الدين المناوي القاهري
   وكان عالماً باللغة وتوفي سنة ١٠٣١ هـ ١٦٢١ م . ومؤلفاته :
- (۱) شسسر ح خطبة القاموس: أوله: « الحد فله الذي جمل القاموس ... ومن أعظم ما صنف في اللغة كتساب القاموس الحيط الذي ظهر في الاشتهار وكنت صرفت نبذة في تتبع نصوصه فألهمت ان أقيد تلك الفوائد المحررة فشرعت وكتيت المتن بالشرح ... واستمر بشرحه الى حرف الماء والنسسخة الموجودة في دار الكتب المصربة عبارة من شرح خطبسة

<sup>(</sup>١) فهرس دار المكتب المصرية ج ٢ س ٢٦ وفهرس خزانة الازهر ج ٤ س ٢٣

<sup>(</sup>٢) منها نسخة في دار الكتب المصرية ج ٢ س ١٤

القاموس (١)

- (٣) القول المأنوس بشرح مفلق القاموس: جمع فيه بين حاشية عبد الباسط سبط مراج الدين البلقيني وبين حاشية سمدي جلبي الرومي ولم يكتف بجمع الحاشيتين وانما أضاف مواضع يسيرة جملت السكاف علامة عليها وقال الزبيدي: وصل فيه الى حرف السين الهملة كما أخبره شيوخه بذلك ثم اختصره منه نسخة خطية في خزانة الأوقاف المامة في بنداد كتابت سنة شيوخه بذلك ثم الجول ضمن مجوعة في خزانة الا زهر (٢)
- ١٧ الشيخ علي بن أحمد الهيتي : كان حياً سنة ١٠٧٥ هـ وله : مختصر القاموس مندي مخطوطته .
- ۱۳ المولى الفاضي أويس بن محمد: ولد سنة ٩٦٩ هـ ١٠٦١ م وتوفي في اسكوب
   سنة ١٠٣٧ هـ ١٦٣٧ م ، وله : مرج البحرين اجوبة من اعتراضات صاحب القاءوس على
   الجوهري .
- 18 الامام اللغوي عبد الله بن الهدي بن ابراهيم بن محمد بن مسمود الحوالي الحيري الملقب بالبحر اليمني من علماء اليمن ، المتوفى ببلاة حوث سنة ١٠٦١ هـ ١٦٥٠ م في كتابه شرح القاموس استدرك عليه وعلى الجوهري في مجلد قال صاحب تاج المروس: وأدركه بمض شيوخ مشايخنا فأقتبس من ضوء مشكاته .
- القاضي أبو الروح عيسى بن هبد الرحيم الكجراني : في كتابه تعليق على ديباجة القاموس الهيط ذكرها في تاج المروس
- ۱۹ الملامة علي رضا بن حسين الشيرازي: المتوفى سنة ۱۰۸۵ هـ ۱۹۸۱ م واه :
   شرح خطبة القاموس الهيط
- ١٧ محمد أمين بن فضل الله بن محب الله المروف بالهجي صاحب خلاصة الأثر . ولد
  - (١) فهرس دار الكتب المصرية ج ٢ ص ١٨
  - (٧) الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوناف س ١٧٤ وفهرس خزانة الأزهر ج ٤ س ١٧٠
     ١٠٠٠

بدمشق سنة ١٠٦٠ هـ -- ١٦٥٠ م وتوفي سنة ١١١١ هـ - ١٦٩٩ م وله في ألمَّنة :

- (١) قصد السبيل فيا في لنة المرب من الدخبل
  - (٧) الناموس في حاشية القاموس (١)
- ۱۸ الملامة عحد بن يوسف الدمياطي الحنفي من علماء القرن الحادي عشر وله : الزهر اليانع على قول صاحب القاموس في الديباجة (ولا مانع) منه نسخة في دار الحكتب المصرية (۲)
- ۱۹ محمد بر رسدول البرزنجي الكردي: نزيل المدينة المندورة المتوفى سنة ١٩ محمد بر وله: رجل الطاووس على القاموس وهو كالمستدرك لما فات والممترض عليه بالتمرض لما لم يأت
- ۲۰ الملاسة الامام اللذوي أبو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسمي المفربي المولود
   بفاس سنة ۱۹۱۰ هـ ۱۹۹۸ م نزيل المدينة المنورة والمتوفى بها سنة ۱۱۷۰ هـ ۱۷۰۹م .
   وهو استاذ السيد محمد مرتضى الزبيدي ومؤلفاته في اللغة :
- (۱) اضاءة الراموس وافاضة الناموس على اضاءة القاموس: منه نسخة في ثلاثة مجلدات في خزاءة الأزهر ونسخة في دار الكتب المصرية (۲) وقال الزبيدي: وكان اجمع ماكتب على القاموس مما سممت ورأيت وهدذا تلميذه قرأ علميه سنة ١١٦٤ ه، وأشار ان في هذا الكتاب ممارضات كثيرة لملا على القاري
- ( ٢ ) موطئة الفصيح لموطأة الفصيح شرح نظم فصيح تملب : في ثلاثة مجسسلدات والأصل هو نظم الامام البارع الأديب أبي الحكم مالك بن عبد الرحمى الأنصاري منه نسخة

<sup>(</sup>۱) هدية العارفين ج ٧ س ٣٠٧

<sup>(</sup>۲) فهرس دار الكتب المصرية ج ۲ ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) فهرس خزانة الأزهر ج ٤ س ٣ وفهرس دار الكتب المصرية ج ٢ س ٣

بدار الكتب المصرية (١)

(٣) بجريد الرواية في شرح الكفاية : أعني كفاية المتحفظ ومهاية المتلفظ

٢١ - الشيخ أبر العباس أحمد بن عبد العزبز الهلالي السجلماسي المفرقي وقد بسجلماسة وتوفي بها في ١٢ ربيع الأول سنة ١١٧٥ - ١٧٦١ م

فى كىتابيە :

- (١) اضاءة الأدموس ورياضية النفوس من اصطلاح صياحب القاموس: وهو شرح القاموس المحيط منه نسخة ضمن مجموعة في دار السكتب المصرية (٢) ونظمه السكردودي قاضي طنعة المتوفى سنة ١٢٦٨ ه في كتابه المسمى حلية العروس نظم اضاءة الأدموس.
- ( ٢ ) فتح الفدوس في شرح خطبة الفاموس : جمله مقدمة لكتابه السابق منه نسخة بقلم مفربي بدار الكتب المصرية (٣)
- ٢٢ الشيخ عبد الله بن عمر بن خليل العيني المتوفى سنة ١١٩٦ هـ ١٧٨١ م وله :
   منظومة في قواعد القاموس (٤)
- ٣٣ الملامة الشيخ أحمد بن شهاب الدين أحمد بن محمد السجاعي المصري الأزهري الشافعي المتوفى سنة ١١٩٧ ه ١٧٨٧ م ، ومؤلف النه في اللغة لا تختلف عن الشروح والحواشي ، مها :
  - (١) فتح المنان بشرح ما يذكر ويؤنث من أعضاه الانسان
    - ( ٧ ) منظومة في ممنى المين مطلمها :

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية ج ٢ س ٢ ٤

<sup>(</sup>٢) فهرس دار انكتب المصرية ج ٢ س ٣ .

<sup>(</sup>٣) الممدر نفسه ج ٢ س ٢٢

<sup>(1)</sup> هدية المارفين ج ١ س ١٨٥

أيا ظبي الفــلاه كحـيل عبن ويا نور الدجـى وضياء عبني

تتبع القاموس واحتخرج منه للفظ المين ٢٩ منى وجمعها في هذه النظومة منها نسخة في دار الكتب المصرية (١)

٢٤ -- العلامــة أبو زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز القادلي المغربي : في كتابه الوشاح
 وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح ، طبع ببولاق سنة ١٢٨١ هـ و ١٣٩٢ هـ

٢٥ — الملامة اللفوي أبو الفيض السيد محمد بن محمد الزبيدي الشهير بالمرتضى: ولد بالمين سنة ١١٦٧ هـ ١١٤٥ هـ ١١٤٥ م ونشأ بها وارتحل في طلب العلم وسافر الى مصر سنة ١١٦٧ هـ وتوفي بالقاهرة في ٢٧ شعبان سنة ١٢٠٥ هـ ١٧٩١ م

## ومن أسانذنه:

- (١) الامام اللمموي أبو مبد الله محمد بن الطيب المنربي .
- ( ٢ ) العلامة الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجامي وقد مرت الاشارة اليها
- (٣) الامام الفقيه اللفوي رضي الدين عبد الخالق من أبي بكر الزين علي بن محمد النميري المزجاجي الربيدي فرغ من تأليف أحد مؤلفاته سنة ١١٩٥ هـ

والمترجم له مؤلفات عديدة سما:

## في اللغهُ :

(۱) تاج المروس في شرح جواهر القاموس: لبث في تأليفه نيفاً وأربه ـــــة عشر عاماً وفرغ منه في ٢ رجب سنة ١٩٨٨ ه واعتمد في تأليفه على لسان المرب لابن منظور وهلى اضاءة الراموس وامالي ابن برّي في ثلاثين مجلدا هي مادة الشرح في غالب المواضع وفي مقدمة كتمابه بين اشتفال الملماء باللغة وبالفاموس الحيط والجهود المبذولة في سمبيله وعدد من شمرح وعلن عليه ، و. ولفه هذا اكتمب شهرة فائفة ونال مكانة عظيمة وهو من أجل الآثار منه نسخة

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية بع ٢ ص ٢ ٤

كاملة ما عدا المجلد الخامس في دار الكتب الصرية (1) غطوطـة بخطوط غتلفة عليهـا خطوط لبعض العلماء وتصحيحات بخط المؤلف طبع منه الأجزاء من الأول الى الخهامس في المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٢٨٧ ه ثم طبع كاملاً في عشرة بجمــلدات بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ١٣٠٧

- (۲) التفتیش فی لفظ معنی درویش
  - (٣) نكملة الفاموس المحيط
- (٤) القول المثبوت في تحقيق لفظ التابوت: أعه في ١٤ دي الحجة سنة ١١٩١ه، منه نسخة في دار الكتب المصربة (٢).
  - (o) شرح كفاية المتحفظ وسهاية المتلفظ : منه نسخة في دار الكتب المصرية (٣)

٧٦ - محمد أمين ابن الملامة الشيخ على السويدي ، ولد فى أواخر المائة الثانية عشـــرة للهجرة وتوفى سنة ١٧٤٦ هـ ١٨٣٠ م فى بلدة بريدة فى طريق الحج وله : شــر ح عبارة من القاموس . هندي مخطوطتها

٧٧ - بدر الدين عمد بن أحمد المدبي له حاشية على شرح الحلبي لقاموس المحبط

۲۸ - علي علاء الدين الموسلي : هو أستاذ أبي الثناء محمود شهاب الدين الألوسي ، وفي سنة ١٧٤٦ هـ - ١٨٣٠ م ورسسالته ( إن في عبارة من القساموس) وجدسها في مجموعة للا ستاذ محمود شهاب الدين الآلوسي تدل على أنه ضليع في اللغة فائتي في أمرها

۲۹ -- الشيخ حسن ابن الشيخ علي ابن الشيخ المروف بابن القفطان . توفي سيئة
 ۱۲۷۷ هـ -- ۱۸۹۰ م ، وله رسائل جرّدها من القاموس ، وهي :

(١) امثال القاموس .

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية ج ٢ س ٥

<sup>(</sup>٢) فهرس دار الكتب المصرية ج ٢ س ٢٦

<sup>(</sup>۳) ۲۰ د ۱۹ م ۲۰ م

- (٧) الأضداد في القاموس
  - (٣) مثلثات القاموس
- (٤) طب القاموس: تناول فيمه الآلفاظ الطبية الواردة في القاموس وغالبها مصطلحات والقيم المربية ذات مساس إلحاب . هندي نسخة من هذه المؤلفات بخط مصنفهما وهو خط جيمل
  - (٥) تعليقات على المصباح النير
- ٣٠ العلامة أحد فارس الشدياق : ولد سنة ١٨٠٤ م وتوفي سنة ١٨٨٧ م في كتابه الجاسوس على القاموس لاستدراك ما فات المجد في قاموسه . عابع في مطبعة الجوائب سنة ١٢٩٩ ه.
- ٣١ العلامة هبد الهادي مجا الا بياري: المتوفى سنة ١٣٠٥ ه ١٨٨٧ م فى كتاب تفريح النفوس فى تجريد هوامش حاشية القماموس ، وجرده من شمر ح أبي عبد الله محمد بن الطيّب المغربي المحمى ( اضاءة الراموس وافاضة الناموس على اضاءة الذاموس) منه نصدخة فى خزانة الا زهر (١)
- ٣٧ -- العلامة محمد محمود الشنقيطي التوفى سنة ١٣٢٢ هـ ١٩٠٤ م في كتابه: هداية الغاموس الى جنى نفائس القاموس (٢)
- ٣٣ المرحوم الأسمتاذ العلامة احمد تيمور باشا: ساحب التصانيف الصديدة والمكتبة النفيسة التي أهداها لدارالكتب العمرية ، ولد بالقاهرة في ٢٢ شمبان سنة ١٧٨٨ هـ ١٨٧١م وتوفي بها في ٢٣ شوال سنة ١٣٤٨ هـ ١٩٣٠ م

# ومن مؤلفاته في اللغة:

(١) تصحيح القاموس : على النسخة المطبوعة ببولاق سنة ١٣٠٣ هـ وراعي ترتيب

<sup>(</sup>١) فهرس خزانة الأزهر ج ٤ س ١٠

<sup>(</sup>٧) أيضاح المسكنون في الذيل على كشف الظنون ج ٧ ص ٧٣٤

القاموس . طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٤٣ ﻫـ

(٢) تصحيح لسان العرب: القسم الأول طبع في المطبعة الجالية بمصر سنة ١٣٣٤ هـ والحاصل أن الاهتمام باللغة ضروري من جهات كثيرة ومن أهمها القاموس المحيط وقد فال من العناية ما يستحق ولذا أكثر العلماء من البحث فيه وتدقيق نصوصه فمن واجبنا أن للحظ هذه الجهود ونستفيد مها الفائدة المطاوبة

عباس العزاوي

# المجامع العلمية

أربد « بالمجمم العلمي » ما يقابل « Academy » في الله منكليزية ، مع علمي بعسدم ملاءمة هذا المصطلح العربي للتعبير دن ذلك المصطلح ، وذلك لعدم وجود مصطلح آخر في اللغة العربية شائع بين العلماء والمثقفين يقابله

وقد استعمل هذا الاصطلاح في سورية حبها أسسوا مجمهم وسموه « المجمع العلمي العربي ٥٥ وقصدوا بـ « المجمع العلمي ٥ لفظة « Academy » واقتفى العراقيون السوريين ، فأطلقوا على مجمهم اسم « المجمع العلمي العراقي ٥ أما في مصر ، فقد عبروا عن المصطلح الانكليزي بلفظة واحدة فقط هي « المجمع ٥ ، وتعبير هم هذا هو أقرب الى المنى العلمي وأدنى الى فهم المنى المراقي العراقي

وسبب ذلك هو أن تعبير « المجمع العلمى » يصرف الذهن الى المجمع العلمي البحت الصرف بالمهنى المفهوم من لفظة « Science » فى المصطاح الحسديث ، أي ما يقابل لفظة « Scientia » فى الانكليزية وفى كثير من اللغات الأوربية المأخوذة من أسل « لانيني » هو « Scientia » الانكليزية وفى كثير من اللغات الأوربية المأخوذة من أسل « لانيني » هو « Wissenschaft » فى الألمانية ، و « ناووك Nauk » فى اللغة الروسية على حين لفظة « Academy » هذا المنى الاختصاصي ، بل براد بها شى- آخر أعم من هذا المنى وأشمل

وهذه الترجمة المناوطة للفظة « Academy » أوقمت الكثير من الناس ، وفى طليمهم جمع من حملة الشهادات العليسسا فى أخطاء ، فظنوا أن المجمع العلمي العراقي هو مجمع هلمي بحث ، والمعنى الاسطلاحي المفهوم من لفظة « علم » ، فانتقدوا المجمع ، لأنه لم يجمل واجبسه الأول معالجة الموضوعات العلمية مثل العابيميات والرياضيات والهندسسيات والعلب وأمثال ذلك ، ولم

يجمل غالبية أعضائه من المنخصصين سبذه الفروع ، مع أنهم لو كافوا أنفسهم قليلاً من المراجعة وقرؤوا نظام المجمع وأهدافه وغاياته ، لوجدوا أن المجمع ايس على ما ذهبوا البه ، وإنما هو مجمع أسس لخدمة العربية وتأريخ و أربح المراق والمسلمين ، وأن ادخل ما يتملق بالملم هو من ناحية تنشيط اللغة العربية وإحيائها ، وذلك بتعلميمها بالصطلحات العلمية وبالا لماظ الاختصاصية التي تخلقها طبيعة المصر

وكلة « Academya » «Academus » وناني هو : «Academya » « Academus » « Academia » « Akademos » « Academia » « Akademos » « Academia » « Akademos » « Academia » « Academia » « Academia » وتلامذته الممذاكرة والبحث فى كل الموضوعات التي كانت تخطر فى بال ذلك الفيلسوف وفى بال تلامذته من فلسفية وعلمية وأدبية وسباسية ودينية ، واجهاءية وكل شب ي يخطر فى فكر الإنسان ، ويربد التوصل الى ممرفته وادراك كنهه ، وذلك على الطربقة القديمة المروفة التي يجد فيها الإنسان نفسه كفوماً البحث فى كل شي ، ولايجاد سبب وعلة لدكل مشكل وبحث ، ولما توفي « افلاطون » ، لازمت هسده التسمية أشياعه وأتباعه الذبن انقسموا فيها بمد الى خسة مذاهب ، بدعى كل مذهب مها أنه عثل فلسفة الأستاذ الرئيس (٢)

ثم تخصصت هذه اللفظة اليونانية وصار لها مهنى خاص ، هو اجتماع نفر من الباحثيب المتخصصين للتوسع فى الموضوعات التي تخصصوا فيها ، وللمداولة فى التممق بها والبحث فيها وبهذا المهنى الحديث تستعمل اليوم (٦) ومهنى هذا أن افظة اله ، Academy لا تختص بنوع معين من مجامع المتخصصين العلماء ، بل تشمل كل أنواع المجامع ، علمية أو أدبية أو فنية ولهذا لا تصح رجمها بمجمع علمي ، بل بلفظة « مجمع » فقط ، ولهذا السبب أيضاً فضلت بعض اللفات استمالها بنصها اليوناني للتعبير عن هذا المنى الاصطلاحي الحديث

The Oxford English Dictionary, Vol., I, P. 48, Art: Academy. (1)

Heinrich Schmidt, Philosophisches Wörterbuch, S. 10, Ency. Britanica, (v) Vol., I, P. 87, art: Academy.

Ency. Brita., Vol. P. 80, Schmidt, S. 10. (\*)

ويوجد في الزمان الحاضر نوعان من المجامع: مجامع عامة ومجامع خاصة ، وأقصد بالمجامع العامة المجامع التي تتكون من جملة أقسام أو لجان أو فروع ، فيها مثلاً لجان قماوم ولجان للماوم الإنسانية أو الآداب ولجان لا فنون في بعض الأحيان ، فهي إذن مجامع تتناول كل أنواع المعرفة أو معظم فروعها المهمة وتتألف كل لحنة من كبار أصحاب العلم والاختصاص ومرس المعروفين بالشهرة وأصالة الرأي في الموضوع الذي يدخل في عمل تلك اللجنة أما المجامع الخاصة ، فإنها مجامع المخاصعة ، كنيت بفرع واحد من فروع المعرفة الإنسانية ، أو بجملة من الموضوعات يحشرها الملما، عادةً في أسرة واحدة تحمل أسماً من أسماه الاختصاص ، ومن هذا القبيل المجامع اللفوية والمجامع الأدبية والمجامع الرياضيسات ومجامع المانيسات ومجامع الرياضيسات ومجامع الكيمياء وأمثال ذلك من مجامع الاختصاص

وقد بوجد النومان من المجامع فى الدولة الواحدة والغالب أن يكون للنوهين طابع رسمي أو شبه رسمي وأقصد بذلك أن تكون هذه المجامع حكومية أو شبه مؤسسات حكومية ، كأن تتقاضى من الحكومة مساهدات مادية أو معنوية وهناك مجامع أهلية ، أنشأها جاعة من المتخصصين العلماء ، فتميش من أدوالهم ومن اشتراكات الأعضاء ومن الأوقاف المحبوسة هليها والهبات التي تقدمها البها بعض المؤسسات والشركات

وفى النالب ترمى وزارات الممارف أو وزارات التربية والتعليم كا تسمى فى بعض الحكومات المجامع العلمية ، فتقدم البها المساعدات إن كانت أهلية أو شبه رسمية ، وتدخل ميزانيها فى ميزانية تلك الوزارة ان كان المجمع حكومياً ووبعلت بعض الحكومات المجامع ورئيس الوزرا، مباشرة ، بأن جملت رئيس المجمع رجلاً مسؤولاً عن المجمع أمام رئيس مجلس الوزرا، ، كارأت بعض الحكومات فك الصفة الرسمية عن المجامع ، ومنحها صفة الشخصية الممنوية المستقلة ، وذلك بجملها ذات صفة شبه رسمية ، بأن تجمل ميزانية المجمع هبة من الحكومة ، ويجمل نظام المجمع على وفق براءة خاصة ، وذلك تقديراً لأهمية المجامع فى المصر الحديث ، وتمكيناً لها من العمل بحرية تامة بميدة عن أصول المعمل الحكومي فى العصر الحديث ، وتمكيناً لها من العمل بحرية تامة بميدة عن أصول المعمل الحكومي

وشكلياته بما يؤثر في عملها وسيسيرها ويمرقل بحوثها ، وابعاداً لها من المتنفذين في وذارات الممارف الذين يحاولون التأثير على المجمع لأنتخاب أشخاص معينين أو شلّ حركته لقضابا شخصية ، بالتصرف في ميزانيته وبتقليصها مثلاً تقليصاً بمرقل سير المجمع ، وشله أو بإثارة أمور و روتينية » تتعلق بالنواهي الادارية أو المالية على الطريقة المروفة ولاتصال المسؤولين في وزارة الممارف عادة بالوزير ، وتأثيرهم عليه بحكم قربهم منه دائماً بنجح هؤلاه في النالب في التأثير على المجمع أو بشل حركته وإظهاره بمظهر القصر الماجز ، مما يجمله عماضة النقد والنيل منه ، وليس المجمع بد في ذلك ولا دخل

ولدى المجمع الملمي العراقي شواهد وأمثلة عديدة على هذا النوع من محاولة التأثير عليه ، ولا سيا في أيام بمض الوزراء الذبن ظنوا أن اظهار الهيبة والشخصية يكون بالقدخل في كل شيء وبالقدخل في عمل كل مؤسسة من مؤسسات وزارة المسارف ومن وزراء ضماف هزل كانوا ألموبة في أيدي بمض المتنفذين في الوزارة ، فكان أن قلصت ميزانيته وعمقلت مساهيه مع نص نظام المجمع على أنه شخصيه حكية وانه مسستقل عن الوزارة في شؤونه ، وأنه مرتبط بالوزير رأساً ، وان له ميزانية خاصة يضعها هو ويقدمها الى وزير المارف لقدمج في ميزانية الوزارة

والذي يحدث بصورة عملية أن رؤساء الأقسام في الوزارة يجتمعون ثم يقررون هم أنفسهم ميزانية المجمع فيخفضونها الى النصف أو الثلث من تقديرات المجمع ، ثم يرسل تقديرهم هذا مع الميزانية العامة الى وزارة المالية لإبرامها ، وهناك بصيبها رشاش التخفيض في الغالب ، وتعوه الى المجمع وهي منقوصة مبتورة ، لتكون ميزانية استهلاك لا ميزانية عمل وانتاج يجري كل ذلك دون علم المجمع ودون طلب حضور شخص منه لأخذ رأيه في هذا التخفيض ، ولعلما يقال عن مجمع الشام ومجمع القاهرة كذلك ، كما أخبرني بذلك رجال من المجمعين في معرض البيان عن عدم تمكن المجمعين من القيام بعملها على ما يلزم ويرام

ومن المجامع الحسكومية التي تمرفت علمها حديثاً ووقفت على أنظمها ونشاطها ، مجمع اتحاد المجامع العلمية للاتحاد السوفيتي والمجامع العلمية المحلمة للجمموريات في الاتحداد السوفيتي . وقد رأيت أن امحدث عهدا باختصار ليقف القاري على شؤونها وأهما لما ، بعدد أن سبق لمجمعنا أن نشر في مجلته هذه نظام المجمع العلمي البريطاني والبراءة الملكية الصادرة بانشائه (۱).

ويسير مجم أنحاد المجامع في الانحاد السوفيتي بموجب دستور يتضمن ( ٦٩ ) مادة مبوبة في فصول وأقسام ، تمين أغراض هذا المجمع وواجباته وأهماله والفروع التي يتكون منها ، وأعمال كل فرع من هذه الفروع ، وكيفية انتخاب الأعضاء ، وواجبات المضو ، وواجبات ديوان الرئاسة ، وكيفية تنظيم اليزانية ، وملاك المجمع والمؤسسات التي يديرها ، وأمثال ذلك من أمور ويطلق على ذلك « دستور الأكاديمية العلمية لانحاد الجهدوريات الاشتراكية في الأبحاد السوفيتي »

ويرتبط مجمع أتحاد المجامع العلمية في الاتحاد السوفيتي برئيس وزراء الاتحاد مباشرة أما المجامع الحلمية ، فترتبط برؤساء وزارات الجمهوريات المحلمية التي يتسكون منها الاتحاد السوفيتي ، وذلك بأن يقسدم رئيس مجلس اتحساد المجامع ورئيس كل مجمع علي تقريرين الى وئيس الوزواء المختص ، يتفاول أحدهما أممال المجمع في السسسينة الماضية ما أنجز منها وما لم ينجز ، والمراقيل والمشكلات التي تمرض لها ويتفاول التقرير الآخر الأعمال المقترحة السنة المقبلة والمهج الذي اتفق علمه المجمع في اجتماعه العام ثم الميزانية المقترحة ويمرض رئيس الوزراء على رئيس الجمع ما يهم الحكومة من مشروعات علمية وأدبية وفنية وصناعية سرئية وغير سرئية ، ليقوم الجمع ما يهم الحكومة من مشروعات علمية وأدبية وفنية وصناعية سرئية وغير سرئية ، ليقوم الجمع السنوي بدراسها وحملها وتحقيقها ، وتقديمها على غيرها واقرارها وذلك في الاجماع المجمعي السنوي المام وجمد المداولة والانفاق على المهج العام وعلى الميزانيسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء هايها العام وبعد المداولة والانفاق على المهج العام وعلى الميزانيسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء هايها العام وبعد المداولة والانفاق على المهج العام وعلى الميزانيسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء هايها العام وبعد المداولة والانفاق على المهج العام وعلى الميزانيسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء هايها لهديوان الرئاسة لتوزيع المعل محسب الاختصاص

ومهمة الجامع الملمية في الآنحاد الصوفيتي ، مهمة ضخمة كبيرة فلمجمع الآنحاد تدع

<sup>(</sup>١) عجلة المجمم العلى العراقي

حكومة الانحاد حل المشكلات العلمية ، وابجاد الاختراعات ، والاشتغال في المسائل السرية من علمية وفنية وسناعية ، وتطوير العلم والصناعة والفن والتقدم بها وما الا فهار والصواريخ والبحوث الذرية والهايدروجينية وأنواع الوقود اللازمة الصواريخ الاجزم ، من الأعمال التي يقوم بها مجمع الانحاد مستقلاً بواسطة مؤسساته ورجاله العلماء الاعشاء وبالتماون مع المجامع الحلية الاخرى . وقد أخبرني نائب الرئيس الأول لمجمع اتحاد المجامع العلمية السيد « توبيجيف » الا ستاذ المتخصص بالنفط وبكيمياء الوتود ، وذاك يوم زيارتي إلى مصر يوم ٨ ـ ٩ - ٩ - ٩ الأستاذ المجمع مسني الآن بأربعة آلاف بحث ، وأن علماء المجمع والمنتصبين اليه يشتغلون جيماً متماونين في ايجاد خلول لها

ويمد مجمع امحاد المجامع العلمية أهل مؤسسة علمية في الآنحاد السوفيتي ، ولا عضائه شهرة في تلك البلاد ولا ينتخب عضواً فيسه إلا من كان بارزاً متخصصاً وعالماً بالفرع الذي افتخب عنه ، وهو الذي يقوم عملياً بتطوير الملم وتقديمه في الاتحاد وبفضل مهارة رجاله صار للاتحاد السوفيتي شأن في البحوت الذرية والهايدروجينية والصواريخ والأقهار وللمقالات التي يكتبها الا عضاء المجمعيون في ميادين اختصاصهم شأن كبير في الداخل والخارج ، لما لآرائهم من أثر في الاتحاد

أما المجامع المحلية ، فتقوم بحل المشكلات والبحوث التي يطلب رئيس مجلس وزراء الجمهورية المحلية منها حلما والبحث فيها ، فضلاً عن الأعمال والبحوث التي يقترحها الاعضاء ويوافق المجمع عليها في اجتماعه المام ، ويقرها رئيس مجلس وزراء الجمهورية فإصلاح التربة أو وضع مشروعات التصرف بلياه والمشكلات الفنية أو الملمية التي تواجه الجمهورية المحلية ، وكل المشكلات الا خرى تودع في العادة الى المجمع لإيجاد حلول لها وتقديم الشورة في كيفية التغاب عليها الى رئيس الحكومة المشرف الأعلى على المجمع .

ولا ممية التماون بين الجامع العلمية في الآتحاد السوفيتي ، ولضرورة تنسيق العمل ، فقد

اتفق على ايجاد تماون بين هذه المجامع ، وذلك بمقد اجتماعات خاصة تمتد لتوحيد الممل والمناهج يقوم فيها كل مجمع بابلاغ المجامع الأخرى بما يقوم به من أهمال وهناك هيأة تتولى تنسيق هذه الأعمال وتوحيدها ومهمسة الاتصال بين هذه المجامع ، تسمى هيأة القيادة الشتركة رئيسها رئيس مجمع أنحاد المجامع العلمية في الاتحاد السوفيتي أما أمضاؤها فانهم رؤساء المجامع المحلية ومن واجب هذه الهبأة وضع ممج القبادة المشتركة ، أي إرسال النهج النسق التفق عليه الى الجامع الأخرى السير عليه ، والتماون في تحقيق ما اتفق عليه

ويختلف مفهوم المجمع ﴿ الا ْ كاديمي ﴾ في الأمحاد السوفيتي عن مفهومه الشائع المحروف في الهول الغربية - فالمجمع في العرف الغربي ، هو موضع يجتمع فيه الا'مضاء في أوقات معينة يومية أو أسبوهية أو شهرية أو سنوية للمداولة في موضوع من الوضوهات أو إلقاء بحث أو محاضرة أو تقرير ممهج صنوي حرَّ أو نشر كتاب أو اقرار موضوع أو تشجيع البحث فيه وما شابــه ذلك وهو في عرف الاتحداد السوفيتي كذلك وزيادة كبيرة عليه في كونـه يوكل البه أص إمهاد الحـكومة بالعلماء وبالمتخصصين في كلُّ أنواع المعرفة الانسانية ، وذلك بأن يشرف على تَكُوينَ المَلَمَاءُ وَالْمَتْخَصَصَينَ وَتَقَدَّعُهُمْ وَتَنْمَيْهُمْ وَتَجْدِيرُ الانحَدَادُ السَّوفيتي مهم ، وذلك بتَّبني الغابغين وأصحاب القابليات من متخرجي الجاممات ومماهد الاختماص من عملة شـمادة الدكتوراه أو من غير حملتهما ، وادخالهم في مماهدها ومختبراتها ومستشفياتها وتقديم النصح والإرشاد اليهم في كيفية البحث والتوسل الى نتائج تقبل في مماهدها تلك من ترى فيهم الاستمداد والنبوغ والميل الطبيعي الى البحث والتتبع من الطلاب الناضجين

ولهذه المجامع مماهد وأقسام على نمط مماهد الجاممات الغربية وأقسامها وعلى رأسكل معهد هضو مجمي ﴿ أَ كَادِيمِي ﴾ ممروف في موضوعه مشهور فيه ، يساعده في ادارة المعهد وفي ارشاد المنتمين اليه جماعــة من المتخصصين البارزين فيهم جماعــة من المجمميين ، وذلك بتوجيه المنتمين الىالممد ، وبتثقيفهم الثقافة الاختصاصية ، وبارشادهم الى المصادر والموارد، وبالاشراف على البحوث التي يقومون مها والقماون ممهم في حلَّ المشكلات التي يتمرضون لها ، وبمساعدة أساتذة الممهد في القيام بالا عال التي يطلبون مهم القيام مها وما دام الطالب في هذه الماهد جاداً في عمله مهمكاً في بحثه ، فإن له الحق في البقاء فيه فليس لهذه الماهد افن وقت محدود وأمد ثابت ممين والوقت هنا هو رهن بانتهاء الطالب من بحثه ومن العمل الذي كاف نفسه به أو كلفه المهد انجازه

وعنج همذه المعاهد درجة ( دكتوراه ) ، وتمد هذه الدرجة عندهم أسمى منزلة من درجمة الدكتوراه ) التي تعنجها الجامعات ، بسبب ما حصل عليه صاحبها خلال التبحاقه بالمهد من خبرة عملية ومن ممان علمي ومن ثقافة اختصاصية باتصاله بالاساتذة المجمعيين أو غيرهم من الاساتذة المعتازين الذين لايمينون في هذه المعاهد إلا لكفاياتهم

والا ساتذة في هذه الماهد المجمعية لايلقون فيها دروساً ، إذ هي ليست بماهد تدريس ، وإنما هي مماهد تمرين وإرشاد وتوجيه ، واجب الاستاذ فيها القيام ببحوث جديدة أسيلة والاشتنال بالتأليف وبارشاد المنتمين الى المهد ولكل أستاذ متخصص طلاب براجمونه لإرشادهم الى الموارد ، وتوجيههم في البحوث التي ينصر فون اليها ، أو للحمل مع الاستاذ في المشكل العلمي أو الفني أو الأدبى أو الحر في الذي يشتغل الا ستاذ المجتهد فيه ، يلازمه ويتمرن عليه حتى يثبت مقدرة فائقة تؤهله المحصول على الاجازة ، إجازة « الدكتوراه »

ولا همية هذه المجامع ولعظم المهات والواجبات الملقاة على عائقها ، لا تمنح العضوية فيها إلا للملهاء البارزبن من ذوي الأصالة في الرأي وعمن وصل الى درجة الأجتهاد في المادة التي مخصص فيها وتمد عضوية المجمع درجة شرف ذات منزلة عظيمة عند القوم وعند ما يقدم العضو أو يشار اليه يقال عنه إنه : عضو مجمي « Academician » ، أو عضو المجمع العلاني. وهذه الإشارة هي أعظم تقدير لذلك الشخص وحين كان المرشدون المرافقون لنا في جولتنا في ومسكو » وفي « لنبنغراد » و « طشقند » يذهبون بنا الى المجامع في هذه المدن ، كانوا يقولون سنقابل العالم الفلاني ، وهو عضو في « الاكادي » ومعنى هذا أن هذا الرجل قد

وصل الى درجة الاجتهداد في فرعه ، وأنه حجة ، وهو لذلك لا يحتداج عندهم الى تقسديم أو تمريف

وإذا عرفت منزلة العضو المجمعي هند القوم ، فبإمكانك تقدير منزلة ٥ رئيس المجمع ٩ ومنزلة نواب الرئيس الذين ينتخم المجمع لرئاسته لمدة خس سنوات يجوز تجديدها أو تجديد مضوية بعض النواب لدورة جديدة أو مدة دورات ان وجد المجمع في الرئيس وفي نوابه نشاطاً وادارة فائقة حسنة . أما اذا وجد فيهم أو في بمضهم فنوراً أو عجزاً أو خروجاً على الانفامية أو على المسمعة الطبية ، فإن من حقه إسقاط الرئيس أو بعض نوابه قبل انتهاء مدة رئاسته أو نيابة رئاسهم وانتخاب أشخاص جدد من أمضاء المجمع العاملين ليحدّوا في محلم على أن تشرح الأصباب وتفصل ، ويكون ذلك بقرار يتخذه المجمع في اجتماع عام

ويكون الرئيس ه هو الموجه الأول للمجمع ، وهو مسؤول أمامه ، وهليه أن يقدم تقريراً عن عمله ليناقش في الاجماع العام ومن حقه تأسيس الأقسام وإنشاء الماهد التي برى أمها ضرورية ولازمة لقيسام المجمع بواجبه على خير ما يرام ، وهو الذي يدءو المجمع الى الاجماع ، ويراقب أعمال الأقسام ، وينسق اعمالها ويضع لها الخطط والتوجيمات ويؤلف بين أهمال هذا المجمع وأعمال المجامع الحليسة ، كما أن من حقه الدعوة الى عقد المؤتمرات ، والى دعوة الا جانب للجمع وأعمال المجامع والناص ألم أن من حقه الدعوة الى مقدد المؤتمرات ، والى دعوة الا جانب ثوبارة الاتحاد السوفيتي على حساب المجمع وضيافته وهو المثل للمجمع والناماق بأسمه أمام المحكومة والناس . وهو الذي يتداول مع رئيس مجلس الوزراء في مشروعات المجمع وفي وضع ميزانيته وادارته وفي مناقشة تقاريره وفي المشروعات السراية الملهية والصناعية والفنية التي تريد المحكومة من المجمع تحقيقها وتنفيذها

ولسكل مجمع ديوان يمرف ؛ « ديوان الرئاسة » ، يتكون من الرئيس ومن نواب الرئيس ، وعددهم ثلاثة ، ومن السكرتير العلمي للمجمع ، ومن رؤساء الأقصام

وينتخب أعضاء ديوان الرئاسة ، بأستثناء الرئيس ونوابه ، لمدة ثملاث سنوات بالتصويت السرّي ويمكن تجديد مضوية من تنهمي مدته في ديوان الرئاسة ، كما يمكن فصل العضو قبل

انهاء مدة هضويته في الديوان ان قصر في واجبه أو قام بعمل شائن ، أو رأى المجمع في اجتماع عام وجوب فصله منه ، وينتخب عندئذ من يحل محله للمدة الباقية .

ورئيس مجمع أتحاد المجامع الملمية للاعاد السوفيتي الآن عالم كيمباوي ، هو الاسستاذ « نسمپانوف » وهو في الستين من همره ، متخصص بالكيمياء الببولوجية وقد نال جائزة نوبل ، وحصل على أرفع الأوسمة في الأبحاد السوفيتي ، أهما وسام « لنين » ، وقد حصل على أربعة أوسمة منه وهو يتولى رئاسة المجمع للمرة الثانية وله سؤلفات عديدة في الكيمياء ، وله جلة مكتشفات أما نائب الرئيس الأول ، فهو من علماء « النفط » والوقود يقال له «تبوجيف» ، وله أبحاث ويد في تطوير و قود ارسال الصواريخ .

وأعضاء مجمع الآتحاد ليس لهم عدد مدين محدود ، وهم يقسمون الى أنواع ، مهم أعضاء مجمع أو أعضاء مجمع أو أعضاء أصليون محمد المعناء عاملون كما فى مصطلحنا ، ويمرفون به Acadamician » ، وهم أعضاء أصليون لهم حقوق العضويسة السكاملة ، ومهم أعضاء مشاركون أو أعضاء مؤازرون كما فى مصطلحنا ، وآخرون أعضاء شرف وأعضاء مماسلون غرباء ينتخبون من علماء الأمم البارزين .

ويكون الانتخاب لمضوبة المجمع بطريقة الترشيح ، ويجري ترشيح عضو من قبل اللجان المعلمية والإدارية ، بعد تركيته في الدائرة التي يشتغل فيها وبمعرفة أعضاء مجميين وتكتب هذه اللجان بترشيحها هذا كتاباً تدون فيه أهمال المرشح ومجهوداته العلمية ، وينشر ديوان الرئاسة أسماء المرشحين في الصحف قبل شهرين من موعد الانتخابات للوقوف عليها ولتكوين رأي هن العضو المرشح خلال هذه المدة وفي يوم الانتخاب المقرر يعقسد المجمع اجماعاً عاماً لمناقشة الموضوع ، ثم يجري انتخاب سري ، فإذا أحرز المرشح أسوات ثلثي الأعضاء الحاضرين صاد هضواً فيه و مجري الانتخابات صرة واحدة في السنة

والواجب الرئيس الملقى على المضو هو تطوير العلم والنقدم به ، بالبحث والتنقيب والتتبع ف الفرح المتخصص به والاشتغال بالمسائل العلمية والفنية والصناعية التي يطاب المجمع منه القيام بها ، ثم مهيئة علماء من الشبان والمتدربين الذين ينضمون اليه للاسترشاد به والإفادة من توجيه ومماونته وعلى المضو تقديم تقرير سنوي عن همله ونشاطه وما توصل اليه الى القسم المنتمي اليه ، ليناقشه به الحجمع في اجتماعه السنوي المام

وإذا سادف المصو مشكلة من الشكلات الاختصاصية التي برى وجوب التماون في حلما ، فله أن يكتب الى ديوان الرئاسة لمرضها على هيأة المجمع المامة البحث فيها ولما كان المصو المجمعي يمرف عمله واختصاصه وواجبانه ممرفة نامة ، فله حق الاستمرار في البحث ، والمجمع تقديم المساعدات له ونادراً ما يترك المسالم البحث الذي اشتفل فيه ، لأن من يشتفل ببحث اختصاصي لا يمل منه ولا يسكل ، ولا سيا من أمثال العلماء المجمعيين ، وإذا وجمع المجمعي مشكلة ، فإن زملاء على استمداد لمساعدته ومؤازرته ثم ان المهد الذي ينتمي اليه العضو المجمعي يقدم اليه ما يحتاجه من مال ومن مساعدين ، لينصر في الى عمله ويبلغ نتائجه ، هلى أنه ليس من المفروض في البحوث الملمية والإختصاصية أن توسل المختص الى نتائج ايجابية ، فقد ليس من المفروض في البحوث الملمية والإختصاصية أن توسل المختص الى نتيجة واحدة ، قد تأتي يحفق المالم مراراً في الحصول على نتيجة ، وقد ينجح في التوسل الى نتيجة واحدة ، قد تأتي بمعرفة جديدة لها قيمة عظيمة في تطوير المرفة الانسانية ، ويستنزف البحث والتفكير في حل بمعرفة جديدة لها قيمة عظيمة في تطوير المرفة الانسانية ، ويستنزف البحث والتفكير في حل الشكلات نحواً من ( ٣٠ بالمائة ) عادة من الوقت المخصص البحوث .

وادا لهي عضو من الأعضاء ممارضة من ممهده في الاستمرار على بحث من البحوث ، فإن له الحق في مراجعة ديوان الرئاسة الطلب مساعدته على الاستمرار في ذلك البحث واجبار المهد على عدم ممارضته له في ذلك

ويمد الاجتماع العام للمجمع السلطة العليا المشرعة فيه ، ويحضر هسدا الاجتماع الأعضاء المجمعيون ( Academician ) ، والأعضاء المشاركون . وفي هذا الاجتماع تناقش كل أمور المجمع ، كالبحث في التقارير ، وفي أعمال الأقسام والفروع والمشكلات العامية والميزانية والأمور المهمة التي يرى الأعضاء وجوب البحث فيها ، وانتخاب أعضاء جدد ، وأمثال ذلك.

وقد اشترط النظام مقد ما لايقل عن اجتماءين اثنين في السنة الواحدة .

ونسبة الأطباء في مجمع الاتحاد قليلة ، فليس فيه الاثلاثة أطباء ، وسبب ذلك هو وجود مجمع خاص بهم وهؤلاء الاطباء الثلاثة هم من أبرز أطباء الانحداد السوفيتي ، ولذلك اختيروا لمضوية المجمع ، ولو أن ذلك لا يمنع من دخولهم أعضاء في مجمع الطب

وقد ذكر في نائب رئيس المجمع الأول أن نسبة تمثيل الاختصاصيين في الآداب أو المغات وسائر العلوم الانسانية قليلة بالقياس الى نسبة تمثيل المشتغلين بالعلوم النظرية والعلوم التطبيقية ، وأنه طالما سمع تذمن أولئك الاختصاصيين من ضعف تمثيلهم في المجمع وهو يرد على ذلك بأن تذمن هذا هو حقيقة واقعة ، ولسكن طبيعة الحياة وسنة التطور ورفبة تقدم الانحاد السوفيتي في النواحي العلمية النظرية منها والتعلبيقية والعلوم الصناعية تستدعي الاهتمام بهذه النواحي أولاً ، ثم إن الانتاج والتفوق في هذه النواحي والبروز فيها يسكون أدق وأهمى من النواحي النظرية الثانية ، ولهذا قويت نسبة تمثيل هذه الفروع

ويتألف كل مجمع من جملة أقدام فجمع اتحاد المجامع العلمية للاتحاد السوفيتي مثملاً يتألف من تسمة أقدام ، هي : (١) قسم الرياضيات والفيزياء (٢) قسم السكيمياء (٣) قسم الأحياء « البابولوجي » ، (٤) قسم « الجيولوجي » طبقات الأرض والجفرافية (٥) قسم المارم التطبيقية « التكنلوجية » الالسكترونية والسكهربائية و « الديناميكية » (١) قسم التأريخ (٧) قسم الفلسفة والاقتصاد والقانون (٨) قسم الآداب واللغات (٩) قسم « سبرية » ، وهو قسم كون حديثاً للمناية بشؤون « سبرية » المنطقة الواسمة المشمورة في الاتحساد السوفيتي لتطويرها وللاستفادة منها ، ويتألف هذا القسم من أكثر من عشرين ممهداً ، تبحث في مختلف الموضوعات والبحوث الخاصة مهذه المنطقة الباردة ، من علمية وصناعية وفنيه

ولكل قدم من هذه الأقسام فروع ومعاهد، يشرف القسم عليها ويديرها بنفسه، ويقدم تقريراً من أعمالها الى الرئاسة لمناقشته وبحثه فىالاجتماعات العامة التي يعقدها المجمع للنظر في سيره

وفى ممله وخطواته وللكل فرع خزانة كتب خاصة به ، تتضمن الوارد التي تختص بذلك المرع أكثر ما الروسية والمغالبة والكنها تحتوي أيضاً على الوارد القيمة الاحتصاصية لدينة الغات الأحتيات المروع الاحتصاصية الفنية والمناعية والعلمية مختبرات ومستشفيات تجريبية لاجراء البحوث فيها على الأحوال المرضية النادرة أو التي يحتاجها الأطباء الى اجراء بحوثهم على المصابين مها ، ولها معامل وحدائق حيوانات ونباتات ومماصد ومحلات تجارب ، كل هذه تكون خاصة بهذه الفروع وتابعة لادارة المجمع .

ويمد مجم أنحاد الجامع في الأنحاد السوفيتي بحسب نظامه الممون الأول للاختصاصيين العلماء ، ولا يكاد يخلو مجم علي منهم فأكابر علماء المجامع الحلية بمن أسهموا في تطوير تلك المجامع وفي تقدمها وفي تقدم العلم وفي الاكتشاف ، هم من خريجي هذا المجمع وممن تدربوا فيه ، وهذا المجمع برسل رجاله السكبار المشهورين الى المجامع الحلية للاشتقال فيها من أجل تطويرها وتدريب رجالها ، وبهذه العلريقة رفع المجمع مستوى المجامع الأخرى ، وأوجد فيها من الاختصاصيين رفعوا شان مجمهم حتى حازبهم على شهمة في بعض الفروع ، فصارت الاختصاصيين رفعوا شائر منية مشالاً من أكبر المراكز في الانحاد السوفيتي في العلوم الفيزيائية المجمولوجية ، وصارت « تفليس » مركزاً شهيراً في « البايولوجي » أي علهم الأحياء

وفى نظام مجم أتحاد المجامع مادة تشير إلى التماور... ببن هذا المجمع والمجامع الأجنبية أو المؤسسات الاختصاصبة الأخرى وبموجب هذه المادة يتبدادل هذا المجمع المعلومات العلمية مع المجامع والمؤسسات الاختصاصبة فى انكاترة وفرنسة وألمانية النربية والولايات المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية ، وله ارسال أعضائه الى المجامع الأجنبية على سبيل التماون أو لزيارة الدول الأجنبية للوقوف على النهضة المامية والاختصاصبة فيها ، وله أن يدهو المجمعيين والملها الأجنب على حسابه الى الاتحاد السوفيهي للاستفادة مهم أو لعمريفهم بالحيساة الملميسة وحالة المجامع في هذه البلاد.

وللمجمع دائرة خاسة كبيرة تتولى نشر مؤلفات المجمع ومنشوراته ، وتمد من أكابر دور النشر الاختصاصية في العالم في نشر الكتب والمجللات العلمية الاختصاصية ، أسست قبل ( ٧٣٠ ) سنة وبعد رئيس المجمع « الأكاديمية » ، الرئيس الأعلى لمسنده الدار وتقوم في الرمن الحاضر بطبع وتوزيع زهاء تسمين مجلة اختصاصية ، وزهاء سبعة وأربعين ألف كراسة ، عدا كتب الاختصاص التي يقررها المجمع وقد ذكر في رئيس الدائرة أنه يضع أمام رئيسه الأعلى رئيس المجمع في كل يوم ما لا يقل من مشرة كتب جديدة وجلة مجلات تقوم الدار بطبعها وتوزيعها في الداخل والخارج

وهذه الدار لا تعليم إلا المؤلفات والكتب التي يقررها المجمع وتكون بقلم الأعضاء ، وبيمها المؤلف والمترجم والمحتق والبحوث المركزة الخاصة بموضوع من الموضوعات الاختصاصية الدقيقة التي يطلق عليها «Papers» في اللغة الانكايزية في أمض الأحيان وهم تمثل من هذه الناحية نشاط المجمع عمل الأعضاء وبقدر نجاح الأعضاء في عمل والحيار حلاسة وكاهم واختباراتهم بصورة مد نة مكتوبة ، يكون نجاح هذه الدار

أما لمجامع الأخرى ، فلما دور نشر أخرى ، وهي تمنك مطابع خامة بها تعليم كتمها ويوجود دور النشر المجمعية والمطابع التابعة لها تيسر للمجامع أداء مملما على أحسن وجه ممكن . ولوكانت تمهد طبع مطبوعاتها ونشرها الى مطابع أخرى ودور نشر مستقلة لواجهت صموبات كبيرة وعرافيل عديدة ، وإنكانت هذه المؤسسات كلها مؤسسات حكومية فالمؤسسات الحكومية وإنكانت خاضعة كلها للدولة ولكن كل مؤسسة منها هي دوائر مستقلة بعملها ، ولا تهتم في العادة إلا بجمالها الخاصة ، ولا يهم الرئيس إلا بتحقيق الشيء الذي يريده ويبتغبه ومن هنا أمام كل مجمع دائرة نشر ، وأنشأ مطبعة خاصة به .

ولقسم النشر والعلبيع عجلس أعضاؤه رؤساء أقسام المجمع يجتمع مرتين أو أكثر في السنة برئاسة رئيس المجمع ، رئيس هذه المؤسسة الأعلى ومن واجباته تنسبق الطلبات التي ترد من أقسام المجمع ، ووضع خطة منسقة شاملة لما يراد نشره ، وللنظر فى تقرير مدير دار النشر المباشر وفى مقترحاته للمستقبل وما قامت به المؤسسة من أعمال وبعد النظر فى الكشوف والتقارير اليي يقدمها رؤساء الأقسام عن الكتب أو الكراسات أو المجلات التي قرركل قسم نشرها وطبعها ، يوحد هذا المجلس تلك العلمات ، ويضع لها مهجاً يقدمه الى المدير المباشر لتنفيذه

وقد ذكر لي مدير هذه الدار المباشر أن مهمة المؤسسة ليست سمهة يسيرة ، فعليهما انجاز طبيع ما يقرره المجلس ونشره ، وهو شهيه ضخم وفي المجمع أكثر من مثني معهد ومؤسسة تقدم كلها كتباً وتقارير ومجلات ، وتبني طبعها بأسرع ما يمكن ثم إن أمنجة الأعضاء أصحاب الناليف والتقارير متباينة مختلفة ، وعلى الدار إرضاؤهم ، وإرضاء هؤلاء العلماء مهمة لبست سهلة ، ففيهم الصعب ، وفيهم المتردد المتواني وهذه الصفات تؤثر في مهمج الطبع والنشر ولا شك

وأقدام المجمع ومماهده هي التي تقرر نشر آثار الأعضاء والمنتمين الى المجمع فإذا ما طلب أحد هؤلاء نشر شي- له ، يحال أصله الكامل هلى القسم الهنتص لدراسته وتقديم خلاصة وتقرير هنه . فإذا قبله يحال الى مجلس المهد لمناقشته ودراسته ودراسة التقرير كذلك فاذا وافق هلى نشره قبل ، وأدخل فى قائمة الملبوعات التي يوصي المهد بنشرها ، وترسسل القائمة المامة الى مجلس دار النشر لتتولى نشر الكتب المدونة فها

أما اذا اختلف أعضاء مجلس المهد في قيمة الأثر وفي تقرير القسم المختص، فن المكن حينئذ الإيصاء بارساله الى عالم متخصص أو جملة علماء متخصصين ، لقراءته وإبداء رأيهم فيه وتقديم خلاصة عنه فاذا قدم العالم أو العلماء رأيهم في الأثر ، ووجدوا فيه اشارة الى اسلاح أمور فيه ، كتبوا الى صاحبه بذلك ليجري الاصلاحات المعلوبة وإذا كان الرأي في مصلحته ، قبله المعهد وأوصى بطبعه وشره على الطريقة المالونة

ومن حق دار النشر الامتراض على الكتاب ، والكتابة الى مؤلفه والى الممه بوجوب

إعادة النظر فيه واسلاح ما تراه فيه من نواقص ، بالرغم من الموافقة النهائية التي تحت على وفق المراحل التي تحدثت عمها ، وصدور الاثمر النهائي بطبعه ، ذلك لان في هذه الداركما أخبرني مديرها أناساً متخصصين بكل الفروع ، ومن ضمها التخصص الفني بكيفية التبويب والاخراج وتصحيح اللفة وحين تحال المسودات على هذه الدار ، ترسل الى هؤلاء المتخصصين والنقدة ، وأ كثرهم من الشبان البارعين الذين تخصصوا بالنقد واستعدوا انقد الآثار التي تحال عليم ، ونشطوا الى ذلك لاظهار مقدرتهم وقابليهم في العمل لتقديرهم ، ويقوم دؤلاء بدراسدة تلك ونشطوا الى ذلك لاظهار مقدرتهم وقابليهم في العمل لتقديرهم ، ويقوم دؤلاء بدراسدة تلك المسودات دراسة عميقة دقيقة كل بحسب فقه واختصاصه ، فاذا وجدوا شيئاً فيه ، أشاروا اليه المسودات دراسة عميقة دقيقة كل بحسب فقه واختصاصه ، فاذا وجدوا شيئاً فيه ، أشاروا اليه وكتبوا به الى المدير لإبلاغه الى صاحب الأثر وإلى المهد المنتمى اليه

وسبب حدوث هذه الحالات ، على ما سمعت من المدبر ، هو تساهل الأقسام في الغالب وحدم تدقيقهم وتممقهم في الغقد ، معتمدين في ذلك على دار النشر ، وتيقنهم أن هدفه الدار سستغربل الأثر وتنقده نقداً صارماً شديداً . ثم إنهم ينظرون الى مادة الأثر في الغالب ، ولا بهتمون كتب بذلك الى بهتمون كتبراً بلغته أو كيفية تنسيقه وتبويبه وطريقة عرضه وحين يكتب بذلك الى المؤلف أو الى الأسستاذ الذي أبدى وأبه في قيمة الأثر أو الى الجمة الموصية بنشره ، يكون الجواب في الغالب أن التوصية كانت من الفكرة والمادة ، لا اللغة وكيفية المرض والتنسيق والتبويب

ومثل هذه الحالات تحدث المؤلفين أو المترجين أو الباحثين أوالمحققين الناشئين في الغالب، وأ كثرهم من الشبان، ومن طبيعة الشاب القسرع والمجلة والاعتداد بالنفس، وهم من أجل ذلك بريدون الاسراع في نشر آثارهم ، رغبة في إظهار شخصيهم، ويدفعهم ذلك ال التساهل والنسرع في نقد الأثر، لتشجيع بمضهم بعضاً، ولروابط المداقسة والزمالة، ولاعتمادهم على صرامة نقدة دار النشر أما مؤلفات الأعضاء والأسائذة الكبار، فإن ما يعرض لها من مثل ذلك قليل، لأن العضو المجمعي والأستاذ المتخصص المتقدم في أختصاسه، لا يقدم على النشر

إلا بعد أن يكون قد سيطر على نفسه وتمكن من فنه وحاز على شهرة واسعة ، فهو لذلك لا يعلم في الحصول على شهرة وقد حصل عليها ، ومع ذلك قد يحدث اعتراض النقدة على مؤلف عضو مجمي أوأستاذ مشهور. لسهوقد يقع في أثر مكتوب لأحدهم. ومن هؤلاء حكا حد تني مدير الدار من يثور على هذا الاعتراض عاداً إيّاه إهانة توجه اليه ، وهو العالم بفنه العليم باختصاصه ، ولحكنه اذا علم صوابهم وخطأه بعد نقاش وحجاج هدأت ثورته وأدرك أن العالم ، هما بلغ في العلم من درجة عالية ، فإنه غير ممصوم ، وأنه عرضة للوقوع في الزلل ، وأن الصغير قد يدرك أموراً قد يغوت إدراكها الكبير

وقد ذكر في مدير الدار ان النقد الصارم الذي يزعج الأساتذة والأقسام ، قد أفاد كثيراً وأنتج نتائج مفيدة ، جمل ديوان رئاسة المجمع يقدره ويدرك أهميته ، فأناح من أجل ذلك لدار النشر حق الاعتراض ، وأجاز لها رد أي كتاب الى مؤلفه أو الى القسم المختص لإسلاحه ، وان خالف ذلك قرار مجلس دار النشر وقرار مجالس الماهد ، بمد أن تبين له أن الماية من الابترض ومن رفض الأثر هو الإصلاح والدعوة الى اله الهالم ، وأن الدار لا تقسد من ذلك إلحاق الأذى أو الاهانة بأحد أو التحكم في الأمور ومجاهل قرارات الماهد ومجلس ادارة دار النشر

ومتى تحت الشكليات النهائية بالنسبة الى طبع أي أثر ، يقدم عندئذ الى مطبعة الجمع لتنضيده ، فيتولى قسم التصحيح فيها تصحيحه وتدقيقه ، ثم يرسل الى صاحبه ليقف على تصحيح المصححين ولينظر فى كتابه نظرة مهائية ، وعندئذ يكتب كلة « تطبع » ، ولا يسمع لصاحب الاثر بإجراء تنبير ما في المسودات ، وكل ما له أن يفعله هو تصحيح ما فات المصحين من خطأ وقع فيه المرتبون .

والمجمع يدفع أجوراً عن الآثار التي تطبعها دار نشره ، وذلك إذا كان الأثر من الأعمال التي أنجزت وتمت خارج حدود الوظيفة ووقتها وكان من الأعمال التي ايست لها صلة بالوظيفة وبالعمل المنوط بصاحب الأثر أما إذا كان المطبوع من أعمال الوظيفة ومن نتاج العمل الرسمي ،

فلا يمنح المجمع عليه أي أجر أو مكافأه ؟ لأن صاحب المطبوع قد تقاضى أجره عليه ، بتناوله رانبه وقد دفع الرانب اليه مقابل إنجاز همل ، ودفع أجر على ذلك الطبوع ، ممناه تناول المؤلف أو المحتق أو الترجم أو الباحث أحر بن من إنجاز عمل واحد ، وهذا ما لا يجوز وقوعه . أما ادا كان الأثر من الأعمال التي تمت وأنجزت خارج حدود الوظيفة وأوقاتهما ، وبغير تكليف رسمي ، فيثاب القائم به ، وبدفع له أجر وبتوقف ارتفاع الانجر وانخفاضه على قيمسة الكتاب من حيث المادة والتركبز والممق والجهد . أما حجمه ملا شأن له في نقد بر الانجر الذي بدفع الى ، ولفه

ولما كانت الآثار التي ينشرها المجمع ذات طبيعة اختصاصية ، وكتب الاختصاص والتعمق من المطبوعات التي لا يقبل عليها إلا المتخصصون وهم قليه لمون ، فإن دار النشر تخدير خصارة مادية كبيرة في نشرها وتزيد خساريها هذه عند إقدامها على نشر السكتب التي لايطبع مها إلا نسخ قليلة ، ولسكن المجمع مجمع علمي ، لايلتفت الى الخسارة ولا الى الربح ، وانما يهم بالربح المعنوي الذي يأتي من طريق تقديم ثمار العلم والاختصاص الى الناس

وقد أخبر في مدير الدار أنه قد وجد مورداً مهماً لسد هذه الخسارة ، ولإيجاد المال ، وذلك بنشر ترجمات الكتب العالمية أو أصولها بلغاتها مع التعليق عليها ، فنشرت مؤلفات البونان واللاتين ومؤلفات مشاهير العلماء والاثرباء والفلاسفة والفكرين من غناف أنحاء العالم وقد جاءت هدف المؤلفات بربح عظيم لهذه الدار سد المجز الحاصل من الخسسارة ، وجاءها بزيادة ساهدتها على الاستقلال بشؤومها المالية ، ولهذا فهي لا تمتمد على ميزانية الجمع ، وانحا عون نفسها من هذا الدخل الكبير ، وتحون الموظفين الذين يتجسساوز عددهم ثلاثة آلاف موظف برواتهم وبكل ما تحتاج اليه الدار من مصروفات

أما مقدار ما يدفع الى صاحب المطبوع عن أتمابه من أجور ، فيكون على أساس الكراسة ، ويتراوح ذلك من ١٩٠٠ روبل الى ٣٠٠٠ روبل ، وكل ١٢ روبلاً في السسمر الرسمي يساوي

ديناراً عماقياً ، فيكون ما يتقاضاه المؤلف عن المزمة الواحدة متراوحاً من ١٧٥ ديناراً الى ٢٥٠ ديناراً ، وهومبلغ ضخم ذكر لي مدير الدار أن الدار تعمدته تشجيماً وتقديراً للدلم وللملحاء ، وأنها لو سارت على الطريقة الاميركية أو البريطانية في دفع نسب المبيع على أساس السكلات أو السفحات أو النسخ ، لهبطت الانجور هبوطاً ملحوظاً ، وربحا لا يصيب الؤلف شي وهو النالب لما ذكرته من أن كتب الدلم والاختصاص لا نباع بسكترة ، ولا يقبل على شرائها إلا الملماء والمتخصصون ، ولذلك كانت خسارها من الانمور المحتومة وإذ كان الؤلف قد بذل جمداً كبيراً في التأليف يفوق جهد السكاتب أو الشاءر ، لجأت الدار الى هذا الانداوب في دنع أجور الانتماب

ودار النشر هي التي تقدر هدد ما يطبع من كل أثر ، استفاداً الى تقدير الجنة ببع الكتب . وهذه اللجنة تتفاوض عادة مع ساحب المطبوع فى الموضوع ، ثم تقول كلنها فى العدد بحسب بجاربها وخبربها وعدد المشتركين من جامعات ومؤسسات هلمية خارجية وداحلية وعلماء متخصصين يقبلون على اقتناء هذه المؤلفات

وفي دار النشر قسم خاص باخراج المجلات ، ولبعض هذه المجلات شهرة في العالم الخارجي، ولا هميما وقبعها بالنسبة الممتخصصين انفقت بعض دور النشر الا ميركية على ترجمة هذه المجلات الروصية الى الانكليزية ، والنزام حق نشرها في الولايات المتحدة . وقد تمهمدت في مقابل ذلك بدفع بدل التملك ، تدفعه بالدولار ، وبكون هذا الهنع دخلاً طيباً للدار . وقد فعلت انكاثرة مثل ذلك وتتولى الولايات المتحدة الآن ترجمة ( ١٧ ) مجلة علمية وطبعها على همذا الا مساس

وفى المجمع قدم خاص بعد فى نظري أهم قدم فيه ، هو قدم الاستملامات ويقوم هدفا القسم بتسجيل كل ما بطع فى احارج والداخل من مطبوعات فى العلوم النظريسة والتطبيقية والاختصاصية ونشره ، ليقف العلماء المتخصصون على كل ما ينشر فى موضوع اختصاصهم .

ويساعدهم ذلك بالطبع على الوقوف على كل جديد مبتكر في مادة الاختصاص.

ويتألف هذا النسم من عدد كبير من المتخصصين والمتمرنين والمتدربين في موضوع جمع المعلومات ، وقدر ُتبوا وقسموا الى فصائل ومجموعات بحسب اللغات والاختصاص ، واجبهم قراءة الكتب والمجلات والنشرات ، وأخبار دور النشر والمجلات ، وتسجيل عنوان الكتاب أو المجلة أو البحث أو المقال المدون في المجلات ، وتسجيل أسماه الؤلفين والكتاب أو أسحاب البحوث باللغة الاصلية وبالملغة الروسية ، مع خلاصة موجزة عن البحث بدون كل ذلك في بطاقة صغيرة في نجمع وترتب بصورة آلية على وفق الموضوعات ، وتطبع ، وتوزع على المنيين .

وقد زرت هذا النسم الخطير ، ووقفت على أساليب جم هذه الملومات . وهناك غازت تتضمن مثات الملايين من أمثال هذه البطاقات . وتعنى هذه الدائرة هناية شديدة بالبحث هن الموارد في كل مكان من أنحاء الأرض ، لتكوين بطاقات بها ، وهرضها على المتخصصين . وقد رأيت جملة عملية ، أدخلها هذا القسم في تصنيفه ، وطبع بطاقات بمضامينها ، لنكون في متناول أبدي العلماء .

ويتمتع كل قسم ومعهد في الجمع باسسة الله في إدارة شؤونه وفي طريقة البحث ضمر الواجبات والأعمال التي وضعها في النهج الذي قدمه لمناقشته في الاحتماع العام . ومن واجب كذلك تحقيق ما طلب منه تحقيقه من مشكلات وبحوث علميه طلب رئيس الوزراء من الجمع البحث فيها ، وعلى كل قسم ومعهد تقديم تقرير شامل عام الى الرئيس في سهاية كل سنة ليناقشه أعضاء المجمع في الاجتماع العام ، وليقفوا منه على سير ذلك القسم أو المهد .

وللمجمع فى تحقيق أهدافه هذه حق إرسال البموث الملمية الى أي مكان من أمكنة الاتحاد السوفيتي ، كما أن له الحق فى إرسالها الى خار جالاتحاد ، وذلك لتبادل الزيارات أو للقيام ببحوث وتجارب علمية أو اجراء حفريات وله حقول زراعية واسمة لإجراء التجارب فيها ، وحدائق نباتات لدراسة أنواع النباتات لمختلف حِواء العسالم ، وحدائق حيوانات ومستشفيات تجريبيسة

وغتبرات عامة وسر"ية لإجراء التجارب السرية التي لا يسمع لا أي أحد فى الوصول اليها . وله فى سبرية مؤسسات كثيرة لدراسة أحوال تك الأرضين الباردة الشاسمة ، وللاستفادة منها فى تقوية الإنتاج .

وموسكو هي مقر رئاسة مجمع الاتحاد وقد كان مقره في السمابق مدينة و لنينكراد التي كانت ولا تزال المكان الأول العادم النظرية والتطبيقية والصناعيسة والفنيسة في الاتحاد السوفيتي وفيها الآن فرع لهذا المجمع ، وهو فرع كبير يعد من أكبر فروعه ويقع في أقسام كذلك ، وتتفوق بعض أقسامه ومعاهده على بعض أقسام المركز ومعاهده في موسكو ، فقسام كذلك ، وتتفوق بعض أقسامه ومعاهدة والقدرة وقد استقر كثير من الأعضاء المجمعيين من حيث الأسائذة والمختبرات والتجهيزات والقدرة وقد استقر كثير من الأعضاء المجمعيين البارزين في مدينة لنينكراد ، ولم يقسدوا موسكو ، لأن المدينة الأولى هي العاصمة القديمة التقليدية العادم والصناعة والفنون ، وهي ممكز ثقافي قديم ، ويتبجع أهلها بثقافهم وبتفوقهم التقليدية العادم والصناعة والفنون ، وهي ممكز ثقافي قديم ، ويتبجع أهلها بثقافهم وبتفوقهم طي أهل موسكو في كل شيء

أما أنظمة المجامع المحلية ، فتكاد تكون نسخة طبق الأصل لنظام مجمع انحاد المجامع . وهي ف لا تختلف في تدكوينها العام عن هذا المجمع ، إلا في إمكانياتها وفي صغر حجمها . وهي في الواقع فرع لهذا المجمع المحكمير ، ومؤسسة انبثات منه لتقوم بمعالجة المشكلات المحلية التي لا يكون في وسم مجمع الانحاد الانصراف الى معالجتها ، لكثرة أعماله وأشغاله ، فترك شأنها الى هذه المجامع المحلية الصغيرة ، ووكل أمرها إليها لتقوم هذه المجامع بايجاد حل لها ، ولها أن نستمين به في حل المشكل الذي ليس في استطاعها حلّه ، فيمد هما عا عنده من علم وخبرة وأعضاء .

ومن جملة هذه المجامع المحلية « مجمع أزبكستان » وهو مجمع أنشيء في سنة ١٩٤٣ م أي ف إبان الحرب المالمية الثانية ، ومقرّه في مدينة « طشقند » عاسمة الجمهورية . أنشىء بعده أن وجدت الجمهورية الأزبكية أن في استطاعتها تكوبن مجمع مستقل بمدها بالمله، وبالمتخصصدين ف ختلف أنواع المرفة النظرية والعملية ، وذلك بالاستمانة بالاختصاصيين الذين ظهروا فيها والذين بلغ عددهم عشربن ألف متخصص في مختلف نواحي المعرفة ١

وكان مجم اتحاد المجامع قد كون له فرماً في طشقند إان الحرب المالمية الثانية ، وقد نقل الهما الثمين من مختبراته ومعامله خوفاً من وقوعها في أيدي الألمان ، ونزول الهمار بها من القصف الجوي ، كما أنه انتقل إلها عدد من أهم المعاهد العلمية المؤسسة في موسكو وفي لنينكراد ومدن الأكرين ، وهي من أحدث وأحسن ماكان في الاتحاد السوفيتي ، وذلك خشية تعرضها للقصف أو الوقوع في أيدي الالمان ولضمان بقائها تمد الاتحاد بما يحتاج إليه عند احتلال الألمان للأقسام الأوربية من الاتحاد ، وانتقل مع هذه المؤسسات العلميسة المشتناون بها والمسيرون لأعمالها ، وأكثرهم من الأهضاء المجمعيين . وقد استمان هؤلاء بمن وجدوا فيه من الأزبك استمداداً لمعاونهم في مهمهم ، وبذلك تخرج على أيديهم جماعة من العلماء المحليين كونوا مع من بقي في هذه المدينة من الروس النواة الأولى لمجمع الأذبك

وقد حددت المادة الأولى من نظام مجم الأزبك ، أهداف المجمع وأعماله ، والأسباب التي دمت الى إنشائه ، فذكرت أن : مجمع الأزبك هو أعلى مؤسسة علمية في الجمهورية ، وأنه يضم خيرة العلماء المعروفين المشهورين فى البلاد ، وأنه مى تبط بمجلس وزراء الجمهورية الحليسة ، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .

والفاية من تأسيسه وأم واجبانه وأصاله ، هي اصداد العلم، والمتخصصين في كل فروع المرفة وتقديم تطوير الدلم النظري والتطبيقي وجبيع فروع المرفة الأخرى ، وحل الشكلات العلمية المهمة ، واجراء البحوث فيها وكذلك في سائر مشكلات الحياة ، وذلك بالطرق العلمية المنطمة المنسقة المبنية على الدراسات والأبحاث ، وان يمني عناية خاصة باستخدام كل ما عنسده من علم وقدرة لحل مشكلات الجمهورية العلمية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية واستخدام كل امكانياته للاستفادة من الثروة الطبيعية فيه

ويتألف مجمع الأزبك في الزمن الحاضر من أربمة أفسام ومعاهد ، هي : قسم الفيزياء والرياضيات ، وقسم الملوم التطبيقية والصناعية و ﴿ الجيولوجية ﴾ والملوم الكياوية ، وقسم علوم الحياة ﴿ بايولوجي ﴾ ، وقسم العلوم الاجتماعية

ويتألف كل قسم من هذه الأقسام من جملة معاهد وفروع ، فقسم العاوم الفيزيائية والرياضية مثلاً يتألف من معهد الفيزياء الدرية ومن معهد الفيزياء الصناعية ومن معهد العاوم الرياضية والعلوم الميكانيكية ومن مهصد طشقند ، ولكل من هذه الأقسام فروع ومعاهد في مدن أخرى من مدن جمهورية الأزبك ، كسمر قند وفرظاء . أما قسم العاوم التطبيقية والصناعية والجيولوجية والعاوم الكيمياوية ، فيتألف من عمهد الكيمياء ومعهد الكيمياء المواد النباتية ، ومن معهد الجيولوجية ومعهد هندسة القوى وهندسسة تحويل الصناعات والآليات الى «آلية » ومعهد مشكلات الري والمياه و « الهندسة الهايدرولوجية » ، ومعهد الهندسة المدنية ومشكلات الري والمياه و « الهندسة الهايدرولوجية » ، ومعهد

ويتألف قسم علوم الحياة من معهد الحقول والمزارع ومن معهد علوم النبات ومن معهد علم التربة ومن معهد الطب ومن معهد علوم الحيوان ومن معهد حداثق النباتات ومن متحف العلوم الطبيعية . أما قسم المعلوم الاجتماعية ، فيتألف من معهد العملوم الشرقية ومن معهد التأريخ والآثار ومن معهد المعلوم الاقتصادية ومن معهد المعلمات والآداب ومن معهد البحوث المقدة ومن معهد البحوث الفتية ومن معهد البحوث التأريخ .

وهذا التقسيم لفروع الأقسام الأسساسية الرئيسة لمجمع الانزبك ، مبني على نظرية عجم الانحاد فى النقسيم ، وهي كلما مثل معاهد مجمع الانحاد ، ليست بمعاهد تدريس على نمط معاهد الجامعات ، بل هي معاهده تمرين وتدريب فلا يلقى الأعضاء المجمعيون المعينون فيها أو الاسانذة دروساً ، وإنما يقومون بأداء الأممال الاستكشافية والبحوث التي يطلب المجمع مهم علمها ، وبتدريب الطلاب والمنتمين للمعهد على أعمال الاستكشاف والبحث العلمي والمناقشات

للتهيؤ للاختصاص ونيل درجة تخصص ولاكتوراه ، ثم التأهب للوصول الى مرتبة الاجتهاد التي تخول صاحبها حق المضوية في مجمع الازبك ، ثم عضوية مجمع الإنحاد إن أظهر استمداداً فائقاً وإجتهاداً كبيراً يمترف أعضاء مجمع الانحاد به في ذلك الفرع

وترتبط برئاسة مجمع الا زبك معاهد مستقلة في شؤونها وأعمالها ، ولا تعد جزءاً من أجزاء اقسام المجمع، ولكنها تتصل بديوان رئاسة المجمع من الوجهة الادارية ، وهذه الماهدي فرع الجعية الجغرافية للاتحاد السوفيتي في الجمهورية الا زبكية ، وفر عجمية علوم التربة للاتحاد السوفيتي في الازبك ، السوفيتي في الازبك ، وفر ع جميسة علوم المادن للاتحاد السوفيتي في الازبك ، وفر ع جميسة والمادن للاتحاد السوفيتي فرع الازبك ، وفر ع جمية الملاء الفيزيائيين والصيادلة وعلماء الحياة والكيمياء للاتحاد السوفيتي فرع الازبك، وبيت العلماء وجمية المحافظة على الطبيعة

أما ديوان الرئاسة ، فيشرف على أقسام المجمع المذكورة وعلى ما ذكرته عن مجمع الآنحاد ، ويشرف بالاضافة الى ذلك ، على الأفسام الآنية : مجلس دراسة القوى الفمالة المنتجة ، ومجلس بحوث القطن والآفات التي تصيبه وكيفية تنميسة القطن وتحسينه ، ومجلس تنظيم المشكلات ذات الخطورة السكبيرة ومما لجنها ، ومجلس التحرير والنشر ودار الطباعة والنشر وخزانسة كتب المجمع

ويتألف ديوان الرئاسة من الرئيس ومن ثلاثة نواب رؤساء ومن أمين السر العلمي للمجمع ومن رؤساء افسام المجمع ومعاهده . وينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة وأمين السسر العلمي بالاقتراع السرى لمدة خس سنوات ويجوز إسقاطهم ، أو اسقاط بمضهم من عضوية ديوان الرئاسة إن وجد المجمع أنهم كامم أو بعضهم لايستحقون البقاء في هذا الديوان بسبب مهاونأو تقصير أو عمل شائن صدر منهم أو من بعضهم ، وعندئذ ينتخب المجمع أناساً غيرهم من بين الأعضاء المجمعيين فقط من حملة درجة عضو مجمع .

وعجم الازبك هو مثل مجمع أتحاد المجامع ذو شخصية قانونية ، وميزانية مستقلة يثبتهما

ديوان الرئاسمة بحسب حاجات الأقسام والمعاهد وطلبسات رئيس الوزراء ثم يقدمها الديوان الى المجمع لمناقشتها فى الاجتماع السنوي العسام ، وبعد موافقته عليهسا ترفع الى ديوان مجلس الوزراء لا دخالها فى فصل خاص من فصول الميزانية العامة للجمهورية

ويتألف مجمع الأزبك من أمضاء مجميين « Academicians » ، وأعضاء شرف ، وأمضاء مؤاذرين ، ويضم الرؤساء الملميين الذين يشتغلون فى المجمع ويديرون الأقسام والماهد الملهيدة ويقومون بالبحوث فيه .

وينتخب الاعضاء بالامتراع السري في اجتماع عام ، وبأغلبيمـــة الثلثين . ولا ينتخب المصنوية المجمعية والمصنوية المؤازرة في مجمع الاتحاد إلا البارز المجتهد في فرمه المروف في فنــه كما جاء في تعليات نظام المجمع ، وذلك بترشيح من الأعضاء المجمعيين ومن الاقسام المنتمي البهــا المرشع .

وتنحصر واجبسات الأعضاء الجمعيين والأعضاء الؤازرين في البحث والاستكشاف على وفق منهج يضمه الجمع في مهاية كل سنة ، وفي القيام ببحوثهم الخاسة وحل الشكلات العلمية أو العناهية أو الصناهية التي رغب العضو في البحث فيها ، وعليه تقديم تقرير سنوي بذلك الى ديوان الرئاسة يشرح فيه أعماله إبان السنة ، وما توسل البه من نتائج أو ما تعرض له من مشكل وحائل ، لإدماجه في التقرير العام الذي يقدم الى الجمع في اجتماعه العام . وعليه كذلك أن يسهم في أعمال اقسام الجمع وعمالسه وفي إرشاد الملتحة بين بالجمع و تدريبهم على الملاك العلمي الباحثين والمتحصين ، وتعليمهم طرق البحث للاستقلال فيه وايصالهم الى درجة الاجهاد .

ولما كان جميع أعضاء المجمع على احتلاف درجاتهم موظفين بحكم القوانين فى الاتحاد السوفيتي يتقاضون رواتب وغصصدات من أعمالم ، فهم مسؤولون نجره الوسسات التي ينتمون البها ، وتجاه المجمع من الأعمال والواجبات الوكولة البهم ، وعليهم كما ذكرت تقديم تقرير سنوي الى المواثر الرحمية التي ينتمون البها يضمنونه أعمالهم وافتراحاتهم وآراءهم ، وهي ترفعه الى ديوان

الرئاسة لتنسيقه وادخاله ضمن التقرير العام الذي يقدمه الرئيس الى الاجتماع السنوي لبتلي فيه . وعندئذ يقف المجمع على نشاط مؤسساته وأعضائه وعلى عملكل عضو من الاعضاء

ولما كان من حق كل شخص فى الاتحاد السوفيتي الاستمرار فى عمله ، ما دام قادراً متمكفاً من القيام به على الوجه المطاوب ، مها بلغ من السن ، إلا إذا طلب هو احالة نفسه على التقاعد ، أو ثبت للدائرة التي يشتغل فيها عدم استطاعته من الوجهة الجسمانية أو المقلية الاستمرار فى حمله صار بين أعضاء المجمع من تجادز الثمانين من الممر ، وهو مع ذلك نشبط يشتغل فى حمله القسديم ويؤدي خدمات كبيرة لبلاده بحركم تجاربه التي أكسبته خبرة عملية وزادته بسطة فى الملم قد تسمو على الخدمات التي يؤديها من هم فى درجته من الشبان والسكمول وهم كما سمت على صفاء وانسجام تام مع من هم دونهم فى السن والهرجة ، لايفرق المعر بينهم ولا ينافسهم الشبان أو والابتكار ، ولا يتوقف الإنتاج على السن أو على المركز ، ولسكن على الؤهلات والقابليات .

ولإعام رسالة الجمع ، وتأدية الأعضاء واجباتهم على الوجه المطلوب ، يقدم الجمع كل ما يلزم من المساعدات المالية والمادية الى الاعضاء المجمعيين والؤازرين والى مؤسساته ومعاهده وله أن يرسل الاعضاء والهيآت التابعة له الى أي مكان من الجهورية أو فى الاتحاد السوفيتي أو الى الخارج القيام بالبحوث فى تلك الأماكن وللاستفادة من تجارب الأجانب ومعارفهم لتطوير المم والصفاعة والفن فى تلك البلاد وله حق عقد الوتحرات ودعوة مختلف الاشسسخاص والمؤسسات العلمية السوفيتية أو الخارجية لحضورها والتعماون معه فى حل ما بصادفه من مشكلات . وهو يتعاون تعاوناً وثبقاً مع مجمع الاتحاد في التشاور وفى الاستفادة من خبرته وتجاربه ومن رجاله العلماء المدربين وله حق الاستعانة بأعضاء مجمع الاتحاد ، أو دعوتهم ها لقضاء مدة في معاهد مجمهم ، لمساعدها وتدربها فى الأمور الخطيرة التي تحتاج الى خبرة أناص غير متوفرين لهى الجمع وفى أرض الجمهورية المحلية

ويمد اجناع الجمع المام الذي يحضره الأعضاء من مجميين ومؤاذرين ونقريين السلطة المليا في المجمع ، وما يقرره يكون منهج المجمع للسنة القبلة ، وعلى رئيس المجمع العمل بسه وتنفيذكل ما قرره ، وبكون ديوان الرئاسة هو السلطة المليا المثلة للمجمع في الفترات التي لا يجتمع المجمع فيها ، وعليه تقديم تفرير هن أعمال الديوان وشعبه إلى المجمع لمناقشته في الاجتماع العام

ويشسرف الرئيس على دار النشسر والمطبعة وتنشر هذه الدار مطبوعات المجمع ، وما يقرر المجمع نشره من آثار الأعضاء ، وتدفع هذه الدار أجور التملك الى أصحابها إذا كان محلهم خارجاً عن نطاق وظيفهم أما اذا كان الاثر من الاعمال التي عت وأنجزت في حسدود الاوقات الرسمية للموظف ، فلا تدفع الدار عنه شيئاً ، لان صاحبها قد تقاضى أجراً عليه ، وهو الراتب الشهري الذي يدفع اليه .

واللمنة الرسمية المستعملة فى هذا الجمع هي اللمنة الا رُبكية ، لغة الجمهورية . وتستعمل اللمنة الروسية مع هذه اللغة كذلك . ولذلك تطبع مؤلفات الجمع باحدى هاتين اللغتين أو بسكات بيرا وتطبع الآثار الا ربكية بالا حرف الروسية . اما فى السابق ، فقد كان الا ربكيون بسكتبون ويطبعون آثارهم بالحروف العربية

ونظراً الى ما لدراسة المسطلحات من الخطورة بالنسبة الى العالم المربى ، ولا ممال الجامع العربية الثلاثة بصورة خاصة ، رأيت الاستفسار من الجهات العلمية في الجمهين ، مجمع انحاد الجامع ومجمع الا زبك ، عن كيفية معالجة الجمهين للمصطلحات الا جنبية التى تضمها المؤسسات العلمية الغربية ولا يوجد لها مثيل في الروسية أو الا زبكية . وقد أخبر في السيد « توجيف » فائب رئيس مجمع الا تحاد وأستاذ كيمياء « النفط » ، أن المسألة بالقياس الى الروسية سهلة بمض السهولة ، فإن الثقافة الروسية ذات صلة بالثقافة الروانية ، وفي الروسية ألفاظ يونانية أو لانينية كثيرة تُمَد جزءاً من هذه اللغة ، فتمبر عن مفاهيم ثقافية وعن مصطلحات فنيسة ، ولذلك تدخل المصطلحات الغربية المبنية على أصول يونانيسة أو لانينية ، قديمة أو جديدة ، الى اللنبة تدخل المصطلحات الغربية المبنية على أصول يونانيسة أو لانينية ، قديمة أو جديدة ، الى اللنبة

الروسية كذلك ، مع شي يسسمير من التحوير يناسب مخارج هذه اللغة . أما المصطلحات الجديدة ، فان كانت مصطلحات أسلمها اسم هلم ، مثل « فولتا » و « أوبير » وأوثال ذلك ، فلا يمكن والحالة هذه استمال كلة أخرى لها فير همذه الكابات ، لائمها أسماه أعلام وأما إذا كانت مصطلحات فنية لها مقابل في الروسية ، أو من المصطلحات التي يمكن التمبير منها بألفاظ روسية ، فتحول الى مصطلحات روسية بالطبع ، شم إن الروس أنفسهم يضمون مصطلحاتهم الخاسة للمكتشفات أو المخترفات الروسية ونجابه النرب نفس المشكلات التي يتمرض لها الروس في وضع مصطلحات لهذه المكتشفات أو المخترفات.

أما الوضع بالقياس الى اللغة الا زبكية ، فيختلف بعض الاختلاف عن اللغة الروسية ، فاللغة الا زبكية لغة من اللغات الطورانية ، وفيها أاغاظ كثيرة هربية وفارسية ، وهي لاعت الى اليوفانية أو اللانينية بنسب ، ولا ترتبط بها برابط ولهذا تجابه من الصعوبات ما تتجابهه اللغة المربية في موضوع وضع المصطلحات وقد أخبر في أمين مبر مجمع الا زبك العلمي ، وهو من أساتذة الكيمياء ، أن الطرق التي يقيمها المجمع في وضع المصطلحات لا مختلف من الطرق التي تقيمها المجمع في وضع المصطلحات لا مختلف من الطرق التي تقيمها المجامع العلمية المربية في اختيار المصطلحات فالمصطلح الذي هو اسم علم ، يقبل كما هو ، مع تغيير يسمسير ليتناسب مع النطق الا زبكي ، إن كان ذلك ضرورياً وأما المصطلح الذي له مقابل في الا زبكية ، فيوضع له مقابله في هذه اللغة وأما المصطلح الروسي الذي لا يوجد له مقابل في الا زبكية ، والذي لا يمكن التعبير عنه بهذه اللغة ، فيقبل بهذا الا مسل وأما المصطلحات العالمية ، أي التي اكتسبت صبغة عالمية ، مثل راديو وتلفزيون وتكنيك وتلفون وألكتريك ، فتقبل كما هي ، لعدم وجود مقابل لها في هذه اللغة

ويلاحظ أن في الجمع أعضاء من الروس، يشغلون بحكم علمهم ونفوذهم واختصاصهم المراكزالحساسة والعالية في مجمع الانزبك وفي الجمهورية الانزبكية. وبحكم إقامة بمضهم في هذه الجمهورية مدة طويلة وتجنسهم بجنسية هذه الجمهورية الهلية، واتقان بمضهم للغة الانزبكية، وتدريسهم في الماهد الماليسة مثل جامعة « طشقند » بالروسية وبالازبكية في بمض الا حيات ، يؤثرون تأثيراً خطيراً في موضوع سنع المسطلحات وتطويرها وسيساهم ظهور الجتهديين في الملوم والفنون والصناعات من الأزبك ، ولا شك ، كثيراً في حل هذه المشكلة التي لا تجابه الأزبك وحده ، بل تجابه جيم الأقليات الأخرى ، مثل التتار والتاجك والا ذربايجان والأرمن وقد سك كل شمب من هذه الشموب سبيله في ايجاد المسطلحات الملمية والفنية والاختصاصية الأخرى لاستعمالها في الجامعات وفي الجامع وبين المتخصصدين ، وكلها لا تختلف صا ذكرت في انجاهها وسبلها في تكوين المسطلح .

والمضوية في الجامع الحكومية على نوهير : وع يمين العضو فيه على ملاك الجمع ، فيتقاضى راتبه منه ، ويعمل فيه وله كما هو في مجمع انحاد المجامع السوفيقية وفي المجامع السروفيقية العلمة . وفوع لا يكون العضو فيه على ملاك المجمع ، وإنما يققاضى منسه مخصصات شهرية أو سنوية وهو في مثل هذه الحالة قد يكون موظفاً من موظفي الدولة ، وقد يكون غير موظف، وفي الحالتين يتقاضى من المجمع من عضويته فيه مخصصات ومسكافسات ملائمة ومن هدذا النوع الثاني عضويات المجامع في البلاد المربية

وقد تحدثت عن كيفيدة الوقوف على حمل المضو المين على ملاك المجمع فلا حاجدة الى إعادة الحكلام عليه . أما المضو من النوع الثاني ، أي المضو الذي يتقاضى خصصدات شهرية أو سنوية مقطوعة أو خصصات عضوية على أساس الجلمات التي يحضر ها ، فقد حددت أنظمة الجامع حمله على الأوجه الآتية :

ارتأت بمض الجامع إمطاء الخصصات على أساس الجلسات ، جلسات الممل قردًا حضر الممنو جلسة ما استحق أجراً مقرراً عليها وإذا تخلف عنها سقط حقه فى الأجر ، واذلك اختلفت خصصات الممنو في مثل هذه الحالة باختلاف عدد الجلسسات وقد انخذت هذه الجامع هذه الطريقة لفيان حضور الأعضاء الجلسات بصورة منتظمة ولا يتقاضى مخصصات خلال المطلل

لعدم فقد جلسات فيها ﴿ وَيَكُونُ وَاجِبُ الْمُضُو مُقْتُصِرًا اذْنُ عَلَى مُمَّلًا فِي حَدُودُ الْجَلْسَةِ .

وارتأت بعض الجامع دفع المخصصات على أساس مخصصات شهرية أو سنوية مقطوعة دون الالتفات الى موضوع الجلسات ، وبناء على ذلك تدفع أكثر هذه المجامع مخصصات العضوية عن أشهر العطلات المجمعية كذلك ، باعتبار أن المجمع في عطلة وفق نظامه أو قانونه ، ولذلك كان من حق العضر تناول المخسصات المقررة عن العطل أسوة بوظائف الدولة الأخرى كما في التدريس مثلاً

ولما كان المفروض في العضو المجمعي أنه مقدر لعظم المسؤولية المترتبة عليه ، شاهر بواجبه ، وبالمب، الملقى عليه ، ولسمو المنزلة ، التي يتمتع بها بين النسساس ، وبأهمية رسالة العالم ، فهو يحرص على أداء واجبه على نحو يرضي نفسه ، ويرضي غيره من الأعضا، ، ويرضي المؤسسة التي يشتغل فيها ، وهو لا يقبل بالطبع أن يظهر نفسه أمام المجمع بمظهر المساجز المخانى ، فيؤاخسة المجمع عندثذ على كسله ، وإخفاقه إن ثبت ذلك عليه ، وقد يضطر إلى أنخاذ قرار بإخراجه من المجمع لمجزه هذا ، واحالته على المعاش .

وقد تركت منظم أنظمة المجامع العلمية أمر تقصير العضو فى أداء واجبسه ولم تشر إليسه ، وأغفلت كذلك الاشارة الى احتمال قيام أحد الا عضاء بعمل مخل بنظام المجمع ، باعتبار أن المجمع لا ينتخب عضوا إلا بعد إيقانه من صلاحه لهذا المركز العلمي الخطير ، وتركت بعض الجمع موضوع التقصير أو الاخلال بالنظام الى الأنظمة الداخلية باعتبار أنها جزئيات وتفاصيل لا يصح دخولها فى صلب القوانين والا نظمسة ، وأن الاشارة اليها لا تليق بقانون المجمع أو نظامه .

وموضوع النهاون بالواجب والتقصير في العمل من حيث المساهمة في نشاط الجمع ونتاجمه يخص الجامع الخيامة الجامع الخيامة المحامع المحكومية أما المجامع الخاصمة ، أعني المجامع التي لا دخول المسلطات الرسمية في شؤونها من حيث ارتباط ميزانيها بميزانية الدولة ، فلا دخل لها بهذا الموضوع . فجامع مثل هذه هي أندية علما في الواقع ، يدفع الأعضام الأفضم اشتراكات

شهرية أو سنوية الى المجمع لتمويله ولإدارة شؤونه ، ويكون أمر الحضور اليه اختيارياً باعتبار أن عضويته وإن كانت من طريق الترشيح والانتخاب ، لـكنها ليست لإملاء وظيفة ، أو لاشغال ميكن ، بل لعضوية اختيارية لمجمع يقوم العضو بخدمته تطوعاً واختياراً ليس غير فا يقوم به العضو من واجب ، إنما يقوم به عن شعور أدبي شخصي ، لا من تكليف والوام

وما لجت بعضها موضوع تخلف العضو عن الجلسات بالنص على وجوب حظوره جلسات المجمع حظوراً منتظماً ، وإلا عد مستقبلاً منه إن تخلف عن حظور عدد معين مها من غير عدر مشروع . وقد نص بعض المجامع على اعتبسار العضو مستقبلاً ان تخلف عن الجلسات المقررة بالتوالي ، ولم يتقيد بعضها بهذا القيد بل جمل العدد مطلقاً ، سواء أكانت الجلسات متوالية أم منقطمة ، وذلك لخشيها من انقطاع العضو عدة جاسات متوالية ، فادا بلغ الرقم الأعلى من الحد المقرد حظر الجلسة ، ثم عاد فانقطع ذلك العسدد ، وهكذا ولذلك جملت العدد مطلقاً استدراكاً لوقوع عثل هذه الحوادث وهي لا تقع إلا نادراً من شخص لا يمكن أن يوسف إلا بعمم تقديره العمركز الخطير الذي يشغله .

والا قسام في الجامع ليست ثابتة مقررة ، إغما يتوقف تقسم المجامع وتصنيفها - أول ما يتوقف من الحكفايات وعلى شخصيات المجمع . وقد بعاد النظر في تقسيات مجمع ما على هذا الأساس وقد يشهر المجمع بقسم من أقسمامه أو بعدة أقسام اطراداً مع انتاج الأعضاء وشهرمهم في الداخل وفي المحيط العالمي ويتألف المجمع البروسي « الأكاديمية البروسية » العلوم وشهرمهم في الداخل وفي المحيط العالمي ويتألف المجمع البروسي « الأكاديمية البروسية » ومن قسمين وثيمسسين ومن أربعة فروع » هي : علوم الفيزياء ، وعلوم الرياضيات ، والعلوم التي تدخل في الفلسفة ، وفروع التأريخ . ومقر هذا المجمع الرئيس مدينة « برلين » ، وقد أنشأ فروعاً له في مدن ألمانية أخرى وقد تخصص بعض هذه الأقسام بفروع معينة من المرفة ، فاشهر فرع « دينة « ارفورت » والمدم المالم التعليقية « Applied Sciencees » واشتهر فرع « كيسن Giessen » بالعلوم التعليقية « Applied Sciencees » واشتهر فرع « كيسن Giessen » بالعلوم التعليقية « Applied Sciencees » واشتهر فرع « كيسن Giessen » واشتهر فرع « كيسن Giessen » واشتهر فرع « كيسن Giessen » واشتهر فرع « كيسن وسائلة والمؤمن المعلوم التعليقية « Applied Sciencees » واشتهر فرع « كيسن Giessen » واشتهر فرع « كيسن وسائلة والمؤمن المعلوم التعليم التعليم المعلوم التعليم التعليم التعليم التعليم المعلوم التعليم ا

بالبحوث الطبيئة ونشر الكتب والابحاث المتملمة سها

ولما شرع فى إنشاء المجمع الفرنسى ، قسم فى بادي. الا من الى أقسام ثلاثة ، هي العلوم الفيزيائية والرياضيات وعلم الا خلاق والسياسة والآداب والفنون الجبلة ... ثم أماد ﴿ نابليون ﴾ المغطر فى هذا التقسيم فجمله على الديجو الآني : هلوم الفيزياء والرياضيات واللغة الفرنسية وآدابها والتأديخ القديم والآداب القديمة والفنون الجبلة ، ثم أدخلت على هذا التقسيم تمديلات أخرى فيا بمد

وأشهر قدم في المجمع الفرنسي هو قدم اللغة والآداب ، ولشهرته هدف وذبوع اسمه هند الفرنسيين عرف منسدهم بـ ( Academie Francaise ) من باب التمميم والتغليب . وقد افترض أن يكون أعضاؤه من أعظم أدباء فرنسة ، ومن أحسن كتابهم وشمرائهم بلاغة وبياناً وفساحة واسالة في الفكروالأسلوب وفي تطوير فنون الكتابة والأدب . ولكن ذلك لم يحدث دائماً ، فإن كثيراً من أدباء فرنسة وشمرائهما وعظائها المفكرين لم يدخلوا هدا المجمع ، ولم ينتخبوا أعضاء فيه ، ولم يخلد في تاريخ الأدب الفرنسي من أعضائه الأربمين الذين كانوا سنة من أعضاء فيه ، ولم يخلد في تاريخ الادب الفرنسي من أعضائه الأربمين الذين كانوا سنة من المسلمة إلا الربم

وقد سار سكان الولايات المتحدة على طريقة الأوربيين في تكوين الجامع ، وقد أنشأت بمضها بأوام من « البكونكرس » . ولما كون المجمع الوطني للماوم The National من ها البكونكرس » . ولما كون المجمع بتلبيسة طلبات الدوائر الحكومية بالقيام بالبحوث العلمية وباجراه البحوث والاختبارات والتجارب وبتقسديم التقارير ف الموضوطات العلمية والفنيسة (۱) » . وقعد تألف المجمع الأميركي الفنون والعلوم والعلوم مشهورين عرفوا ببحوثهم العلمية ، وذلك في سنة « ۱۷۸۰ م » . وما ذال يمارس أعماله . وقعد مشهورين عرفوا ببحوثهم العلمية ، وذلك في سنة « ۱۷۸۰ م » . وما ذال يمارس أعماله . وقعد

<sup>(</sup>١) راجع نظام هذا المجمع وقرار السكونكرس بإنشائه

احتفل سنة ١٩٥٧ بانتقاله الى دار ضخمة تقع فى ضواحي هذه المدينة وكنت فيمن حظر الاحتفال وهو بتكون من ثلاثة أقسام: قسم الملوم الفيزيائية والملوم الرياضية ، وقسم العلوم الطبيعية والفيزيولوجية ، وقسم العلوم الأخلاقية والسياسية

وأمضاء هذا المجمع ثلاثة أنواع: أمضاء أسليون ، وأمضاء مشاركون « Associates » ، وأمضاء أجانب فخريون من العلماء البارزين العالميين المروفين في فرعهم واختصاصهم ، واشترط ألاّ يتجاوز الحد الأعلى للاُمضاء فيه من ( ٦٠٠ ) عضو

وبقوم هذا الجمع بنشر البحوث والمفكرات العلمية ، وعداهدة الهيآت والجميات المهنية بالبحوث الفيزيائية والسكيميائية وله وسام باسم « وسدام رمفورد Rumford Medal » يقدمه الى كل من يقوم با كتشافات خطيرة وبتحسينات كبيرة مفيدة في موضوعات الضوء أو الحرارة في أي مكان كان من الولايات المتحدة وله خزانة كعب عظيمة تحتوي على أعمن ما نشر وما كتب في حقول الرياضيات والسكيمياء والفيزياء وما نشر نه الجميات العلمية ، وهدذا الجمع بقدم المساهدات المادية الى العلماء تحسكيناً لهم من القيام بالبحوث العامية ، وذلك بما توافر له من أموال وخيرات .

وفكل دولة مدة مجامع أخرى تخصصت بفرح واحد من فروع المرفة الإنسانية أوبنوع رئيس من فنون الممرفة ، مثل الفن أو الا دب أو الطب أو الرياضيات أو غير ذلك

والحديث من المجامع العامة أو المجامع الخاصة في أنحاء العالم ، حديث ماويل يحتاج الىكتاب ضخم ، وبحسبي ما تحدثت هنه من ذلك .

وقد حددت أكثر المجامع الأدبية واللفوية واجباتها ، وخصصت أعمالها بالمناية بالأدب واللفة ، وذلك من حيث الاصلوب واختيار الألفاظ والسكلمات ورفع الذوق والارشاد الى أرتى أنواع التمبير عن الرأي بأسلوب بليغ شائق ، وبالمناية بقواعد اللفة كالذي ذكرته من الجمع الفرنسي، وكالذي نص عليه في نظام المجمع الاسباني اللفوي « Real Academia Espanola الفرنسي، وكالذي نص عليه في نظام المجمع الاسباني اللفوي

المؤسس فى سنة « ١٧١٣ م » ، فقد نص فى نظام هذا المجمع على أن واجبه هو المناية باللغة الاسبانية ، وذلك باختيار أنقى الألفاظ وأبلغ الجل والتمابير وأحسن الأمثلة الفصيحة البليغة الواردة في آثار خيرة الكتاب والشعراء ، لنشرها بين الناس لرفع مستوى ثقافتهم الأدبية ، والسعي فى طمس أساليب الكتابة الركبكة ، وإزالة الحوشي من الكلام والتمابير النابية ونص أيضاً على أن من واجب هذا المجمع وضع معجم جامع لائة الاسبانية ، يرجع المتخصصون والعلماء اليه .

وقد اعتبرت بعض الدول ، المعجات اللغوية ، من أهم أعال المجامع وواجباتها ، لا نهما المؤسسات الوحيدة التي تتمكن من القيام مهذا الواجب الثقيل ، بما لديها من متخصصين وعلما أساطين معمكتين في جميع جوانب المرفة اللغوية ، ولا ن لها من الامكانيات العلمية والمادية كما هو المفروض ما يكفيها للقيام بهذه الأعال

وقد سارت المجامع على اختلاف أنواهها على قامدتين في موضوح تحديد المضوية ، فحده بعضها المضوية بعسد معين ، وأطلق بعضها المدد فلم يقيده بعدد لا يتجاوزه أو بعدد أصغر لا ينقص ، وتستوى في ذلك الجامع الحسكومية والجامع الا هلية . فاشترط المجمع الوطني الا ميركي للملوم ألا يزيد أعضاؤه على « ٢٠٠ » عضواً ، كا اشترط ألا يُنتخب في الاجتماع السنوي العام أكثر من خمة عشر هضواً واشترط الجمع الا ميركي للفنون والآداب المؤسس بحوجب قانون الآتهاد ألا يزيد أعضاؤه على الخمين ، وأن تكون العضوية مقصورة على المنتسبين الى المهد الوطني للفنون والآداب . واشترط المجمع الملكي البريطاني في أول أمره أن يكون عدد أعضائه أربدين هضواً ، ثم تغير هذا المدد عرور السنين

وليست النابة من انشاء المجامع هو الحصول على شهرة لا جل الدهاية ، بأن بقال إن ف الدواة الفلانية مجماً طمياً أو مجمماً لنوباً أو مجمع أدب أو مجمع فنون ، أو أن يوجد محل بكون عمرد مأوى أو ناهر يجتمع فيه فريق من الناس انتخبوا أو ميدوا أمضاء في ذلك الجمع ، شم

هم لا يعملون بعد ذلك شيئاً فيه ، وليست الغاية من انشاء المجامع مجرد تكريم وتقدير لفريق من الناس ، بل الغاية من انشاء المجامع شي الخر ، هي كما قلت فى مقدمة هذا البحث تطوير الفرح الذي أنشي المجمع من أجله وسمى باسمه ، والتقدم به بالبحث وباجراء التجارب والاختبارات المتظمة الاختصاصية الدقيقة دون كال ولا ملل .

وقد اشترطت بمض المجامع كما وأينا مسسماهمة المجمع في اهداد العلماء والاختصاصيين وسهيئتهم لتطوير العلم المنظري والعملي والفن والصناعة في قطر ما وإيصالهم الم مرتبة الاستقلال والاجتماد .

وقد انتبت مصر إلى هذه الناحية ، فكونت بجلساً دهي به ( المجلس الآهلي المعلوم » ليقوم بحل المسكلات العلمية والصناعية والزراعية وزيادة الانتاج والدخل العسام ، وذلك بحصر كل المسكلات المتعلقة بهذه الموضوعات فيه ، ووضعت نحت تصرفه ما يحتاج اليه من اختصاصيين ومن معامل متيسرة ، على أن تزيد في امكا نياته في المستقبل من النواحي المادية والاختصاصية ، تاركة اليه تنسيق العمل وتوزيع البحوث بحسب الاختصاص . وقد قسم أهماله الى أقسسام ولجان ، وجعل من اختصاص قدريب الباحثين لإيصالهم الى مراحل الاختصاص والاجبهاد ، والعمل على ايجاد طبقة من الجهدين في جميع أنواع المعرفة العلمية والفنية والصناعية ، لسد والعمل على ايجاد طبقة من الجهدين في جميع أنواع المعرفة العلمية . وهذا الجلس كا يبدو من واحبانه أشبه شيء بالجامع في الانحاد السوفيتي . وقد كون وأنشيء على نمط عمله وأساويه

ولهذا بجد المجامع العلمية في العادة لا تمني إلا بالبحوث الاختصاصية العميقة العالية وباجراء التجارب والاختبارات لحل المعضلات الاختصاصية الفنيسة والعلمية والمهنية العويصة المعقدة . وهي لا تنشر إلا خلاصة عقول العلماء المتخصصين بعلمهم وفهم وحرفتهم . ولهذا تكون في لا تنشر إلا خلاصة عقول العلماء المتخصصين بعلمهم وتكون وثيقة يرجع إليها ، لانها لمنشوراتهم معها تضاءل حجمها أهمية كبيرة عند العلماء ، وتكون وثيقة يرجع إليها ، لانها

خلاصة عقل صاحب هذا البحث وتفكيره اما اذا تساهل، فقام بنشر بحوث ومؤلف ال غير أسيلة ولا مركزة ، فإنه بنزل بذلك الى مستوى دور النشر ، ويفقد الصفة المجمعية ، ثم إنه قد يهبط عن مستوى دور النشر ، لمدم تمكنه بصورة عملية وتجريبية من اللحاق بها في سسوق النشر ، لما لهذه الدور من أساليب الدعاية والوكالات والحوانيت .

ويتوقف هدذا المستوى المجمعي — أول ما يتوقف — على الفكرة التي يحملها أعضاه المجامع عن المجمع وعن رسالته ببن الناس ، وعلى مبلغ شمورهم بالتبمة الخطيرة المترتبة عليهم من جراء اكتسابهم هذه المترلة المهمة في المجتمع ، فتكون منشوراتهم وبحوثهم أو بحوث الآخرين التي يتولى المجمع طبمها ونشرها ومجلتهم الخاصة بهم والتي قد تحمل اسم المجمع أو اسم القسم الذي اختصت به المرآة العاكمة لممل المجمع ونشاطه وقابليات أعضائه في الفروع التي اختصوا بهما ويمثلونها فيه

ولهذا السبب وضعت كل الجامع شسر وطاً صعبة قاسية وتحفظات كثيرة في منح العضوية ، ولما كان الأعضاء المجمعيون أو الاعضاء العاملون كما تسميهم بعض المجامع ، هم أدمنة كل مجمع ، اشترطت المجامع أن يكون الرئيس وديوان الرئاسة من هذه الطبقة ، وإن خولت بعضها الأعضاء المؤازرين أو المشاركين أو المراسلين وباقي الأعضاء ، محسب تصنيف المجامع لهم ، الاشتراك في انتخاب الرئيس وديوان الرئاسة ؛ ذلك لا ن المفروض في الأعضاء المجمعيين أنهم نخبة من في البلد من متخصصين وعلماء ، وأنهم القادة والمرشدون لنيرهم من بقية صنوف العضوية المجمعية أو غير المجمعيين ، وأنهم هم المسؤولون هن سيرة المجمع ومن اعطاء ثمراته ونقديم طاملة الناس .

ومولجت قضيمة الضمف في بعض المجماع بأن جملت العضوية المجمعية ، وظيفة من الوظائف ، كوظيفة الأستاذ في الجامعات الحكومية أو الجامعات الأهلية ، يتقاضى العضو أجراً شهرياً أو سنوباً مقرراً عليها مقابل انصرافه الى عمله المجمعي وتقديمه خلاصة علمه وتجاربه

الى المجمع المتنو اليه ، عقد ثبت أن العضوية في الجامع لا يمكن أن تأني الفوائد الرجوة إن لم يمحض العضوكل جهوده ووقتمه لذلك المجمع والهدا فيدته الحمدة ميه في مقابل دفع أجر وقنه الذي يستحقه عليه لو اشتنل في مكار آحر ، وشجمته بمنحمه أجو ا اضافية أحرى إدا انتج عملاً حراً أو اكتشف شيئاً أو توصل الى نتائج لم ينص عليها في الواجب المفروض عليمه في حدود هذه الوظيفة ، واشترطت في مقابل ذلك تقديم تقرير عن همله الى الدائرة المنتسب إليها للوقوف عليه ، أسوة بكل عمل أهلي أو حكومي بودع الى شخص ممدول

أما إذا كانت المضوية التجمية غير مقيدة بدوام كامل ، بل جملت مملقة برغبة الأعضاء وبمحض اختيارهم في الاتفاق على وقت يجتمعون فيه ، فإن المضوية في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تكون منتجة مثمرة ، لأن المضو لا يكون فيها مسرؤولاً عن همله ، كما لو كان هل الملاك الدائم للمجمع ، وهو يشعر أن ما هو مطاوب منه يمكن تأديته في اجتماعات بسيطة تعرض فيها أمور شكلية ، يبت فيها ، ثم تنتهي بذلك واجباته والمجمع في مثل هدده الحالة ، لا يختلف في عمله عن أعمال بمض دور النشر البسيطة أو همل ناد من الاندية الممروفة . ولهذا السبب نجد المجامع في أكثر البلاد الشرقية لم تأت بالفائدة المرجوة من تأسيس الجامع ، فلم تتمكن من وضع المعاجم المجمعية هلي العاريقة الحديثة ، ولم تأت بالبحوث الأصيلة الجمعية ، وإن كان هذه بعضها أنها حديثة المولد ، وأنها لم تبلغ القرن من المعر أو بزيد .

وأا لا أربد هنا أن أحمل المجامع الشرقية عربيــة أو غير هربية وزر النهاون في الانتاج ، فإن ذلك حاصل الظروف السكاية المحيطة بالبلد برمته ، لا حاصل عمل جملة أعضاء يكونون مجماً ، فللتخصص في بلد ما وللغاروف العلمية والثقافية وللا حوال المادية والنفسية والمعتوية التي يعيش فيها ولنبر ذلك ، دخل في أوضاع المجامع وفي عملها ، كما سأتحدث عن ذلك في الجزء الآني من هذه المجلة .

## مصطلحات في علوم الفضاء

مملت عيثة المجمع طوال السعة ١٩٥٨ - ١٩٥٩ في وضع مجموعة من المصطلحات في علوم الفضاء تناولت مختلف حقولها واحتصاصاتها . وتتألف هذه الجموعة وحر خامس مجموعة من المصطلحات العلمية بنجزها المجمع وينشرها - من (١٩٥) مائمة وخسة وستين مصطلحاً صففت في خس موضوعات :

- ١ الفضارات والأجواء
- ٧ الصواريخ والقدائف والتوابع
  - ٣ -- العلوم الفضائية
  - ٤ الملاحة الفضائية
  - – الأدوات بالأجهزة والمواد

وقد اقتبس الهمم عدد الصطلحات مو مجموعة مقررة أصدرما جامعة الجو باللغة الانكيزية واستثنى المجمم من مجموعة الحامعة ماكار مؤلفاً من حروف أولى الكابات عدة يتكدن ممرسسا المصطلح على السلوب شائع في اللغساب الاجنبية في سوغ المصاحد ت المدية بدارية بالمدية بالمراجة بعد الى اللغة العربية وكدلك استثنيت اسماء الواقع والوسس ت

لقد استنفد وضع هدده المجموعة من المصطلحات شطراً كبراً من وقت المجمم وجهوده خلال السنة ١٩٥٨ — ١٩٥٩ فقد وجد المجمع ان مواد علوم الفضاء — وهي علوم استحدثت أكثر موضوعاتها خلال السنوات القليلة الماضية — قد كثر تداولما بين المداء من الناحبة الواحدة و بن القراء على احتلاف منسارهه من المحدية الثابا ومنه البراء في احتلاف منسارهه من المحدية الثابا ومنه البراء في احتلاف منسارهه والمجدة و بن القراء على احتلاف منسارهه والمحدة و بن القراء على احتلاف منساره والمحدة والمجدة المحدة والمنام المجمع الى أهمية الموضوعات التي ترتبط بعلوم الفضاء وصلتها بمجدّه وما والدالم

أجم . كما وجد الجمع ان هيئة علمية عربية لما تضطلع بعد بمهمة وضع مصطلحات عربية في هذه العلوم وان المبادرة الى وضع مصطلحات عربية فيها يسهل نقل موضوعاتها الى اللغة المربية نقلاً مستوفياً الإبانة الصحيحة والحنوى العلمي والتخصيص

ان السكترة من هذه المصطلحات تدل على مماني ومفاهيم مستحدثة نشأت مع نشوء هذه العلوم ونموها . وبمضها قد استخدم للدلالة على مماني ومفاهيم موسمة ماكانت لتدل عليها كالمها قبل ان تستخدم في موضوعات هذه العلوم والمصطلحات انكانت حديثة الصوغ كمصطلح مرتكن الاطلاق ومصطلح سرعة الانطفاء أو كانت مصطلحات قديمة اكسبت معاني موسمة كمصطلحات الفضاء والجو والهواء — تقتصر على موضوعات قدائف العضاء ومركبات الفضاء والقوانين الطبيعية التي تخضع لها القذائف والمركبات

ان اتساع الألفاظ القديمة لماني مستحدثة واستيمابها مفاهيم جديدة أمر لابد منه فى موضوعات هذه العلوم وهو الى ذلك وسيلة المتعبير محتمة لا يقتصر التوسل بها على هذه الفروع العلمية بل يشمل كل علم نام متعاور وواضح ان لامناص من ان يسري استخدام الألفاظ للتعبير عن مفاهيم موسمة — في اللفات التي نشأت فيها تلك المفاهيم — من أن يسري على النقل الى اللغة العربية أو الى اللغات الأخرى .

إذا أخذنا على سبيل المثال كلمات مألوفة ثلاثة من موضوعات هذه المصطلحات هي الفضاء والجو والهواء وتتبعنا خطوات اتساعها لماني علمية جديدة ومراحل استخدامها بالتوالي التعبير عن مفاهيم ناشئة متطورة في اللغات التي نمت فيها الداوم الجديدة نرى ان بجرد وضع مصطلح لها في اللغة العربية يضفي على لفظ المصطلح معاني لم يسكن اللفظ يتسع لها قبل اختيار المصطلح العربي واقراره ، ونتبين كذلك طبيعة المهمة التي تقع على عاتق الهيئات التي تضطاع بالنقل وانها افا ما استنفدت كل مجهود بدراية وسعة اطلاع لم يبق اعامها سوى ان تقر النقل على هذه المسورة وان لابد للمؤسسات التي تستخدم المصطلحات العربية والافراد الذبن بتسداولوسها من قبول الفاظ المصطلحات بالماني الجديدة .

حرف الفضاء في مجموعة جامعة الجوبانه (١) ما يمتد في كل انجاء ولا تخوم له حيث يتجسه خارجاً ولا حدود لامكان قسمته ثم حرف بانه (٢) قسم من هذا الامتداد مقطوع أو عدود على صورة ما كأن تحده الحدود الخارجية لجو الارض. ثم انه (٣) ما يمقد بين جو الارضأو جو الارض المؤثر وبين تخم خارجي غير محدد توضع فيه توابع أرضية في مدارات أو قذائف تسيارية تتبع مسارات مرسومة أو مركبات محسل انساناً أو لا تحمل تتنقل بين أجرام فضائية والفضاء تصور فراغاً وتصور وعاء فيه مادة على شكل شهم وغبار شهب ودقائق اشماع وتصورت امتدادات مختلفة من الفضاء كما في المسطلحات فضاء الجرات وفضاء الكواكب وفضاء النجوم وفضاء القمر وفضاء ما دون القمر وفضاء الارض.

عرف الجو بأنه (١) الجسم الموائي الذي يحيط بالأرض ترسم حدوده الخارجية دقائق من الهواء على قلة يندر معها أن تصطدم الواحدة مها بالأخرى فلا رتبط بدقائق طبقات الهواء التي تقم تحها إلا بقوة الجاذبية . ثم عرف بأنه (٣) الجو المؤثر وهو ذلك القسم مر الجو الذي يؤثر تأثيراً فمالاً فى فمل ما يجري فيه أو حركة ما تقع فيه وتختلف حدوده الخارجية باختلاف الفمل أو الحركة الذين ينظر اليها مثال ذلك أن تابعاً أرضياً يدور على إرتفاع ٢٥٠ ميلا ببقى في الجو الأيوني إلا أنه لا يعتبر داخل الجو المؤثر لأن دقائق الهواء على هدذا الارتفاع هي على قلة لا تسبب معها احتكاكاً أو الحرافاً محسوسين

ويستبر الجو بالتمريف (١) عادة متكوناً من طبقات أو كرات مختلفة يمتد آخرها الى ارتفاع ألف ميل أو أكثر فوق الأرض ، وهي من إحدى وجهسات النظر الجو الأدني (التروبوسفير) والجو الأبطى (الستراتوسفير) والجو الابوني ، وهي من وجهة نظر أخرى الجو الأسفل والجو الوسط والجو العالي ، ولسكن هذه السكرات نفسها أو كرات أخرى تتصور قد تتصف بخواص تمطيها أسماه أخرى كأسماه الجو الكيميائي والجو الموحد الحرارة والجو الأوزني والجو الانقصى والجو الحبوي والجو الحراري وما بين الجوبن ،

وعرف الهواء بأنه (١) مربح الفازات في الجو مم عرف بأنه (٢) المنصر (١) الذي

<sup>(</sup>١) استخدم لفظ العنصر هذا بغير مقابله في علم الكيمياه

يرفع الطائرات أو يقاوم الأجسام التي تتحرك فيه ثم انه (٣-أ) منطقة فوق الأرض وحولها - بما فيها الجو وما بعده الفضاء - تخضع لسيطرة المركبات الهوائية والمركبات الفضائية كا وانه (٣-ب) قسم من هذه المنطقة بشتمل على الجو الى حدوده المؤثرة العلميا ولا يشتمل على الفضاء الخارجي

وقد اتجه أخيراً نحو قصر لفظ الهواء عندما يستخدم للمنى (٣) على المنى (٣-ب). وهذا بؤدي الى نموض فى مصطلحات شاع استمالها كمسطلحات الهجوم الجوي (الهوائي) والسيطرة الجوبة (الهوائية) والقوة الحوبة (الهوائية) والمركبة الهوائية والحرب الجوية (الهوائية) والمسلحات مدلولات واسمة يسمهل (الهوائية) والمسلاح الجوي (الهوائي) فقد كان لهذه المصطلحات مدلولات واسمة يسمهل فهمها حتى ظهرت المكانيات السفر فى الفضاء فأوجدت ضرورة التفريق بين العايران فى الهواء (أي الجو) والطيران فى الفضاء الخارجي فتقلص مدى مدلول تك المصطلحات تلقائباً وبدا واضحاً أن لا بد من تغيير فى التمبير لكيا يتجنب النموض . لذلك يرد في تعريف الدفاع المجوم الجوي وقد حدد مدلوله فيقال أنه دفاع موحد (عرب القمام القاري من البلاد) ضد الهجوم الجوي والهجوم القدائفي

وقبل أن نترك مصطلح الهوا، والماني الموسمة التي يحملها لهظ الهوا، بمد نشسسو، هذه الموضوعات في علوم الفضاء فقول كم يتمنى السكاتب بهذه الموضوعات باللغة العربيسة لو أن لفظ الهوا، استخدم بدلاً عن لفظ الجو في المصطلحات : الهجوم الجوي والسيطرة الجوية والقوة الجوية والحرب الجوية والسلاح الجوي .

يقضع من التماريف الواردة لمصطلحات الفضاء والجو والهواء ومن تتابع مماحل اتسامها لمفاهيم جديدة تبماً لنشوء تلك المفاهيم — يتضع أن لا مناص من أن يسري استخدام الألفاظ المتعبير عن مفاهيم موسمة على النقل الى اللغة العربية واللغات الأحرى

اننا منفنا المطلحات التي ندرجها أدناه والتي تتألف منها المجموعة الخامسة من مصطلحات

الجمع - في أبواب خسة إلى سبيل تقريب موضوعات كل منها - وهي موضوعات مستحدثة - وتسميل تقبيع ممانيها ومن ثم قبول المنطلح المربي الذي وضمه الجمع لها بمد درس وتمحيص طويلين للتماريف الموضوعة لها وتقبع لأوجه تداولها في المراجع

# الفضاوات والاجواء

| Aeropause            | ما.                |
|----------------------|--------------------|
| Aero - space         | الجو فضاء          |
| Atmosphere           | الجو               |
| Biosphere            | <b>ج</b> و الأحياء |
| Celestial Sphere     | الكرة السماوية     |
| Chemosphere          | الجو الكيمياوي     |
| Cosmos               | الكون              |
| Ecosphere            | الجر الحيوي        |
| Effective Atmosphere | الجو المؤثر        |
| Exosphere            | الجو الاقعى        |
| Gravisphere          | الجو الجاذبي       |
| Intergalactic Space  | فضاء الجرات        |
| Interplanetary Space | فضاه الكواكب       |
| Interstellar Space   | فضاء النجوم        |
| Ionosphere           | الجو الايوبي       |
| Lunar Space          | فضاء القمر         |
| Mesosphere           | ما بين الجوين      |

#### مصطلحات في عاوم الفضاء

الفضاء الخارجي **Outer Space** الحو الأوزوني Ozonosphere الحو المحس Sensible Atmosphere فضاه Space الحو الاعلى Stratosphere فضاء الأرض Terrestrial Space الحو الحراري Thermosphere فضاء ما بعد القمر Translunar Space الحو الادبي Troposphere

الصواريخ والقذائف والتوادح

Universe

Dry - fuel Rocket

Aircraft Rocket صارو خ طائرة القذيفة المضادة Antimissile Missile التابع الأرضى الصناعي Artificial Earth Satellite Ballistic Missile القذيفة التسيارية التابع الاحياني Biosatellite **Booster Rocket** صاروخ مضاهر Carrier Rocket سارو خ وازر

الصاروخ الجاف الوقود Earth Satellite التابع الأرضي ماروخ الاستكشاف **Exploratory Rocket** 

العالم

| Guided Aircraft Missile              | قذبغة موجمة طائرة                |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Guided Missile                       | الفذيفة الموجهة                  |
| Intermediate Range Ballistic Missile | القذيفة النسيارية المتوصطة المدى |
| Liquid Rocket                        | صاروخ السائل                     |
| Meteor                               | شهاب                             |
| Meteoric Particles                   | دقائق الشهب                      |
| Missile                              | تذيفة                            |
| Missileman                           | <b>قذائني</b>                    |
| Missile Range                        | مبدان القذف                      |
| Missile Unit                         | وحدة القذن                       |
| Moon                                 | <b>ة</b> ر                       |
| Moon Rocket                          | <b>ص</b> ارو خ قمري              |
| Multistage Rocket                    | الصاروخ المراحلي                 |
| Orbital Bomber                       | ناسفة مدارية                     |
| Orbital Rocket                       | صارو خ مداري                     |
| Postsputnik                          | ما بعد سبودنك                    |
| Reconnaissance Satellite             | تابع استطلاعي                    |
| Research Rocket                      | ے<br>صارو خ متبحث                |
| Rocket                               | الماروخ                          |
| Rocket Engine                        | محفاز صاروحي                     |
| Rocket Missile                       | قذيفة صاروخية                    |
| Rocket Motor                         | عراك صاروخي                      |
|                                      |                                  |

#### مصطلحات في عادم الفضاء

Satellite تابع صاروخ مرحلة Single - stage Rocket صاروخ الصلب Solid Rocket ماروخ مار Sounding Rocket صاروخ فضاء Space Rocket مركة فضائلة Space Vehicle سلاح فشائي Space Weapon سمودنك Sputnik العلوم الفضائية

الالكثرونية الفلكية (الكهروبية الفلكية) **Astrionics** ملم الاحياء الفلكي Astrobiology الملاح الفلكي Astronaut الملاحة الفلكية Astronautics **Ballistics** التصارية الملاحة الفلكة الاحاثة **Bioastronautics** Biodynamics الديناميكا الاحبائية ( علم الحول الاحبائي ) Celestial Mechanics المكانث الساوى المندسة الشربة Human Engineering مر القذائف Missilry علم السكواكب Planetology

Space Biology

**41**4

علم الاحياء الفضائي

| Space Law      | آنون الفضاء    |
|----------------|----------------|
| Space Medicine | الطب الفضائي   |
| Space Warfare  | الحرب الفضائية |
| Telemetry      | قياس البميد    |
| ه نه ای ته     | ا الاحتمال     |

# الملاحة الفضائية Absolute Zero

| Absolute Zero           | الصفر المالق         |
|-------------------------|----------------------|
| Aeroembolism            | انسداد هواثي         |
| Anoxia                  | اللا اكسية           |
| Ballistic Condition     | الحالة التصبارية     |
| Ballistic Trajectory    | المسار التسياري      |
| Burnout                 | الانطفاء             |
| Burnout Velocity        | السرمة الانطفائية    |
| Center of Mass          | مركز الكتة           |
| Central Control         | السيطارة المركزية    |
| Cislunar                | ما <b>دون الق</b> مر |
| Coasting Flight         | طیران انسیانی        |
| Constant of Gravitation | ثابت النقل           |
| Coriolis Force          | قوة كوريولس          |
| Cosmic Rays             | الأشعة السكونية      |
| Count-down              | العدالناذل           |

Ebullism

# مصطلحات في علوم الفضاء

| Eccentric              | المنحرف عن الدائرة       |
|------------------------|--------------------------|
| Eccentricity           | الأعراف من الدائرة       |
| Escape Velocity        | سرمة الافلات             |
| Exhaust Velocity       | مرعة النفاد              |
| Free Flight Trajectory | مسار الطيران الطليق      |
| Geophysical Constant   | الثابت الجيوفيزيائي      |
| Heliocentric           | شمسى المركز              |
| Hypersonic             | فرط صونية ( نركبب مزجي ) |
| Hypoxia                | الدون اكسية              |
| Inertial Guidance      | المدي الاستمراري         |
| Inertial Force         | قوة الاستمرارية          |
| Isothermal Region      | منطقة متساوية الحرارة    |
| Light Ycar             | السلة الضوئبة            |
| Mach                   | ماخ                      |
| Mechanical Border      | حد الآلبة                |
| Orbit                  | مدار                     |
| Orbital Velocity       | السرمة المدارية          |
| Reaction Time          | وقت التفاعل              |
| Reentry                | وقت التفاعل<br>كروز      |
| Reentry Trajectory     | مساد السكرود             |
| Selenocentric          | قري المركز               |
| Separation Velocity    | سرمة الانفصال            |
|                        |                          |

| Sloshing        | التخضض         |
|-----------------|----------------|
| Sonic Speed     | السرعة الصوتية |
| Supersonic      | فرق صوتية      |
| Takeoff Weight  | وزن الانطلاق   |
| Thrust          | الزين          |
| Thrust Cutoff   | حذم الزبن      |
| Vertical Launch | الهلاق صمودي   |
| Weightlessness  | انمدام الوزانة |
| Zerogravity     | التقل الصفر    |

| Weightlessness                 | انمدام الوزانة              |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Zerogravity                    | الثقل الصغر                 |
| الادوات والاجهزة والمواد       |                             |
| Acquisition and Tracking Radar | الرادار ( الـكاشوف ) المعقب |
| Air Frame                      | هيكل الصاروخ                |
| Analogue Computer              | الحاسبة بالقباس             |
| Control System                 | جهاز السيطرة                |
| Digital Computer               | الحاصبة بالمعد              |
| Doppler Radar                  | رادور ( کاشوف ) دو پار      |
| Exotic Fuel                    | وقود خارق                   |
| Gravirecepter                  | قابلة القل                  |
| Guidance System                | جهاز الهدي                  |
| Hydrazine                      | المايدرازين                 |
| ₩7.●                           |                             |

# مصطلحات الفضاوات والأجواء

| Hydrazone         | المايدرازون              |
|-------------------|--------------------------|
| Ion               | ايون                     |
| Ion Engine        | محفاذ ايوني              |
| Ionize            | این                      |
| Launch Pad        | مرتكن الالملاق           |
| Launch Point      | نقطة الاطلاق             |
| Liquid Oxygen     | الاوكسجين السائل         |
| Liquid Propellant | داسر سائل                |
| Monopropellant    | داسر موجد                |
| Nose Cone         | قع                       |
| Orb               | جرم سماوي                |
| Oxidizer          | مؤكمه                    |
| Radar             | رادار (کاشوف )           |
| Reaction Engine   | عمفاز تفاعل              |
| Reaction Motor    | عراك تفامل               |
| Remaining Mass    | الجذمور                  |
| Rocket Propellant | داسر صاروخي              |
| Solid Propellant  | داس صلب                  |
| Solid Rocket Fuel | وقود صادوخ العسلب        |
| Space Cabin       |                          |
| Space Laboratory  | غرفة فضائية<br>غتبرفضائي |
|                   | -                        |

| Telemeter      | مقياس البعبد |
|----------------|--------------|
| Test Sphere    | کرہ اختبار   |
| Test Vehicle   | مركبة اختبار |
| Vernier Engine | محفاز فرنير  |
| Warhead        | الااس الحربي |
| شبث نعماده     |              |

# نی کتاب مؤرخ العداق ابه الفوطی ننب دنصمبر

نجز أخيراً طبع القسم الأول من الجزء الثاني من كتاب و مؤرخ العراق ابن الفوطي ؟ لمؤلفه عرر هذه السكامة مُذيلاً بفهارس آخرها فهرس بتصحيح الأغلاط الطبعية وقد فاتنا فى الواقع تصحيح أغلاط أخرى من هذا القبيل لم يتضمها الفهرس المذكور ، والقصد من كلتنا هذه التنبيه على بعض ما فاتنا من ذلك مع الاشارة الى الوجه الصحيح وذلك على الصورة الآتية:

### ۱ — الفتح بن خاقاند وأبو الغوث .

#### ان الحتري

في مسهل المائة الرابعة ، وفي خلافة المسكنفي العباسي قدم الى العراق من الشام أحد أبناء البحتري، وبدعى أبا الفوث يحيى وذلك بعد مردر سنين غبر قليلة خلت على وفاة أبيه اذ أن أبوعبادة البحتري توفي — في أسع الأقوال — سنة ٨٩ ٢ ، هذا وقد ورد في السكتاب اسم الفتح ابن خاقان وزير المتوكل ، وكذلك اسم كل من المبرد صاحب الكامل وابن الممنز ساحب العلبقات في جلة من محدث اليهم أبو النوث ابن البحتري وذلك في مقدمة هذا الى سامراء وبقداد ، والصحيب ان الفتح بن خاقان أقتل مع المتوكل قبل ذلك التاريخ بكثير أي انها قتلا مما سنة ٢٤٧ أما المبرد فأنه مات سنة ١٨٠٠ أو قبل هذا المتاريخ بسنة واحدة ، ولا يخفى ان ابن المتز قتدل سنة ١٩٠٠ فتله الفتدر ، والخلاسة اقحمت اسماء هذه العلبقة سمواً في هذا الموضع من السكتاب (١٠) .

<sup>(</sup>١) مؤرخ المراق ابن الفوطي ٢٦٠ : ٢٦٠

#### ٢ — الناصر العباسي وولده

#### الظاهر

لا يخفى ان الظاهر الساسي المتوفى سنة ٦٦٣ هو من أولاد الناصر لدين الله ، ومن الأغلاط المطبعة فى الدكتاب (١) وضع اسم ( المستنصر » مكان ( الناصر » والصحيح ما جاء فى آخر البحث نقسه من أن الناصر لا المستنصر هو واله الخليفة المذكور .

## ٣ - مؤلف كتاب لطائف المعاني

هذا الكتاب أعني و الحائف الماني لشعراء زماني ، من مآخذ ابن الفوطي في مصنفاته خصوصاً معجمه المسمى و تلخيص مجمع الآدب ، وقد نسب كتاب اللطائف سهواً لجمال الدين أحد بن مهنا الحلي العبيدلي (٢) وقد ظهر لنا بعد التحقيق ان الكتاب من مصنفات شيخ آخر من شيوخ ابن الفوطي لقبته و تاج الدين ، والغالب أنه تاج الدين علي بن أنجب المعروف بابن الساعي مؤرخ العراق وان لم يرد لكتاب المطائف ذكر في قائمة مصنفات ابن الساعي المعروفة في كتب المؤرخين وقد اعتاد ابن الفوطي ان يقول كلما أراد الاقتباس من كتاب المطائف ما هذا لفظه .

« قال شيخنا تاج الدبن في كتاب لطائف الماني (٢) » هذا وقد نشأ هدا الاشتباه في نسبة الكتاب الى جمال الدبن ابن مهنا من وجود كتاب له - أي لابن مهدا - اختار له اسماً شبهاً باسم كتاب ابن الساعي وهو « العارف الحمان من فضلاء الآن » (١) وكتاب

<sup>(</sup>۱) مؤرخ العراق ابن الفوطي ۲ : ۲۹۲

<sup>(</sup>٢) المدر نف

<sup>(</sup>٣) تلخيص بجمم الآداب ٥ ط لاهور ١٧٣ ، ٧١٤

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ۲۱۸

الطرف كسنوه كتاب اللطائف من مآخذ ابن الفوطي وما أكثر مآخذه الطريفة النادرة ، ويلاحظ ضياع كل من هذين الكتابين فلا أثر لهما هذا اليوم ولا يخفى الن أمهنا كابن الساعى من شبوخ مؤرخنا المذكور

# ٤ – سهو في تأريخ وافعة

ورد اسم « المستمصم » سهواً فى تاريخ واقعمه وقعت بين الجيش العباسي والجيش المغولي سنة ٩٤٠ أي بعد تاريخ تلك سنة ٩٤٠ أي بعد تاريخ تلك الواقعة بخمس سنوات ، والصواب أن يوضع اسم « المستنصر فى المورد المذكور » بقيت أغلاط مطبعية أخرى تركنا التنبيه علمها احتماداً على فطنة القراء .

محمد رمنا الثبيبى

۱٤ جادي الأول سنة ١٣٧٩ ١٩٠٩/١١/١٤

<sup>(</sup>١) مؤرخ العراق ابن الفوطي ٢ : ٦٣ وراجع الصفحات التالية ٨١ ، ٨١ ، ١٠٣ .

# باللكتب

## مؤرخ العراق ابن الفولمي

بحث في أدوار التاريخ المراقي ، من مستهل المصر العباسي إلى أواخر العصر المنولي . تأليف الأستاذ العلامة الجليل محمد رضا الشبيبي .

الجزء الثاني في ٣١٦ صفحة من الورق الأبيض من قياس ١٧ ـ ٢٤ سم وهو من مطبوطات المجمع العلمي العراقي سنة ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٨ ، وقد طبع في مطبعة المجمع

وكان مؤلفه الأستاذ الجليل قد أخرج الجزء الأول سنة ( ١٣٧٠ ه = ١٩٥٠ م) مطبوعاً عطبمة التفيض الأهليسة ، ثم مهياً له طبع الجزء الثماني في هذه الصنة ، وقد احتوى على فوائد كثيرة ومادة غزيرة ، من التاريخ والأدب فضلاً عن عدة فهارس سهلت فوائده وقيدت شوارده وأوابده ، وهي في الأعلام والقبائل والفرق والجماعات والبلاان والأمكنة والبقاع والكتب والمراجع والمستدركات ، وفي صدرهن فهرس محتويات الكتاب الشامل لجيع الأبواب ، ومها السكلام على الجزء الرابع من تلخيص معجم الألقاب (١) ، وخصائص النسخة ، وتدقيق المؤلف ابن الفوطي وتحقيقه ، وأسلوب تحريه للألقاب والتشويش الطارى على نسخة الجزء الرابع والجزء الخامس ، وأسلوب مؤلفه في كتابة التاريخ ، وبيان الأقدار المشتركة بين ابن الفوطي وابن خلاون ، والتصوي مند هذا المؤرخ المؤلف ، ووراقته وأسلوبه الخاص ، ومهنة التعليم وابن خلاون ، والتصوي مند هذا المؤرخ المؤلف ، ووراقته وأسلوبه الخاص ، ومهنة التعليم

<sup>(</sup>۱) هذه تسمية مختصرة دالة ، واسمه السكامل و تلخيص بجم الآداب المرتب على معجم الأسماء في معجم الألقاب » كما جاء في آخر الجزء الرابع بخط المؤلف كال الدين أبي الفضل حبسد الرزاق بن أحسد الشيباني المبندادي المعروف عند للؤرخين بابن الفوطي

والنسخ هنده ، والدلم بالمخطوطات والخطوط ، والمناية بتسجيل التاريخ الحاص بالأدب والثقافة ، ويلي ذلك السكلام على تشويش النسخة المشار اليه آ نفاً والاعتذار من وقوع الاستاذ الجلال ف أوهام هند النقل والأقتباس مها ، قبل زمن غير قلبل ، وذلك الدلالة على السلامة من الوهم ومن الغلط في الاقتباس هذه المرة ، ثم الاشارة إلى مثال آخر من الفساد والتحريف ، والسكلام على ابتذال الالقاب ، وطرائفها ، وعلى كتب المؤرخين التي استمدت من معجم ابن الفوطي هذا ، وقد استنرق هذا الجزء —

وتكلم المؤلف الفاضل في الصفحة ٥٩ وما بليها على كتاب الأخبار والحوادث التداريخية المنائع اسم مؤلفه ه الذي كان قد سمي ، « الحوادث الجامسة » استرجاحاً ، فأبدت أنا ذهك الاسترجاح ه وقت على طبعه سنة ١٣٥١ ه = ١٩٣٢ م اسم « الموادث الجامعة » ثم تبين في أنه ليس الحوادث الجامعة ولا يمكن أن يمكوه أبداً ولو على ظن ضعيف ، وذلك لاختلاف الخطين وتباين الاسلم بين ، واختلاف مناحي الكتابين في ذكر التراجم ، وخفاء ذاتية مؤاف الحوادث ، وظهور ذاتيسة ابن الفوطي في تلخيص معجم الالقاب ، ولكون « الحوادث الجامعة » مؤلفاً في الوفيات كما جاء في ذيل طبقات الحنابلة لاين رجب (١) وكشف الظنوف الحاجمي خليفة ، ولا ن مؤرخاً من المؤرخين الذين عاصروه أو الذين جاؤوا بعده لم ينقل منه ولا ذكره في غير ترجة المؤلف أي ابن الفوطي ، حتى شمس الدين الذهبي وقد كان أعلم المؤرخين ذكره في غير ترجة المؤلف أي ابن الفوطي ، حتى شمس الدين الذهبي وقد كان أعلم المؤرخين يتآليف ابن الفوطي وأنقلهم مها ، وأوقفهم عليها وفي ذلك برهان على ضآلة شأه فلا يصح يتآليف ابن الفوطي وأنقلهم مها ، وأوقفهم عليها وفي ذلك برهان على ضآلة شأه فلا يصح

<sup>(</sup>١) قال ابن رجب نقسلا عن الذهبي : « وله - يعني ابن الغوطي - كتاب التاريخ على الحوادث وكتاب حوادث لائة السابعة والى أن مات ... وذكر غيره أنه جم الوفيات من سنة سمّائة سماه الحوادث الجامعة والتجارب النافعسة الواقعة في المائة السابعة ، وهذا هو الذي أشار اليه الذهبي > ( فيل طبقات الحنابلة ٧ : ٣٧٠ ) وقال حاجي خليفة في كشف الغلنون : « تاريخ ابن الفوطي متعدد كالذيل على الجامع المختصر لشيخه ابن الساعي ( والحوادث الجامعة في الوفيات ) ويجم الآداب > « ١ : العدود ٢٧٩ طبعة وكالة المعارف التركية > ويجوز كون حاجي خليفة نافلا من ذيل طبقات المنابلة الذكور لتأخر عصره عن عصر ابن رجب

أن يقال: لم يؤلف كتاب الحوادث الجامعة لبكون معجماً ...

وأما الذي يرى من التقارب القليل أو السكثير بين ما في كتاب الحوادث وما في غيره من كتاب ابن الفوطى ، وكتب التاريخ الأخرى فسببه أن ابن الفوطى ومؤلفى تلك الكتب ينقلون جيماً من تواريخ ناج الدين علي بن أنجب المروف بابن الساعي إلى صدنة ٦٧٤ هـ وهي سدنة وفاة ابن الساعي (١) ، أو تواريخ من نقل من كتبه ومن البديهيات مند هذاء التاريخ أن المؤرخين القددماء قد ينقل بمضهم من كتب بمض ويأثرون المنقول أحيمامًا بالنص ، فلوكان التشابه دليلاً على اتحاد المؤلفين لوجب أن يسكون مؤلفو التواريخ المتشاسهة مؤلفاً واحداً ، مع ثبوت اختلافهم في الذائيات والمصور ثبوتاً لا يتطرق الشك عليه . قال صلاح الدين خليل بن أببك الصفدي في ذكر التواريخ الجاممة : ﴿ وَنَارِيخُ الْاسْلَامُ لَشَيْخُنَا شَمْسُ الدِّينُ النَّهُي ، وهو كتاب علم نافع جداً ، قرأت عليه المفازي التي له وسيرة النبي — ص — وإلى آخر أيام الحسن الكتاب، وهو القطب لهذه الدائرة ، واللب لهذه الجلة السائرة ) (٢٠)، وقال شسماب الدين ابن إ حجر المسقلاني في مقدمة كتابه الإنباء : ﴿ وَعَالَبِ مَا أُورِدَ فَيِهِ مَا شَاهِدِمْ وَتَلْقَفْتُهُ عَن أُرجِم البه ووجــدته بخط من أثق به من مشايخي ورفقتي كالتـــاربخ الــكبير للشيبخ ناصر الدبن ابن الغرات ... ولصارم الدين ابن دقاق وقد اجتمعت به كثيراً وغالب ما أنقله من خطه ومن خط ابن الفرات منه ، والحافظ الملامة شهاب الدين أحمد بن علاء الدين بن حجى الدمشقى ... والفاشل البارع المفنن تقي الدين أحمد المةريزي والحافظ المالم شيبخ الحرم تقي الدبن محمد بن

<sup>(</sup>۱) قال عماد الدين بن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية يذكر وقاة ابن الساعي سنة ٦٧٤ : و ابن الساعي للمؤرخ ... سمم الحديث واعتنى بالتاريخ وجم وصنف ولم يكن بالحافظ ولا بالضابط المتقن - يدي في الحديث - وله تاريخ كبير عنسدي أكثره ، ومصنفات أخر مفيدة ... ، ، وقد حشا تاريخه من تاريخ ابن الساعي للذكور

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ١٠: ٥، ١٥، ٥

أحد بن طي الفاسي القاضي المالكي بمكة ، والحافظ المسكتر صلاح الدين خليل بن محمد بن محمد الا ففهمي وغيرهم ، وطالعت عليه تاريخ القاضى بدرالدين محمود الديني (۱) ... » وقال حماد الدين ابن كثير في حوادث سنة ٧٣٧ من البداية والنهاية : « قلت : هذا آخر ما أرَّخ شبخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذيل ، ذبَّل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة ... وقد ذبلت على تاريخه من الانتقاء من تاريخه في يوم ذبلت على تاريخه - رح - الى زماننا هدذا ، وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربماء العشرين من جادى الآخرة سنة إحدى وخمين وسبمائة أحدن الله خاتمها » . وبذلك علمنا أنه قد ينقل من كتب لم يرها اعتماداً منه على علم الدين البرزائي .

وقد استخلص الأستاذ الشبيبي من كتاب الحوادث المقدم ذكره ، فوائد جليلة ، في سيرة الشعب المرافي الاجماعية ، وفي أمور سياسية قليلة ، وزينها بالأشباه والنظائر من نواريخ أخرى فاهاه تبحث اجماعي نفيس ، ووازن في أثناه ذلك بين كتاب الحوادث ، هذا الجمهول المؤلف على محقيقنا ، وبين (٢) ما قدر هو أن يسكوه الحوادث الجامعة ، وخلص من ذلك الى التسوية بيهما ، فاستوهب ذلك أكثر هذا الجزء ، وشبك آخر البحث بالكلام على التنجيم والأحسكام لمناسبة بيهما ، ثم تكلم على خزانة كتب الرضي ابن طاوس ، وخزانة على بن المنجم ، وعلى بني المنجم الرواة الأدباء الثقات (٢) ، وانجر به البحث إلى موازنات أدبية ، ونكت من التراجم روق قراءها ، لظرافة كانها وطرافة محتوياتها ، وبها ختم الكتاب الستطاب ، الذي هو متمة لذوي الألباب ، وحديقة أدب فيها كل غرص بهيج .

وقد رأيت فيه ما ترْكُ التنبيه عليه يمدُّ إخلالاً بالواجب العلمي في النقد ، فأقول مملِّـةاً

<sup>(</sup>١) إنباه الغمر بأنباه العمر « نسخة المكتبة الأهابة بباريس ١٦٠١ الورقة ٢ ، ونسخة مكتبة الأوقاف ببغداد

<sup>(</sup>٣) كررنا • بين ، بعد الأسمين الظاهرين خشية الالتباس مم ضعف التكرار في مثل هذا الموضم

<sup>(</sup>٣) وردت كلة « الثقات » في الصفحة « ١ بصورة « الثقاة » ولم تمكن من غلط الطبع نقد كررت في الصفحة ٣١٢ ، وغيرها وهي خلط في الرسم والصواب « الثقات » لأنها جم « الثقة » كالهبة والهمات

بحس ترتيب الصفحات:

الرابع من تلخيص معجم الا لقاب، هو ترجمة « عزالدين الحدن بن يوحف البندادي الفقيه » وكان قد نشر ثلاث صفحات مصورة من أسل هذا الجزء، وذلك في الجزء الأول من كتابه هذا مؤد خ العراق ابن الفوطى » وعلق على الصفحة الأولى والثانية مهن ما هذا نصه « أول الجزء الرابع من ممجم ابن الفوطي ﴾ وفي أول الصفحة الا ولى ترجمة ﴿ مَوْ الدَّبْنِ الحَسنَ بن يوسف ﴾ المذكور ، وليس ذلك بصواب ، فان أول المثور عليه من هذا الجزء (١) هو ترجمة هزالدين بن الحداد » وقد وقمت الترجمة في الورقة « ١٢٠ » من النسخة المصورة ، تليها ترجمة رجل مجهول الاستسم دون اللقب ، تليها ترجمة ﴿ عَزِ الدَّبِنِ أَبِّي الفتح أحد بن اسماعيل الشيرازي » وتأتي بمدها ترجمة رجل مجهول الاسم ، يليه « عزالدين البطائحي » فرجل مجهول الاسم ، وتمقيه ترجمة « هز الدين أبي بكر أحد بن أبي عبد الله الحسين بن أحد بن علي بن موسى القنائي الأصل المكاتب » فترجة لرجل مجهول ، وتأتى بمدها ترجة « مز الدين أبس المباسأحمد بن سلمان بن أبي بكر المستعمل المهروف بابن الاصفر الحريمي» (٢٠)، وهي آخرتراجم السفحة المذكورة . ومن الواضع البين أن الاسم « أحمد بن اسماميل » والاسم « أحمد بن سلمان » يأتيان في ترتيب حروف المعجم قبل « الحسن بن يوسف » الذي ذكره الا ستاذ الجليل ، وبذلك تثبت سحة قولي ، وبؤيده أنَّ الأستاذ محمد بن مبدالقدوس القاسي أحدالا سانذة ف جامعة بشاور

<sup>(</sup>١) الجزء ناكس الأول ، وكان واجباً النبيه على ذلك

<sup>(</sup>٧) راجم المختصر الهناج اليه من تاريخ ابن الدبيق ١ : ١٨٧ ، ومما ضاع من هذا الجزء أي الجزء الرابع من تلخيص معجم الألقاب وقدرناه و هزالدين ابراهيم بن الحسن والي المقاهرة » و د عز الدين إبراهيم ابن عبد السلام الموصل » و د عز الدين إبراهيم ابن عبد السلام الموصل » و د عز الدين إبراهيم ابن أبي علي الشيرازي » و د عزالدين إبراهيم بن محمد السويدي الطبيب » و د عزالدين ابراهيم بن محمد بن طرخان الطبيب » و عزالدين أحمد بن ابراهيم المفاروني » و د عزالدين أحمد بن ابراهيم المفاروني » و د عزالدين أحمد بن جمفر البصري »

والباكمتان وهو ناشر الجزء الخامس من تلخيص معجم الألقاب ، وقد شرع في نشر السالم من الجزء الرابع وأخرج منه ثلاث ضميات في ( ٤٩٨ ترجة ) تنبته الى أن الصفحة الأولى من المعثور عليه من الجزء الرابع هي الصفحة التي ذكرها ، فقدمها في النشر على جميع الموجود من الجزء ، على أنه مع فضله وأدبه لم يعتر على أسم عز الدبن أحمد بن الحسين القنائي ولا على اسم عز الدبن أحمد بن الحسين القنائي ولا على اسم عز الدبن أحمد بن الحسين القنائي ولا على اسم عز الدبن أحمد بن الحسين القنائي ولا على اسم من الدبن أحمد بن سهمان ابن الأصفر المستعمل ، وأنا قد عثرت عليها بوسساطة ما بقي من تراجها ، ولذك ذكرت أسماءها

(٧) — وقال الأستاذ الجليل في الصفحة الذكورة أمني الثامنة : « وعلى هذا يتراوح مدد الأجزاء التي يتألف منها المسكتاب — يمني تلخيص ممجم الألقاب — يين المستة إلى الثمانية على أقل تقدير أكثرها مفقود » ثم قال في الصفحة ٤٤ : « يتراوح عدد أجزاء هذا المحم بين السنة والسبمة جلّم اضائع مفقود » . فبأي القولين يأخذ القارى ، ؟ أما أنا فأقدره بسبمة أجزاه .

(٣) — وقال في الصفحة التي تليها أي التاسمة : « وتوجيد صورة آخرى لنسب ابن الفوطي على نسخة من تاريخ ابن الأثير نسخها ابن الفوطي بنفسه في بغداد سنة ٢٩١ نشتمل على حوادث سنة ٣٩٩ — ٣٦٣ وهي من أنفس مخطوطات المكتبة الأهلية بباريس » وقال في الحاشية : « ووصف مؤلف فهرست المخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الأهلية بباريس نسخة من المكامل لابن الأثير تبتدئ من سنة ٣٣٩ وتنتهي في سنة ٢٧٠ فقال ... » ، وهذا التعليق يشعر القارئ بأن هذه النسخة المذكورة في الحاشية هي غير النسخة المذكورة في المتن ، والصحيح أن المجلد واحد وأنه يبتدئ بحوادث سنة ٣٤٩ لا سنة ٣٣٩ كما جاء في الحاشية وأنه ينتهي بسنة ٢٣١ كما جاء في الحاشية وأنه ينتهي بسنة ١٩٦١ كما جاء في الحاشية المناشقة ، وما ينبئك مثل خبير رأى ذلك المجلد وقرأ فيه ونقل منه ، فأرقامه في دار المكتب الوطنية المذكورة هي مثل خبير رأى ذلك المجلد وقرأ فيه ونقل منه ، فأرقامه في دار المكتب الوطنية المذكورة هي المكامل في المحاصل  الم

التاريخ ، بسم الله الرحم الرحم وبه نستمين ثم دخلت سنة تسع وأربمين والأعالة . ذكر ظهور المستجبر بالله ... » وجاء في آخر المجلد في الورقة ٢٨٨ : ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسمائة ، ذكر استبلاء غياث الدين على شيراز وصلحه مع صاحبها : في هذه السنة استولى غياث الدين بن خوارزمشاه على مدينة شيراز وبمض بلاد فارس وكان قد سار إليها ، أواخر سنة عشرين وسمائة . آخر الكتاب الموسوم بالكامل في التاريخ والحد لله حتى حده وصلواته أكتبه المحتاج (۱) إلى ] رحمة الله وعنوه عبد الرزاق بن عجد (كذا) بن أحد بن عجد بن أحد ابن عمر بن أبي المالي الشيباني المروف بالفوطي — هذا الله عنه — [سنة (٢٠)] إحدى وتسمين وستمئة بمحروسة مدينة السملام — حاها الله مع سائر بلاد الاسلام — وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

( ) ) - وجاء في الصفحتين ١٠ ، ١١ قول الؤلف الفاضل: « وإذا ما قارنا بين ما وصل إلينا من المخطوطات التي ور قها ابن الفوطي في مصنفاته وغيرها - ولدينا منها جزء من ناديخ السكامل لابن الأثبر وكتاب الأحكام لأبي سميد والجزءان الرابع والخامس من تلخيص عجم الآداب ظهر لنا فرق واضع في خطه على عهد شبابه فأنه خط غير بالغ الجودة كما نراه في كتاب الأحكام ، فأن ابن الفوطي فرغ من نسخ هذا الكتاب سنة ٦٩٨ في علمة الخاتونية الخارجة من عال بنداد ، وقد عاش بعد ذلك أكثر من خصين سنة (٦) اكتسب فيهما خطه جودة عظيمة كما نراه في نسخ الأسل الباقية من معجمه في التاريخ » .

قلت: الصحبح أنه فرغ من نسخما سنة ( ٦٨٠ ) وقد رأيت ُ هذه النسخة عند كوني ف طهران قبل صنوات قلائل وقد جاء في آخرها ما نسه ﴿ ثم الكتاب بحمه الله وحسن توفيفه ﴾

<sup>(</sup>١) هذه الجلة قد أعمت من المخطوط ، وينبغي أن يكون تقديرها كذلك

<sup>(</sup>٢) هذه الكامة قد نصل حبرها

 <sup>(</sup>٣) لأنه تون في سنة ٧٢٣ فعلى هذه القراءة الخاطئة لتـــاريخ النسخة يكون قد هاش بعــــد نسطها
 هـ ه ه » سنة

وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه ، عدّمة لخزانة كتب سيدنا ومولانا المخدوم الصاحب المعظم صدر الحق والدين نصير الاسلام والمسلمين أبي الحسن بن على بن مولانا المعظم نصير الدين أبي جمفر محمد بن محمد الطوسي - أعز الله أنصاره وضاعف اقتدداره عبده وخادمه وغرس أياديه وأنصُمه عبد الرزاق بن أحمد بن محمد البغدادي بمنزله بالخاتونية الخارجة من شرقي مدينة الحسلام ، في يوم الخيس العاشر من شوال سنة ثمانين وستمثة هجرية ، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه »

وفى الهامش « نقل من نسخة سقيمة كثيرة التصحيف وصحح بقدر الامكان » ، • وبلغت مقابلة بنسخة سقيمة وبقي فيها أشياء يببني أن تُماود »

ومما قدمنا نعلم أن ابن الفوطي كتبها وهمره نمان وثلاثون سنة ، وقد جرت العسادة أن يستحكم خط الدكانب والناسخ والتعلم قبل هذه السن ، ويستكمل الجودة إن كانت ممكنة له ، أما أن خط ابن الفوطي لم يبلغ الجودة في هذا الدكتاب فلان النسخة كانت سقيمة ، كا نقلنا آنفاً لا تترك ميلاً فنياً للمكاتب ، وهذا أمر نفساني ، ولأن قطنة القلم تختلف عن غيرها في نسخ مثل هذا الدكتاب النجوي فتكون دقيقة ، ولان ابن الفوطي قد أسرح نسختما ، وكان مشهوراً بسرعة النسخ في أمثال هذا الدكتاب ، ومن حسن حظنا أن الاستاذ الجليل قد نشر في كتابه صورة نلك الصفحة الأخيرة ، بازاء الصفحة ٨٠٨ من كتابه هذا وتاريخها سدنة ( ٩٨٠ ) كاذ كرت لا سنة ٩٦٨ كا قال الاستاذ في البحث ، على أنه قد جاء خط الخاتمة قوياً ذا جودة ظاهرة وحبر غليظ العسواد لا نه كتبها متأنياً بقطة قلمية أخرى فليتأميل ذلك المتأملون ، وهندي صورة واضحة أعطانيها الدكتور حسين محفوظ

( • ) — وقال الشيخ الجلبمسل في الصفحة ١٣ : • جاء في باب المعين لقب ( مصفور الشوك ) برهو محمد بن داود الا صفهاني المحدث صاحب كتاب الزهرة ، علم قل ابن الفوطي ] على الترجة بخطه هذه المبارة ، ( ليس من شرط هـذا الكتاب ) ، هـذا كل ما علم قل به على

هذه الترجة ولم يزد على ذلك ، ولا نعرف لماذا يخرج مصنف كتساب الزهرة عن شرط كتابه مع أنه من مشاهير الأدباء المصنفين في الشمر والأدب ، وهو مصنف كتاب الزهرة ؟ والمرجع أن محد بن داود الأصفهاني لم يكن معروفاً بالقب الذكور »

قلت: ذكر ابن الفوطي قبل هسدا الرجل « عصفور الجنة أبا عجد بن تبس الحضري الهدت » نقلاً من كتاب (كشف النقاب عن الأعام والالقاب) للملامة أبي الفرج برف الجوزي ، ولم يقل فيه إنه خارج من شرط الكتاب ، فأنا أسترجح أز بكون سبب خروج الجوزي ، ولم يقل فيه إنه خارج من شرط الكتاب إشماره بحقارة المدقسب أو حط من قدره كما هو واضح من قولهم عصفور الشوك ، وإلا فان ابن حاود الفلاهري كان معروفاً بعصفور الشوك ، والا فان ابن حاود الفلاهري كان معروفاً بعصفور الشوك ، قال الخطب البغدادي في تاريخه « ٥ : ٢٥٦ » بسنده عن رويم بن مجد قال : « حكمنا عنه داود بن علي الاصبهاني إذ دخل عليه ابنه مجد وهو يبكي ، فضمته إليه وقال : ما كبكيك ؟ قال : الصبيان يلقبو نبي قال : فعلي أنهام ؟ قال : يقولون لي شيئاً قال : قل لي ما هو حتى أنهام عن الذبن؟ قال يقولون لي : ياعصفورالشوك قال : فضحك داود فقال له ابنه : المناه عن الذبن؟ قال يقولون لي : ياعصفورالشوك قال : فضحك داود فقال له ابنه ؛ المناه من الصبيان ، مم تضحك ؟ افقال داود : لا إله إلا الله ، ما الالقاب إلا من السبيان ، مم تضحك ؟ افقال داود : لا إله إلا الله ، ما الالقاب إلا من السبيان ، مم تضحك ؟ افقال داود : لا إله إلا الله ، ما الالقاب إلا من السبيان ، ما أنت يا بني إلا هصفور الشوك » .

وقال السلاح السفدي في الوافي بالوقبات « ٣ : ٥٥ » : « كان يُمَلَقُبُ بمصفور الشوك لنحافته وسفرة لونه » وقال ابن حجر المسقلاني في « نزهة الألباب » في الألقاب « عصفور الشوك هو محمد بن دواد الظاهري (١) » إذن كان معروفاً بمصفور الشوك

( ؟ ) — وجاء فى الصفحة المذكورة ﴿ خَرَّج -- يَمَنَي ابنَ الفَوطَيُّ - عَلَى عَنُوانَ مَمَيْنَ الْهُ يَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) أصول التاريخ والأدب د من بجوعات السكانب المعلية ج ٢١ س ٢١١ ،

المعتدركة أن معين الدين من أهل تكريت ثم من الموسل ، وزر بسنجار ، بنى بالموسل ف سكة بني أنجح (كذا والصواب بني نوجيح) داراً للحديث وقف عليها الوقوف الحسنة ، انظر أيضاً ٥/٩٧٩ وفي هامش هذه الصفحة من الجزء الخامس ملاحظة عن والد مدين الدين الذكور وهو على الأرجح الملقب كال الدين بن مهساجر المترجم في حرف الكاف من هذا الجزء ٢٩٤ » .

قلت: جاء فى الجزء الخامس فى الرقم ٧٧٥ من ألقاب السكاف: «كال الدين أبو السكرم محد بن علي بن مهاجر الموصلي الصدر الرئيس، كان رئيساً جليل القدر، نبيه الذكر، كان مرشحاً الوزارة، وله أخلاق حسنة وله وقوف على دار الحديث بالموسل قال ثاج الدين [علي بن أنجب] ابن الساهي فى تاريخه: وفى شهر (١) رمضان سنة سبع وعشرين وسمائة (١) وسل كال الدين أبو السكرم دسولاً من الملك الأشرف وتلقاه موكب الهبوان، وكان السبب ....»

ولم يذكر ابن الفوطي إلا ما قاله ابن الساعي في هدف المناسبة ، وعجز من ذكر تاريخ وقاة الرجل ، قال الصلاح الصفدي بعد ذكر ترجمته : « وكانت وفاته في سدنة أدبع وثلاثين وسمّائة (٢) » . وقال قبله سبط ابن الجوزي في وفيات سنة ٩٣٤ : « وفيها توفي السكال بن مهاجر ، كان كثير المال والصدقات ، مات بدمشق في جمسادى الأولى فجأة ودفن بقاسبون وأخذ الأشرف جبيع ما وجد له بدمشق [ و ] تبلغ قبعته ثلاثمائة ألف دينار ، أداني الأشرف من ذلك سبحة فيها مائة حبة مثل بيض الحام ، والحد لله (٢) » .

فبهذا قد علمنا أن وفاته وقعت سنة ٦٣٤ فسكيف نجمله أباً لمين الدين علي بن محمد بن علوان ابن ُمهاجر، على الارجح ، ونحن لا نعرف تاريخه ؟ إن والد معين الدين أي محمد بن علوان هو

<sup>(</sup>۱) لم يذكر هذا الحبر مؤلف كتاب « الحوادث » الذي سميناه خطأ « الحوادث الجامعة » وأنت عالم عا يدل هليه ذلك ، من اختلاف المؤلفين أحدهما من الآخر

<sup>(</sup>٢) الواق بالوفيات د ٤ : ٧٣ >

<sup>(</sup>٣) عنصر ممآة الزمال ٥ ، ٣٠٣ طبعة حيدر أباد ،

شرف الدين أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر الفقيه الشافهي وذلك بدلالة الاسم قبل غيرها قال عز الدين بن الأثير في وفيات سنة ٦٩٠ : ﴿ وفيها (١) في الحرم توفي شرف الدين محمد بن علوان بن مهاجر الفقيه الشافعي وكان مدرساً في حدة مدارس بالموسل وكان صالحساً كثير الخير والدين مسليم القلب — رحه الله — (٢) ﴾

وثرجه ابن الدبيثي ، قال كما في المختصر : ﴿ محمد بن علوان بن مهاجر أبو المظفر الفقيســـه الشافعي الموصل ، قدم بغداد في صباء التفقه وأقام بالنظامية ومدرسها بومشــذ يوسف بن بندار الدمشقي وحصل المذهب ودرس ، ثم بني مدرسة ، وكتبت عنه بالموصل وقال لي : ولدت سنة اثنتين وأربعين وخسمائة ، وتوفي في الحرم سنة خس عشرة وسمائة (٢) ،

فالمكس إذن هو الجائز أي أن يكون أو الكرم محسد بن علي بن مهاجر ولداً لا والداً لمين الدين أبي القاسم علي بن محمد ، على حسب ظاهر الاسم ، ولا يجوز الفطع بالبداهة ، فربما كانا من أسرة واحدة ولأحدهما قرابة مع الآخر ، غير الا بواة والبنواة ، على أنه لا فائدة في التمرض لما لم يُوكَف حقه من التحقيق كمثل هذا الترجيح بلا مهجج .

(٧) — وذكر في الصفحة ٢٠ مقتل الأمير آقباش بن عبد الله الناصري بمكة سنة ٩١٧ وقال : و ومن المعاريف أن سبط ابن الجوزي غمز الخليفة (الناصر لدين الله) ودار الخلافة على الاكتفاء — يمني الاجتزاء — بالحزن المجرد في هذه الحادثة التي قتل فيها أمير الركب المراقي

 <sup>(</sup>١) لم يذكر ابن الأثير هذه الوفاة في النسخة التي بخط ابن الفوطي وهي النسخسة الأولى القائمة متسام النصرة الأولى يومئذ

<sup>(</sup>٧) السكامل د ج ١٧ س ١٣٦ طبعة عمد أفندي مصطفى بالقاهرة »

<sup>( )</sup> المختصر المحتاج الله من تاريخ ابن الدبيثي لبغداد « ١ : • ١ ٠ » وقد أحات في الماشية هناك على تاريخ الاسلام للذهبي وطبقات الشافعية السكيرى « • : ٣٧ » لتاج الدين المسبكي ففيهما ترجمته

<sup>(</sup>٣) وقع قبل ذلك ماكان تجنبه واجباً ، فقد قتل المراقبون، وأميرهم يومئذ بجيرالدين طاشتكين، أميرالحاج الذي أرسله صلاح الدين الأيوبي وجاعة بمن كانوا مه ، وكان ذلك في سنة ٩٨٥ و السكامل ١٦ : ٢١٢ > فتره الناصر عن تكرار مثل ذلك

والحجاج العراقيون فقال: لم يخرج الموحكب للفاء الحاج وأدخل الكوس والعلم في الليل ولم تنتطح فيه عزان وقسد كان أولى أن تتناطح الكباش ، انظر مرآة الزمان طحيدر أباد ٨ : ٩٩٠ ، ٩٩٠ ؟

وليسمح لي الأستاذ الجليل بأن أقول إني لا أرى ذلك طريفاً من سببط ابن الجوزي بل ضرباً من النفلة إن لم يكن غير ذلك ، أفيجوز أن يُرسل أمير المؤمني يومئذ جيشاً لهاربة المكيين وإخافة حرم الله الآدن ، وسفك الهم فى ذلك اليضع المقدس ؟! أراد سبط ابن الجوزي أن تنتطح المكبساش فى جوار بيت الله الحرام ، على أن الأمر لم يكن كا قال سسبط ابن الجوزي فانه كان مجازفاً فى ذكر الحوادث والأخبار كما قال شمس اله بن الذهبي ، قال ابن الأثير فى سرد هذه الحادثة وارتكاب أمير مكة الحسن بن قتادة بن ادريس الماوي الحسسسي هذا الحدث : وأحاط أسحاب حسن بالحاج لينهبوهم فأرسل إليهم حسن عمامته أماناً للحجاج ، فمساد أسحاب ولم ينهبوا منهم شيئاً ، وسكن الناس وأذن لهم حسن فى دخول مكة وقدل ما يريدون من الحج والبيم وغير ذلك ، وأقاموا بمكة عشرة أيام وعادوا فوسلوا الى العراق سالمين ، وعظم الأمر على الخليفة ، فوسلت رسل حسن [ الى بنداء ] يعتذرون ويطلبون العفو فأجيب إلى ذلك (١) » .

هذا وقد ذكر ابن كثير الهمشقي في حوادث صديمة ٦٩٧ من البداية والنهاية أن قتل آقياش كان خطأ لا عمداً وغلطاً لا قصداً .

(٨) — وجاء فى حاشية الصفحة ٢٣ : ﴿ وقال — يُسَيَّى ابْنَ الفُوطَى — فَي رَجَمَّةُ أَحَدُ أَمِرَاءُ البَطَائِحِ : رأيت البطائح : رأيت البطائح تاريخاً حسناً سنفه القاضي المذاري ( ٤ ـ ١١٩ ) وهي جملة ممترضة ندل على ولمه بالتاريخ وشدة طلبه السكتب المصنفة ﴾ .

قلت: إن اسم مؤلف تاريخ البطائع قد تصحف على الأستاذ الجليل لاعلى ابن الفوطي ظافه كان أهرف السكتب ، فهو « المندائي » لا « المهذاري » قال ابن الفوطي كما في نسختي التي

<sup>(</sup>١) السكامل في حوادث سنة ٦١٨ د ج ١٧ س ١٥٥ >

انتسخها لنفسي من الجزء الرابع من تلخيص صحير الألقساب: ﴿ قطب الدين أبو هلال بدو النظفر بن حاد بن أبي الحبر الذي البطائح، من بيت الامادة والرئاسة ، وكانت البطائح في أبا من عرماً آمناً ، وهم من قبيلة جابلة ، لم نزل تلك مواطمهم إلى هذه الفاية ، ورأيت للبطائح ناريخاً حديثاً قد صنفه القاضي المندائي (١) » .

وهذا المندائي هو أبو العباس أحمد بن مختيار الواحسطي ، قال أبو الفرج بن الجوزي في وفيات سنة ٥٠٠ من المنظم « ١٠ : ١٧٧ » : « أحمد بن بختيار بن علي بن محمد أبو العباس الماندائي الواحطي ، ولي القضاء بها مدة ، وكان فقيها فاضلاً ، له معرفة تامة بالأدب واللغة ويد باسطة في كتب الصحلات والكتب المحكمية ، سيم أبا القاسم بن بيان وأبا علي بن نبهان وفيرهما ، وكان يسمع ممنا على شيخنا ابن ناصر وصنف كتاب القضاة (وتاريخ البطائع) وغير فغير وكان ثقة صدوقاً ، توفي في جادى الآخرة من هذه السنة وسلي عليه في النظامية ودفن بمقبرة باب أبرز » ، وأخذ هذه الترجمة وزاد عليها ياقوت الحموي في معجم الأدباء « ١٠ : ٢٧٩ »

وذكره تاج الاسلام أبو سمد بن السمماني في تاريخ بنداد ، ولم يذكر وفاته قال : « أحد ابن بختيار بن علي بن محمد الماندائي أبو العباس ، من أهل واسط ، ولي القضاء بها مدة فقيه فاضل له معرفة كاملة بالهنة والأدب ويد باسطة في كتب السجلات والسكتب الحسكمية ، سمع يبغداد ... كتبت عنه ببغداد وكان ثقة صدوقاً ، متفنناً وقرأت عليه المقامات التي أنشأها الامام أبو محمد القاسم بن علي الحريري وسألته عن مولده فقال : بوم الاحد الثاني عشر من ذي الحجة

<sup>(</sup>۱) التلخيص و ٤ : ٢٠٨ من نسختي ، قال ابن خلكان في ترجمة الحريري من الوقيسات : و والمندائي : بفتح اليم وسكون النون وفتح الدال المهملة ومدالهمزة ، وقد يحد ثانيه فيقال والماندائي، وهو منسوب الى المندائيين أصحاب الديانة المندائية المعروفين أيضاً بالصابئة والمفتسلة ، وقد ألف السكاتب هبد الحيد عبادة -- رح -- كتاباً في دياتهم سماه و كتاب مندايي أو الصائبة الأقدمين ، نفسسره سنة ١٩٧٧ ومؤلاء المندائيون قد أسلموا وتشفهوا وبقي عليهم اسمهم القديم وكانوا يتهربون منه

سنة مت وهيمين وأربمائة (١) »

(٩) - وتكلم الأسستاذ الجليل في حاشية الصفحة ٢٨ على بهر معلى ودرب الآجر بالجمفرية وسوق السلطان وكرار اكثر النصوص في حاشية الصفحة المقابلة لها ، والجواب من ذلك ذكرناه في كتاب و دليل خارطة بنداد ص ٣٠٠ ) وقد تصحف عليه في الصفحتين الذكورتين و باب بيسترز و إلى و باب مرو ) وباب أبرز أو باب بيبرز هو محلة الفضدل والسيد عبدالله اليوم من شرقي بنداد ، ولم يكن ببغداد و باب مرو ) يوماً من الأيام .

(۱۰) — وقال في الصفحة ( ۲۰) : « المدرسة الخاتونية والمرجع أنه اسم ثان للمدرسة الفازانية » وهذا ترجيع بلا مرجع ، فالمدرسة الخاتونية منسوية إلى الخاتون السلجوقية زوجة الخليفة الستظهر بالله وكانت حنفية كسائر السلجوقيين والسلجوقيات ، قال أبو الفرج برن الجوزي في حوادث سنة ۹۲۲ : « وفي جادي الآخرة رُتب [ الحسن بن سلامة ] المشبجي في مدرسة خاتون الستظهرية ، رتبه موفق الخادم (٢٠) » ، وتسمى أحياناً المدرسة الموفقيدة أو مدرسة موفق (٤٠) لأن موفقاً هذا كان يتولى أمرها إذ ذاك وكان عملوكاً المخاتون فان كان عند

<sup>(</sup>۱) تاريخ بفداد لافتح بن علي البنداري المقتيس من تاريخ الخطيب البغدادي وتاريخ ابن السممائي وتاريخ ابن السمائي وتاريخ ابن الديبق ، نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٠٥٧ الورقة ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢١،٥ الورقة ٣٣ »

<sup>(</sup>۳) النتظم د ۱۰ ؛ ۹ ،

<sup>(</sup>٥) المرجم المذكور ٥ ص ١٣٧ . .

الاستاذ الجليل دليل على ما قال فليفدناه لنشكر. شكراً جزيلاً

(١١) — وقال فى الصفحة « ص ٤٨ هنه ذكره أسماء المؤرخين الذين اقتبسوا من معجم الأنقاب لابن الفوطي كما حسبه وظنه هو: ﴿ ابن أبي رافع السلامي » ثم قال فى الصفحة ﴿ • • » : ﴿ رابماً ابن أبي رافع السسسلامي » وكذلك قال فى الفهرست ﴿ ص ٣٣٣ » . والصواب ﴿ ابن رافع السسلامي » قال ابن حجر : ﴿ محمد بن رافع بن أبي محمد هجرس بن محمد من أبي الدين أبو الممالي بن رافع (١) ... »

وقال أبن تفري بردي فى وفيات سنة ٧٧٤ : • و يوني الشيخ الحافظ تقي الدين محمد بن حمال الدين رافع بن هجرس بن محمد بن شافع بن السلامي المصري الشمافمي بدمشق من ستهن سنة ... وذيل على تاريخ البخاري (٢٠) »

(١٧) - وقال في الصفحة ٣١ بمد أن ذكر تشويش أوراق الجزء الرابع من تلخيص معجم الألفاب: « أوقدنا هذا المبث أو التلفيق كما أوقع غيرنا في أوهام لم نفطن إليها إلا بمد مضي زمن غير قليل ، ومن تلك الأوهام ما وقع في اللباب وهي رسالة لخصناها عن هذا المجم وسيأتي وسفها عن قريب ومها ما وقع في رسالة أخرى لنا عن ابن الفوطي ومها ما وقع في كلة تجدها في مقدمة الحوادث الجامعة أو الكتاب المففل الذي أطلق عليه الاسم المذكور » .

ولم يذكر الاستاذ الجليل كيف اهتدى إلى معرفة الأوهام التي لم يفطن إليها إلا بعد زمن طويل (٢) ، على أنَّ هذا يعني أنه - عفظه الله - قد سلم من أمثال تلك الأوهام هذه المرة ، وحذرها كل الحذر ، وتنزه عن الوقوع في أشباهها ، وليس الأمر، على ما ذكر ، فقد وقع في

<sup>(</sup>١) الدور الـكامنة « ٣ : ٣٩ »

<sup>(</sup>٢) مكذا با في طبعة دار الكتب المصرية « ١١ : ١٢٤ » وهو خطأ والصواب « تاريخ ابن النجار »

<sup>(</sup>٣) ذكرت في ترجمة عزالدين المهلمي في تـكملة إكمال الاكمال « ص ٣١٧ » أن ترجمته نسبت الى غيره في رسالة (مؤر خ العراق ابن الفوطي ، ص ٧ ) وقد طبع كتاب التـكملة سنة ١٩٥٧

مثل تلك الأوهام ، وأه طى « فرالدين محود بن الحسن بن هبدالوهاب القرصتاني الدكاتب » غير ترجمته « ص ١٤٦ » واد عني أن « مغيف الدين أبا هبد الله يوسف بن علي بن أحمد المعروف باين البقال البغدادي سقطت ترجمته من نسخة الجزء الرابع المثور عليها ، مع أنها لم يسقط مها حرف واحد فضلاً عن سقوطها كلّها ، فأما فخر الدين محود بن الحسن الفهستاني فلا سلة له بالترجمة التي حدّله إياها على ظهره بعد صرور تلك المصور (١) ، وإنما هو « فخر الدين محود ابن الحسن بن عبد الوهاب القهستاني السكاتب: من بيت الرئاسة والوزارة والسكتابة المعروف ببني المحتشم ، ولهم نسب متصل بمالك بن الحارث الأشتر » هسذا ما قاله ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب وقد ذكر ابن الفوطي في الجزء الخامس من هؤلاء بني المحتشم « كافي الدين أبا محمد عبد الصمد بن مظفر من عبد الملك القهستاني السكاتب الحاسب وابنه كريم الدين أبا محمد عبد الصمد بن مظفر الحاسب ، ولم يذكر لعما سلة بالعراق ولا قرابة بحاكم من حكام العراق كا فعل الأستاذ الجليل « آنهاً ص ١٤٦ » ، على أن هذا لا يتخذ دليلاً على أن الترجمة التي نقلتها في الحاشية ليست ترجمة القهستاني المذكور ، فلى أدلة على نفيها هنه أنا أمدال بها وهي :

أ — أن من المملوم أن كل سفحة على يمين القارى، فى تلخيص معجم الألقاب تحتوي على أكثر من عشرة أسماء من الأعيان ذوي الألقاب ، ولا تتجاوز خممة عشر اسماً إن كانت فيها ذيادة ، وأن كل سفحة على يسار القارى، تحتوي على أكثر من عشر تراجم، وفي حال الزيادة لا تبلغ بل لا تتجاوز خمس عشرة ترجمة والصفحة التي فيهسسا « فخر الهين محمود بن الحسن

<sup>(</sup>۱) قال فى ترجته: وقدم المراق كاتباً على أموالها ومتفحصاً عن أحوالها ، وعزل سديد الدولة بن الدباس سنة ۷۲۱ ولما توجب المخدوم شمس الدبن محمد بن الحسين الماني لمهارة بلاد العراق فوض اليه أص فربي بغداد ، وكان البلد قد خرب معظمه وكثر العيث والفساد به ، فقام واجتهد ودبر البلاد وفعل من أبواب السياسة ما لم يهتد اليه الحلفاء والملوك من الدويهية والساجوقية ، وتقدم أن لا تفاق دكا كنهم وأصهم أن لا يقربوها ، ويبيتوا فى بيوتهم ولم ينتص منهم شيء من مناعهم ، وأخرج من الحدوس وكثرت الأدعية له ولهندومه ، وقال : و هذا ما أورده الواف في معجمه من سيرة الحاكم الفهستاني سوهو سنون ابن الفوطي سكا لا يخفى معاصر للحاكم المذكور ، والقهستاني براء من هذه الترجة

القهستاني » المقدم ذكره فيها أيضاً اسم « جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزنخشري الملامة » ملقباً بلقب « فخر خوارزم » فينبغي أن تسكون له ترجمة مقابلة له ، صنيرة كانت أو كبيرة ، وهو من أشهر الملهاء المسلمين ، والأهبان الطائري الصيت ، وممالم سيرته واضحة لسكل معني بالسير والتراجم الاسلامية ، والحقيقة أن الصفحة القابلة لاسمه خار من كل ذكر له فضلاً عن أن يسكون له فها ترجمة ، فأبن ذهبت الترجمة ؟

والدليل الثاني أن في صفحة اسسم « القهستاني » المذكور آ نفاً اسماً لرجل هذه صورته « فخر الدين أو على محود بن كال الملك على ابن أحمد السُميري الصدر » ، وليس في الصفحة التي نقل مها الشبيخ الجليل ترجمة القهستاني ترجمة الهذا الرجل ولا ذكر ، وإنما جاءت ترجمته في صفحة أخرى هي الصفحة التي نقلدا مها ترجمة النهستاني هلى وجه السحة والتحقيق ، ونص ترجمته — أعني فخر الدين أبا على محمود ابن كال الملك — هو « من أولاد المسمدور الأكابر بأسهان ، وصيرم النسوب اليها من نواحي أصهان ، قرأت بخطه :

مانبتني وجال ماء الحيما في وجنتيها فزاد (۱) حراً ووقدا م ألفت في ناره أسود الخا له ضكانت له سلاماً وبردا

قال المهاد الاسفهماني : كان اسكال الملك ولدان : عضمه الدين محمد وفخر الدين محمود ، فالمضد تزهَّد ، وأما فخر الدين فتولى المناصب الفاخرة (٢٠) »

فهل يستطيع قائل أن يقول إن هذه النرجمة ليست ترجمة فخر الدين محمود ابن كمال الملك على السسميري ؟ لا يستطيع البتــة ، فهي واضحة مبينة ثابتة مؤكدة بجميع ما يمـكن من التواكيد .

والدليل الثالث أن الصفحة التي نقل ممها الشيخ الجليل ترجمة ﴿ فخرالدين محمود القهستاني ﴾ فيهما ترجمة ﴿ فخرالدك رضوان ابن السلطان تتش بن ملكشاه السلجوقي ﴾ وإذكانت

<sup>(</sup>١) أعاد الفعل الى الحد المفرد

<sup>(</sup>٧) التلخيص ( ٤ : ٣٧٣ من نسخق بخطي ، .

ترجمة رضوان هي الرابعة بين التراجم ، فهني بين الدال والذال مماً من جمة والدين من جهة أخرى ، وهي بعيدة هن الميم الذي منه ﴿ محمود القهستاني ﴾ وقد أحسيت ما بيبها و بين الميم فاذا هو « ٣٤٠ » ترجمة ، فكيف يصح أن يقفز ابن الفوطي « ٣٤٠ » ترجمة إلى قدام ليترجم محموداً القهستاني مم « رضوان » السلجوتي ؟!

والدليل الرابع هو أن آخر ترجمة من الصفحة التي نقل مها الأستاذ الجليل ترجمة و محود القهستاني » المزهومة هي ترجمة و فخر الجيوش أبي الحجاج سراهنك بن خواجة الديلمي » قال ابن الفوطي فيها: ه ذكره أبو الحسين بن السابي في تاريخه وقال: وفي صنة ست وعشرين وأربمائة أنفذ فخر الجيوش أبو الحجاج سسراهنك بن خواجة الديلمي من الديلم والا تراك الذين بفارس إلى الديلم الذين بواسط ومدينة السلام ، وكان فخر الجيوش عجرباً عارفاً بأمور الحرب ... » فسراهنك من ألقاب الدين فكيف يسبقه و محمود » وهو من الميم ؟ فلا بد أن تسكون ترجمة محمود مع فير أصحاب الدين والرا، وما قبلهما من الحروف

والهدليل الخامس اطراد تراجم الصفحة التي مثرت عليها فوجدتُ فيها ترجمة ﴿ فخر الدين محودالقهستاني ﴾ أعني اطرادها مع الأسماء القسابلة لها ، واختلاف تراجم الصفحة التي نقل مها الأستاذ الكويم ترجمه القهستاني الزهومة مع الاسماء الفابلة لها عند الاستاذ وفي نسخته ، فلا تلاؤم بينهما ولا وثام .

وقبل أن أنتقل إلى ضرب ثان من ضروب الوهم أقول إن الأستاذ الجليل لم بحسن حق الاحسان قراءة ترجمة القهستاني المزعومة التي هي لرجل مجهول ، فقد سقط منها قول ابوت الفوطي في سياسة المترجم الجهول : « فسار فيها السيرة العمرية وساسها بالسياسة الكسروية ، وسقطت « مَن » الموسولة في قوله « وأخرج من في الحبوس » فسارت الجلة « وأخرج من الحبوس » حتى اضطر هو أن يقول « كذا في الأسل » وأنا أقول : ليس همكدا الأسل ، وسقطت جملة « وسار الناس يدخلومها » يمني الحبوس أي يدخلونها للنفرج كما هو عادة الناس

(١٣) — وقال الاستاذ الكريم في الصفحة ٥٤: ﴿ وَجَاءُ في أَجَارُ سنة ٢٩٦ من كتاب الحوادث الجامعة ما يأتى : ﴿ وَفِيهَا تَوْفِي الشيخ عَفِيف الدين يوسف بن البقال ، شيخ رباط المرزبانية ، هذا ما جَاء في الكتاب وبلي ذلك ترجعة لطيفة لهذا الشيخ ، والترجمة متقولة في كتاب حسن المحاضرة ولكن من تاريخ ابن كثير (١١) لاءن هذا الكتاب ، ويمكن أن يتخذ هذا الانتباس شهدا هذا على اطلاع ان كثير على كتاب الحوادث [ الجامعة ] وتمويله عليه بالاضافة إلى ما ص (١٦) ، ومثل ابن كثير الهوطي في النقل عن المكتب المدكورة هذا وقد ترجم ابن الفوطي الشيخ المذكور في ممجمه — يدني ممجم الا لقاب — بمنوان : عفيف الدبن أبو هبد الله يوسف بن علي بن أحمد يمرف بابن البقال البغدادي المقري ولكن الترجمة سقطت من النسخة ولم يبق مها ، لا المنوان المذكور ؟

قلت: إن الترجمة لم تسقط من النسخة ، في الحقيقة بل بقيت بكالها سالمة ظاهرة وهي في مقابل الورقة ( 8 ه ) من الجزء الرابع ، أعني الموجود من الجزء الرابع من تلخيص ممجم الالقاب المذكور آنفاً فير مرة ، قال ابن الفوطي في الورقة ٥٤ من الموجود من الجزء الرابع من

<sup>(</sup>۱) نقلنا سابقاً ان ابن كثير اهترف في تاريخه بأنب نقل جملة من الأخبار والوفيات من تاريخ المؤرخ المشهور علم الدين العبور علم الدين العبران البرزالي ، ثم إن ابن كثير صرح بالنقل من كتب ابن الساعي في وفاة الناصر لدين الله سنة ٦٣٦ ووفاة ابن عنين الدمشقي الشاعر سنة (٦٣٠) وترجمة باقوت بن عبد الله الرومي البدري سنة ٦٣٨ وغيرهن ولم يذكر نقلا من كتب ابن الفوطي ولو عمرة واحدة

ذلك الكتاب وفي مقابلتها: « عفيف الدين أبوهبد الله بوسف (۱) بن علي بن أحد يعرف بابن البقال ، البغدادي المقري ، كان من عاسن السوفية وأهيامهم ، سمع وكتب ، وجمع وألف ، وكان على قاهدة السلف السالح ، من عاسبة النفس ، وحفظ الأوقات . كان قد سافر إلى الديار المصرية ، ورجع بعد الوقعة – يمني وقعة هولاكو ببغداد – ورتب شيخاً برباط الرزبانية على شاطي شهر هيسى ، وكان شبخنا العدل رشيد الدين عمد بن أبي القاسم كثير الاجتماع به ، حسن الثناء عليه ، وقال : أنشدني شبخنا عفيف الدين :

تأبى قلوب كُلوب قوم وماكها مندها ذنوب وماكها مندها ذنوب وتصطفي أنفس نفوساً وما لها هندها نصيب ما ذاك إلا لمضمرات أحسكمها كمن له النيوب

وكانت وفاته في المحرم سنة ست وستين وستمائسة ﴿ وَلَمَّا أَحَدُتُ بِنَدَادَكَانُ بَمُصِرُ [ قَالَ ] :

(۱) للمقابلة بين أسلوب ابن الفوطي الواضع الذاتية في هذه الترجة وأسلوب مؤاف كتاب و الحوادث ، تنقل ما قاله مؤلف الحوادث ، قال في وفيات سنة ٦٦٦ — س ٣٦٠ — و وفيها توفي الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال ، شيخ رباط المرزبانية كان شيخاً صالحاً ، ورعاً زاهداً حسكي هن نفسه قال : كنت يحصر واتصل بي ما جرى ببغداد في الواقعة من القتل والنهب والفنك والأسر فأنكرته بقلي وقلت يارب : كف هذا وفيهم الأطفال ومن لاذنب له ١٤ فرأيت تلك الليلة في المنام رجلا في بده كتاب فأخذت منه فاذا فيه :

دم الاعتراض فيا الأمر لك ولا الحيكم في حركات الفلك ولا تعيياً لله عن فعيله فن خاض لجية بحر عيلك المتغفرت الله تمالى وأسبكت ،

فلينظر أمل التمييز هل يشبه اقتصاس مؤاف كتاب الحوادث للترجة اقتصاس ابن الفوطي لها ، وهل من تشابه بين أخبارهما سوى البيتين من الشعر ، ولو استطاع ،ؤاف الحوادث النفيير منهما لفير ولسكن الشعر هو الشعر ، تجب المحافظة على نصه ما وجد الى ذلك سبيل

هذا وقد ترجم ابن البقال أيضاً في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب و ۲ : ۲۸۰ طمة مطبعة السسنة بالقاهرة ، قال ابن رجب : و له تصانيف في الساوك منهاكتاب سلوك الخواص ، وذكر أن وفانه كانت سنة ۱۹۸۸ في رواية أو سنة ۲۱۹ في رواية أخرى فحصل لي الفكر في ذلك فأخذت كتاباً وفتحته وتفاءات فرأيت فرأيت في أول الصفحة :

دع الاعتراض فما الاُ م . لَكُ ولا الحسكم في حركات الفلك ولا الحسكم في حركات الفلك ولا تسمأل الله عرب فعلك فأسكت مما خطر ببالي واستففرت الله العظيم »

هذا ما ورد في ترجمة عفيف الدين بوسف بن علي ابن البقال في موضعها من الجزء الرابع من تلخيص معجم الألقاب ، والأخبار فيها مطردة واضحة ، مستنة السطور ، بينة اليفقر ، (١٤) - وأشار الا ستاذ الجليل في الصفحة ٣٥ إلى مثال آخر من الفساد والتحريف في تلك النسخة وقال في الحاشية : « واجع ترجمة رشيد الدين العابيب في نسخة الأسل من الجزء الرابع من المجم ، تراجع عن ذلك ترجمة عضد الدين الايجبي (٤/ مادة عضد الدين) ٥ . وقد أحال في الشطر الاول من طلبه - حفظه الله - على أص متعسسة و ، فقد قال في

الصفحة الثامنة - ونقلنا بعض قوله - : « تقع النسخة في مائتين وخمين ورقة ... أولها ترجمة عز الدين حسن بر\_ يوسف البغدادي الفقيه ، وآخرها ترجمة القيل وائل بن حجر الحضرى » فكيف نراجع ترجمة رشيد الدين فضل الله الوزير وهي من باب الراء وبيئها وبين النسخة هذه ما بين الراء والمين من الحروف ؟! أجل ذكر ابن الفوطي رشيدالدين في هذا الجزء استطراداً غير صنة.

(١٠) — وقال الشيخ الجليل في الصفحة ٥٥ وهو يذكر الذبن استمدوا في كتبهم من تواريخ ابن الفوطي — على حسبانه — د الثاني عشر هندوشاه بن سنجر القاضي (١٠) المتوفى

<sup>(</sup>۱) مكذا ورد والصواب « الصاحبي » وقد ترجه ابن الفوطي في تلخيص معجم الألفاب و ٤ : ٢٨٠ من قسختي بخطي » ، قال : « أبو الفضل هندو بن سنجر الصاحبي الحكيم المنجم الأديب ، من العلماء الأفاضل ، ممن تربى في خدمة الصاحب السعيد ( علاء الدين الجويني ) وتأدب بآدابه واشتغل وحصل ، وكتب وحسب ، وامم بمدرفة النجوم وعلم الرياضي وأنواع الحكمة وفنون الأدب ، وكان مم ذلك جيل الأخلاق ، ظاهر البشر ، كريم الصحبة رأيته بالمدرسة المظامية سنة تدم وسبهين وسمّائة ولم أكتب عنه وله شعر جيد بالفارسية وسمعت أنه نظم بالدربية ولم يصلني »

سنة ٧٣٤ فى كتابه (تجارب السلف) وهو مماصر لابن الفوطى ، وقد الف كتابه المذكور بالفارسية ... وقد اعتمد هندوشاه على كتاب سماه ممجم أهل الادب ، ومر رأي بمض الباحثين أنه (ممجم الالقاب) لابن الفوطى ... »

وقد استمان الا ستاذ الجلبل هنا برأي هذا البمض من الباحثين لتأبيه رأيه الذي أشرتُ اليه . وهذا البمض هو الانستاذ عباس إقبال الانشستياني الايراني المؤرخ الناشر المتوفى قبل عدة صنين ، فهو الذي نشم كتاب « تجارب السلف » في تاريخ الخلفاء والوزراء . بدأه مؤلفه بالسيرة النبوية الشريفة وأنهاه بخلافة المستمصم بالله وسقوط الدولة المباسية ، وهو من أجلُّ التواريخ كما ظهر لي من خلال ما ترجمه لي صديقي المرحوم الا'ستاذ المؤرخ محمد عبد الوهاب القزويني أيام كينونتي في باريس ، غير أن الاستاذ عباس إقبال لم يصب في رأيه الذي اعتضد به الاُستاذ الشبيي ، فان « معجم أهل الاُدب » هو معجم الاُدباء لياتوت الحوي وهو أيضاً إرشاد الاريب الى معرفة الاُديب ، وسماه الصلاح الصفدي ﴿ تَحْفَةَ الاُلْبَاءَ فَأَخْبَارَالْآدْبَاءُ ﴾ (١٠) وسماه هندوشاه « معجم أهل الا دب » كما من ، والبرهان القوي على أن مراده معجم الأدباء وأنه لايمكن أن يكون غيره ، هو أنه - أعنى هندوشاه - ذكر معجم أهل الا دب في معرض ذكره المشهورين الاعيان من ذرية الخليفة الراشد الاأول أبي بكر (٢) وأفاد أن الفخر البكري الرازي قد ذكر. مؤلف ممجم أهل الا'دب - يمنى ياقوتاً الحوي --. وقد ذكره حقاً في ممجمه المذكور قال ابن الفوطى ناقلاً من الممجم :

د فخرالدين أبوعبــدالله محمد ابن خطيب الري همر بن الحسين المـكي الا'صل البـكري

<sup>(</sup>١) الواني بالوفيات د ١ : ٥٥ »

<sup>(</sup>٣) ذكر منهم شهاب الدين عمرالمهروردي ، والملك إمامالدين القزويني ، وابنه افتخار الدين القزويني، ورضي الدين البابا ، وفخر الدين محد بن عمر الرازي « تجارب السلف س١٦ » وكان منهم بنو الجوزي الملماء الأعيان ، وحزالدين أبو عبد الله الحسين بن احسد بن على البكري المشهدي المعروف بابن اللهم المجاور لمشهد الامام على بن أبي طالب ، ترجه ابن الفوطي في باب « عزالدين » من الجزء الرابع من تلخيص معجم الألقاب

الرازي الطبرستاني ، نزيل هراة ، الفقيه الاسولي الحكيم الواعظ الفسر ، ذكره الفاضل اقوت في معجم الادباء وقال : سألت ولده ضباء الدبن علي (كذا) فقلت له : على من قرأ والدك العلوم ؟ فقال : ليس له شبخ مشهور إلا أنه رحل الى أذربيجان وكات بها رجل يقال له عبد الدبن الجبلي ، فقرأ عليه ثم فتح الله عليه فتحاً كبيراً وأخذ من المكتب ورحل الى خوارزم ثم إلى ما وراء النهر ورجم الى خراسان ومها إلى باميان وحصل له الجاه والمال بمجاورة ابن سام فلما انتزع منه بلاده خوارزم شاه علاه الدين محد بن تكش ثم (كذا) فوض اليه صدارة هماة واستوطعا وله تصانيف كثبرة في الحكمة والأسول ... وشمر حسن وكانت وفاته بهراة يوم الاثنين يوم عيد الفطر سنة ست وسمائة » (١)

وليس لهذه النرجة وجود فيا طبع من معجم الأدباء الأنها من راجم الجزء السابع من الأصل، والمطبوع من هذا الجزء اختيار واختصار (٢٠)، حذفت من أصله ترجمة فخر الدين محد ابن همر الرازي الذكور الثابتة فى الأصل، بشهادة ابن الفوطي ونقله وتصريحه، و حدف مها أيضاً هدة تراجم مها ترجمة محد بن الحسن بن حدون، ومحد بن داود الاصفهائي، ومحد بن خلصة ومحد بن سعد الرازي، ومحمد بن سعد الرازي، ومحمد بن مبد الله الوراق، ومحمد بن عبد الله بن حدان الدلفي ، ومحمد ابن عبد الله بن حدان الدلفي ، ومحمد ابن عبد النقار الخزاعي، ومحمد بن عبد الله السبت عي، ومحمد بن علي بن خلف الهمذاني، ابن عبدوس الجهشياري ، ومحمد بن الوليد، والهلب بن الحسن بن بركات، وموسى بن ومحمد بن علي بن مقلة ، ومحمد بن الوليد، والهلب بن الحسن بن بركات، وموسى بن صلحة، ونصر بن عبد الرحن الاسكندري، ويحي بن أبي طي حيد بن ظافر الحلي ، والوزير يحي

 <sup>(</sup>١) تلخيس معجم الألقاب د ٤ : ٢٦٧ من نسخق بخملي »

 <sup>(</sup>٢) تراجم مقالتي و الضائم من معجم الأدباء ، في هذه المجلة و مج ٦ س ٢٠٤ »

بوصف واقمة بغداد وانحلال الدولة المباسبة وما جرى فى المراق بعد استيلاء المذول وصفاً شاملاً لا يجارى فيه ... حتى إنه عني بترجمة من قتل فى هذه الواقعة من أعيان البغداديين وعلمائهم وحكامهم ... كما سمّى في معجمه من كان يتولى إخراج أولئك العلماء والأعيان الى ظاهم بغداد ليقتلوا فى غيم هولاكو ، ولا بدع فقد كان المؤلف من شهود العيان فى تلك الواقعة » وأحال في الحاشية على « اللباب أو مختارات من نلخيص مجمع الآداب للمؤلف ، ( ٥٠ ، ٥٠ ) » وقال: « وقد تولى فخراله بن عبد الله بن عبد الجليل الفاضي المحدث وعزاله بن الزنجاني إخراج الفقهاء البغاددة ليقتلوا فى غيم هولاكو وتجد فى أخبار سنة ٢٥٦ من كتاب الحوادث الجامعة أسماء من قتل أو أسر (كذا) فى الواقعة من العباسبين نساء (كذا) ورجالاً (كذا) وأسماء من قتل من الأمراء وقادة الجيش والاعيان » . يدني ، « من العباسبين ونسائهم » والحالية لانجوز والتمييز ممتنع لمحتبز الأصل

وقد عزا الا متاذ الجليل، ناقلاً آثراً ، الى عزالدين أحد بن محمود الرنجاني الشافعي القاضي فملاً منكراً من أكبر الكبائر وأفظع الفظائع ، مع أن المتهم به هو والله شهاب الدين محمود الزنجاني القاضي ، قال ابن الفوطي في ترجمة الفخر الطهراني القاضي : « فخرالدين (۱) أبو بكر عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحن الطهراني الرازي القاضي المدرس المحتسب . قدم بغداد وتولى بها القضاء والتدريس والحسبة الستنابه القاضي أقضى القضاء نظام الدبن عبد النهم البندنيجي ، وكان شديد الوطأة ، على أهل المناد والفساد ، وتولى تدريس المدرسة البشيرية ، وكان طلماً بالفقه وأيام الناس وهو بمن كان يخرج الفقهاء إلى باب السور الى يخم السلطات هولا كو مع شهاب الدبن الرنجاني ليقتلوا ، وتوفي في رجب سنة سبع وستين وستمائة ودفن بالخزرانية » .

<sup>(</sup>۱) قال مؤلف كتاب الحوادث المجهول الاسم في حوادث سنة ١٦٧ — س ٢٦٨ — : د وفيها توفي الفاضي فخرالدين هدان بن حبد الجليل العابراني الرازي الحنفي ، استنابه أقضى القضاء تظام الديمن البندفيجي في القضاء وفوض اليه أمر الحسبة ببنداد إبني بالمرض في وجهه حتى تأكل أنخه ولقي مشاق عظيمة حتى توفي » وهذه فرصة أخرى المقابلة بين أسلوبي الؤلفين ومناحي السكتابين المها مختلفان

ثم إن مؤلف الحوادث لم ينفره بوصف واقعة بنداد ولا كانت عنايته بترجمة من قتل فى هذه الوقعة ، من أعيان البنداديين وعلمائهم وحكامهم ، أكثر من عناية غيره ، ولا كان قد بلغ من العمر ما يستطيع به أن يتثبت فى ذكر الحوادث أو يراها رؤية فاحص بميز ، لأن عمره كان إذ ذاك « ١٤ » سنة ولا كانت حاله وهو أسير تسمح بذلك

أما تفصيل واقمة بنداد فقد جاء في « البداية والنهاية » لابن كثير الدمشقي في حوادث سنة ٢٠٦ لأه كا قلنا في إحدى الحواشي السابقة كان عنده تاريخ ابن الساعي (١) السكبير وهوالعمدة في هذا الأص ، قال ابن كثير : « وكان الرفاع من الداس يجتمعون في الخانات ويثلقون عليهم الا "بواب ، فيفتحها التتار إما كسراً وإنّا حريقاً ، ثم يدخلون عليهم فيهر بون منهم إلى الأسطحة فيقتلومهم حتى تجري الميازيب من الدماء في الا زقة ، فانا قد وإنا إليه واجمون ، وكذلك كانوا بفعلون بهم في المساجد والجوامع والربط » . فهل ذكر مؤلف الحوادث مثل هذا الخبر الفظيم ؟ فهل ذكر مؤلف الحوادث بنظر ولا يقدد بتكلم » . فهل ذكر مؤلف الحوادث شل هذا الخبر الفظيم ؟ ا

وقد فصّل مقتل الأعيان والعلماء والحسكام والخليفة والأصماء أبو الحسن الخزرجي نقلاً من تاريخ ابن الساعي المقدم ذكره ، على الراجح ، تفصيلاً لم يأت مؤلف الحوادث بمثله قال: «فكان من قتل سبراً من ببت الخلافة الامام المستمسم بالله أمير المؤمنين أبو أحمد عبد الله ابن الامام المسميد المستنصر بالله ... وكذلك وقداه المديدان : أبو العباص أحد — وكان مولده في إحدى وثلاثين [ وستمائة ] — وأبو الفضائل عبد الرحن — وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين [ وستمائة ]

<sup>(</sup>١) كان تاج الدين الساعي بمن سلم من القتل أيام استيلاء مولاكو على بغداد كما مرت الاشارة البه ولم أقف على كيفية سلامته والظاهر أنه النجأ الى دار من الدور التي حاها المنول أنفسهم كدار غر الدين أحد ابن الدامغاني ودار مؤيد الدين محد بن العلقمي ودار تاج الدين طي بن الدوامي

وكان من أجل من رأنه العيون (١) خلقاً وخُلقاً . ثم أعمام المستنصر (٢) بالله وهم السادة الأصماء أبو هاشم يوسف وأبو الفتوح حبيب وأبو القاسم علي (كذا وكان قد ذكر وفاته في سنة ١٥٣) وأبو منصور الحمدين وأبو الفتح سلبان أولاد الامام الظاهر [ بأص الله ] وإخرة المستنصر ه وكان الأمير أبوها شم يوسف أجملهم صورة (١)، وأحسهم سميرة وسريرة ، وأكملهم ديناً وهفلاً وأحسهم أدباً وفضلاً ، وكان غزير العلم وافر الفضل ل عفيفاً صيدنا ، وقوراً مهيباً ، مرشحاً المخلافة له أشعار رائقة ، وكان مولده في سنة ثلاث وتسمين وخسائة (٢) من الاميران المؤيد أبو عبد الله الحسين والموفق أبو علي يحبي ولدا الاثمير السعيد أبي الحسن علي ابن الامام المنساصر لدين الله وهما من أهمام المليفة وأولاد همه ، لدين الله وهما من أهمام المستمسم بالله (كذا) ، فهؤلاء الاعبان من أهمام الحليفة وأولاد همه ، وكان كل واحد مهم ممشحاً المخلافة وسالحاً لهما ، والله أعلم وعمن قتل صبراً من أعيسان الاعماء وأكابر الزهماء مجاهداً لدين الله أبو المياءن أبيك الدويدار الصنير ... »

د ثم أميرالحاج فلك الدين عمد ابن الأمير ألطبرس الظاهري (١) ، وكان شاباً (جيلاً (١)) سرباً عبيباً ، تقدم بعد وفاة والده ، وألحق بأكابر الزعماء أرباب المشاد والمهائم والكوسات والأعلام ، وتقلّم بالمارة الحاج فحج بالناس ثلاث سنين ، فحمدت سميرته وشكرت طربقته وكان عمره يوم قتل نيفاً وعشرين سنة (٥) »

<sup>(</sup>۱) قابل هذا القول وما يشبهه بما ذكره الأستاذ المفاضل في كتابه « س ۱۲ » من إضف الله على ابن الفوطي العناية الفائقة بالجمال البصري مع أنه من أساليب المؤرخين المألوفة منذ القديم

<sup>(</sup>٧) المراد: أعمام المستعمم بالله فأخطأ الناسخ

<sup>(</sup>٣) لم يذكر مؤلف الحوادث كلة من هذا الحبر وهذه السيرة

<sup>(</sup>ه) قال مؤلف الحوادث في قتل سمنة ٦٠٦ — س ٣٢٨ --: د وأمير الحاج فلك الدين محمد بن ملاء الدين الطبرس الدويدار السكبير » ، فقابل جن مناحي التساريخين لتمرف اختصار كتاب الحوادث الحوادث والأخبار

<sup>(•)</sup> وله في معجم الألقاب « ٤ : ٣٩٣ من فسختي بخطي » ترجة حسنة ولم يذكر أنه قتل صبراً كما قال مؤانب الحوادث بل قتل حرباً على ما ذكره أ

« ثم الأمير شهاب الدين سلبان بن محمود بن برجم ملك الإبوا (١٠) [ ثيسة ] وكان شيخاً مهيباً عاقلاً حازماً ذكياً ، ذا فطنة وتجربة في الحروب ، وكان حسسن التدبير ، له نظر في العلوم وعناية بالتواديخ والسيروالنجوم ، وله قريحة في نظم الشمر بالفارسي، وكان شريباً اللخمر وموسوساً في العلمارة ثم إنه قطع شرب الخر وتاب ، وأقلم وأناب قتل وقد جاوز الثمانين سنة (٢٠) .

د ثم الأمير فلك الدين محمد بن الأمير ةيران الظاهري ، وكان عاقلاً خيراً روسل به مس الديوان المزيز الى ملك الروم [ السلجوقي ] وكان قتله في هذه السنة الذكورة وقد جاوز ستين هذه ") .

د ثم الأمير قطب الدين سنجر البكاري ، كان أولاً للأمير بكلك النماصري وقد قدمه للامام الطاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر ثم انتقل الى ملك الامام المستنصر بالله ، وولي شحنة بغداد مدة ، ثم ولي إمارة الحج ثم أحمال الجبال ، وحدت سايرته . قتل وهم في عدّان المحمولة (1) » .

<sup>(</sup>١) أي التركمان الايواثية أو الايواتية على لفة أخرى

<sup>(</sup>٧) قال مؤلف الحوادث : « شهاب الدين سليمان بن برجم » ولم يزد على دقك فقد ابل بين مناحي السكتابين ومقادير السيرتين ليتأكد لك البون المشاسم بينها

<sup>(</sup>٣) قال مؤلف الحوادث: « وفلك الدين محمد بن قيران الظاهري » فتأمل الفرق بين التسساريخين وقال ابن الفوطي في معجم الألقاب: « فلك الدين محمد بن شمس الدين قيران بن عبد الله الظاهري المستعصم الأمير ، قال شيخنا تاج الدين في تاريخه: لما توفي والده شمس الدين قيران اسستدهي أولاده ال دار الوزارة ليشرفوا وهم فلك الدين محمد وعلاء الدين أبو بكر وسيف الدين علي وذلك في غرة جمدادي الآخرة سنة خمس وأربعين ( وسمائة ) وفي ثانيه استدهي فلك الدين فخلم هليه وخوطب بالامارة ورفع بين يديه غاشية وكات عاقلا ساكناً روسل به الى ملك الروم مع السيد شرف الدين محمد بن الصدر الداوي الراغي في سنة تدسم وأربعين ورجعا في شهر ربيع الآخر » ولم يستطع ابن الفوطي ذكر سنة وفانه كما رأيت

<sup>(</sup>٤) قال ابن الفوطي: « قطب الدين أبوالمظفر سنجر بن هبدالله ، يعرف بزريق ، البكلكي المستنصري النزكي أمير الحاج ، ذكره شيخنا تاج الدين في تاريخـــه وقال: ينتسب للى الأمير جمال الدين بكالك فلما توفي أضيف الى عاليك البدرية قال: « في شهر رمضان سنة إحدى وأربعين وستهائة ألحق بالزعماء وجملت =

د ثم الأمير عز الدين أاب قرا الظاهري ، وكان بومئذ شحنة بغداد أي صنة ٩٠٦ ) .
 د ثم الامير بلبان المستنصري ، صهر قيران الظاهري ، وكان شـاباً موصوفاً بالفروسـية والشجامة ، قتل وله نحو من أربعين صنة )

﴿ فَهُوْلًا ۚ الْمُسْهُورُونَ ثَمَنَ قَتْلَ صَبَّراً مِنْ الرَّمَاءُ ، والله أعلم ، .

« وممن قتل صبراً من الا كابر والملساء وذوي الناصب أستاذ الدار عبي الدين أبو عجد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي ... ثم ولده جال الدين أبو الفرج هبد الرحمن بن بوصف ابن الجوزي ... ثم أخوه شرف الدين أبو الفضل عبد الله بن بوسف ... ثم أخوه تاج الدين أبو الفضل عبد الله بن بوسف ... ثم أخوه تاج الدين أبو المكرم هبد الكريم بن يوسف ، وكان شاباً ذكياً ، حصل طرفاً من هم النحو والفقه وقال الشمر ، ودرس بالمدرسة النسوبة اليهم ، وولي الحسبة أيضاً فتل أيضاً وهمره نيف وعشرون سفة » .

ه ثم الشيخ شهاب الدين أبو المناقب (١) عجود بن أحمد بن محود الرنجاني ، وكان قد قدم ميشته ألف دينار وعدته خسون فارساً ، ثم رتب شحنة غزانة بالسلاح ثم رتب شحنة بالملة ثم ناظراً بالمعن وعقد عليه ضان البندنيجين وجملت معيشته خسة آلاف دينار ، وعبن عليه في إمارة الحاج سنة خسين وستمائة واستشهد في الواقعة سنة ست وخسين وستمائة ،

(۱) بهذا القول يسقط قول ابن الفوطي إنه كان مع فحر الدين العابراني بمن يخرجون الفقهاء من بغداد الى هيم هولاكو ليقتلوا ، وجاء في كتاب الحوادث في ذكر من توفي بعد استيلاء هولاكو على بغداد ... ه سلام ۳۲۷ - قوله: « وتوفي شهاب الدين محود بن أحد الزنجاني ، كان قاضي القضاة ببغداد ... ه وقال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية السكبرى - ه : ١٠٤ - : « محود بن أحد محود أبوالمناقب الزنجاني ، استوطن بغداد قال ابن النجار : وبرع في المذهب والحلاف والأصول ودرس بالنظامية وعزل ودرس بالمستنصرية وصنف تفدير القرآن وحدث عن الامام الناصر لدين الله بالاجازة ، قال شيخنا الذهبي : استشهد في كائنة بغداد سنة ست وخسين وسمائة ، وهذا يؤيد نفي التهمة هنه ، وقال رشديد الدين الوزير الممذاني في جامع التواريخ : « بعث أهل بغداد شرف الدين الراغي وشهاب الدين الونجاني وملك داراست بطلبون الأمان » ( ص ٢٠٠٩ ) وقال إبراهيم بن دقاق في وفيات سنة ٢٠٦ « وفيها مات الشيخ الفقيه أبو المناقب محود بن أحد الشافعي شهيداً ببغداد في وقعة التتار ، كان أحد الفقهاء المدرسين والعلماء المعظمين وكان رئيس الشافعية ببغداد » « نزهة الأنام في تاريخ الاسلام ، نحة دار المكتب الوطنية بباريس المعظمين وكان رئيس الشافعية ببغداد » « نزهة الأنام في تاريخ الاسلام ، نحة دار المكتب الوطنية بباريس الموطنية بادري و الورقة ١١٩ )

بنداد شاباً وسكن مدرسة ثقة الدولة [ على بن عجد الدُربني المروف بابن الإبري ] وأماد الدرس بها لسكال الدين حبد الودود ثم استنابه القاضي شرف الدبن أبو الفتوح حبد الاهايف بون البخاري ثم استقل بالقضاء ببغداد وفوضت اليه الأوقاف على المدارس والأربطة والساجد ثم وزل ثم ولي القضاء في أيام المستنصر بالله ثم ولي التدريس بالنظامية ثم ولي تدريس الطائفة الشافعية بالمدرسة المستنصرية ، وكان فاضلاً شهماً ذكياً مقداماً جريئاً في الناظرة ، مقتدراً على الشافعية بالمدرسة المكتبر في فنون العلم وجم تفسيراً القرآن الكريم ، وروسل به الملوك ، قمر الخصوم ، وصنف الكثير في فنون العلم وجم تفسيراً القرآن الكريم ، وروسل به الملوك ، وكان فصيحاً قوي الجمعان ، وضيء الوجه ، مليح الشبية قتل وقد بلغ الثمانين أو جاوزها والله أعسلم » .

والسيد شرف الدين بن الصدر العاوي ، وكان كبير القدر ، عظيم الشأن ، كثيرالاحسان ( جبل الحيا ) ، ظاهر الحياء ، رحيب الصدر ، وسيع النفس ، كريم الأخلاق ، الظهر ... من تواضعه وتشاهد أنوار النبوة على وجهه ، وقد روسل به الماوك من جانب الديوان . قتسل وقد جاوز ستين سنة (١٦) » .

د ثم نقب العباسيين شمس الدين (١) أبو الحسن علي بن النسابة ، وكان شــــاباً ( جيل الصورة ) مليح الوجه ، كامل الخلقة ، وكان خطيب جامع القصر وناظراً في وقوف التُرب بالرسافة ثم قلد نقابة العباسيين قتل وحمره نحو من ثلاثين سنة » .

« ثم شيخ الشيوخ سدر الدبن أبو المظفر على بن محمد بن النيار ، وكان عاقلاً فاضلاً ، سكن مدرسة الأصحاب بالجانب الغربي متفقهاً بها على أحسن طريقة ثم ندب إلى إسماع قوله وقبول شهادته فأجاب ، ورتب مشرفاً على خزانة السكتب بالمدرسة النظاسية ثم عين لتأديب الستعصم بالله وأخيه أبي القاسم عبد العزيز ... قتل وقد بلغ سبعين سنة أوقاربها » .

(1) ثم ابنه عبد الرحن (1) ثم ابن أختمه شرف الدبن عبد الله بن علي بن سكبنة ، وكان

<sup>(</sup>١) لم يذكره مؤلف الحوادث في • الشهداء ،

شيخاً صالحاً ديناً السكا ذا وسواس في الطهارة ... قتل وهمره خس وقيل سبع وسيمون سنة».

- د ثم المدل عبد الوهاب (١) بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن سكينة شــــيخ رباط السكاتبة [شهدة] ، وكان شاباً طرياً ، قتل وهمره ... وهشرون سنة » .
  - « ثم القاضيان : البرهان القرَّويني الشافعي (١) وإبراهيم الهرفضلي الشافعي (١) » .
- أبوممشر (١) الهمذائي مدرس في مدرسة بين الدربين وكان شيخاً خيراً ، فاضلاً متواضعاً ، قتل وقد بلغ من الممر ثمانين سنة »
- « ثم الشمس على بن (١) يوسف الكاتب ه كان متوحداً في السكتابة . قتل وقد جاوز ستين يقة »
- ثم النقب العااهر، على ابن النقيب الطاهر الحسن بن المختار ، وكان شاباً طرياً ذكياً
   سرياً ، ينظم شعراً جيداً ، فتل وقد نيف على عشرين سنة » .
- دشم التقي<sup>(۱)</sup>بن الوسوي نقيب مشهد موسى بن جمفر ع قتل وقد جاوز ثلاثين
   نة »
- ه ثم هر (۱) بن الجلال عبد الله بن المختار العاوي حاجب باب المراتب ، قتل وهمره نحو من عشر بن سنة »
  - < ثم شرف الدبن أبو الفضل محمد بن طاوس الملوي »
- « ثم حبد الله (۱) بن خنفرالأدبب الـكانب ، وكان أدبباً فاضلاً ، وكان شاعراً ونحوياً حاسباً وفروضياً كانباً ، رتبه الوزير أحد بن الناقد كانباً حنه فى ديوان الانشاء إلى آخر أيامه ، وكان فزير الفضل ، مليح النظم ، بديع النثر ، عزيز النفس ، قتل وقد جاوز الأربعين سنة » .
- د ثم المدل أحمد (١) بن الفزوبني الهاشي ، شبخ رباط الدرجة ، وكان شيخاً عاقلاً كيساً ، فتل وقد جاوز خمين سنة »

<sup>(</sup>١) لم يذكره مؤلف الموادث في الشهداه

د و ممن قتل صبراً بمد استخدامه فى الدولة الجنكزخانية الملاوونية السراج على بن البجلي ، وكان كاتباً حاسباً ، شاهراً ، فاضلاً ذكياً ، تقلبت به الأحوال فى الخدم ... قتل وقد جاوز خمين صنة ... » .

وكذلك مظفر الدين محد (۱) بن الأمير جال الدين قشتمر الناصري ، قتل أيضاً وحمره نيف وعشرون سنة »

« ثم الموفق عبد الفاهر (٢) بن محمد بن الفوطي ، وكان أديباً فاضلاً حافظاً الفرآن قائماً بملم النحو والنجوم، مقتدراً على الانشاء ، نظماً ونثراً كتب من رسالة تتضمن ... إلى بمض إخوانه

<sup>(</sup>۱) لم يذكره مؤلف الحوادث وترجه ابن الفوطي في معجمه قال : و مظفرالدين أبو الفضل عجمه بن جال الدين قشتمر بن عبد الله التركي الحلي المولد ، الأمير ، ذكره شيخنا تاج الدين أبو طالب ( ابن الساعي ) في تاريخه وقال : كان مولده سنة عشرين وستمائة ، وبالغ والده في تربيته وتأديبه ( وكان مليح الصورة ) لطيف الأخلاق ... واستدعي إلى دار الوزير وأمم وجعل عدته مائة فارس ، ولما توفي والده الملك جال الدين قشتمر في ذي القمدة سنة سبم وثلاثين ( وستمائة ) استدعي الى دار الوزارة وقلد سيفاً على بالذهب ، وزيد في معيشته وأجناده بمعيفة مبلغها خممة آلاف دينار ووفر عليه مماليك أبيه واستشهد في الوقعة في الجانب الغربي في الحرم سنة ست وخمين وستمائة »

<sup>(</sup>۲) لم يذكره مؤلف الموادت في الشهداء بل ذكر له قصيدة يهجو بها شيخه المنصوري و الموادت ص ٢٨ التوليه النقابة ، وترجه ابن الفوطي في معجمه قال : و موفق الدين أبو محد عبد القاهر بن عمد بن عبد العزيز يعرف بابن الفوطي البغدادي السكاتب ، كان من الأدباء الأعيان والفضلاء والبلغاء أرباب البيان الفصحاء ، حفظ القرآن السكريم على والده وقرأ الأدب على عب الدين أبي البقاء العسكبري وكتب على تاج الدين البرفطي وسم الحديث على شيخ الشيو خ ضياء الدين أبي أحمد بن سكينة ، وسافو الى الموصل وقرأ كتاب المثل السائر على مصنفه ضياء الدين بن الأثير ، وله رسائل مدونة وأشعار مستحمنة وهو الذي أشغلني في الأدب ورباني وكان خال والدي ، وحفظني المقامات الحريرية وأسمعني بقراء تمه جامع الترمذي وغيره ، وكان مولده في شسمهر ربيع الأول سنة ثلاث وتحمين وخميائة واستشهد في الوقعة سسنة ست وخمين وستهائة ،

في ثلاث كراريس تشــتمل على نيف وسبمين مثلاً من أمثال المرب ، وكان ثمّة إلا أنه لم يخدم قط في خدمة إلا عادى رفيقه ، وكان فقيراً ذا عبال ، قتل وقد بلغ ستين سنة »

« ثم علي بن الربيدي (١) ، نشأ بين الصوفية ، وتأدب بآدابهم وكان عاقلاً متديناً نزهاً تام الامائة ، لم يتزوج قط ، ولا تسرى مع عفة ، وكان يعظم نفسه ولا ينشى أحداً من الولاة ولا من أبناء الدنيا ، لافي عزاء ولا في هناء . قتل وقد بلغ ستين سنة »

« ثم التقي عبد الرحن بن حزة ابن الطبال وكبل الخليفة ، وكان آية في الذكاء والفطنسة وكتبة الشروط ، وسار له في ذلك قوة وملكة ، وتفرد بديوان الوكالة ، وكان يواسل بالمطايا والمدايا والكسوات ، فأثرت حاله ، وكثر ماله ، قتل وقد جاوز أربعين سنة وقد اكتسب من الملل أكثر من ثلاثمائة ألف دينار » (٢).

وذكر ابن الفوطي فى معجمه للألقاب جماعة من شهدا. الوقعة ، نقلنا سيرة جاعة مهم ولم نجد موضماً لنقل سيرة آخرين كمز الدين أبي الفوارس ألب قرا بن عبدالله التركي الظاهري شحنة بنداد أي حاكمها العسكري

ومهم هفيف الدين أبو هبد الله محد (<sup>1)</sup> بن أحد بن جمفر التكريتي الفقيه الجلد المروف بابن البحديم (<sup>1)</sup> قال : كان من فقهاء المستنصرية من الطائفة الحلفيسة وسم المشايخ وقرأ عليهم واستفاد مهم ، وكان أوحد في صناعة التجليد واذلك السببكان لايفارق دار الخلافة ... ورأيته كثيراً وكأنه كتب لي في الاجازة (<sup>6)</sup> ، وقتل في الوقمة صنة ست وخسين [ وستائة ]

<sup>(</sup>١) لم يذكره مؤلف الحوادث في الشهداء

<sup>(</sup>۲) راجع فيشأن جميع هؤلاء الشهداء « العسجد المسبوك لأبى الحسن علي الحزرجي » « النسخة المصورة في الحجمع العلمي ، الورقة ۱۹۱ — ۱۹۵ »

<sup>(</sup>٣) لم يذكره مؤلف كتاب الموادث في الشهداه

<sup>(1)</sup> تلخيص معجم الألقاب د ) : ٦٦ من نسختي بخطي »

 <sup>(</sup>٠) كان ابن الفوطي قلما يتذكر ما قبل وقعة بغداد من الأمور التي حرث هايه والتي حربها ، وسيأته

و هفيف الدين أبو المز<sup>(۱)</sup> يوسف بن هبد السكريم بن الحدن البندادي الفقيده الدروف بابن القصاب، قال: «كان من فقهاء الدرسة المستنصرية في الطائفة الأحدية ، سمع الحديث من الصاحب عبي الدين يوسف بن الجوزي ، وكان يتأدب، وله تصانيف وشعر ، أنشدني في غرض له:

وقتل في الوقمة سفة ست وخسين وسنَّائة <sup>(١)</sup> ع .

وعداد الدين أبو نصر آيتفدي بن عبدالله الناصري التدتري التركي الأمير ». قال ابن الفوطي: ﴿ وَكُره شيخنا تاج الدين في تاريخه وقال: أهداه الأمير مظفر الدين وجه السبع من خوزستان فكان يمرف بالتستري ، وكان عارفاً بفن الرماية قال: وجمل أميراً سنة تسع وأربعين وسمائة ، وجملت عدته خمين فارساً ، ومعيشته ألف ديناد ، وكان كثير الخروج للصيد والقنص وله معرفة تامة بري البندق واستشهد في الوقمة سنة ست وخمين وحمّائة (٢٠) »

وعماد الدين ابن الفوارس طنرل بن مبدالله المستمصمي الأمير المروف بالبقجة دار ، قال ابن الفوطي : «كان أميراً شجاعاً ، وتقدم المستمصم بالله أن يرتب أميراً أسوة بالرحماء فاستدعي الى دار الوزير مؤيد الدين [ ابن ] الملقمي وخلع عليه وجمل له خسون فارساً ورسم له من الميشة ألف دينار في كل سنة ، وكان قد قرأ الفقه على نجم الدين [ بكبرس بن يلنة لميج الحنفي الناصري ] شيخ الرهاد وكتب [ خطاً ] مليحاً وكانت وفاته (كذا) واستشهد في الواقعة

<sup>=</sup> قوله في ترجمة كمال الدين على بن مسكر الحمومي الشهيد في هذه الواقعة قوله : « حضرت مجلسه في خدمة والدي تاج الدين في جاعة كانوا بسمعون عليه معجم الأدباء بروايته هن مصنفه ياقوت مولاهم ، ثبتني في ذلك شيخنا جلال الدين ... » . فقد كان محتاجاً الى التقبيت لنسيانه

 <sup>(</sup>١) تلخيص معجم الألقاب « ٤ : ٧٣ » ولم يذكره ،ؤلف كتاب الحوادث في الههداء

<sup>(</sup>٧) تلخيص معجم الألقاب ﴿ ٤ : ٩٧ ، ولم يذكره مؤلف الحوادث في الشهداء

سنة ست وخسين وسمائة <sup>(۱)</sup> ) .

ومهم هماد الدين أبو الحسن علي بن عبد الملك بن أبي النائم بن بصلا البند نيجي الكاتب الفقيه قال ابن الفوطي : « ذكره شيخنا عزالدين عر بن دهجان البصري في فوائده وقال : كان أحد مميدي المدرسية النظامية وأحد الوكلاء بديوان ... وكان أديباً عالماً عارفاً باللغة له تواليف حسنة ، سمت منه جزءاً ترجه بالاشارة الى الملاقة بين عدد السجلات والبطاقة ، سنة التنتين وخسيين وسمائة وسمت عليه من لفظه أرجوزة سماها بنية الستحجل في نسب النبي النبي — ص — وتواريخ الخلفاء ، وله شمر كثير ، واستشهد في الواقمة سينة ست وخسين وسمائة » (۲)

وحماد الدين أبو المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين بن جمفر بن آبي فراس النخمي الحلي الأمير ، قال ابن الفوطي : من بيت الامارة (٢) والولاية ، ذكره شيخنا تاج الدين ابن الساءي في تاريخه وقال : في شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسمّائة ألحق هماد الدين محمد بن أبي فراس بالأمراء ورتب شحنة بالحلة السيفية ، ثم ظهرت منه أمور أوجبت عزله فمزل سسسنة ثلاث وأربعين ... ثم رتب شحنة الكوفة ... ثم عزل لماقرته العقار وإهماله الأمور واستشهد

<sup>(</sup>١) التلخيص ( ٤ : ١٠٠ ، ولم يذكره مؤلف الحوادث في الصهداء

 <sup>(</sup>۲) التلخيس « ٤ : ١١٣ » ولم يذكره مؤلف الحوادث في الشهداء

<sup>(</sup>٣) دافع الأستاذ الشبي هن نسب هؤلاه الاكراد الجاوانين ، الذين ادهى بهض المتأخرين منهم النسب الى مالك بن الأشتر المنخمي وتمرض لقول قلته أنا في هذه المجلة في بحثي هن تاويخ الجاوانيين ، وكنى هني ببعض الباحثين كعادته — حفظه الله — في ذكر من يقتيس منهم ومن ينتقد عايهم ه س ١٨٨ من كتابه هذا » وقد قال في الاحتجاج : « وقد كان الشيخ ورام من الزاهدين الصالحين في الواقع وليس من الزهد في شيانتحال الأاساب ، ويرجع أن احدى أمهات هؤلاء الأمراء كانت من أكراه الحلة للذكورين ومنها لحقهم هذا النسب الى المكردية ... » قلت : أنا لا أدعى أن وراماً كان يدعي النسب الى قبيلة النخع وهو يعلم أنها باطة ، فلمله تلقي ذلك هن أبيه ، وقد يكون أحد اجدادهم المتأخرين كان اسمه ماك ثم تصوروا انه ماك الأشتر ، ثم ان البحث التاريخي الجديد لاياً به لمثل هـــذه الدعوى ولماذا استبعد الأستاذ ذلك ولم يستبعد للواطأة بالكذب هلى سبد علوي جليل هالم فقيه كا جاء في « س ٧٠ » من كتابه

في الواقعة سنة ست وخمين وسمائة (١) ﴾

ومهم على رواية ابن الفوطي أيضاً « فتح الدين أبو الظفر الحسن بن محمد ان كُر بن محمد ابن موسك بن أبي الهيجاء الشيباني الكردي (٢٠ الملك » قال : «كان من الأعماء الأكابر بل الملوك الأكارم ، قال شيخنا تاج الدين في تاريخه : وفي رجب سنة ثلاث وأربمين وسمائة خلع على الأمير فتح الدين في دار الوزير مؤيد الدين بن الملقمي : القباء الأسرود والعامة الكحلية المذهبة وهي خلع السلطنة وأنهم عليه بمركوب خص وأذن له في ضرب النوبة الملكية ، وزيد في معيشته ألفا دينار فصار له في كل سنة أربمة عشر ألف دينار إمامية ، وعهدي بداره في كل جمعة يفرق فيها من الأدوية والأثربة والماجين ما لا يكون في إيارستان وكان لايرد سائلاً ، كاثناً من كان ، واستشهد في الوقعة في الجانب النربي في الهرم (٢٠) »

وقال أبو الحسن الخزرجي في حوادث سنة ٦٤٣ : ﴿ وَفَي يُومَ التَاسِعُ وَالْمَشْرِ بِنَ مَنْ شَهْرِ رَجِّبِ خَلَعُ عَلَى الْخَدْرِ بِي وَالْدِ سَالِعَ الْحَرْدِي الاربلي في دار الوزير ، وقلد سايفاً كبيراً محلى بالذهب وأعطي تسامة أشمال كوسات وما يناسبها من الأعلام والرايات والطبول والبوقات ، وزيد في معيشته ألف دينار وسلم اليه إقطاع بهذه المعيشة (٤) ﴾

ثم ذكر خروج موكب عيد الفطر في يوم الأربساء خرة شوال سنة ٦٤٥ وكان مؤلفاً من عدة مواكب يتقدمها موكب الأمير مجاهد الدين أيبك المستنصري ثم موكب الأمير شجاع الدين الطبرس الظاهري (كذا) ودونه موكب الأمير حسن بن كر" ثم عسكر شرف الدين إقبال

<sup>(</sup>١) التلخيس د ١ : ١١٨ ) ولم يذكره مؤلف الحوادث في الشهداء

<sup>(</sup>٢) تأمل قوله « الشيباني الكردي » وهو نسابة !! راجع ما يأتي بعده

<sup>(</sup>٣) التلخيس • ٤ : ٢١١ ، ٢١٢ » ولم يذكره مؤلف الحوادث فيالشهداه ، وفي هذه الديرة موضع للمقابلة وللوازنة ، فلوكان مؤلف الحوادث ابن الفوطى ما أغفل شهادة هــذا الأمير السكبير الذي ذكره في تلخيصه أحسن ذكر وأعظمه

 <sup>(</sup>٤) المسجد للسبوك « نسخة المجمم العلمي العراقي « الورقة ١٦٦ ».

الشرابي ثم الاثمراء الصغار ثم موكب الخليفة تم موكب الدبوان (١١) ،

وقال مؤلف الحوادث في حوادث سنة ٦٥٦ وأنحدار المنول من ناحية دجيل نحو غربي بغداد وخروج مجاهد الدبن أيبك الدويدار المستنصري للقائهم : ﴿ وَمَا زَالَ يَتَّبِعُهُمْ بَقِّيةً مَهَارُهُ فأشار عليه الأمير فتح الدين بن كر بأن يثبت مكانه ولا يتبههم ، فلم يصغ اليه ، فأدركه الايل وقد مجاوز مهر بشير بيز دجيل ، فباتوا هناك . فلما أصبحوا حملت عليهم عساكر المنول وقاتلوهم قتالاً شديداً ، فلم تثبت مساكر الدويدار فانكسروا (٢٠) ... » وذكر قصة السكارثة التي نزلت على الجيش العبامي وقد ذكر الوزير رشيد الدين هذا الامير فتح الدين بن كر الكردي قال : ٥ وفي اليوم الحادي عشر من شهر جكشبات من سنة موكا الوافق التاسع من المحرم من سنة ٦٥٦ صار بايجو ُنو ُ يَن وبوقا نيمور نحو دجيل في الوقت المين لهما وعبرا دجلة ثم عسكرا على سهر عيسى ... وكان مجاهد الدبن ايبك الدواندار يقود جيش الخليفة وممه ابن كرّ ... وفي الماشر من الهرم وقت طاوع الشمس هجم بايجونُـوْ بَـن وبوقاتيمور على الدواتدار وابن كرّ وكسروا جيشهما وقتل فتح الدين بن كر" وقراسنةر في الوقعة وقتل من عسكر الخليفة اثنا عثمر أَلْفاً ما عدا المتورطين في الأوحال والنرقي (٢) »

ومهم فخر الدين أبو المباس أحمد بن الحسين الرازي القاضي قال ابن الفوطى : ﴿ ذَكُرُهُ شبخنا تاج الدين في تاريخه وقال : كان أحد معيدي الدروسة النظامية وله أشمار في مدح المستمصم بالله ومدح الوزير مؤيد الدين [ ابن العلقمي ] ومن شعره :

> أنى من خليلي حبال طرق بطيب تَرى المسك منه عَبَـقُ سُحَبِراً والذبل منده امتَبقُ

وقاح أربج نسسبم العثب

<sup>(</sup>١) للرجم الذكور و الورقة ١٧١ ،

<sup>(</sup>٧) كتاب الموادث و س ٤٣٧ ،

 <sup>(</sup>٣) جامع التواريخ • ٢٨١ ، من النرجة الفرندسية المطبوعة مع الأصل الفارس بتحتيق وترجسة المستشرق كاترمير الفرنسي

نمشت لواهما ناشقاً ولم أدر أي نسم أرق ومنها في المدح :

غياث الأنام أبو أحسد به تم دين الهدى والمسكن وكان استشهد في الواقعة سنة ست وخسين وسمائة (١) » .

ومهم غر الدين أبو جعفر أحمد بن عبيه الله بن الحسين بن أحمد بن جعفر الآمدي الصوفي ، قال ابن الفوطي « ذكره شيخنا ناج الدين أبو طالب في تاريخه وقال : رتب مدرساً المنحو بمدرسة سعادة (٢) ثم رتب معيداً بالمدرسة المستنصرية وله أشعار حسنة ، مدح الامام المستعصم بالله ، وكان يحضر مجلس الوزير مؤيد الدين أبى طالب بن العلقمي وقد كتبت شعره في شعراء المائة السابعة ] . واستشهد في الواقعة سنة ست وخمين وسمائة (٣) »

وغر الدين أبر منصور ألطن آبه بن مبسد الله المستنصري الأمير الدروف بالسكرازدار ، قال ابن الفوطي : ذكره شيخنا ناجالدين بن الساعي فى ناريخه وقال : أسم فى جادى الأولى سنة إحدى وخسين وستمائة وجملت مميشته ألفي دينار وعدته خسون فارسا ، وقتل فى الوقمة السكبرى بالجانب الذربي في الحرم سنة ست وخسين وستمائة (1) »

ومهم غر الدبن أبو على محمد بن حبد الرحن بن أبي البقاء حبد الله المكبري السكاتب ، من فضلاء الزمان . سمم جده أبا البقاء وتأدب ونظم الأشمار الرائقة أنشد له شبخنا تاج الدين [ ابن السامى ] في المدائح الوزيرية بهنيه بالوزارة :

زهما بك في إيالتمك الشرور وفاخر فيك دهرك ذا الدهور

 <sup>(</sup>١) تلخيس معجم الأاقاب د ١ : ٢١٩ ، ولم يذكره ، ولف الحوادث مع الديداء

<sup>(</sup>٧) الأمير عز الدين سعادة له ترجة في المجم ومدرسته مشهورة في التاريخ

<sup>(</sup>٢) التاخيص و ٤ : ٧٧٧ ، ولم يذكره مؤلف الموادث مع التهداه

<sup>(</sup>٤) التلخيس و ٤ : ٢٢٦ ب ، ولم يذكره مؤلف الحوادث في الشهداء

كا غرت على الشهب البدورُ لقد أمنت خاوفها الثغورُ وأنت بدست منصبها وزير

فكان بك الفخار له مليها حيد معاقل الاسكلام حتى وأشرقت الوزارة حين أضحت

واستشهد في الواقمة سنة ست وخميين [ وسمّائة ] ومولده سنة سمّائة تقريباً (١) ، .

وفلك الدين أبو الفضل مندكوبرس بن هبده الله التركي المستنصري الأمير ، قال ابن الفوطي : «كان أميراً كبيراً ، ولي رئاسة الأثراك الزهاد بعد الشيخ نجم الدين بكبرس بن يلتقليج ، وكان كريم النفس ، ورعاً بصوم الاثنين والخيس ، وله على الأثراك والجماعة الإمرة المطاعة ، وقتل في الوقعة سنة ست وخمين وجمائة (٢) )

وكال الدين أبو الحسن على بن على مسكر (٣) بن أبي نصر بن إبراهيم ، نزبل بنسداد ، الحوي ثم البغدادي المارض ، قال ابن الفوطي : «كان سدراً كاملاً ورثيساً فاضلاً ، وكان من جيراننا في المحلة الخاتونية الخارجة وحضرت علمه في خدمة والدي تاج الدين في جاعة كانوا يسممون عليه معجم الأدباء بروايته عن مصنفه ياقوت مولاهم ، ثبتني في ذلك شيخنا جدلال الدين بن مكبر وكان عمر يحضر المجلس قال شيخنا تاج الدين في تاريخه : وتب كال الدين ناظر المدرسة المستنصرية سنة إحدى وأربعين وسمائة تم رتب مشرف البدلاد الحلية ورتب عارض الجيوش سنة خسين وسمائة وفم يزل على ذلك إلى أن استشهد في الوقيعة سنة ست وخصين ، وكان ياقوت عتيق والده ، أعتقه يوم ولد له كال الدين (١٠) .

فهؤلاء فريق من الشهداء الذين قتام المفول القساة الفلاظ الأ كباد الجناة المتاة في واقمة

<sup>(</sup>١) التلخيص و ؛ : ٣٦٣ ، ولم يذكره مؤاف الموادث في الشهداه

<sup>(</sup>٧) التلخيص و ٤: ٢٩٠ ، ولم يذكره مؤلف الحوادث في العهداء

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن السامي وفاته في سنة ١٠١ في الجامع المختصر « ٩ : ٢٩٤ ، وكان ترياً ذا تعجمل ظاهر

<sup>(</sup>٤) التلخيس د ٠ : الترجة ٩ ٠ من الـكاف » .

بنداد التي نفتت الا كباد (١٠) ، ذكرهم أبو الحسن الخزرجي وابن الفوطي ، ولم يذكرهم مؤلف الحوادث ، فهو مقصّر في همذا الأمر مختصر مفتصر ، إلا أن اقتصاصمه ما جرى في العراق بمد استبلاء المغول عليه هو أحسن اقتصاص وأوسمه ، كما فكرالا ستاذ الشبيبي ـ حفظه الله ـ وسيبقى متفرداً بذلك خاصة إلى أن يمثر على تاريخ ابن المساعى وتاريخ السكازروني وأضرابهما كابن الفوطي في كتابه ﴿ التاريخ ﴿ الحوادث ﴾ المفقود ، الذي يحيل عليه كثيراً في تلخبص معجم الألقاب وتمدّن قتله المنول ببنداد يحبي الصرصري الشاعر المشهور الأخبار والأشعار . ١٧ - وقال الشبيخ الجليل في أثناء كلامه على ثياب المزاء في الدولة العباسية « ص ٧٠ : «كانوا يتخذون للمزاء ثباباً خاصة ، وورد ذكرهاكثيراً في تاريخ هذه الحقبة ولكنها لم توسف وصفاً واضحاً ولم يمين لون تلك الثباب ، ونرجم أنه السواد لأن المادة المتبعة عنمه المراقبين اليوم في حالة الحزن لبس الثياب السُّود ، هذا وقد مقد صاحب الحوادث فَصُّلا منوانه ( تغيير ثياب المزاء والمهناء — ص ١٦٥ — ) ضمَّـنه وصول ركن الدين اسماعيل بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ... لتمزية المستمصم بوفاة المستنصر ... ودخسل وعليه ثياب الحزن ... همذا ما ورد في السكتاب ، فكانت للحزن والمزاء إذن ثيــاب مخصوصة واــكن المؤرخين سكتوا عن وصفها وتعيين ألوانها والمرجيح كما قلنا أنه السواد وقد جرت المادة أن يظهر رجال الدولة جذه الثياب ولا يستثنى من ذلك الوزراء في المصر المذكور فقه ظهر الوزراء والا ميان ومشايخ الربط والمدرسون بهذه الثياب بعد وفاة المستنصر سنة ٦٤٠ ودخلوا الى دارالوزارة مهذه الازياء ، الحوادث ١٤٠، ٣٠، ١١١، ٥ اهم. .

قلت: لم بحكت المؤرخون عن لون ثياب العزاء لا هل الدولة و مَن جرى بجراهم ، ولكنهم كانوا يمدون ذلك من بابة ذكر البديهيات ، فالدولة العباسية كان شمارها السواد منذ أسست

<sup>(</sup>۱) وقال السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ ناقلا من تاريخ الصفدي في ترجمة سسميد الدهلي المتوفي سنة ٩٤٧ دله تواليف منها تفتيت الأكباد في واقعة بفداد ، ولمل كتاب الحوادث المذكور مماراً وتسكراراً من جعسه أو تأليف ابنأمسينا الواسطي المؤرخ

إلى أن قرضت وأذيلت ، وكان شمار حزبها « البياض » منذ أنشئت إلى أن قضي عليها ، فركن الدين إسماعيل والوزراء والا عيان ومشايخ الربط والمدرسون كانوا يلبسون « ثياباً بيضاً » في أيام العزاء المذكور ، قال أبو الفرج بن الجوزي في وفاة الخليفة القائم بأمر الله و مبايعة حفيده المقتدي بأمر الله بالحلافة يوم الجمة ثالث عشر شعبان من سنة ٤٦٧ : « ولقب بالمقتدي بأمرالله وجلس في دار الشجرة بقميص أبيض وعمامة لطيفة بيضاء وطرحة قصب كدرية ودخل الوزير نفر الدولة و ( ابنه ) عميد الدولة واستُدعي مؤيد الملك بن النظام والنقيبان طراد والملوي (١) وقاضي القضياة الدامناني و كدبيس وأبو طالب الزينبي وابن رضوان وابن جردة ، ووجوه الاثيراف والمتقدمون وبايموه ... (٢) »

وقال ابن واضع في وفاة الامام علي بن موسى الرضا: « لما صدار المأمون الى طومى توفي الرضا علي بن موسى بن جمفر بن محمد — ع — بقرية النوقان ولم تكن علته غير ثلاثة أيام ، فقيل إن علي بن هشام أطممه رماناً فيه سم ، وأظهر المأمون عليه جزءاً شديداً، فحد ثني أبو الحسن ابن أبي عباد قال: رأيت المأمون يمشي في جنازة الرضا حاسراً في مُبَطَّنة (بيضاء) وهو بين فاعتي النمش يقول: إلى من أروح بمدك يا أبا الحسن ؟ وأقام عند قبره ثلاثة أيام 'بؤتى فى كل يوم برغيف وملح فياً كله ثم انصرف في اليوم الرابع (٢) »

وقال جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سميد الواسطي الممروف بابن الدبيثي في رجمة أبي داود سليمان بن أرسلان الممروف بابن شاووش : ﴿ وَلَمَا أَفَضَتَ الْخَلَافَةُ الى سَسِيدِنَا وَمُولانَا الْالْمَامُ الْمُفْتَرُضُ الطّاعة عَلَى كَافَةُ الا نام ، أبي العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين — خلد الله ملك — شر فه بتولية النيابة بديوان المجلس لخيره وسنَّه وممرفته وذلك في يوم الجمسة

<sup>(</sup>١) في المنتظم المطبوع « ٨ : ٢٩٧ » طراد العلوي وهو خطأ من حيث التركيب والتاريخ

<sup>(</sup>٧) المرجع المذكور

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليماوي « ٣ : ١٨٠ ، ١٨١ طبعة النجف »

السادس من ذي القمدة سنة خس وسبعين وخسائة ، و ملح عليه بالتاج الشريف ُ جبَّة إريسم ( بيضاء ومصمت وبقيار قصب أبيض لا ُجل العزاء) بالامام المستنفي - بأمر الله \_ رضي \_ (١٠) .

وقال الصلاح الصفدي في رجمة السيدة سلجوني خانون بنت قليج أرسلان السلجونية زوج الناصر لدين الله: « تعرف بالخلاطية ... قدمت الحج فوصفت الناصر وأخبر بجهالها (۲) الرائد وكانت مروجة بصاحب حصن كيف ، فحجت وعادت إلى بلدها ، فتوفي زوجها ، تخطبها الخليفة من أبها فزو جها منه ... وكان محبها ... وشغف بها وبنت لنفسها رباطاً وتربة بالجانب الغليفة من أبها فزو جها منه أربع وعانين وخسائة ، قبل فراغ المارة ، ودخل على الخليفة من من الحزن ما لا يوسف وحضر جنازها كافه أرباب الدولة ورفعت النرز والطرحات (ولبسوا الأبيض) ورفعت البصفة ووضعت على رؤوس الخدم ، وارتفع البكاء من الجواري والخدم وهمل المازاء والخبات ()

وقال مؤلف جواهر الساوك في الخلفاء والماوك : « ذكر خلافة الظاهر بأص الله ... كان أبيض اللون ( جميل الوجه ) ... قال ابن الساعي : حضرت مبايعة الخليفة الظاهر وكان جالساً في شباك القبة وعليه ( ثياب بيض ) وعلى رأسه الطرحة من فوق عمامته وعلى كتفه البردة وبيده القضيب ، والوزير قائم بين يديه على منبر ، وهو يأخذ له البيمة من الناس من الخاص والمسام على قدر مرافيهم حتى انتهى ذلك اليوم (٥) »

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداه ، نمخة دار السكتب الوطنية بباريس ٩٧٢ الورقة ٩٩ ،

<sup>(</sup>۲) في تجارب السلف قصة خيالية لسكيفية رؤية الناصر لها « س ۳۷۱ » نقلها المؤلف عن أحد أبناه الفعلة ببغداد وقال « والعهدة عليه فيا رواه » بنس الجلة العربي مع أن السكتاب بالفارسية كما تقدم

<sup>(</sup>٣) كانت النربة والرباط على شاطيء دجلة في أعلى علة الحضر الباس وفي النربة أقيمت تمكية البكتاشــية بعد ذلك ، وقد جرف النهر السكل ولم يبق لهما أثر

<sup>(</sup>٤) الواق بالوفيات و نسخة دار السكنب الوطنية بياريس ٢٠٦٤ الورقة ١٥٣ ،

<sup>(</sup>٠) نسخة هار السكت الوطنية بباريس ١٩١٦ الورقة ١٢٧

وذكر أبوالحسن الخزرجي في وفيات سنة ٩٤٣ وفاة السيدة عائشة بنت المستممم باقه وذكر أن الناس حضروا على اختسلاف طبقه أن النار مؤيد الدين بن الماتمي وركبوا بين يديه في الثباب البيض (١) .

رذكر مؤلف كتاب الحوادث في سنة ٦٤٧ نولية الخليفة المستمصم بالله أستاذه أبا الظفر على بن النيار مشيخة الشيوخ بعد مبايعته – أي مبايعة المستمصم بالخلافة – وذكر الخلمة التي خلمت عليه باسم هذا المنصب قال : ٥ وخلع عليه في دار الوزارة ( قبص مصمت أبيض وبقيار قصب أبيض مسكن ) وخوطب بشيخ الشيوخ (٢) ه

والحبب في هددنا التبييض هو أنهدم كانوا ف أيام عزاء الخليفة المستنصر والد المستمصم بالله .

وفى نقل جمد المستنصر باقد من مدفنه بدار الخلافة إلى ترب المباسيين بالرصافة لبس أرباب الموقة البياض أيضاً ، قال مؤلف الحوادث في أخبار سنة ( ٦٤٠) : « ... ويركب الرحاه ( بالأقبية البيض ، وأرباب الدولة كل واحد مهم بقميص أبيض وبقيار أبيض ممكنن) وغاشية (٢٠) ... » .

قالاً مر على ما ذكرت من أن المصرّح بأنَّ شمار الحزن الدولة العباسية هو البياض إنَّـمــا كان يصرّح التنبيه على جنس اللباس لا لبيان اللون ، والا ْخبار في ذلك وافرة

وكان الأصل في اتخاذ المباسيين السواد حزمهم على الشهداء الهاشميين الذين قتلهم بنو أمية والدين سلبوهم ، وكان الفضل بن عبدالرحن بن المباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطاب شيخ بني هاشم وعالمهم وشاعرهم أول من لبس السواد على ذيد بن على بن الحسين ورثاه بقصيدة طويلة و سفت

<sup>(</sup>۱) المسجد المسبوك و نسخة المجمع العلمي العراقي ، الورقة ١٦٧ » ، وقال في وفاة السيدة ست العرب بنت الأمير عبد العزيز بن المستنصر باقة سنة ٦٤٤ : » فركب الوزير وكافة أرباب الدولة بالتيساب البيض بنير طرز » ( الورقة ١٦٩ »

<sup>(</sup>۲) الموادث د س ۲۸۰ ه

<sup>(</sup>۲) للرجم الذكور د س ۱۷۲ »

بأنها كانت حسنة (١) . وقال أمين الدولة عجد العاوي الأفطمي في مجوعه المفيف : خرج يحيى ابن زيد بن علي — رض — على الوليد بن يزيد بن عبد الملك — وكان هرب أيام هشام إلى خراسان فلم بزل بتنقل في كورها ... فرج على والي خراسان نصر بن سَيّار فَوَجّه إليسه سلم بن أحوز المازني من بني تميم ، فقاتله دون هراة ، فقتله سودة بن عوير الكندي وصلبسه بالجوزجان في طاق ، وصلب بازائه رجلاً من العرب بقدال له مطرف بن مطرف أو مطرف بن مطره في طاق آخر، بينها مدرجة فيناس ، فلم بزل [ يحيى ] مسلوباً حتى خرج أبو مسلم الخراساني أفامر به فأنزل وواراه وثو لل السلاة عليه والدفن ، وأخذ أبو مسلم كل من كان خرج لقتداله ، وذهك أنه تصفح الديوان فنظر الى كل من كان في بعثه فقتله إلا من أعجزه ، فسدو د (٢) أهل خراسان ثيابهم عليه ، فسار لهم زيا (٢) ه

وذكر الخطيب البندادي في ترجمة عبد الله بن البارك الزاهد المشهور أنه قال عن نفسه : « ذاكرني عبد الله بن إدريس إلسن ، فقسال : إبن كم أنت ؟ فقال : إن المجم لا يكادون يحفظون ذلك ولسكن أذكر أني لبست السواد وأنا صغير هندما خرج أبو مسلم فقال لي : أو قد ابتليت بلبس السواد ؟ فلت : إني كنت أسفر من ذلك ، كان أبو مسلم أخذ الناس كلهم بلبس السواد الصغار والكبار (١) »

وذكر أبو جعفر الطبري بسنده أن أبا الحسن الحذاء قال : أخذ أبو جعفر الناس بالسواد فكت أرام يصبغون ثيابهم بالمداد وحدثني على بن الجعد قال : وأيت أهل الكوفة أيامشة

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء للمرزباني مع المؤتلف والمختلف للآمدي و س ٣١٠ ،

 <sup>(</sup>٧) سود تسويدا أي ليس الملابس السود وبذلك سمي العباسسيون والثائر ول مهم « السودة » بكسر الواو المصددة

 <sup>(</sup>٣) المجموع اللغب د مخطوط مصور في خزانة كني ، الورقة ١٩٦ »

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد د ١٠ : ١٠٤ ه

أُخذوا بلبس الثياب السود حتى البقالون ، إن أحدهم ليصبغ الثوب بالأنقاس ثم يلبسه (١) . وروى أبو الفرج الاصفهاني بسنده عن جعفر بن الحسين الهلبي قال : كان أبو جعفر المنصور قد أمم أصابه بلبس السواد وقلانس طوال تُدعم بعيدان من داخلها وأن يعلقوا السيوف في المناطق ويكتبوا على ظهورهم : فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (٢) »

وكان المباسيون أولو الا من يشددون العقوبة وبغلظومها في أمن السواد ، كما يفهم من قصة أبي اسحاق إبراهيم بن عجد الفزاري مع هارون الرشيد (٢) وبغكرون النهاون به كما روى أبو الحسين هلال بن الحسن ابن العسابي من علي بن عبد العزيز ابن حاجب النهان قال : ﴿ كَانَ عجمد بن عمر (١) بن يحي العسلوي حضر دار المطيع (٥) [ لله العباسي ] رحمة الله عليه ، في أيام شرف الدولة (١) [ بن هضد الدولة البويهي ] ومعه محرير الخادم ومحد بن الحسن بن سالهان الوزير إذ ذاك وابن الخياط ساحب ديوان الرسائل والحسن بن محمد بن نعمر صاحب ديوان المسائل والحسن بن محمد بن نعمر صاحب ديوان المسائل والحسن بن المحمد بن المحمد بن مر ، فانه كان ببياضه ، فخرج اليهم مؤنس الصقلي الحاجب وقال لمحمد بن عمر : ليس هدذا المبداس أيها الشريف لبداس الدار ولا

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك دج ٩ س ٣٤٩ من طبعة مصر الأولى بالمليعة الحسهنية »

<sup>(</sup>٢) الأفاني « ١٠ : ٢٣٦ طبعة دار الكتب المصرية » وتمام القصة في الأفاني

<sup>(</sup>٣) • معجم الأدباء ١ : ٣٨٦ » اتهم أبو إسحاق الغزاري بتحريمه لهس السواد فأعمالوشيد باحضاره فلما دخل طبه سلم عليه نقال له الرشيد : لا سسلم الله عليك ولا قرب دارك ولا حيسا عزارك أنت القمي تحرم السواد ؟ فتنصل من ذلك حتى قال : وواقة ما حرمت السواد » ( المرجم للذكور )

<sup>(</sup>٤) من أمل السكوفة وسكن بغداد وكان مقدماً على الطالبيين ، متفرداً في علو عله مع المال واليسسار وكثرة الضياع والمقار ، ولد سنة ٣١٥ وتوفي ٣٩٠ ببغداد » . « تاريخ بغداد التخطيب ٣٠ : ٣٤ » ، وسيرته مستفيضة في التواريخ وكتب التراجم والأنساب

<sup>(</sup>٥) الطبع ق الفضل بن المفتدر جعفر الحليفة العباسي « ٣٣٣-٣٣٣ »

<sup>(</sup>٦) شرف الدولة بن صفد الدولة « ٣٧٧ – ٣٧٩ » ولا بصح أن يكون ملكاً في أيام المليف...ة المطبع قد لتأخر زمانه عن زمانه ، فلمل الأصل « دار الطائم بن المطبع قد لتأخر زمانه عن زمانه ، فلمل الأصل « دار الطائم بن المطبع قد لتأخر زمانه عن زمانه ، فلمل الأصل « دار الطائم بن المطبع قد الحر بعينه

حضورك حضور من يربد الوسول [الى الحليفة] فقال له: كأمك أنكرت البياض ١٤ قال: مم ، قال: هذا زبي وزي آبائي قال: ما الائمر على هذا ولا رأيت أحداً من أسلافك دخل هذه الدار إلا بالسواد ، ولقد حضر عمر بن يحيى أبوك عندنا فى أيام المطبع فه وحسة الله عليه - لتقرير أمر الحاج ومن يخرج معه وهو بسواد أسود فقال: ما معنى بسواد أسود ؟ قال: ما معنى بسواد أسود ؟ قال: سواد مصبوغ ، وإني لا ذكر وقد عرق ، والسواد يجري على جبينه وهو يمسحه بشكشتجة فى بده قال له محد بن عمر: فا الذي تربده أيها الحاجب؟ قال: أن تغير هذه اللبحة وتفعل ما جرت به العادة قال: أو أنصرف قال: الاختيار اليك وقام محد بن عمر وفزل إلى زبز به وانصرف الى داره ، ووجت الجاعة مما جرى وعجت منه (١)

وقال الخطيب البندادي في ترجمة أبي علي عجد بن عيسى بن عجد الهاشي المباسي المروف البياضي: « سمت القاضي أبا القاسم التنوخي يسأل بمض ولد البياضي من سبب هذه التسمية فقال: إن جدي حضر مع جاعة من العباصيين بوماً بجلس الخليفة، وكانوا كلهم قسد لبسوا السواد غير جدي فان لباسه كان بياضاً، فلما رآه الخليفة قال: من ذلك البياضي ؟ فثبت ذلك الاسم طيه ، فلم يُسترف بعد الاربه (٢) ، وقال أبو الفرج بن الجوزي: « وليس بمنسوب اللامع طيه ، فلم يُسترف من الأنصار وإنما سمي البياضي لأنه حضر يوماً بجلس الخليفة وكان أمل الجياس عليهم السواد، وكان لباسه أبيض ، فقال الخليفة : من ذلك البياضي ! فثبت الاسم طليه (٢) » .

وذكر ابن السمماني في ﴿ البِياضي ﴾ من الانسساب ما ذكره الخطيب البغدادي في

<sup>(</sup>۱) مختصر رسوم دار الحلافة باختصاري في « أسول التاريخ والأدب ۲ : ۲۱۵ » والصقحة ( ۱ - ۱ - ۱۹۰۹ ) من رسوم دار الحلافة ، نسخة مكتبة الآنار القديمة العامة وراجع في العقوبة على ترك السواد أيضاً « البيان والتبين ۳ : ۳۷۳ طبعة لجنة التأليف والترجة بمصر

<sup>(</sup>٧) تاریخ بغداد « ۲ : ۲۰۱ ، وذکر أن الةرامطة قتلوه سنة ۲۹٪

<sup>(</sup>٣) المنظم و ١ : ١٢ >

تاريخه (۱) ، وذكر ابن خلكان بياضياً آخر هو الشريف أو جمفر مصمود بن هبد العزبز بن الحسن بن الحسن بن عبد الرزاق البياضي البندادي الشاعر المتوق منة ٤٦٨ قال : « وإنما قبل المبياضي لأن أحد أجداده كان في مجلس بمض الخلفاء مع جامة من العباصيين وكانوا قد لبسوا سواداً ما عداه فأنه كان قد لبس بياضاً ، فقال الخليفة : من ذك البياضي فثبت ؟ ذك الاسم عليه واشهر به ، وذكر ابن الجوزي في كتاب الألقاب أن صاحب هذه الوقعة هو محمد بن عبسى بن محمد ... وهو الذي يقال له البياضي ورأيت بخط أسامة بن منقذ القدم ذكره أن عبسى بن عمد ... وهو الذي يقال له البياضي ورأيت بخط أسامة بن منقذ القدم ذكره أن الذي لقبه بهذا اللقب هو الخليفة الراضي باقه واقد تمالى أعلم (۲) » وعلى هذا ينبني أن يسكون البياضي الشاهر منسوباً إلى « البياض » الذي هو الثباب القطن التي تسكون بالي ويقال لها النصافية ... »

وقد جاء فى كتاب الذخيرة لابن بسام الأندلسي أن أبا الحسن على بن عبد النبي القيرواني المروف بالحصري قال في لباس أحل الأندلس البياض عند الحزن على الميت:

إذا كان البياض لباس حزن بأندلس وذاك من الصوابِ ألم ترني لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على شبابي »

قال: « ويقسسال إنهم استسنوا ذلك من عهد الأمويين قصداً لمخالفة لبني المباس في السواد (٢) ، قلت: ولم يم أصم إن سع هذا القال ، فقد ذكرنا أن العباسيين انخذوا اللون الأبيض شماراً لحزبهم وكا بنهم ، وأما الشعب فيصعب علينا أن ندعي أنه كان يقلد العباسيين في لباس العزاه ، وأما لباسه فسكان يختار ما شاه من الألوان إلا في صلاة الجمسة في مقاصير جامع

<sup>(</sup>١) عنصر ألماب المدماني بخط كاتب النقد « ٧٤٥ » وقد تصعف في الأنماب اسم « القرامطة » الى العرامكة

<sup>(</sup>٢) الوفيات د ٢: ٢١، ٢١،

<sup>(</sup>٣) أناب السماني في د البياضي ،

<sup>(</sup>٤) الذخيرة في عاسن أمل الجزيرة و ٢ : ٣٧ ، ونقل الحبر ابن خلسكان في ترجة الحصري .

المنصور وغيره فقدابك و السواد قديماً ثم ترك ، قال ابن الجوزي : «كان القاضى أبو تمام الرينبي يصلي في أيام الجمع على ناب داره الراكبة لدجاة بباب خراصان والصفوف مادة من المسجد الى ذلك المسكان . . وعلى أبد اب المقصورة بو ابون بثياب سود يمنمون من دخول أحد فيها إلا من كان من الحراص المتميزين بالا قبية السود ، وكان ذلك رسماً في سائر مقاصير الجوامع ، وقد بطل حتى صاد لا بلبسه إلا الخطيب والمؤذنون (١٦) » .

۱۸ — وجاء في حاشية الصفحة ٢٧ ﴿ بتل الرينبية أو الربيبية ﴾ . قلت : إن الوارد في كتاب الحوادث المطبوع هو « الربيبية ﴾ فلماذا يجوز كومها ﴿ الربيبية ﴾ جاء في ممجم البلدان ؛ ﴿ الربيبية : منسوب إلى الربيب الذي مر المنب ، علة ببغداد يقال لها تل الربيبية » ، وفي المراصد : « الربيبية ، منسوب الى زبيب المنب ، علة ببغداد إلى جانبها تل يقال له تل الربيبية » وفي غاية الاختصار \_ ص ٢٠٩ \_ « ظهر ببغداد صنة خس وسبمين وستماثة بتل الربيبية (كذا ) وهي علة من عال مدينة السبلام قبر ... » فقول الشيخ الفاضل « أو الربيبية » لا وجه له على الاطلاق ، لا به من المواضع الملومة المسكونة أيامئذ (٢) .

۱۹ - وقال الأستاذ الفاضل في الصفحة ۸۰: « وورد في أخبار سنة ۱۲۹ من الكتاب من فتح الأمير شرف الدين إقبال الشرابي لإدبل ومناجزة المفول وابتهاج البغداديين بذلك ما يأتي: ضربت الطبول على باب النوبي وأفرج من جميع المتقلين في الحبوش وحضر الشمراء في الديوان وأوردوا قصائد ... ، قلت : السحيح أن فتح شرف الدين إقبال الحبشي الشرابي لمدينة إدبل « أي أدبيل » كان سنة ( ٦٣٠) لا سنة ٩٢٩ وأن الصفحة التي أشار إلها الشيخ

<sup>(</sup>۱) مختصر مناقب بغداد د س ۲۲ ، .

الجليل هي من حوادث سنة ( ٩٣٠ )

٧٠ - وقال في الصفحة ٨١ في اجتباء الخليفة منصور بن محمد اللقب « المستنصر باقه » إقبالاً الشرابي تفاؤلاً باسمه « إقبال » ، نقلاً من كتاب ( الحوادث ) : « هدفا ما جاء في الكتاب من احتدلال المستنصر وتفاؤله بذلك الاسمالحين ، ولكن الؤلف - سامحه الله - حاول أن يؤكد سحة ذلك الفأل والاستدلال ولم يحجم من إدخال أنفه في السياسة قائلاً : كان حال الملك منتظماً بصائب رأيه - يمني رأي الأمير إقبال الشمر ابني - فلما توفي اختلت حال الملك منتظماً بانسبة إلى عصر المستمسم ولكن الا حوال ، أجل كان حال الملك في خلافة المستنصر منتظماً بالنسبة إلى عصر المستمسم ولكن لا دخل في ذلك كل الفأل حتى يقدال هذا المقال .

هذا وقد أراد بالمؤلف « ابن الفوطي » وقد أشرنا إلى أن الأستاذ أرصد أكثركتابه لدراسه كتاب الحوادث ، وبهذا القول نقض الأستاذ ما قاله في الجزء الأول — ص ١٩ — قال : « من رأينا بعد المقارنة بينه وبين عدد من المؤرخين أن ابن الفوطي ، وهوب يمتبر التاريخ فنا من الفنون الرفيمة لا يخلط بينه وبين السياسة ... » ، فكيف إذن أدخل أنفه في السياسة ؟ ومن روح فنه أنه لا يخلط بينه وبين السياسة ؟! إذن لابد أن يكون مؤلف « الحوادث » غير ابن الفوطي ، أو أن يمترف الاستاذ بما أشرت البه من تناقض قولبه وتدافع رأيبه

٢١ - وقال الشيخ الجليل في الصفحة ٨١ أيضاً : ۵ جاء في أخبار سنة ٩٤٣ من كتاب الحوادث الجامعة من إقبال الشرابي ، ما بأني : كان أولاً لعزالدين نجاح الشسرابي ... » .
 وأحال على الصفحتين ٣٠٨ ، ٣٠٩ من كتاب الحوادث المطبوع ، والصحيح أن ذلك جاء في سنة ٣٠٣ وربما كان الصواب سنة ١٠٤

٣٧ — وقال فى الصفحة ٨٦ يذكر من حوادث سدنة ٦٤١ : « قال صاحب الحوادث الجامعة فى أخبار سنة ٦٤١ ما نصه : وفيها تقدم الخليفة إلى جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي المحتسب عنع الناس من قراءة المقتل [ الحسيني ] فى سائر المحال بجانبي بفسداد ومشهد موسى بن

جعفر عليه السلام » ، وأحال بذلك على الصفحة ١٩٣ من كتاب الحوادث ، وقد أقام النكير على هذا المنع ، وهو محق في استنسكاره إياه ، إلا أنه لم ينقل الخبر على وجهه الصحيح فنصه وفيها تقدم الخليفة إلى جمال الدبن ... الهنسب بمنع الناس من قراءة القتل في يوم عاشوراه والانشاد في سائر الحمال بجانبي بغداد ، سوى مشمهد موسى بن جعفر — عليمها السلام — » . إذن كان مشمسهد الامام موسى بن جعفر مستثنى من المنع ، مع أن الشبيخ الشبيبي أدخله في المنوع مها بسكوته عن استثنائه ، فتغير الحبكم ، وتبدل مجال النقد والحماب ، لأن الفرق بين المنع عمها بسكوته عن استثنائه ، فتغير الحبكم ، وتبدل مجال النقد والحماب ، لأن الفرق بين الأمرين أصبح كالفرق بين مهم الصلاة في جميع الساجد ، وقصرها على مسجد واحد .

٧٣ - وقال في الصفحة ٩١: ﴿ وجاء في أخبار سنة ٩٤٣ من كتاب الحوادث ما يأتي: فيها قصد الخليفة [ المستنصر ] مشهد موسى من جعفر - ع - في ثالث رجب فلما عاد أبرز (كذا) (١) ثلاثة آلاف دينار الى أبي عبد الله الحسين الأقصاسي (٢) نقيب الطالبيين وأمره أن يصرفها (٦) على المقيمين في مشهد أمير الؤمنين على بن أبي طالب ومشهد الحسين وموسى ابن جعفر عليهم السلام ﴾ وقد أحال بذك على الصفحة ١٠٤ من كتاب الحوادث.

قلت : الصحيح أنها أخبار سنة ٦٣٤ لا سنة ٦٤٣ وأن الصفحة الهال عليها من الحوادث هي الصفحة ٩٠ ولمل ذلك من فلط الطبع

٧٤ -- وقال في الصفحة ٧٧: « ومن أقدم حوادث النقدل ما ورد في معجم ابن الفوطي من شخص لقبه [ ابن الفوطي ] ( الكامل ) في معجمه ، أقام عند أحد بن مروان بميافارقين الى أن مات في شهر رمضان سنة ٤١٨ وحمل إلى مشهد علي - عليه السلام - » .. وقال في الحاشية : « المعجم • : ١٤٠ وقد سقط أول الترجمة من النسخة » . يعي « راجم الجزء الخامس من تلخيص معجم الا لقاب وقد سقط منه أول الترجمة »

<sup>(</sup>١) هذه من وضعه ، للدلالة على استغرابه استمال « أبرز »

<sup>(</sup>٢) في الحوادث د ابن الأقساس ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل و يفرقها ،

قلت: لم يسقط أول الترجمة — والحد أله — فني النسب خة التي نسختها أنا بيدي ه مصححة ه من الجزء الخامس المطبوع من تلخيص منجم الألقاب ما هذا نصه: و الكامل أبو القساسم الحسين بن علي بن الحسين الن المغربي ه الوزير ، مصري الأسسل ، ذكره الحافظ ابن الجوزي في كتابه المنتظم (1) وقال : وله جدّه ببغداد وتقلد الاعمال بها ثم انتقل الى مصر ، وقلده الحاكم ديران الإنشاء والمجلس ، ولما قتل الحاكم أباه وعمه هرب الى العراق ، [ ووزر ] لشرف الدولة بن بهاء الدولة بن مصد الدولة ، بنير خلع ولا مفارقة الدراعة ، وكان بلني الدرس في مجلسه ويتردد أهل الأدب اليه ، يقرؤون كتاب سيبويه عليه ، وله رسائل وأشمار مدونة ، وقصد أحد بن مروان بن كك وأقام عنده بميافارقين إلى أز مات في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأدبعائة وحل الى مشهد على — عليه السلام — (٢) ه

وهو مشهور السيرة برجمه ابن الأثير في الكامل وابن خلسكان في الوفيات والنجائي في رجال الشيمة وغيرهم، ولم يسقط أول ترجمته في المطبوع من تلخيص ممجم الألقاب، نقول ذلك للتأكيد والتأبيد فقد نقلناه

٢٠ - وجاء في الصفحة ٩٤ في ذكر فخرالدولة قول الاستاذ الجليل: « وفي أخبار ١٤٧ من الحكتاب - يمني كتاب الحوادث - :

<sup>(</sup>١) المنتظم ( ٨ : ٣٧ ) قال ابن الجوزي في وفيات سنة ١٩٥ : ( الحسين بن علي بن الحسيس أبو القاسم للفربي الوزير : ولد بمصر في ذي الحجة سنة سبعين وثلاثائة وحرب منها حين قتل صاحبها أباه وعمه وقصد مكة ثم الشام ثم بغداد فوزر لمشرف الدولة بعد أبي علي الرخبي ، وكان كانباً عالماً يقول الشعر الحسن ، ثم وزر لابن مهوان بديار بكر ومات عنده ... ولما أحس بالموت كتب كتاباً الى من يصل الب من الأمهاه والرؤساء الذين من ديار بكر والكوفة يعرفهم أن حظية لهم توفيت وأن تابوتها يجتاز بهم الى مقهد أمير المؤمنين علي — ع — وخاطبهم في المراعاة لمن يصحبه ويخفره وكان قصده أن لا يتعرض أحد لتابوته وأن ينطوي خبره فتم له ذلك وتوفي في ومضان بميافارتين عن ست وأربين سنة ، وحل الى مشهد أمير المؤمنين على — ع — فدفن هناك »

<sup>(</sup>٢) ج ٥ الترجة ٦٨ و ص ١٦ من نسختي بخطي

نقل فحرالدولة الحسن بن عبدالمطلب (كذا) من مدفنه بالايوان الذي كان فيه على شاطي وجة حيث وقع حائطه ، إلى مشهد موسى بن جمفر ». وقال في الحاشية محيلاً: «كتاب الحوادث: ٢٤٤ ولفخر الدولة هذا ذكر كثير في هذه الفترة من تاريخ الدولة المباسية يستفاد منها (كذا) أنه كان من كبار رجالها معنياً بأهمال البر وإنشاء الجوامع والربط الكبيرة الشهورة في الجانب الغربي مثل جامع ابن المطلب وخانقاه ابن العلب وله أحباص جمة على وجوه الخير أو البرات ».

قلت: هو « الحسن ابن الطلب » لا ابن هبد الطلب ، من بيت بني المطلب وهومن كبار البيوت التي خدمت الدولة المباسسية في أواخر ههودها مهم الحسن بن عجد بن هبدة الله بن المطلب ، وعلى بن هبة الله بن عجد بن طبع بن المطلب ، وعلى بن هبة الله بن المطلب ، وعمد بن المطلب ، وعمد بن المطلب ، وعمد بن المطلب ، وعمد بن هبة الله بن المطلب ، وعمد بن على بن المطلب ، وخد بن على بن المطلب ، وخد الدولة هذا .

ولم يكن فخرالدولة من رجال الدولة وإن لقب بها ، وإنما كان أبوه هبة الله بن محمد بن طي ابن المطلب وزيراً المخليفة المستظهر بالله ، أفلم يقرأ الشيخ الشابي الجليل ترجعته في تلخيص ممجم الألقاب ؟ فان لم يتذكرها وهو الظاهر لنا فهي هذه ، قال ابن الفوطي :

« نَخْرُ الدولَ أَبِ المُطَفِرُ الحَسَنُ بَنَ هَبَهُ اللهُ بَنَ المَطَابُ السَكَرَمَانِي ثُمَ البَفَدَادي الوزير (١) ( كَذَا ) الصوفي فَكُرَهُ تَاجَ الاسلام أبو سمد السماني وقال : كان مِن بيت الوزارة فأمرض

<sup>(</sup>۱) سيأتي أنه لم يكن وزيراً كما قال ابن الفوطي ، قال القاضي شهاب الدين ابراهيم بن أبي الهم الحموي في الناريخ المظفري في حوادت سنة ۷۰: و وفيها استدعى الامام الناصر لدين الله غر الدولة بن المطلب وطلب منه أن يستوزره لعلمه وورعه وكان المستنجد والمستضيء طلباه الوزارة فامتنم ، فلما حضر بين يدي السدة الشريفة قبل الأرض وخدم وقال : يا أمير المؤمنين ، المملوك رجل شيخ من يجوز له أن يفتح دكاناً بعد العصر فقال له بهاء الدين صندل : أجب أمير المؤمنين فقال له فرالدولة : ليس قك في إجابتي مصلحة المنهي لو قبلت بهذه الولاية ماكنت أتركك على ما بيدك من الافطاع والولايات بل كنت أجربك على قاعدة بالال المبشي وأزيل عنك هذه الثياب وأمنعك ص الركوب وبين يديك سديوف مشهورة فضحك الامام الناصر وأعفاه » و نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ، الورقة ٧٠٩ »

هما ، وجمل داره رباطاً للصوفية [ ومال ] إلى التصوف ، وكان حسن السيرة ، كثير الخير . سمع أبا الحسن علي بن محمد بن الملاف ، وعمر المدرسة الفخرية بمقد المصطنع في المأمونية ، وجمل بها خزانة كنب جامعة لا نواع العلوم ، وهمر داره رباطاً ، وأوقف عليهم الوقوف الجليلة وحج وجاور ، واليسسه ينسب الجامع بقصر ابن المأمون بالجانب الغربي الذي جدده الوزير صعد الدبن محمد بن علي الساوي ، وتوفي في شوال سنة ثمان وسبمين وخمائة ودفن الى جانب الجامع () ومولده سنة أحدى وتسمين وأربعائة ()

ورجمه أبو عبد الله بن الدبيثي في ذيل تاريخ بفداد وقال: ۵ زاهد تارك الدخول في أموو الدفيا ولتولي الولايات، مشهور بالتقدم والرئاسة، أحب طريقة السوفية والتشبه بهم في ملبسه وأخلاقه، كثيرالحج والجاورة بمكة، أله آثار حسنة مها مدرسة للفقهاء الشافعية بشرقي بغداد مجاورة لمقد المصطنع، ورباط للسوفية مصاقبها، ومصجد متصل بذلك، وجامع بصلى فيه الجمة على دجلة بالجانب الفربي ورباط للنساء بقراح ابن رزين وغير ذلك من مواضع، الخير ووقف على ذلك من أملاكه ما يصرف في عارفه ومؤوفة من يكون فيه سمم الحديث في سباه من أبي على ذلك من أملاكه ما يصرف في عارفه ومؤوفة من يكون فيه سمم الحديث في سباه من أبي الحسن على بن محد بن الملاف، وقرأ الأدب على أبي بكر بن جوامرد القطان، وامتنع في كبره من الرواية فلم يسمع منه أحد إلا بجهد قصمع منه تاج الاسلام أبو سمد بن السمعاني بمد سنة ثلاثين وخصائة بيسير وذكره في تاريخه، وذكرناه لأن وفاته تأخرت من وفاته ... ووأيقه ولم أقصد الساع منه . توفي في لية الأربماء المشر بن من شوال سنة ثمان وسبمين وخصائة ، وصلى عليه الخلق الكثير بجامع القصر (٣) ، وتقدم في الصلاة عليه الخطيب أبو جمفر بحن

<sup>(</sup>۱) تم نقل الى مشهد الامام موسى بن جمفر سنة ٦٤٧ كما ذكر مؤلف كتسباب الموادث ، فلوكان مؤلفه ابن الفوطي ما ففل من ذلك في معجمه كما رأيت

<sup>(</sup>٢) تلخيص معجم الألقاب « نسختي بخطي ٤ : ٢٣٨ »

<sup>(</sup>٣) هو جامع الخليفة الذي بني على قطعة من أرضه مسجد عرف هند العامة بجامع سوق النزل ثم هخلت أرضه في الشارح الجديد

المهتدي ، ودفن بالجانب الغربي بالجامع (١١) الذي بناه على دجلة (٢) . .

ومما فقلت يعلم أن فخر الدولة لم ينشى من الجوامع إلا واحداً ولا من المساجد إلا واحداً ولا من المساجد إلا واحداً ولا من الربط إلا اثنين ولا من المدارس إلا واحدة وأن المدرسة والمسجد والخانقاهين أي الرباطين كانت في الجانب الشرقي ، وإن الجامع وحده كان في الجانب الذربي ، فليس من الصواب جمل السكل في الجانب الغربي لثلا يكون القول منه للقارئين والناقلين .

٧٦ - وجاء في الصفحة ٩٦ ه قال المؤرخ الذكور في وفيات ٩٦٠: فيها مات الأمير سيف الدين بن أخي خوارزمشاه ... وكان قد شرف بالتشريفات اللائقة ... وأذن له في الدودة إلى عمه فات بخانقين في أواخر المحرم سنة ٩٩٥ ... » يمني بالمؤرخ تاج الدين ابن الساعي ، فقد نقله من جزه من تاريخه الجامع المختصر - أمني الجزء التاسع الذي شارفت على تحقيقه - والصحيح أن يقال ه في وفيات سمنة ٥٩٥ » ولمل النلط من سبق القلم ، وهدم المراجعة المنقول ، أو من خلط الطبع .

<sup>(</sup>۱) ذكرنا أنه نقل منه بعد أن هدمت دجلة جانباً منه سنة ۱۱۷، وكان فلمله بعد آخر نصرة من ابن الدبيش أي بعد سنة ۲۷۱ فلذك لم يذكر النقل

<sup>(</sup>٧) ذيل تاريخ بفداه لابن الدبيتي « نسخة دار الحكتب الوطنية بباريس ٢١٣٣ الورقة ١٧٨ »

<sup>(</sup>٣) ثلاثة أرقام ورد فيها ذكر « مشهد عون وسبن » وواحد ذكر فيه مشهد عبيد الله ومشهد عون وسبن قد ذكره ابن جبير في رحلته قال : - س ٢٣٦ - : « وفي الطريق الى باب البصرة مشهد حقيل البنيان داخلة قبر منسم السنام عليه مكتوب هذا تبر عون وسمين من أولاد أسير المؤمنين على بن أبي طالب =

وقد رجمت الى هذا الجزء الذي كنت قد طبعته كما ذكرت قبيل هذا وذلك لشك شككته في الذي نسبه إليه الأستاذ الفاضل من أن فيه ﴿ عبيه الله الباهر ﴾ فاذا الخبركما في الصفحة ٢١٣ من وفيات ٦٠٣ ﴿ أَوَ الفرج بن الحداد ناظر الحلة ، يوفي في شمبان من هذه السنة ودفن في مشهد مبيد الله ظاهر البلد ، فليس مع قول المؤرخ مبيد الله لقب ﴿ الباهر ، فكيف استجاز الشبيخ الجليمل أن يضيف لقب ﴿ الباهر ﴾ من عنده ١٤ يظمر لي أنه أراد أن يضيف شيئاً من لدنه للإيضاح ، وظن أن عبيداڤه هو مبدالله الملوي الملقب بالباهر مع أن كلاً منها كان إنساناً ممروف الدائية والسيرة والزمان ، فمبيد الله الذي هو صاحب القبر المروف في الخطط والتاريخ بقبر النذور ومشهد النذور مشهد عبيد الله ، هو ( عبيد الله بن محمد بن ص بن على بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ) أو ( عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ) (١٦ لاعبيد الله ابن زين العابدين علي بن الحمين بن علي بن أبي طااب ، كما ذكر الأستاذ الشبيبي ف حاشية الصفحة ٩٧ وجاء في مناقب بنداد و وقريب من جامع الرسافة قبر فيه بمض أولاد على \_ع\_ يتبرك به ، يقال إنه قبر صبيد الله بن عمد بن عمر بن علي بن الحدين (٢) ، وذكره ياقوت الحوي في مادة « قبر النذور » من معجم البلدان وقال : « مشهد بظاهر بغداد على نصف ميل من السور (٢) بزار» . ونقل الحسكاية التي ذكرها الخطيب الهندادي في تاريخه وقد ُذكر فيها أنه قبر مبيد الله بن محد بن مر بن علي ان الحدين ان علي بن أبي طااب، وجاء في مراصد الاطلاع

<sup>=</sup> رضيالة عنه ، ، وكان هذا المشهد قرب تربة السيدة سلجو الله خاتون المروفة بالخلاطية ابنة السلطان قليج أرسلال الثاني السلجوقي ورباطها ، وكانت شمالي الموض المعروف اليوم بالحضر الياس وقد جرفت السكل دجلة ، وهورت كثيرا من العارات معها

<sup>(</sup>١) تاريخ بفداد للخطيب د ١ : ١٩٧ ه

<sup>(</sup>۲) مختصر مناقب بفداد د س ۲۰ »

 <sup>(</sup>٣) أعلى السور مو الحائط الأعلى لفلمة بغداد الداخلية التي أقيمت فيها وزارة الدفاع والسور أطلال تغامر
 ف الحديقة المجاورة لوزارة الدفاع من الشال

أن القبر هكان أولاً بين دروب بنداد ، وخرب ما حوله وصار في البرية وبيته وبين صور بغداد قريب من نصف فرسخ » ، وقد دفنت عنده سنة ههه السيدة ( رابعة بنت أحمد بن المستمسم بالله ) في تربة والدسها () ، وتوفيت قبلها والدسها شاه كبني الأيوبية وكان ذلك سنة ٩٧٨ : ودفنت في التربة التي أنشأتها بجوارمدرستها الممروفة بالمصمتية ظاهر بنداد عند مشهدعبيداله (٧٠) ويمرف قبرها اليوم بقبر أم رابعة في شهر في الأعظمية ، وقد صار بين الهور والدروب كاكان مشهد عبيد الله المجاورة تجمل التمييز بينها متعذراً في هذه الأيام ، مضافاً إلى أن القبر القائم اليوم نسب إلى بعض الزهاد تدليساً على الناس .

وأما عبد الله الباهر لا عبيد الله ، فقد ذكر قبره الجديد ونسبه مؤلف و فاية الاختصار » اللهي هو من مراجع الأستاذ الجليل الشبيي ، ففي الصفحة ٦٩ منه وما قبلها وما بعمدها ذكر هبد الله الباهر وآل الباهر المادبين ، وفي آخر ذلك قال المؤلف و قصة طريفة : ظهر ببغداد سسنة خس وسبعين وستمائمة بتل الزبيبة (٦) (كذا) — وهي عملة من محال مديشة السلام — قبر زهم حماهة أنه قبرعبدالله الباهر (١) هذا ، وبنوا عليه الا بنية الجليلة ووضموا عليه ضريحاً مفضضاً وعلقوا فيسه قناديل من الصفر وزاروه وعظموه ونذروا له النذور وها هو اليوم من المشاهد المعتسبرة ، يتناول حاصله النقباء وبه الخدم والقوام ، وليس بصحبح ما زهموه قان عبد الله الباهر مات بالمدينة ودفن بها والله أهلى .

<sup>(</sup>١) كتاب الحوادث و س ١٩٩ ،

<sup>(</sup>۲) المرجم المذكور ﴿ سَ ١٠) ﴾

 <sup>(</sup>٣) هو تل قريب من الزبيبية وقد نقلت أول الخبر في السكلام على و الزبيبية ، آناً

<sup>(</sup>٤) جاء في حوادث سنة ٢٧١ من كتاب الحوادث س ٣٧٣ س و فيها رأى وجسل ببغداد أن بعض أولاد الحسن بن على س ع س في موضع بقراح أبي الشحم ، فأهلم الناس بذلك ، فنبقوا الموضع فرأوا فيه قبراً ، فتبرع بعض الموسرين وأخرج شيئاً من ماله ، وشرع في عمارته وشاع ذلك ببغداد ، فضر خلق كثير الزيارة وتذروا له نذوراً صع أ كثرها ، فاجتمع من ذلك شي كثير ، فعمر بالآجر والجمي عبد الله المباهم ،

۲۸ — وقال الا ستاذ الشبيبي الكريم في الصفحة ٩٩ : ﴿ ولا بد لنا من القول إن المأمون عاش مع بوارن ثمانية مشرة (١) سنة فقط غير أن بوران بقبت بمده أكثر من أربمين سنة ... )

قلت: لقد كان للأستاذ مندوحة من القول الذكور، وذلك بأن يقول إن الأموث تزوجها سنة ٢٠٢ ودخل بها سنة ٢٠٠ لا ن بوران عاشت مع المأمون ثماني صنوات فقط ثم توفي عها، قال أبو جمفر الطبري في حوادث سنة (٢١٠):

وق هذه السنة بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في شهر رمضان منها » (٢) ثم
 قال في حوادث سنة ٢١٨ : ﴿ وفي هذه السفة توفي المأمون (٢) » .

٧٩ - وجاء في الصفحة ١٠٩ قول الاستاذ نقلاً من كتاب الحوادث لسنة ١٣٤ - ص ٨٩ - : « وفي رابع (١) عشره هملت دعوة بالمدرسة المستنصرية وحضير ( الأمير نور اله بين أرسلان شاه ) إليهما وجلس على طرف إيوانها الصفير ، وفرقت الربعات وقرئت (٥) الحمات وذكر المدرسون بها الدروس. ثم قال : هذا وقد استمملت في المراق بمد ذك «الرابعة» الحمات و تجمع على ربعات والربعة في الأسل جونة المطار » . وقال في الحاشية : « راجع من أسل كلة الربعة والختمة ( أسول ألفاظ اللهجة المراقية ) للمؤلف ٣٥ - ٥٥ » ، يمني رسالته المروفة النافعة

<sup>(</sup>١) كذا ورد والصواب و نماني هشرة ، وعلى ضعف و ثمان عشرة ، ، فالمذكور في المتن خطأً

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الأمم واللوك د ١٠ : ٧٧١ طبعة المطبعة الحديثية بالقاهرة »

 <sup>(</sup>٣) المرجم المذكور و س ٣٩٣ ، وترجة بوران في الوفيات د ١٠٠ ، وغيره

<sup>(</sup>١) في الأصل • وفي راسع عشريه » وهوالصواب أي الراسد والعشرين ، والمتأخرون يضيفون العقود ويحذفون النون للاضافة

<sup>(</sup>٠) خلل الفدل وجعله مبلياً للملوم بلا وجه عنمل فالصواب بناؤه المجهول

وقد رجمت إلى الكتاب المذكور فوجدته قد نقل من كتاب ( فرحة النري ) شاهدين بدلان على أن « الختمة » استعملت بمهنى الربعة ، إلا أنه ذكر فى تلك المشواهد ما نقلداه آنفاً من خبر نور الدين أرسلان شاه ، وايس فيه شهادة فقد قال المؤرخ : « فرقت الربعات وقرئت الخمات » فلو أراد ان الختمة هي الربعة لاكتفى بأن يقول « وفرقت الخمات وقرئت » أو « وفرقت وقرئت الخمات » ، فالمعلف هناك يفيد التفاير » وبهذا التفاير يحصل مراد القائل ، لا ن معنى العبارة « وفرقت أجزاء القرآن وقرئت الخمات بها » .

٣٠ – وتكلم في الصفحة ١١١ على كتاب و الحوادث ؟ قال : « تمود حوادث القمم المفقود إلى شطر من خلافة المستنصر المباسي (١) وفي أياسه مم تمزيز السلات بين دار الخلافة ومظفر اله بن كوكبري صاحب إربل ، يدلنا على ذلك الحفاوة البالغصسة التي قوبل بها صاحب إربل لما زار بنداد سنة ٢٧٨ ... » والصحيح أن تمزيز الملاقات تم على عهسد الخليفة الناصر لدين الله الذي كانت ملوك الأطراف وأمراؤهما تتوخى أنواع الذرائم لخدمته والتقرب اليه ، فقد ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٢٠٦ تجميز الخليفة الناصر لدين الله الجيوش لمحاربة الأمير منكلي العاصي في بلاد الجبل وما حولها . قال ابن الأثير : « وأدسل الناصر إلى مظفر الهين كوكبري بن زين الدين علي كوجك — وهو إذ ذاك صاحب إربل وشهرزور وأهمالها — الهين كوكبري بن زين الدين علي كوجك — وهو إذ ذاك صاحب إربل وشهرزور وأهمالها سيأمره أن يحضر بعما كره وليكون مقدم العما كر جيمها وإليه المرجع في الحرب ، فحضر وحضر معه همكر الموصل وديار الجزيرة وهمكر حلب فاجتمعت هما كركثيرة (٢٠) »

<sup>(</sup>۱) بل تتجاوزها إلى قسم من خلافة الناصر لدين الله فقد قال مؤلف الحوادث في ترجة الأمير بانكين الرومي الحتوفى سنة (۱۹۰) - ۱۸۲ - : « وله نظم حدن مثمه ما قاله حيث قتل بنو معروف بتل المقير في بطائع واسط وكان حاضراً الوقمة وقد تقدم ذكرها ، والحادثة كانت سدنة ۱۱۲ كما في السكامل لحز الدين بن الأثير هذا وأكثر ما يستعمل الشطر النصف

<sup>(</sup>٧) السكامل د ج ١١ س ١١٨ سنة ٢١٢ ،

ولا يخفى على المسياسي معنى قول ابن الأثير و يأمره » مع أنه — أعني ابن الأثير — كان من المنحرفين من الخليفة الناصر لدين الله ، وقد ذكر مضمون هسسذا الخبر ابن تنري بردي (۱) ، ثم ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ١٦٧ أنه و وسلت كتب الخليفة [الناصر] ورصله الى الموصل والى مظفر الدين يأمر الجيم بالاجتماع مع مساحكره عدينة دقوقا ليمنسوا التتر فأنهم ربما عدلوا عن جبال إربل لصموبها إلى هذه الناحية ويطرقون المراق ، فسسار مظفر الدين من إربل في صفر وسار إليهم جمع من فسكر الموسل وتبعهم من المتعلومة كثير (٢) ... » ، فهذا يدل على الانضواء التام إلى حكنف الحلافة المباسية ، أما الحفاوة البالغة المشار إليها فردها إلى ذلك الانضواء القديم ووعد مظفر الدين بتسايم بلاده الى الخليفة المباسية ، أما الحفاوة المتنفصر إذا مات ، كما يدل عليه مجرى الحوادث والماجريات

٣٠ - وقال في الصفحة ١١٦ في حاشيما يمني كتاب الحوادث: « وأدخلت في أخبسار سعة ١٩٣ وفاة جلال الدين بن السلطان الملك الصالح أيوب والصحيح ما جاء في تاريخ أبي الفداء من أنه توفي سنة ١٤٣ راجع التاريخ المذكور ٣ : ١٧٣ ﴾ وليس ذلك بصحيح فقد تنبهت الى هذا الخلط في أثناء طبعي لكتاب الحوادث، وفي الصفحة ٢٧٩ منه كتبت ما هذا نصه « تنمة أخبار سنة ٣٤٣ » على أن الصحيح هو أنها تتمة أخبار سنة ٣٤٣ ، وقد جاء تابعاً لحوادث سنة ٣٤٣ قول مؤلف الكتاب في الصفحة ٣٩٣ : « وفي هذه السنة توفي جلال الدين همر ابن السلطان الملك الصالح أيوب (٢٠) ... » .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة د ١ : ٢١٧ ،

<sup>(</sup>۲) السكاول « ۱۲ : ۱۲ »

<sup>(</sup>٣) وفي الصفحة التي تهي هذه الصفحة أضفت ما هذا نصه « تتمة حوادث سسنة ٢٥٣ » والصواب سسنة ٢٠٤ ، على أن الأستاذ الشببي قال في الحاشية أيضاً : « أنظر ٢٩١ وقارن بينها وبين الأخبار في ٢٧٩ وما يليها من الصفحات إلى صفحة ٢٩٤ نفي هذه الصفحات حوادث ١٤١ (كذا والصحيح ٢٤٣) وقد وضعت في حوادث سنة ٢٩٣ (كذا والصواب ٢٥٣) ... » فقد نبسه على أهياه كنت قد تبهت عليما في نسختي المطبوعة بمشارفتي قبل سبم وعشرين سنة !! ولو قد كان نبه على ما في اللسخة المخطوطة من المتشويش قبل العلم، لاختص بالتنبيه

٣٧ - وقال فى الصفحة ١٣١ بمد إشارته الى أمين الدين ياقوت الملكي السكانب: « هذا ومن السكتب التي خلط مؤلفوها فيها بين ياقوت المستمسمي وياقوت الملكي ، وكلاهما من الخطاطين المشاركين بالاسم ، منتخب علماء بنداد السلامي ( ٣٣٣ ) وشدرات الذهب لابن المماد » . وقال فى الحاشية : « وتجدد لا مين الدبن ياقوت الملكي هدذا ذكراً فى المنتظم لابن الجوزي ٨ : ١٠ وفى معجم الأدباء الحموي ... »

قلت: لم يخلط مؤلف منتخب علماء بنداد ابن رافع السلام (١) بين يافرت الملكي ويافوت المستمسمي ، وإنما تغير لقب يافوت المستمسمي جسال الدين إلى «كال الدين» على أيدي النساخ كما فملوا بلقب كال الدين لابن الفوطي فصيروه « جال الدين » أحياناً ، على أن الؤرخ المذكور لم يلقبه « أمين الدين » حتى تصح نسبة الخلط إليه ، قال — ٢٣٣ — : « ياقوت ابن عبدالله الروم المستمسمي أوالدر الملقب كال الدين السكانب ، كان بارعاً في علم الأدب ، مليح الشعر والخط ، كتب عليه خلق من أولاد الأكار وكان مجترماً معظماً ، كتب عنه أبو عبد الله عد بن عبد الرحن بن شامة ببنداد قطمة من شعره ، منه :

صَدَّ قَدْمُ فَيْ الوشداةَ وقد مضى في حُبِّكَمَ مُمري وفي تكذبهما ؟! وزهم أني مَلْتُ حَدِيثَكِم من ذا يملُّ من الحياة وطيما ؟! تقدّم صندي بهذين البيتين في ترجمة صنجر (٢) مولى ياقوت هذا . ومن شعره : وعدت أن تزور ليسلاً فألوَت وأتت في النهسدار تحجب ذيلا

<sup>(</sup>١) إنما اهتددناه مؤلفه لأنه مؤلف الأصل وأما تني الدين الفاسي فانتخب منه

<sup>(</sup>٧) هذا من كلام ابن رافع ، هير أن التقي الفاسي لم ينتخب ترجمة « سنجر مولى ياقوت المستعصمي » في منتخبه ، قال ابن حبيب الحلبي في وفيات سنة ٧٧١ : « وفيها توفي الثبيخ علم الدين سنجر بن عبد الله الرومي ، كانب مجود ... كتب على مولاه ياقوت المستعصمي ... ومن إنشاده لمولاه المذكور : سدة تم في الموشاة وقد مضى ... » « درة الأسد لاك في دولة الأتراك ، ندخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٧١٩ المورقة ١٦٥ »

قلت هلا ســدقت في الوهــد قالت كيف سدَّفت أن ترى الشمس ليلا».

وأما قول الأستاذ: « وبجد لأمين الدين ياقوت الملمكي هذا فركراً في المنظم لابن المنتظم لابن الجوزي ٨ : ٠٠ ) فليس بصواب لأن المذكور في تلك الصفحة من المنتظم هو أبو الحسن على بن هلال الممروف بابن البواب السكانب السكبير ، وبهنه وبين ياقوت من الزمان (ماثتا سنة فقط). وقد أنى الأستاذ مثل هذا السمو من قبل ، فقد قال في رسالته « أصول المهجة المراقبة — ص ١٠٠ — في التمليق على مزيد الخشكري الشاعر : « وتجد الشاعر المذكور ترجة في فوات الوفيات لابن شاكر السكتي » . وليس في فوات الوفيات لمزيد الخشكري ترجة قط .

٣٣ – وقال في الصفحة ١٣٥ عاولاً أن يثبت أن كتاب الحوادث هو (الحوادث الجامعة): « يبدو لنا من تصفح كتاب الحوادث أنه من المؤلفات التي تم وضعها كلاً أو بمضاً في أذربيجان أو تبريز ويستفاد من بمض مواضع هذا المسكتاب أن مؤلفه عاش أيضاً في تبريز قاله يروي أخبار تبريز ووقائمها رواية النزبل المقيم في الحاضرة المذكورة (١). ومن ذلك ما جاء في أخبار سنة ٩٨٨ وهذا نصه : وفيها وجد في الحزانة الهمولة في بنداد الى الأوردو المنظم كيس فلوس ، فتقدم بالفحص عن ذلك ، فظهر أن بمض حراس الديوان فعل ذلك فأمر بصلبه فصلب » .

<sup>(</sup>۱) أمال بذلك على كتاب الموادث (س - ٦) ولعله أراد الصفحة « ٧٧ » ففيها خبر إحداث الأوراق المالية بتبريز سنة ٦٩٣ قال : وفيها وضع صدر الدين صاحب ديوان المالك بتبريز الجاو وهو كافد عليه تمغة المسلطان عوض السكة على الدنانير والدراهم وأصم الناس أن يتعاملوا به وليس في هسذا السكلام ولا فيا بعده ما يدل على مراد الأستاذ الجليل ، فالمؤرخ لم يقل « رأيت » ولا « عاملت » ولا « أصليت » ولا « أخذت » ولا « أيام كوني بتبريز » ولا ما جرى هذا الحجرى

ببقداد فقد جاء في الورقة ( ١٢٠ ) من النهـخة المصورة في مديرية الآثار من تلخيص محجم الألقاب في ترجمة أحد الا عيان : ﴿ سيم كبير ، وشيخ خطير ، قدم علينا حاجاً في سنة تمان وتمانين وستمائسة ونزل عندنا بمحلة الخاتونية ، واجتمع اليسه الفقراء والنرباء من أهل شيراز واصبهان ويزد وغيرها من بلاد المجم ، ، فان صح قول الاستاذ الجليل وهوغير سحيه استحال ممه أن يكون ابن الفوطي مؤلف كتاب الحوادث الذكور

وكان ابن الفوطي سنة ٦٨٧ في بنداد أيضاً قال في ترجمة كمال الدين أحد برخ حبة الله الخالنجانى: ٥ قدم بفداد سنة سبم وتمانين وسمائة وأخذ من خزانة الكتب بالمدرسة المستنصرية كتاب المابيع لحي المنة ... »

فالتسرع في الأحكام والامتهاد على مثل تلك الظواهر الخادمة لا يؤدي إلى التأكيد ولا إلى الصواب، والمبرة في مثل هذا أن يستدل بأدلة واضحة موضعة ، لابأمور عامة لاخصوص فيها ولا تمبين مما يجوز فيه للمؤرخ أن ينقله عن غيره .

٣٤ – وتعارّق – حفظه الله – في الصفحة ١٣١ إلى ذكر سيرة موفق الدين مبدالةاهر أبن الفوطى الأدبب الشاعر، وقصيدته البائية في التثريب والتمريب على شيخه العدل مجدالدين أبي القاسم هبة الله بن المنصوري المباسي الصوفي الخطيب حين وُلي نقابة نقباء العباسيين صنة ( ٦٣٠ ) على عهد الخليفة المستنصر بالله ، وأشار الى أن لقصيدته دلالة بالغة على وجود ضرب من النقمه السياسي اللاذم ببنداد ، والحقيقمة أننا في مثمل هذه الحال ينبني لنا أن ننظر إلى القائل والمقول فيسه ، والهاجي والهجو ، وإلى أحباب القول والهجو ، إن الهجو شبيخ زاهد صوفي حباسى " دُمي الى منسب ديني رفيع استبق إلى مثله قديماً الشريفان المرتضى والرضى وغيرهما من أعلام الامة ، فأي بأس في توليه إياه والقضاء بين طائفة من الامة ؟ وأما الهاجي (١) فقد ذكرنا ترجمته من تاريخ أبي الحسن الحزرجي الذي ينقل فيه من تاريخ ابن السامي في مثل هذا الشَّأن، وقد جاء في ترجمته أنه ﴿ لَمْ يَخْدُمُ قُطُ فَي خَدَمَةُ إِلَامَادِي رَفَيْقُهُ ﴾ وقد خالف موفق الدين بذلك (١) قدمنا ذكره في الصفحة « ٤٠١ »

الحديث النبوي الشريف « المسلم من سلم الناس من بده ولمانه » وقد تولى هو كفابة « ديوان عرض الجيش » فلماذا قبل الخدمة وهو يعيب من دخل فيها وصمًا إليها ؟! ومع توليه ذلك المنصب أنشأ قسيدة لم يترك أحداً من كبار رجال الدولة إلا هجاه بها حتى الشيخ صدر الدين طي بن النيار شبخ الخليفة المستمصم باقه ، وفيها يقول :

يا ســائلي ولهض الخــير برتاد أسخ فمندي نشدان وإنشاد (۱) وهجا الوزير ابن الملقمي قال :

أما الوزير فشنول بمندبر. والمدارضان فنستاج ومَدَّادُ وحاجب البابطوراً شارب ثمل وندارة هو مُجنكيَّ وكوّادُ ومشرف الدست مفرى باللواطله فكل ذاويـة عِلْق وقواد (۲)

وقال في سمسدر الدين النيار شبخ الشيوخ الذي رفض الوزارة سدكاً منه بتصوفه

وشيخ الاسلام صدر الدين همته مقصورة لحطام السحت تصطاد نعته في المؤم آباء سواسية ما سودوا في الورى يوماً والاسادوا وقال في منصور بن عباس الدجيلي من كبار أرباب الدولة أيضاً:

أين المنيسة مني كي تساورني فللهنيسة إسسسدار وإبراد (٢) وقد ساورنه المنية بمد سنة من نظمه هذه القصيدة نقتل سبراً كما من ، لا أنه كان من رجال

<sup>(</sup>۱) نسب مؤلف الحوادث مسده القصيدة ال مجد الدين اسماعيل النشابي وذلك من أوهامه و الحوادث ص ٢٧١ » وهذا يدل على نقله من هدة توارغ

<sup>(</sup>٧) سيأتي أن هذا البيت في هجو منصور بن عباس الدجيلي

<sup>(</sup>٣) الصنجد السبوك « نسخة المجمع العامن العراقي الصورة ، الورقة ١٨٩ » .

الدرة الذبن صدر عليهم الحسكم بالاعدام: إعدام الروح فهذه هي القصيدة السياسية ف الحقيقة ولسكن قائلها كان مقدعاً وقد جاء في الحديث كما في الفائق ١ : ٣٢٣ ( من قال في الاسلام شمراً مقدماً فلسانه هدر »

قلت: الصحيح أن الدويدار الصفير مجاهد الدين أبا الميامين أبيك الممتنصري لم يمكن ابن الدوادار السكبير، ولم يقل هذا أحد سوى الأستاذ الشبيبي، وقد أكد صهوه فى الصفحة التالية لتلك بقوله: « وقد مات علاه الدين الدوادار السكبير من ولدين أشهرهما مجاهد الدين الدوادار السفير » والظاهر أنه رأى في عقب ترجة علاه الدين الطبرس هذا قول المؤرخ: « وتقدم بتأمير ولده شرف الدين وولد مجاهد الدين أبيك الدويدار الصفير وخلع عليها (٢٠ ». فصب أن في الطبع غلطاً وأن الاسل « وتقدم بتأمير ولده شرف الدين وولده مجاهد الدين أبيك ... » ، وفيا أنا ناقله من الأخبار فيا يأتي بيان لما أصلحت ، جاه في أخبار سنة (١٠٥٠) ما هذا بعضه « وفي شهر (٢) ربيع الآخر كان يختان الأمير الصغير أبي المناقب المبارك (١٠) ما هذا بعضه « وفي شهر (٢)

<sup>(</sup>١) له ترجة في الحوادث و س ٢٦٤ ، مم أخبار ، وكذلك في كتاب المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغرى بردي والمسجد المسبوك لأبي الحسن الحزرجي

<sup>(</sup>۲) الموادث د س ۲۹۹ ،

<sup>(</sup>٣) لم يمثر مؤلف الموادث على هذا المنبر النفيس ولذلك خلا منه كتابه

<sup>(</sup>٤) قال ابن تفري بردي في المنهل الصافى: « مبارك بن صد اقة بن منصور الأمير أبو المناقب ابن أمير المؤمنين المستمسم بالله العباسي آخر خلفاه بنداد ، روى من أبيه وروى هنه ابن الفوطي وغيره ، ولما مات احتفل لعزائه أهل بنداد ورثاه الشمسمراه ، وكانت وفانه سنة سبم وسبعهن وسقائة -- رح -- » د نسخة هار السكتب الوطنية بباريس ٢٠٧٣ الورقة ٦١ »

الامام المستمسم بالله ، واستدعي الجماعة الذين تختنوا معه وهم الأمير أبو جعفر منصور ابن الأمير السيد أبي القاسم عبد العزيز ابن الامام المستنصر بالله و [ جلال الدين ] كشاوخان ابن الدويدار الصغير أيبك المستنصري ، والاثميران عبدالله واسحاق ابنا الدويدار الكبير الطبرس الظاهري ، وزندكي ابن الاثمير عجد بن قيران إلى دار أبيه ونفذ معابن أخي الخليفة صندوق به من فاخر النياب والزركش ما قيمته ثلاثة آلاف دينار وسبعة أكياس فيها سبعة آلاف دينار ونفذ مع ولد الدويدار الصغير صندوق فيه ستة آلاف دينار وما قيمته ألف دينار ثم مع ولدي الدويدار الصغير مندوق فيه ستة آلاف دينار وما قيمته ألف دينار ثم مع ولدي خلم على الطبيب وعلى بواب دار التشريفات وعلى وكيل الخدمة وهت الخلم والمبار خلقاً كثيراً خلم على الطبيب وعلى بواب دار التشريفات وعلى وكيل الخدمة وهت الخلم والمبار خلقاً كثيراً شم ثم موضت النهاني والمدائح وهي كثيرة (۱)... »

هذا وقد كان فى قدرة الا ستاذ الجليل أن يتحقى هذا الا مر برجومه الى ترجة مجاهدالدين الدويدار الصغير فى تلخيص معجم الا لقاب ، فقد ذكر ابن الفوطي أن أباه « عبد الله » وهو اسم عام لوالدكل مجمول الا ب من الماليك المسلمين المتأخرين ، وكل من لايريد ذكر اسم أبيه منهسم ، قال ابن الفوطي : « مجاهدالدين (٢) حسام الدين (كذا) أبو الميامن أيبك من

<sup>(</sup>١) الصجد المسبوك و نمخة المجمم المصورة ، الورتة ١٧٩)

<sup>(</sup>۲) قال الحزرجي: « وبمن قتل صبراً من أعبان الأمراء وأكابر الزعماء بجاهد الدين أبو الميامن أيبك الدويمار المستنصري ، وكان ممن رزق السعادة في داياه ولما رغب بدر الدين لؤاؤ زهيم الموصل اليسه في الموسلة عظم شأنه وارتفع مكانه ، وملك جزيل الأمور من الدين والرقيق والدواب والمقار والبساتين والضياع مما يتمذر ضبطه على الحساب ، وفي ليلة بنائه بزوجته نفذ الى داره من أواني الدهب والفضة والثياب والجواهر ما يزيم على تلاعاتة الف دينار ، وأنعم عليه في صبيحة تلك اللبة التي دخل فيها بزوجته ثلاثمائة الف دينارهينا الى فيم ذلك مما يطول ذكره ويتعذر وصفه ، وبلغ من الجأه العربض والحرمة الوافرة حتى إنه كان يترفع على وزير الدولة الذي هو نائب الملافة وعلى شرف الدين إنبال الشرابي الذي كان مقدم المسكر ، ولم يركب إلى أحد سوى المليفة ، وكان جاعة من أكابر الزعماء وأرباب الهام وأصحاب المكوسات والاعلام يقصدونه في داره خدمة وتقرباً اليه وكان يصل اليه من إنعاه الهيوك و وزارعاته زيادة على خسمائة الف دينار وقتل وقد جاوز عمره ثمانين (كذا) سنة » « الصجد السبوك ، الورقة دورا »

هبداقه الجركسي المستنصري الدواتي، أمير الأمراء كان دواتي الأمير (كذا) المستنصر باقه وأخص خواسه، بلغ من التقدم ما لم ببلغه أحد من أبناء جنسه، فانه لم يزلمنذ أشير له (كفا) الم أن مات مولاه في رفعة ومنعة وزيادة ومنعة ، وكان متيقظاً ملازماً المدته وزوجه بابنة السلطات بعرالدين لؤلؤ سنة اثنتين وثلاثين [وسمائة] وسلطنه وخلع عليه من مفاخر ملابسه (كذا) وقلده بسيف بحلية الذهب والجوهم النفيس، ورفع خلفه من السلاح الجوهم والألوية والأعلام، ورتب أمير الحاج في أيام المستمسم باقمه لما حجت والدته سنة إحدى وأربعين [وسمائة] ... وفي سنة ست وخمين [وسمائة] لما نزل هولاكو على بنداد أخذ الأموال والجواهم وأواد أن يتحدر في سفينة فاستولى المنول عليها وكان قد عبر الى الجانب الفربي مع الأعماه وكسر يتحدر في سفينة فاستولى المنول عليها وكان قد عبر الى الجانب الفربي مع الأعماه وكسر المغول وأشار عليه آهل المرفة بالرجوع الى بغداد فلم بلتفت وكانت الكسرة عليهم وقتسل المغول وأنفذ رأسه الى الموسل ، وإليه تنسب المدرسة المجاهدية ببنداد (٢٠) ه.

وقال ابن تغري بردي : « أي بك بن عبدالله الدوادار الملك المجاهد سبف الدين (كذا)، مقدم جيوش الدراق ، كان خصيصاً عند الخليفة المستعصم بالله المباسي وكان يقول : لو مسكنني الخليفة لقهرت هولا كو وكان أي بك المذكور مفرماً بالسكيمياء ، كان في داره عدة رجال يعملون هذه المصنعة ولا سحت معه أبداً (كذا) وأتلف على هذا المهن جملة مستكثرة ، قدر ماكان يحصل له لو سحت معه. ودام الملك المجاهد أي بك هذا في عزه الى أن مات مقتولاً بيد التتارصبراً في سنة ست وخمسين وستمائة ، وكان بعالاً شجاهاً مقداماً جواداً موموفاً بالكرم والرأي الجيد والتدبير (٢٠) ... » .

ثم قال هذا المؤرخ الذي مع 'بعد بلاده فعد لهذا الضرب من أخبار بنداد والعراق احسن من مؤلف الحوادث : ﴿ وَفَ يُوم الأحد سادس شهر ربيع الآخر [ من سنة ٦٥٠] استدعي

 <sup>(</sup>١) تلخيص معجم الألقاب د النرجة ١٢٠ من لليم من الجزء الحامس »

 <sup>(</sup>٧) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي و النسخة المذكورة ٢٠٦٩ الورقة ٧٨ »

الجلال (١) كشاوخان ابن الأمير مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير إلى دار الوزير [مؤيد الدين ابن العلقمي ] وشرف بالامارة وخلع عليه قباء أطلس بقطن ، وسربوش كبير شاهي وأعطي (٢) فرساً بمركب ذهب وفاشية حراء وركاونه (كذا) ورفع وراءه سيفان أحضرا من الحزن سوى ما أحضر أله من دار أبيه من السيوف والدرباشات ، وتوجه الى دراهم في جمع عظيم ، ونثر عليه ذهب في عدة مواضع وكان همره يومئذ تسم سنهن . وفي يوم الثلاثاء الخامس عشر استدعي ولدا الأمير علاه الدين الطبرس الظاهري الى دار الوزير وهما الركن عبد الله والشرف إسحاق وخلع عليها خلمة الامارة وألحقا بالرهما ، وأعطيا فرسين وعدتين كاملتين ورفع وراءهما أسلحة وكانا جيلين في فاية من الحسن (٢) »

وكان للا مير الطبرس ابن ثالث هو فلك الدين محمد وقد ذكرنا أن هولاكو قتله صبراً بمد استيلائه على بفداد سنة ٣٠٦ ونقلنا من كتاب الحوادث أنه قتل في الحرب

وفي هذا ما يكفي في إثبات أن الا مير أيبك الدوبدار الصغير (1) لا قرابة له مع العابرس الدوبدار السكبير ، وإنما وصف كل منها بما وصف به ، من أجل اختلاف أسنانهما ، وفي إثبات أن للا مير الدوبدار السكبير ثلاثة أبناءهم هم ركن الدين مبدالله وفلك الدين مجمد وشرف الدين المحاق ، وكان هذا التصحيح من أوجب التصحيحات لما في بقاء الخطأ على حاله من إيهام المراجمين والمقتبسين ، ومثل هذا الوهم أو قريب منه ما ذكره الا ستاذ الجليل في رسالة ابن

<sup>(</sup>٧) يجوز ه وأمطي ، أي أرك إلا أن ما يأني في الحبر الثاني عنم ذلك

 <sup>(</sup>٣) المسجد المسبوك و الورقة ١٨٠> وتأمل الوله وكانا جيلن ... »

<sup>(4)</sup> نقلنا قول ابن تفرى بردى في ترجة أيبك الهويدار الصغير: وأي بك بن عبداقة الدوادار الملك المجاهد... مقدم جيوش العراق وكان خصيصاً عند الحليفة المستعصم باقة العباسي » و نسخة باريس ، الورقة ٣٨ » ولم يقل لمبيك بن علاء الدين الطبرس وعبد الله عندهم هو اسم الأب لمن لم يعرف اسم أبيه أو من ترك اسم أبيه من الماليك كما ذكرنا قبلا

الفوطي المعروفة الطبوعة بمطبعة الجزيرة سنة ١٣٥٩ = ١٩٤٠ فقد جاء في الصفحة الرابعة منها قول الاستاذ: « وفتك أرغون بآل الجويني واستأسلهم لكويهم من حزب أخيه الصلطان أحمد ، ولم يسكن السلطان أحمد تسكدار أخا أرغون بل عمه ، فهو أحمد تسكدار بن هولاكو ابن تولي بن جنكبزخان ، وذاك أرغون بن أباقا بن هولاكو . وجاء في الصفحة المذكورة بسيها قوله : « هذه هي الروايات التي شاهدها ابن الفوطي ... وقد شاهد مثلها في المصر الثاني ما بين أيام غازان الى أيام حقيده أبي سميد ، ولم يكن أبو سميد بها درخان حقيداً لفازان بن أرغون بن أباقا بل كان ابن أخيه مجمد أو لجابتو المعروف بخربنسده ، فهو أبو سميد بن خربنسده بهن أرغون ابن أباقا بن هولاكو .

٣٦ — وقال الأستاذ الجليل في الصفحة ١٣٩ : ﴿ وهدنا وقد بقي ، وَرخنا ابن الفوطي ممنياً على عادته بتاريخ هذه الأسرة [أسرة الدوادار] طبقة بمد طبقة فانمه أشار الى انصال وجيه تركي باحدى حفيدات الدوادار الكبير وشقيقات مجاهد الدين وهي من بنات فلك الدين عجد بن الدوادار الكبير ﴾ .

قلت: ذكر الشبخ الجليل آنفا أن الدوادار الصنير مجاهد الدبن هو أخو الدوادار الكبير – وقد بينا غلط هذا القول – فان كانت هذه السيدة بنت فلك الدبن محمد بن الدوادار الكبير الذي هو ابن أخي مجاهد الدبن الدوادار الصنير ( هند الأستاذ الشبيبي ورأبه ) فسكيف تكون شقيقة لمم أبيها ؟! وقد صحح الأستاذ هذا القول ( ص ٢٥٩ ) بأن جمل كلة « قريبات » سكان « شقيقات » فبقي على الخطأ الأول ، لأنها لم تمكن قط من قريباته ، وقد كرر خطأ النسب هذا في « ص ١٨٧ » .

٣٧ - وقال في الصفحت بن ١٤١ : ﴿ وأُمتَب ذلك [ أُمتَب هرب جدلال الدين كشلوخان ابن مجاهد الدين أبيك الدويدار الصغير من العراق الى الشام ] عاولة جديدة حاولها خصوم علاء الدين الجويني صاحب الديوال لأخذه واعتقاله وحمله الى أذربيجان وعرض أصه

على السلطان إهولاكو] بهمسة مواطأته مع جلال الدبن ، وكان التحقيق الذي أشرف عليه السلطان بنفسه أسفر عن براءته ، وكان لأخيه الصاحب شمس الدبن وهو بأذربيجان محمى محود في خلاص أخيه ، فأعيد علاء الدبن الى قاعدته في بندهاد ، لايخاص نا أدنى شك في أن النهمة التي نسبت الى الجويني في هذه الحادثة هي الانسال بملوك مصر والشام ، وفي سسيرة الساحب علاء الدين الجويني كل ما يدل على التنكر الوثنيين الطفاة من حكام المنول وإعادة الامم الاسلامية المغلوبة على أصرها في الشرق الى الديش في ظل راية إسلامية ... و موزل شحنة بغداد الذي قبض على الجويني ناسباً إليه تلك النهم الخطيرة ... »

قلت: هذا ركام من التاريخ ينبني لي بناؤه ونفي الفت هنه ، وتحرير ذلك أنه في سنة ١٩٨٦ انفق علي بهادر شحنة بنداد وهاد الدين همر القزويني ونجم الدين أحمد بن عمران الباجسري وأتباعهم، وهم من حكام المراق وصدوره ، على قصدالسلطان هولا كو ، وهو إذ ذاك في بلادالشام، ورفعوا على صاحب ديوان العراق علاء الدين هطا ملك الجويني أشياء اعتمدها ، وكتبوا في رفيمهم (أي تقريرهم) المبالغ التي استوهما من أموال المراق ، وأحمل علاء الدين الى السلطان هولا كو فأمم باعادته معهم المتحقيق في النهم السندة إليه في المدينة التي قالوا إنه ارتكبها فيها وهي بنداد ، فقوبل على ذلك وحوكم ، فثبت عليه ما نسب اليه ، فأنهوا سحة النهمة إلى هولا كو وهي بنداد ، فقوبل على ذلك وحوكم ، فثبت عليه ما نسب اليه ، فأنهوا سحة النهمة إلى هولا كو فأمم بقتله ، فسئل المفو هنه فأمم بالاجتزاء بحلق لحيته — يوم كان حلق المحية دوف الاهدام — فحلقت لحيته وأهيد الى منصبه فكان يجلس في الديوان ويستر وجهه (١٠) » .

وليس في نص هذا الخبر المنقول في كتاب الحوادث ما يدل على انهام هلاء الدين الجويني بالاتصال بملوك مصر والشام ، وها هنا لايجوز أن يقال : هذا استنباط لأن المؤرخ لم يصرح . فليست هذه أول مهمة يهم بها علاء الدين في احتجان الأموال أو المخامرة ، ففي سنة ٦٦٧ قبض قرابوغا شحنة بنداد والدراق على هلاء الدين الجويني واعتقله ونسب إليه أشياء قد عزم على أن يعتمدها ، فأرسل الى أخيه الصاحب شمس الدين وهو بأذربيجان ، يمر فه ذلك ، فعرض أمره

<sup>(</sup>١) يراجع في معرفة أصل الحبركتاب العوادث د س ٣٤٣ ،

على السلطان فأمر بحمله الى بين يدبه ، على اختياره ، ومعه كل من قال هنه ونسب [ إليه ] وسعى به إلى قرابوغا ، نحت الاستظهار ، فلما وسلوا وهمل له البارغو ، وهو الحماكمة التترية ، لم يثبت على هلاء الدين ما نسب اليه ، فأمر هولاكو بقتل من سمى به وعزل قرابوغا عمت المراق ، وأعيد علاء الدين على قاعدته في الحكم الى بنداد (۱) فمزل الشحنة كان في المهمة الثانية

والاتهام الثالث كان في عهد المسلطان أباقا بن هولا كو سنة ٧٧٧ فقد طلب علاء الدين إلى الأردو أي معسكر السلطان للمقابلة على ما نسب إليه من مكاتبة سلطان مصر والشام فحمل المحتاك ، وقوبل على ما نسب إليه فظهر كذب القائل عنه ، فأمر السلطان أباقا بقتله فقتل وحملت أطرافه إلى البلاد ه وكتب علاء الدين كتاباً فيه بشرى لا هل العراق ببراء فه من النهمة والتزوير والاختلاق عليه (٢)

والاتهام الرابع كان فى السنة المذكورة بعيها وقد برى، منه أيضاً (٢) ، هذا وإن ربط الأستاذ الجليل اتهام صاحب الديوان علاء الدين الجويني بقضية جلال الدين كشاوخان بن الدويدار الصغير لم يُحل فيه على كتاب فالظاهر أنه استنباط كاستنباطاته الأخرى ، وقد راجعت الكتاب الذي استمد أكثير هذا الجزء منه وهو كتاب « الحوادث » - ٠٥٠ – الذي أشرت إلى طبعي إياه ، فلم أجد فى قصة جلال الدين بن الدويدار الصغير فيه ما يشير إلى ذلك ولا ما يشمر به ويفيده ولا ما يرمن إليه ، ورجعت إلى ما ذكره فيره فى شأنه كابن فضل الله المعمري الأديب العلامة فلم أجده ، قال : « ثم لما جرى على بغداد ما أجرى العيون دما ، وأسال النفوس أسفاً استأثر هولاكو بجلال الدين ابن الدوادار الخليفتي (١) المستمسمي وانخذه هولاكو

<sup>(</sup>١) كتاب الحوادث و س ٢٥٦ ،

<sup>(</sup>۲) الحوادث (س ۲۹۸ – ۲۰۱ »

<sup>(</sup>٧) الرجم الذكور د س ٤٠١ - ٤٠٠ ،

<sup>(</sup>١) اصطلح المؤرخون التأخرون على النسبة الى ذي تاء التأنيث من غير حذفهــــا ، كقولهم « الجاش المخليفي » و « المدرسة الثقتية » و « المدرسة المعامنية »

موضع رأبه ، ومكان سر" ، ، فلما كسر هولاكو وتضمضت أركان جيشه ، كما ذكرنا ، شكا إلى جلال الدين بن الدوادار ما أسابه من الكمرة وفناء جنوده ، فقال جلال الدين : عندهي مسكر جيد خير من هؤلاء . قال هولاكو : كمن هم ؟ قال : هسكر الخليفة فان ابن العلقمي " قطمهم (١)، وإلا فهم أحباء موجودون وأنا أجيبُهم (كذا) إليك . فأمجب هولاكوكلامه ووقع منه موقصاً حسناً ، وكتب 4 يراليـنغ (٢) مضمومها : ( إنما قد جهـزنا جلال الدين بن الدوادار في شغل مهم ورسمنا له بما يفعل ، ومرسومنا أن تمتشــل جميع الخواتين والأمراء والنواب والقراولات وكافة الناص أمر جلال الدين المذكور وأنه معها شاء فعل ، يقتل من يريه ، و يَخلِ من بريد ، وأن لا يمادض فأم سن الأمور ولا يمترض عليه بسبب من الأسباب) ومن هذا ومثله فتوجه جلال الدبن وحط يده في كل مَن بقي بحـــــــدًه من أمهاء المغل ( المنول ) وأكارِم والمقربين صند هولاكو ، فَصَل فيهم ما أداد ، وفتك فيهم أنواع الفتك حتى وصل الى بنداد واستمد فيها لما يريد أن يعمله ، وأخذ سها ما أراد ومن أراد ودخل البرية هادباً من هولا كو على عزم الوسول إلى بملكة مصر ، فأدركه أجله قبل الوسول إليها . وبلغ هولاً و ما فعله جلال الدبن بالمغل من الفتك والقتل والتنكيل ثم ما أخذه من بعده وخرج هارباً منه ، فانفظرت كبده ومات غبناً منه ،

فهذا الخبر، مع ما فيه من النهويل والمبالغة ، مؤرخه شاي مشهور ، فلو كان لملاء الدين ، الجويني سلة بقضية جلال الدين لصراح بها وعد هـا من فضائل الصاحب علاء الدين ، والمؤرخون الشاميون لا ينفلون من ذلك وأشاله ، وهم أعرف الناس به ، لاتصال في الأسفار ،

<sup>(</sup>۱) الصحيح أن شرف الدين اقبالا الحبيمي الشرابي هوالذي شتتهم ، راجم « واقعة الأتراك في الموادث من ١٦٨ » ، ثم قال مؤلف الحوادث : « وكان الخليفة قد أهمل حال الجند ومنعهم أرزاقهم وأسقط أكثرهم من دساتير ديوان العرض ، فآلت أحوالهم الى ســـؤال الناس وبذل وجوههم في الطلب في الأسسواق والجوامم » « من ٢٢٠ ، ٢٢٠ »

<sup>(</sup>٧) سيأتي أن البرليخ هو المرسوم والجم البراليغ ، ويجوز يرليغات على النباس

وأمان من الأخطار، فليس من حقنا في التاريخ أن نمزو أمراً الى رجل كات. يتبرأ منه تبرق المسلم المؤمن من الكفر، ويسطر المعاشير وينشرها على الشعب بتنزهه عن ذك .

٣٨ -- واستمر الشيخ الجليل على السكلام على المداوة بين علاء الدين الجويني وحمادالدين المويني وحمادالدين القزويني فقال : « ومن ذلك الحين شرع [ يمني علاء الدين ] يأخذ خطوط الولاة والأكابر عا ارتكبه عماد الدين الفزويني من جمع الأموال والثروات وعسف النساس ، وحرض ذلك على السلطان ... » .

قلت: الصواب أن الذي فمل ذلك هو أخوه شمس الدين محد بن محمد بن الجويني ، قال مؤلف الحوادث سنة ٩٠٩: ﴿ وفيها وسل ساحب الديوان شمس الدين [ الجويني ] إلى بنسداد ومعه يرليخ يتضمن براءة أخيه علاء الدين بما نسب اليه وبولايته المراق وبسط يده (١١) ... » . ثم قال : ﴿ فلما كان الصاحب شمس الدين بالمراق أخذ خطوط الولاة والأكابر عا مسار إليه من الأموال وعرض ذلك على السلطان [ هولاكو ] فأمر بالفحص عنه فثبت عليه أكثره فأمر بقتله (٢٢) » فالظاهر، أن شمس الدين الجويني كان أكثر ولوغاً في الدماء من أخيه (٢٥) .

كم أن أنبه منسك مقلة فائم يبدى صباناً كلا نبهت فكأنك الطفل الصغير عهده يزداد نوماً كلا حركته

فاستمد علاء الدين وتقرر أصم، عنده على أن أص جاعة بالفتك به ليلا نفتسكوا به وهربو الى موضع ظنوه مأمناً أصرهم هوبالمصيراليه ، فحرج علاء الدين من ساعته الى ذلك الموضع فقبض عليهم وأص بقتلهم فقتلوا ...» د همدة الطالب س ١٦٠ » . وفي هذا دليل على أنه كان فاتبكا ماكرا

<sup>(</sup>۱) الحوادث د س ۲۲۰ ».

<sup>(</sup>۲) المرجم المذكور « ۲۱۸ » .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن هنبة في قضية اغتبال وقتل هلاء الدين أهذا السيد تاج الدين علي بن محمد بن ومضان ابن الطاهاتي، والد المؤرخ السكبير محمد بن الطقطني مؤلف الفخرى وغيره، أن تاج الدين تقرب الى السلطان أباقا ابن هولاكو، وتوسل إليه فى أن بوليه العراق ويعزل علاء الدين ، وكتب الى السلطان كتاباً يعده فيه بأموال جزيلة ويشيد بكفايات غريبة ، فوقع كتابه الى شمس الدين الجوبي أخى علاء الدين وهو يومنذ صاحب ديوان المالك جماء ، فأرسل إلى أخيه علاء الدين يقول :

٣٩ - وقال الأستاذ الجليل في الصفحة ١٤٧ أعشياً : « يروى فريق من مؤرخي هذه الفترة أن شمس الدين الجويني شقيق علاء الدين كان له الفضال الأكبر في المقو من أخيسه واكتفى حكام بفداد بملق لحيته فحاقت ، وكان يجلس في الديوان ويستر وجهه بيده ولم ينس علاء الدين هذه الاهافة لما عاد إلى الحكم وأطلق كلة عبر بها من حقده الكامن وتصميمه على أخذ تأره فقال لشحنة بغداد على بهادر من الجماعة المتآمرين عليه (١) : إن الشعر إذا حلق نبت والرأس إذا محلق لم ينبت ، ويا لها من كلة تشعر بالتشفي والتصميم على الافتقام »

قلت: إن الأستاذ الجليل ذكر سمي شمس الدين في تخليص أخبه في الصفحة ١٤١، فكر "رفلك ها هنا وما أكثر ما كر را! ولا بأس بالتأكيد المفيد، وقد ذكرت قصة شمس الدين في هذا الشأن نَصاً، قبيل هذا ، فأما القائل لذلك القول فهو شمس الدين عمد الجويني لا أخوه علاء الدين ، قال المؤرخ المذكور في تمام الخبر: ﴿ فلما قرى ، البرليغ (٢) في الديوان قال الصاحب شمس الدين لعلي بها در شحنة بنداد: الشمر (٦) إذا حلق نبت والرأس إذا تحلق لم ينبت ، وقد ذكر نا سابقاً ما يخص القاض عموداً الرمجاني ونسبته إياه إلى ابنه

ثم إنَّ حكام بنداد لم يكن لهم الأمر بحلق لحيته ، كما قال الأستاذ الجليل ، وإنما كان الآمر به السلطان هولاكو ، وقد نقلنا قول المؤرخ : « فلما قوبل وثبت ما نسب إليه أنهوا ذلك إلى السلطان [ هولاكو ] فأمر بقتله ، فسئل المفو عنه فأمر بحلق لحيته فحلقت (٥٠٠٠٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) كذا ورد والصواب د المتآمرين به ، أو د المتآمرين على قتله ،

<sup>(</sup>٢) بعني المرسوم السلطاني ببراءة أخبه علاء الدين

 <sup>(</sup>٣) الذي نقله الشيخ الجليل « إن الشعر إذا حلق » ولا داعى الى التأكيد في أول الكلام .

<sup>(1)</sup> الموادث د س ۲۱۹ »

<sup>(</sup>ه) الموادث د س ۲۹۳ »

٣٨ – وذكر في الصفحة ١٤٩ حاشبة في الكلام على إسلام السلطان أحد تكدار بن هولاكو وإرساله رسلاً إلى ســـلطان مصر والشام ، أيامئذ ، اللك المنصور قلاوون التركي الألفي ، يدووه الى المسالة وفتح طرق التجارة بين البلادبن ، وكان رئيس الرسل شبخ السلطان هبد الرحمن ، وكانت المراسلة سنة ( ٦٨٧ ) قال الشبيخ الجليل : ﴿ هذا ما ورد فاتاريخ ابن الفرات من استقبال الوفه التتري برياسية الشيخ مبد الرحن ، ويلاحظ من هذا الاستظهار وتلك الطريقة في احتجواب الوفد مرة بمدد أخرى واستدمائهم أن فلادون تنيرت نيته بمد سةوط مرسلهم أو منفذهم اليه ه وأضمر التصبيق على الرسل وأخذهم بالشدة تقرباً إلى السلطان الجديد أرغون [ بن أباقا بن هولا كو ] لأنه أصبح ساحب السلطنة القائمة في علكة التتر فلا مناصَ من الأخذ بصياسة الأمر الواقع في هذه الحالة ، ولو كان ملك المنول الجديد وثنياً خلف ملكاً مسلماً على المملكة (١) ) مم استدل على صة استنتاجه بتفصيل خبر التضييق على الرسل الذكورين . لا يخاص، أدى شك ف أن الهمة التي نسبت الى الجويني في هذه الحادثة هي الانصال بملوك مصر والشام ، وفي سيرة الصاحب ملاء الدين الجوبني كل ما يدل على التنكر الوثنيين الطفاة من حكام المغول وإعادة الأمم الاسلامية المغلوبة على أمرها في الشرق إلى الميش في ظل راية إسلامية ، ولوكان هؤلاء المملمون أنفسهم من الشموب المنولية ، وهكذا استمر الممراع في هذه الفترة من تاريخ المفول الايلخانبين بين الوثنية والاسلام الى أن ثم النصر للمسلمين ... ومن هذه الحوادث وما إليها نلاحظ عو الوهي عند المراقبين ومحاولة النخلص من سلطان الوثنية مستنجدين بملوك

<sup>(</sup>۱) ثم قال في آخر الصفحة ( ۱۰۰) : « ترى ماذا كالمت مماملة السلطان قلاوول القوم لو بقى صهسلهم السلطان أحد على قيد الحياة ؟ لا نشك بأنها تسكون معاملة من نوع آخر فان الملائق بين تكدار وبين قلاوون كانت وثيقة جداً قبل ذلك كا يظهر من الرسائل المتبادلة بين هذين السلطانين المسلمين ، وهسذا المضرب من النفاق السياسي كان مألوفاً في تلك العصور ، وليست هذه أول مرة يعلن مؤلاء السلاطين الماليك فدرهم على هذه الصورة ،

المسلمين الذين عجز هولاكو وأبناؤه من بعده هن التغلب عليهم في الديار المصرية ﴾ اه .

فهؤلاء الماليك كانوا إذن هنا ملجاً الاسلام ومنجاة السلمين في رأي الأستاذ الجليل ، وهم هناك من النادرين المصرين على غدرهم أولي النفاق السياسي ، فأي رأبي الأستاذ هو الصحيح عنده ؟ أو يرى الأستاذ أن علاء الدين الجويني المتنكر ، في رأبه الوثنيين الطناة من حكام المنول يرى النجاة والفوز في الملوك النادرين من الماليك المشار اليمم ؟! في الحقائن في قوله الثاني ، الذي نقلته ، شطراً من الصواب أمني نصف الصواب ، فان قسماً من المراقبين كانوا يروف اللجاة والمسلامة والدرة والسكرامة في الالتحاق بركب السلاطين السلمين من الماليك بمصر والشام ، وقد قتل مهم من قتل بصب مكانبة ماوك الشام كالدل بجم الدين يحيى بن عبدالرزيز الناسخ ، فال مؤلف الحوادث في أخبار سنة ٢٦٦ من صلطنة أباقا بن هولا كو : « وفيها قتل المدل مجم الدين يحيى بن عبدالرزيز الناسخ ، وصبب ذاك أنه نصب اليه مكانبة ماوك الشأم ، فيس الدين يحيى بن عبدالمزيز (١) الناسخ ، وصبب ذاك أنه نصب اليه مكانبة ماوك الشأم ، فيس وقرد ، فاعترف بذلك فأص بقتله ، وكان فاضلاً ورماً تقياً \_ نموذ بالله من سوء التوفيق (٢) \_ . . .

فهذا رجل بندادي حنبلي للذهب تُتل على مسكانبته ملوك الشام فى ولاية علاه الدين الجوينى على بغداد ، ولم يستطع علاه الدين أن يفمل شيئاً لانقاذه ، وعبرد قتله فى ولايته هومما يُنمى عليه أبد الدهر ، ويماب عليه سجيس اليالي ، والظاهر أن الحنابلة كان لهم الجهد المشكور وأن مهم المنحايا السكريمة فى ذلك المنحى السياسي الخطير وعبرى التاريخ المام يدل على أن دولة الماليك

<sup>(</sup>۲) الموادث و س ۲۱۸ »

بمصر والشام كانت مضادة ومقاومة ومنازعة للدولة الابلخانية فىالمراق وبلاد الروم ، والحروب والكروب، والسلوب والنهوب المتدامة بينها نؤيه ذلك منذ وقمة عين الجالوت حتى استيلاء غازان بن أرغون بن هولا كو على بلاد الشام ثم مودها إلى حسكم الماليك ، وقد استمر الغراع السياسي حتى سنة ٧٢٧ قاسطلح السلطانان سلطان المنول أبو سميد بهادرخان برخ خربنده وسلطان الماليك العظيم الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وبسط السلام جناحيه على الدولتين ، تحت ظل الاسلام . قال ابن فضـل الله العمري : ﴿ وَمَاوَكُ هَذَا الَّهِ وَإِنْ كَانُوا أَعْدَاهُ مَاوَكُنَا مَنْ قديم الرّمان وبيمهم ما يحكون بين الملوك من الشنآن .. فانهم أهل هم تذل لها الجبال <sup>(١)</sup> » . وحجة الماليك النسَّيرة في الدفاع والقرام، والحاسة في النزاع، أن\الموك الابلخانيين هم الذين قرضوا الدولة الاسلامية السكبرى ، وأسقطوا الامامة المياسية وقتلوا الملوك السلمين في مشارق الأرض ومفارسها ، وأفتوا ألوف ألوف من المسلمين في غتلف البلاد التي استواوا علمها وهدموا المدن والحصون ، والدور والقصور والمشاهد والمابد والمساجد والماهد والمكاتب والمدارس ، وأسيروا ألوف الشيان المسلمين والفئيات المسلمات ومسخروا من استحيَّوهم من المسلمين حتى الشيوخ ، وأسالوا سيول الدماء في البلاد الاسلامية ونشروا الرمب والأهوال ، ونهبوا الأموال وصلبوا كل نفيس ، وأصابوا دنيا الاسلام بأشد من الزلزال ، وهم مم ذلك في رأيهم كفار أغمار وأشرار فدَّار ، ذوو أطاع في بلاد السلمين التي لم يفتحوها وهي مملكة الشام ومصر ، ومن أُجِل ذلك آوى الماليكُ الحلافيةُ العباسية الاسمية وأمدوها بالجنود والآلات ، ليملمكوا العراق وغيره بإسمها ، وتحيفوا أطراف المملكة الايلخانية بالغارات ، واستعمارا الباطنية ڧالاغتيالات ، وسلكوا جميع صبل الجهاد للحفاظ على مملكتهم والاسلام ، لأنهم صاروا قادته وذادته ، وحاته ورماته ، ولم يخف على المؤرخين ما عزم عليمه الملك الأشمرف خليل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون المقدم ذكره فقد أرسل جماعة من الباطنية الى بنداد لاغتيال وقتل (نقاجو) أمير مسلحة المراق ، فوثب أحدهم هليه على رأس الجسر المضدي سنة ١٩٢رضر به بحجر عدة ضربات فقتله واشتد هارباً ، فد له رجل إصفها في رجله على الجسر فسقط فقيض عليه فجمل يقول: فداء الملك الآشرف ، فداء الملك الآشرف . ثم مُثل به حياً وقتل ، وأحد الملك الانشرف سلاسلَ وحبالاً

 <sup>(</sup>۱) مبالك الأبصار د الورقة ۱۰۰ ، من نسخة باريس .

من الفنب العجسر ، وسهيداً المسير الى العراق ثم برز الى الصالحية في آخرسنة ٢٩٢ المذكورة (١) ، وكان قد أرسل الى فخر الدين المظفر بن العاراح أحسد حكام العراق في ذلك العصر بتوقيع بالولاية وخاتم وعلم من أعلام السلطنة ، واستقر الأمر بينها أنه إذا دخل المك الأشرف العراق عملاً له ينضم اليه فخرالدين في الحال (٢) ، فلم تسمح الأقددار بذلك ، وقتل الملك الأشرف بأيدي أمرائه قرب الصالحية في خرجته التي خرجها المتوجه الى المراق (٢)

وكان السلطان أحمد تمكدار بن هولاكو قد أسلم ورغب في مسالة سلطان الهاليك الملك المنصور قلاوون كما ذكر آنفا ، إلا أن المسلطان كان بنظر اليه كأسه لايزال كافراً كأجداده طامعاً مثلهم ، وانحا أظهر الاسلام سياسة وخداها ، غير أنه مع ذلك لم يستطع أن يرفض هرضه مسالمة الهدولة الابلخانية لدولته المهاليكية ولا أن يأبى فتح طرق التجارة التي يرتفق بسلوكها المسلمون من رطيا الدولتين ، فقبدل الرسالة على مضض ، سراعاة للشمب الذي ينظر الى الظاهر والمظاهر أولا ، ولذلك لما علم بقتدل السلطان أحمد تكدار وزوال هذا السكابوس من فوق صدره ( ذلك السكابوس الذي أجبره ناموس الاسلام على احتماله ) وعلم أيضاً بتولي ملك الملخافي كافر هو أرغون بن أباقا بن هولاكو ثاب الى تشدده وصلابته وعاد الى مبدئه السيامي الأول من العنف والمقاومة والنزاع والامتناع ، فهو إذن قد أمن من اللوم والنكبر ، والتثريب والتأنيب لأن خصمه ملك كافر قد قتل ملكاً مسلماً في الظاهر ، فن يقدم على تأنيبه والانكار عليه إذا خصمه ملك كافر قد قتل ملكاً مسلماً في الظاهر ، فن يقدم على تأنيبه والانكار عليه إذا خصمه ملك كافر قد قتل ملكاً مسلماً في الظاهر ، فن يقدم على تأنيبه والانكار عليه إذا فسدد على ذلك الملك المكافر وتوهد وتهدد وأهان رسله ؟

هذا هو السبب فى تشدد الملك المنصور على رسل السلطان أحمد تكدار ُبميد أن علم بقتله ، ولا أريد أن أطيل الكلام اكثر مما فملت فن لا يوقن بما ذكرت فلن أرجو منه إيفاناً بمد ذلك، ولا تصديقاً بما هنالك .

<sup>(</sup>١) الموادث و س ٤٧٤ ، ٧٥ ع

<sup>(</sup>٢) الدرو السكامنة و ٢ : ٢٩ ،

<sup>(</sup>۲) الموادث « ۱۷۱ ، ۱۷۸ »

• 8 - وذكرالاستاذ في الصفحة ١٠١ مماد الدين حمر بن محمد القزوبي أحد حكام بلاد الشام والمراق في أوائل حكم هولا كو ونتوحه ، وقد قد منا ذكره آنفا ، ونقل من تلخيص معجم الألقاب قول ابن الفوطي : « مجد الملك أبو المسكارم هبسة الله بن سفي الملك محمد بن هبة الله المؤدي ، مشرف المهالك ، كان قد قدم بنداد في أيام سدر الدين الفضوي الفزويني فلما فتسل سدرالدين أقام ببلاد العجم . . » . وعلق الأستاذ الجليل على « سدرالدين » بقوله : « لقبه في الحوادث الجمول المؤلف - وفي الجزء الرابع من المعجم في الحوادث الجمول المؤلف - وفي الجزء الرابع من المعجم ( مماه الدين ) لاصدر الدين »

قلت: صدر الدين لقب والده عجد ، قال ان الفوطي نقسه في الجزء الرابع من تلخيصه : هماد اله ين أبو المسلل عمر من سدر الدين عجد بن أبي المز القضوي القزوبي التولي على المراق (١) ... ) وقد النبس على ابن الفوطي لقب أبيه بلقبه ولمل ذلك يوهي كون كتابه أهني تلخيص معجم الألقاب ﴿ مثالاً من الهقة (٢) والتحقيق ﴾ كا قال الأستاذ في أول كتابه ﴿ ص ١١ ﴾ والصحيح عندي أن هذا المؤرخ الفاضل يقم أحباناً في أوهام ، وخصوصاً حين يمالج سير الذين بعدوا عن زمانه ولو بعض البعد

41 - وقال فى الصفحية ( ١٦٠) فى السكلام على حال أهل الدّمة والمناية بأصم : و وعني بحابتهم بعض أصماء السلاجةة كا رى ذلك (٢) واضحاً فيا سجله مؤرخو هذه الفترة وفى مقدمتهم ابن الفوطي فى معجمه عن فخر الدين عبد الرحن السلجوقي شحنة بندداد . . ونسب هذا الاثمير « سلجوقياً » نقلاً من كلام ابن الفوطى ، ولم يكن من السلاجقة بل من

<sup>(</sup>١) تلخيس معجم الألقاب د ٤ : ١١٦ د

<sup>(</sup>٧) يريد « التدقيق » وهو مصدر متعد يناسب « التحقيق » ، فالمؤرخ يدقق تدقيق أ ويحلق تحقيقاً ، ولا يدق دقة نان الدقة عبب ، قال النجاشي الشاعر :

إذ اقة عادى أهـــل الرم ودالــة ضادى بني العجلان رهط ابن مقبل (ع) كذا ورد والماله لا يكون ظاهراً بل يكون ضبيراً فالصواب و كما نراه واضعاً ،

أمهائهم واعتداد ابن الفوطي إباه من السلجوقيين هو من أوهامه ، وقد تولى عبد الرحق بن طنايرك هذا حجابة السلطان مسمود بن محد بن ملكشاه السلجوقي وكان مستبداً ، نخاف منه السلطان فأمر بقتله ، على أن عبد الرحن بن طنايرك كان بمن وضع الرخيار على اليهود وهو من أشد ما كانوا يخشونه في سيرمهم الاجتماعية ، وبالغ في حابتهم في مقابل ذلك ، هذا ولم يذكر أبن الفوطي في ترجة عبد الرحن بن طنايرك ، إلا مرجماً تاريخياً واحداً هو تاريخ يمين الهين قتم بن طلحة الرينيالعبامي الأديب الحاكم المشهود ، وقد فانه ذكركامل ابن الاثمير في سنة ٣٦٥ وسنة (٥٤٠) وتاريخ الدولة السلجوقية « زبدة النصرة وهسرة الفطرة « ص١٩٥٠ / ١٩٤٠ ) وتاريخ الدلجوقيين لصدر الدين الحسيني « ص١٩٠ - ١٩٥ ) .

\* الله عنه المنافعة ١٦١ وهو يتكام على أحوال أهل الذمة أيضاً وذكر وجلاً سماه ابن فضلال ؟ : ﴿ وَمِن أَبِلَغُ الوقائع فِي الدّلالة على المسكانة التي كان أهل الدّمة يتمتمون بها في خلافة الناصر له بن الله ومن بعده الظاهر رسالة ابن فضلان لما عهد إليه بمنصب النظر في ديوان الجوالي ... وفي هذه الرسالة يقترح ابن فضلان على الخليفة الظاهر أن تفرض الجزية متفاونة حسب تفاوت طبقات أهل الذمة في ثروبهم ومكانتهم ... ؟ وقال في الحاشية : ﴿ تجد لابن فضلان رجة في طبقات الشافعية وفي الحوادث الجامعة ؟ . ولم يزد شيئاً على ما ذكرته من الراجم في حاشية الترجمة في كتاب الحوادث الممروف .

قلت: إن التاريخ الذي نقل منه مَدْنى الرسالة هو كتاب الحوادث كما ذكر هو في الحاشية ، ومؤلفه يقول: إن أبا عبد الله محد بن يحيى بن فضلان كتب الرسالة أو الرقمة كما سماها إلى الخليفة الناصر فدين الله لا إلى الظاهر، إلا أن مجرى سيرته لا يؤيد ذلك، لأن المؤرخ يقول: «حكي عنه أنه كتب للخليفة الناصر لدين الله لما كان يتولى ديوان الجوالي رقمة طوية يقول فيها ... من حين قال من قبدل : « فلما بويم الظاهر بأمر الله عزله فلزم منزله ... تم استدمي وولي نظارة المارستان المضدي فكان على ذلك شهوراً ثم عزل نفسه ولزم بيته إلى أن

استُنه مي ودلي النظر بديوان الجوالي واستيفاه ثروات أهل الذمنة ثم ولي تدريس مدرسمة الأصحاب (١) فتردد إليها مدة ثم تركها و تو أَر على ديوان الجوالي ... ٢ وهــذا يمنى أنه تولى ديران الجوالي في خلافة المستنصر الله لا في خلافة الناصر لدبن الله ولا في خلافة الظاهر بأمر اقه ، إلا أنه بذكر في رسالته ﴿ ابن زطينا ﴾ النماني النصراني من ذرية النمان بن المنفر ملك الحيرة ، وأنه كان كانب المحزن يوم الارسال بالرسالة الى الخليفة ، وابن زطينا إنماكان كانب المخزن في خلافة الناصر لدين الله ، قال سـبط ابن الجوزي في حوادث سـنة ٧٧٠ : « وفي ذي الحجة أمر الحليفة [ الناصر لدين الله ] أن لا يستخدم في الديوان بهودي ولا نصراني ولا أ يستمان بهم في عمل من الأعمال فأنهى أن ابن زطينا لبس له نظير في الكتابة . فكعب على الطالمة : إن مات إبن زطينا فأيش نعمل ؟ أنبطل الديوان ؟ فأحسم إبن زطينا بومثــ ه واستُممل (٢٠) ٥ وقال ابن الساهي في حوادث سنة ٩٠٩ ووفياتها : ﴿ أَمُو عَالَبُ بِنَ رَطَيْنَا المسلم هكاتب ضابط فاضل هكان نصرانياً وهوكاتب سألة الديوان المزيز ، فتقدم الامام الناصر لدين الله - رضي - أن لا يستخدم في الديوان أحد من أهل الذمة فأسلم جاعة وأسلم أبو غالب هذا في الجملة .كانت وقاته في سنة إحدى وستمائة (٢٠) » وقد جاء ذكر رجل آخر من بني

<sup>(</sup>١) كنت أحسب مدرسة الأصحاب و المدوسة الثقتية » التي بناها أبو الحسسن علي بن محمد الدريق الشافعي الملقب ثقة الدولة بباب الأزج بالجانب الشرقي من بغداد ، لأنها بليت لأصحاب الشسافعي ، فوجدت في المسجد المسبوك لأبي الحسن المؤرجي أنها في الجانب الغربي و الورقة ١٩٢ » ، ثم علمت من تلخيص معجم الألقاب أنها مدرسسة المسيدة زمرد خاتون صاحبسة التربة القاعة بجوار مقبرة الشيخ معروف المكرخي المعروفة بالست زبيدة ، قال ابن الفوطي في ترجة كال الدين أبي القاسم عبد الرحن بن محمد البرجوني : ذكره شيخنا تاج الدين أبو طالب ( ابن اللساعي ) في تاريخه وقال : كان شيخاً حمن السمت ، تفقه على جال الدين علي بن فضلان ورضي الدين علي بن علي الفارقي ودرس بمدرسة الأصحاب المجاورة لنربة أم الناصر في الحرم سنة أربع وستمائة ... »

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان « مختصر ج ۵ ص ۹۷۸ »

<sup>(</sup>٣) الجامع المختصر « ٩ : ١٦١ ، ١٦١ »

زطينا في أول رجمة من الموجود من الجزء الرابع من تلخيص معجم الأنقاب وهي ترجمة « عز الدين بن الحداد قال ابن الفوطي : « ذكره شديخنا تاج الدبن في تاريخه وقال : كان [ خرج الأحوال ] بالديوان وهو أن يكون عارفاً بأحوال من تقدَّمه من حواشي الديوان من أرباب المشاهرات وأصحاب المعاملات (۱) ، ولما مات عز الدولة هبة الله بن زطيدا قام عز الدين بن عبدوص بن الحداد مقامه (۲) ... وكرّ ر المؤلف ذكره في ترجمة عز الدبن الحسين بن عبدوص البغدادي ، قال : « ثم رتب غرج الأحوال بالديوان فكان على ذلك الى أن عزل بابن زطيف الكانب »

ومن بني زطينا الأديب الأريب السكانب جبريل التوفى صنة ٦٢٦ ، قال مؤلف الحوادث في وفيات سنة ٦٢٦ : وفيها توفي أبو الفضل جبريل بن زطينا كانب الديوان ، كان نصرانيساً وأسلم في أيام الخليفة الناصر لدبن الله ، وكان ذا فضل وأدب وله نظم واثر وأشياء ، متحصنة ومن شعره :

إن سهرت عينك في طاعة فذاك خير الك من نوم أسسُك قد فات بعلانه فاستدرك الفائت في اليوم وإن قدا القلبُ لأكداره فصفه بالذكروالصوم (٢٠٠٠)...

وذكره ابن كثير الدمشقي في وفيات سنة ٦٧٦ من تاريخه قال : ﴿ أَو الفضل جبريل بن منصور بن هبة الله بن جبريل بن الحسن بن غالب بن يحيى بن موسى بن يحيى بن الحسن ابن فالب بن عمرو بن الحسن بن النمان بن المنسذر الممروف بابن زطينا البفدادي ، كاتب المديوان وكان نصرانياً فحسن إسلامه ، وكان من أفصح الناص وأبلغهم موعظة ... وقد أورد

<sup>(</sup>١) المعاملات جم المعاملة ومي بمثابة الحكورة في التقسيم القديم والوحده الادارية المالية وكالمتصرفيسة في أيامنــا

<sup>(</sup>٢) تلخيس معجم الألقاب و ٤ : ٧ أ من نسختي بخملي >

<sup>(</sup>۳) الحوادث و س ۱۱ »

له ابن الساعي شمراً حسناً فنه قوله: إن سهرت (۱) هينك في طاعة (۲) ... ، وبيت زطينا عربن أيضاً في خدمة الدصرانية ، فقد ذكر الشيخ ماري بن سليان مهم شمّـا سَدِين : أبا بشر ابن زطينا وأبا الفتح بن زطينا ، وكان في أيام جثلةـة الجائليق ماربر صوما المتوفى سسنة (٥٣٠) ه (۲) .

أما إطلاق ( ابن فضلان ) على عبي الدبن أبي عبد الله من فضلان في أول الحديث عنه فليس بمناسب ، لأنه كان يشارك في هذه التسمية أباه يحبي المسمى من قبل ذلك ( واثقاً ) ، وقد ذكرت في حاشية سابقة والده المذكور جال الدين يحبي بن فضلان الفقيه الشافعي، وإلى الأب تغصرف التسمية عنه الاطلاق ، قال الشبيخ عبد القطيف بن يوسف الملامة البغدادي المشهور : وطالمت المكتب البسوطة والهنتصرات وواظبت على المقتضب للمبرد وكتاب ابن درصتويه ، وفي أثناه ذلك لا أغفل سماع الحديث والتفقه على شيخنا ابن فضلان بدار الذهب وهي مدرسة مسلقة بناها تقر الدوله بن المطلب (١) ... ) ومع اشهاره بهذه التسمية كان من الفاكرين له من يذكره بالتميز ، قال مؤلف عبون الأنباء في ترجة أبي البركات هبة الله بن ملكا نقلاً عن ابن الدهان المنجم المؤرخ المشهور ، برواية عبد القطيف البغدادي المذكور قال : «كان الشبيخ أبو البركات قد همي في آخر همره وكان يُعلي على الشبيخ جمال الدين بن فضلان وعلى ابن الدهان المنجم (١) ... » .

وقال ابن الجوزي في حوادث سنة ٥٥٠ : ﴿ جَرَبُ لَابِنَ فَصَلَانَ الفَقْيَهِ قَصَةٌ عَجِيبَةٌ (١٠)... ٣.

<sup>(</sup>١) هذا وأمثاله يؤكد لك أن مؤلف الحواهث وابن السامي يتفقان على جملة من الأمور التاريخية ، وإذ كان مؤلف الحوادث متأخر العصر عن ابن الساعي يكون جائزاً اقتباسه من كتب ابن الساعي وهو ما ذكرتاه من قبل

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية « نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ١٥١٦ الورقة ٧٨ » وهذه النسخة أصح من المطبوعة

<sup>(</sup>٦) أخبار فطارك كرسي الشرق من كتاب المجدل و من ١٥٥ ،

<sup>(</sup>٤) حيول الأنباء في طبقات الأطباء و ٢ : ٢٠٣ ،

<sup>(</sup>٠) للرجم المذكور ١ : ٧٨٠ ٠

<sup>(</sup>١) المنتظم ( ١٠ ٢٠٣ ) .

ولاً بي عبد الله عجد بن فضلات ترجة في تلخيص معجم الألقاب لم ينتبه لها الاستاذ الجليل (١) ، وإذ كانت ولادته صنة (٣٠٠) يحتبمد منه أن يكتب الى الحليفة الناصرادين الله تلك الرقمة الفريدة وهمره « سبع عشرة سنة » ، ويدخل في حدود الامكات أن تنسب الى والده « جال الدبن أبي القاسم يحبي بن فضلان » لذكور ، وأيا كان الأمم لا يصع أبداً أن تكون الرسالة مرسلاً بها الى الخليفة الظاهر بأسر الله ولا الى المستنصر بالله لأن ابن زطينا كان قد أسلم قبل استخلافها بكثير ، الهم إلا إذا كان بحبي الدبن بن فضلان قد ذكر المخليفة حادثة قديمة وقعت قبل كتبته الرقمة بسدين ، فيجوز بذلك أن تكون من عهد المستنصر بالله دون عهد الظاهر بأمر الله ، وإن أكده الأستاذ الجليل في الصفحة ١٩٧ بلا دليل

٤٣ - وقال فى الصفحة ١٨٧ : « يمرف دير المدائن بدير قنسى ولم يبق له من أثر الآن ومن رأي بمض الباحثين أنه لا يبعد كثيراً عن موقع الطاق الى الجنوب وهناك هدة تلال ربما قام أحدها على أنقاض اللدير المذكور »

قلت : الصحيح أن دير قنسى غير دير المدائن ، قال الشابشتي في دير قنى : « هذا الدير على صنة عشر فرسخاً من بنداد ، منحدراً في الجانب الشرقي ، بينه وبين دجلة ميل ونصف، وبينه وبين دير الماقول بريد . وهو دير حسن نزه عامر وفيه مائة قلاية لرهبانه والمتبتلين فيه ، لـكل راهب قلاية (٢) ... »

ثم إن المصدر الذي صدر هنه الأستاذ الجليل لا يمترف بأنحسساد دير قنى ودير المدائن الاستحالة ذك ، فؤلفه همرو بن متى يقول في ترجمة ( يابالاها الثالث ) الجاثلين : « ووصل الى

<sup>(</sup>١) باسم « يحيي الدين أبي عبد الله محمد بن يحيى بن الفضل بن حبة الله المعروف بابن فضلان البغدادي كاضي القضاة » . « التلخيص ج « الترجة ٨٩٨ منالمج »

<sup>(</sup>٧) طبقات الهافعيه السكبرى للسبكي د ه : ٤٤ ،

<sup>(</sup>٣) الديارات • س ١٧١ » ، قال ياقوت : • وأما الآن فلم يبق من هذا الدير غير سوره وفيه رهبان معاليك ، وكأنه خرب بخراب المتهروان » ( معجم البلدان )

بغداد بالاكرام والتبجيل وتجهزوا محدر الى دير المدائن وكان وسوله بوساً مشهوداً (۱) ... » ويقول في الصفحة ١٠٤ : « وامحدر الى دور قنى وتقبل فيه (٢) »

وقال فى الصفحة ١٠٣ فى ترجمة الجائليق إبليا الثاني : « ثم انحدرُوا إلى دور قنى وخرج السكمة والاسكولانيو ن من دير ماري السليح واستقبلوه بالسليب والانجيسل والشموع . . ثم قصدوا دير مارجبراثيل المعروف بدير السكرسي ، وتقبل فيه وعاد بالجوع صاعداً إلى بنداد » وكان إنحدارهم بعد أن نصبوه فطركاً بالمدائن كما ذكر المؤلف ، وكان ذلك سنة ٤٠٥ ه ، وكل أخبار السكتاب وغيره تدل على أن دير قنى هو غير دير المدائن الذي عنده البيمة المنظمى .

فقولنا: إن دير المدائن يمرف بدير قنى هو كقولنا مثلاً إن المهارة الحالية نمرف بالكوت الحالية .

28 — وجاه فى الصفحة ١٧٥ ه الجائليق بابالاها » بالباء المتوالينين وجاه كذلك مكرراً فى البحث، والذي مفظناه هو « يبالاها » أو يابالاها بالياء المتناة من تحت تليها الباء الوحدة أوالألف، ثم إنه « كيبالاها» الثالث دون فيره (٢٠ ، وجاه فى الصفحة ١٧٣ «مليخا » والسواب «مكيخا» بالسكاف كا جاه فى حكتاب همرو بن متى « ١١٩ » وهو مكيخا الثاني ، وأما مكيخا الأول فكان فى خلافة المقتدي بأمر الله فى القرن الخامس المهجرة نراجع «ص١٠٧» منه و «ص١٣٧» من كتاب الفطاركة لماري بن سليان وأما ما جاء فى كتاب الحوادث فسببه أن مؤلفه لا يلحق من كتاب الفطاركة لماري بن سليان وأما ما جاء فى كتاب الحوادث فسببه أن مؤلفه لا يلحق السكاف عماها فظننتُها لاماً إذ ذاك ، ولا بُه قال من التصحيح والأخذ بالصحيح .

وجاء في الصفحة ١٨١ قوله: ٥ والمرجع أن نتائج النزام المنول النصاري على هذه الصورة في بنداد والموصل وبمض أفطار الشرق تمــــدت إلى مصر فتنكر الملك الظاهر

<sup>(</sup>٣) أخبار فطاركة كرسي المصرق من كتاب المجدل لهمرو بن متى ٥ س ١٧٧ - ١٧٥ ه

المروف بالبندقدار لهم في مسيره إلى بلاد الروم وظفره بالمفول في واقسيسة وقمت هناك بين الفريقين ومع أن سيرة البندقدار كانت حسنة جدداً في بلاد الروم في هدفه الرحلة ... إلا أنه شهب النصارى وأخذ أقوالهم وسي ذراريهم عند عودته ... »

قلت : إنه « البندةداري » لا «البندقدار» فهومنكوب إلى هذا الاسم ، وصاحبه الأمير علاه الدين أيدكين البندقدار مملوك الملك الصالح نجم الدين أيوب الأيوبي ، وكان سيد بيبرس المفكور ، فقبل لبيبرس البندةداري (١) والظاهر أن الأستاذ الجليل اخد هذه التسمية من كتاب الحوادث ﴿ ص ٣٤٤، ٣٥٥، ٣٨٩، ٣٩٣ ﴾ وتاريخ مختصر الدول فانه سمَّى بيبرس البندةهار الصغير » ، قال في حوادث سنة ١٥٨ : ﴿ والــا وصل [ قوتموز ] قريبــاً من غزّة . مهض عليه بيبرس المروف بالمندقدار الكبير وقتله (٢) ... ، والممسدة في ذلك التواريخ الشامية (٢٠) والتواريخ المصرية ، ولمل الأستاذ رجع إحدى التسميتين على الأخرى ، إلا أنه لم يذكر الثانية ﴿ البندقداري ﴾ ولانبه على جوازها ، وأناكنت قد نبهت على ذلك في حواشي كتاب « الحوادث » إلا أن نمان الأ مظمي المنفق على طبع السكتماب حدف ذلك مع كشير من الحواش حتى جدول الخطأ والصواب والاستدراك وذلك بشبهة الاقتصاد في النفقات. وأما القول إن نتسائج النزام المفول على تلك السورة في بقيداد والموصل وبمض أقطار الشيرق وتمدت الى مصر والشام فتنكر الملك الظاهر البندةداري لهم في مسايره الى بلاد الروم ، في الانتجاع البميد في التاريخ ، لأن النصاري في دمشق كانوا قد استطاكرا على المسلمين بمد احتلال هولاكو للمدينة وأدخلوا الخرق الجامع، فأحقدوا المسلمين وغاظوهم ، قال أبر الفداء في حوادث صنة ٦٥٨ : ﴿ وَفِي خَامِسَ عَشْرَ شَعْبِانَ مِنْ هَذَهِ السِّنَةُ أَخْرَجِ النِّتْرُ مِنْ الاعتقال نقيب قلعمة دمشق وواليها وضربوا أعناقها بداريا . واشتهر هند أهل دمشق خروج المصماكر من مصر

<sup>(</sup>١) السلوك لمعرفة دولة الهلوك ١ : ٦٣٧ ،

<sup>(</sup>۲) تاریخ مختصر الدول د س ۹۲ ته .

<sup>(</sup>٣) قال أبو الفداه مثلا: « وجرد قماز ركن الدين البندقداري » ، « الهنتصر ٣ : ٢١٤ » .

لقتال التتر، فأوقموا بالنصارى ، وكانوا قد استطالوا على المسلمين بدق النوافيس وادخال الخر الى الجامع ، فنهبهم السلمون في سابع عشري رمضان من هذه السنة وأخر بوا كنيسة مريم وكانت كنيسة عظيمة (۱) ، جرى ذلك في دمشت ولم يجر مثله من نصارى بندهاد ولاجرى مهب عليم ، فالأسباب بلدية محلية كما يقولون وأراد الملك الظاهر أن ينتقم لرعاياه ودينه ، مضافاً إلى أن النصارى الذين نهب أموالهم كانوا من أعوان التتر ومواطئيهم على المدوان

\*\* - وقال في الصفحة ١٨٦ وهو يذكر ظفر الأمير أبي فراس بن أبي فراس بالمرب الأجاودة المتمرضين - كانوا - لأذية الحاج سنة : « هذا ما ورد في كتاب الحوادث من ظفر هذا الأمير بمرب الأجاودة "من المنتفك في ذلك المصر » أراد بالمنتفك المنتفق، والذي حفظناه أن « الأجاودة » من قبيلة « غزية » لامن المنتفق و فزية من جشم بن مماوية بن بكر بن هوازن وأن المنتفق من عاص بن مقبل بن كمب ربيمة بن عاص بن صمصمة من هوازن ، قال القلقشندي في بني عاص بن صمصمة مم إخوة بني المنتفق (") ، فهم قد تشمبوا واغزل بمضهم عن بمض في بني عاص بن صمصمة هم إخوة بني المنتفق (") ، فهم قد تشمبوا واغزل بمضهم عن بمض

وقال ابن فنل الله العمري: « عرب غزية قال الحداني [ بدراله بن أبو المحاسن بوسف بن أبي المالي ] : هم بطون وأفخاذ ولهم مشايخ ... عياههم ... عياه الأجود لينة والثملبية » ثم قال : « بطن الأجود بن غزية : آل منبع وآل سنيد وآل سند وآل مناف وآل أبي الحزم وآل علي وآل عقيل وآل مسافر ، هؤلاء المشهورون ، من بطون غزية (١) . قلت : وذكر لي نصر بن نرجس المشرقي زيادة أولاد السكافرة وساعدة وبني جيل وآل أبي مالك » وكان قد قال: « وأما صرة ... ويأنيهم من حرب البرية من نذكر ، ، فن غزية: غالب وآل أجود والبطنين

<sup>(</sup>١) المختصر و ٢ ، ٢١٢ ،

<sup>(</sup>٧) قال مؤلف الحوادث « العرب الأجاودة » وهو الصواب ، وقال الشبيخ الجليل « عرب الأجاودة » وله من عبيد لأن أيهم من غير العرب

 <sup>(</sup>٣) نهاية الأرب في معرفة أنساب المرب « بنو عاص » و « بنو للننفق » ، و « بنو الأجود »

<sup>(</sup>٤) ذكر قبلهم « آل دهيج وآل روق وآل رفيع وآل سرية وآل مدمود وآل عمم وآل شمردل»

وساهدة (١) )

وخلاصة القول أن « الأجاودة » ليسوا من فرع المنتفق بل من فزيسة التي عناها الشاعر بقوله :

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشه غزية أرشه من عزية السوني ومن بني الأجود دهمش بن ســـنه بن أجود الذي ذكر و الأمير علي بن مقرّب الميوني الشاعر في قوله :

منسا الذي ضربت عمر القبساب له بالمشهدين وأعطى الأمن وانعقا لولا ميساذ بني الجراح منسه بسه لساحبت دهمشاً أوألحقت وكرما<sup>(7)</sup>

قال شارح ديوانه: يعني بالمسهدين مشهد علي .. رضي .. ومشهد ابنه الحسين .. رضي .. وبنر الجراح م الأصماء المروفون ببني ربيمة رهط سمد بن فضل ومانع بن حديثة ومسمود ابن بريك بن السميط . ودهش هو دهش بن سند بن أجود سيد غزية . والذي ضربت له القباب بالمسهدين هو الأمير عجد بن أبي الخصل بن عبد الله الديوني عوكان من حديثه أن سميد بن فضل ومانع بن حديثة ومسمود بن بريك أصاء بني ربيمة جموا قبائل طيء وزُبيد والخلط وجيم عرب الشام، واجتمعت اليهم قوم دهمش بن سند بن أجود وساروا يريدون أرض بني عقيل وم عاص وعائذ وخفاجة ومن خالطهم من قبائل قيس وربيمة وغيرها . وكان الأمير عجد بن أبي الحسين بومشد قد رأس على قبائل الدرب وهو إذ ذاك في الأحساء ، فسمعت بنو خفاجة ومن معهم بتجهيز تلك السرايا ، فبعثوا الى الامير عجد بن أبي الحسين بومشد قد رأس على قبائل الدرب وهو إذ ذاك في الأحساء ،

<sup>(</sup>١) مساك الأبصار د ندخة دار السكتب الرطنية بباريس ٨٦٨ الورقة ١٠٥ ، ١٧٣ ، .

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس « كمكنف شيباني قتسل ولم يدرك بثأره فضرب به ثلثل أو فقد كما فقد القسارظ المنزي » وقال هارح الديوان : « درم رجل من العرب قتل فلم يطلب بثأره فقبل : أودى من هرم أي أملك منه ، فصار يضرب به المثل لمن يقتل ولا يؤخذ له بثأر ويذهب هدراً » « س ٣٦٥ »

الحدين من يخبره بالخبر وهم (١٦ على خوف مما فعلوا بطريق مكة من غسب الحاج على ما أرادوه ، فشكا الحاج الى الخليفة الناصر لدين الله ، وقد بعث الخليفة رسولاً إلى الأمير عجد (٢) بن أبي الحسين يخبره بذكك ويحثه على النهوض إلى دهمش وقومه والتنكيل بهم والنكاية فيهم على ما فملوا بالحاج ، بحسب ما يقدر عليه فيهم ، واستنهض الأُمير جميع عرب البحرين وجميع جنوده حتى لحق بالمراق، وانضمت البه عربها من ( النتفق ) وعبادة وخفاجة حتى استكملت جيوشه ، وساد حتى لقي جموع الاُمماء من بني ربيمة وطيء وزبيد وعرب الشام ، وكان ذلك بظاهرالكوفة ، فالتقوا واقتتارا ، غمل ملبهم الأمير محمد وحمات عليهم أولاده بحملته وجبهم جيوشه فانهزمت جيوش طيء ومن منها حتى بلنوا رحالهم ، ثم إن الأمراء من بني دبيمة أرسلوا إلى الأمير محمد بناشدونه بالنسب والقرابة وبذكرونه الحمية ، لا نهم بقولون إن أمرا. بني ربيمة من نزار ، فرقًّ لهم ، وعطف عليهم ، فأجارهم وأجار أهلهم وأموالهم ، ولم يجر دهممًا ، فدخل دهمش مشهد على - ك - وتحرَّم به وأقام مستجيراً بقبره ، فأقام الأمير عمد بن أبي الحسين على دهم الحُراس بباب المشهد بمفظونه لثلا بهرب ، وبمث الى الخليفة الناصر لدين الله رسدولاً يخبره بذلك ليرى الخليفة فيه رأيــه ، فأرسل الخليفة الى دهش رجالاً ليقبضوا عليه ، فقبضوه ووردوا به مع غلمان الأمير محد بن أبي الفضل الى بغداد ، فاستتابه الناصر لدين الله عن الفساد ف الطرق ،

<sup>(</sup>١) يعني المتجمهرين ، قال ابن الدبيني في ترجة سنجر بن حبد الله الذكي الناصري أبي المادث: وأحل عاليك الحدمة الدريفة الاماميسة الناصرية — خلد الله ملسكها — تولى إمارة الحاج في سسنة ١٩٥٩ وأقطم الحويزة وأضيف اليه خمائة فارس ، فحج بالناس حسده السنة وحاد في صغر سنة (٩٩٠) فاعترض الحاج في طريقهم رجل من غزية يعرف بدهش وطلب منهم مالا قرره عليهم ليجيزهم ، فألزم سنجر موسري الحاج يذلك وجمه له وسلمه اليه ... فأنسكر الديوان على سسنجر ما فعله وألزم برد ما أخذ من كل واحد ... وحزل سنجر عن إمارة الحاج خاصة ... » و ذيل تاريخ بغداد ، نسخة دار السكتب الوطنية بيساويس ١٩٧٧ الرقة ١٩٧٥ ، ٧٥ » .

<sup>(</sup>٧) قال الثارح: «كان الخليفة الناصر قد عظمه وشرفه تصريفاً جليلا وفرس له في كل سسنة من بغداد ألفاً وماثني ثوب من عمل مصر أكثرها إبريسم ، وفرض له في البصرة كل سنة ألفاً وخسائة حل حنطة وشعيراً وأرزاً وتمراً مدة حياته ، « ص ٤٦٧ »

وضرر الحاج ، فتاب ، وخلع عليه الخليفة وخلى سبيله » وقال الشارح بعد ذلك : ﴿ وَكَانَ الرُّمِعِ عَمْدُ بِنَ أَبِي الحَدِينِ العبونِي قد جَمّ قبائل عامروعائذ وخفاجة وعبادة (والنتفق) وجميع من كان معه من القبائل حين واقع قبائل طبيء ومن كان معهم بمن قدمنا ، وكان لما أحسفس الغنائم أمر غلمانه بأن يركزوا رعين وقال : لايجوز أحد مهم إلا من بين الرعين غادياً ورائحاً ، ووقف على فرسه ، وساركل من مرا به أخذ عا حصل له من المنم ، فاذا استحسن شيئاً أمر غلماه بضمه اليه فيضمونه عنده محتى جازت نلك القبائل كلها من بين الرعين ، ومن لا يجوز من بين الرعين أخذه أسلاً ، فجمع من الخيل والابل والخدم والأستمة ما لا يحصى عدده ، وغذاً م من أراد لا نه سار بأخذ من كسب هذا ويعطيه هذا فلا يقدر أحد على إنكاره (١٠) ».

فغي هذه الحرب كانت المنتفق محاربة لبني الأجود ، فكيف تكون الأجود من المنتفق ؟! ومما يدل بوضوح على أن غزية كانت منفصة هن المنتفق يومئذ مشيرياً وسياسياً ما ذكره المؤلف ابن الجوزي في حوادث سدخة ٧٧ • قال : «ثم وصل الخبر بأن (٢) دبيماً حين هرب مضى إلى غزية فأضافوه وسألهم أن يحالفوه فقالوا : ما يمكننا مماداة الملوك ومحن بطريق مكة وأنت بعيد النسب منا ، وبنو المنتفق أقرب اليك نسباً ، فضى إليهم وحالفوه (٢) ... »

٤٧ - وجاء في حاشية الصفحة ( ١٩٠ ): « اخترل ابن الفوطي كلة الابلخانية بسكلمة ( الابلئة ) وهو يستعملها في معجمه بمنى الدولة الابلخانية مثل قوله : كان لا يدخل الى السلاطين الابلية إلا من يعرفه (١٠) ، انظر المجم ( : ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>۱) شرح دنوال ابن مقرب الديون د س ٤٦١ - ٤٦١ >

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الأغر دبيس بن صدقة الأسدي صاحب الحلة وقد لنبته بالملك التائه ، رترجته معروضة في كتب النراج والتواريخ كالوفيات والمنتظم وحمراً الورن وكامل التواريخ والتاريخ الأتابكي ، وتاريخ حلب ، قتله السلطان مسعود بن محسد بن ملسكفاه والسلجوقي صنة ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) المنتظم د ۹ : ۲۵۰ ه

<sup>(</sup>٩) ثم قال في الصفحة • ١٩ : • حيث قامت لهم ( الهغول ) دولة معروفة السمى الايلخانية وقد تسمى الايلية اخترالا وأول من أطلق عليها هذا الاسم المخترل مؤرخ المراق ابن الفوطي ، فعل ذلك اكثر من مهة في معجمه »

قلت: الصحبح أن ابن الفوطي لم يكن أول من اخترل كلة ه الايلخانية » بل اختراما قبله والله العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن الطهر وهو سديد الدبن بوسف فقد قال العلامة في كتابه «كشف البقين في فضائل أمير الؤمنين » في باب إخباره بالمقيدات: « من ذلك إخباره بعمارة بفداد وملك بني العباس وذكر أحوالهم وأخذ المنول الملك مهم رواه والدي حرضي – وكان ذلك سبب سلامة أهل الكوفة والحلة والمشهدين الشريفين من الفتل ، لأنه لما وصل السلطان هولاكو الى بغداد قبل أن يفتحها هرب أكثر (أهل) الحلة الى البطائح إلا القليل فكان من جملة القليل والدي – رضي – والسيد بجد الدين بن طاوس والفقيد ابن أبي المز ، فأجم رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيمون داخلون تحت (الايلية) (١) » قالايلية قد استعملت منذ سنة ٢٥٠ وهر ابن الفوطي أيامئذ ١٤ بهنة

الحلي المعروف بابن مهنا ، وذَكر أنه من أعلام أواخر المائة السابعة في العراق ومن أجل مشايخ المي المعروف بابن مهنا ، وذَكر أنه من أعلام أواخر المائة السابعة في العراق ومن أجل مشايخ ابن الفوطي وأن ابن الفوطي نقل هنه ومن مصنفاته كثيراً في كتابه تلخيص مجمع الآداب ولقبه بالعلامة ، ونقل الاستاذ الجليل أسماء كتبه من تلخيص المهم ، وقد فات ابن الفوطي اسم كتاب مهم من كتب أستاذه ابن مهنا لم يذكره فيا وجد من كتابه التلخيص ولعله فكره في موضع آخر منه ، قال صلاح الدين الصفدي في ذكر التواريخ الجامعة : « ترجان الرمان لجال الدين بن مهنا العلوي (٢) » .

هذا ولم بذكر الشبيخ الجليل إلا الجانب المدوح من سبيرة السبيد ابن مهذا وهذا يجمل الكتاب كتاب تقريظ وإطراء ، ولم بذكر سنة وفانه ، قال مؤلف فابة الاختصار وهو مرسماجع الأستاذ الجليل في أسرة ابن مهنا ، كان

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات و ج ۷ س ۱۳۳ ،

<sup>(</sup>١) الواق بالوقيات ﴿ ١ : ٠ • ٠

سيداً فاضلاً نسابة مشجراً قليسل التحقيق ، رأبت بخطه مشجراً فلها نتبعته وجدهت فيسه من الأغاليط شيئاً كثيراً ، حدثني بهداء الدين علي بن هيدى الإربلي السكانب - رح - قال : محكي لي أن المنجم الذي سستير موقد أحد بن مهذا قال في جملسة ما حكم له به : ويقول شعراً فير جيد (١) » .

وقال الملامة شمس الدين الدهبي في وفيات سنة ٩٨٢: « أحد بن مهنا الملامة جمال الدين الحسيني السيدتي ، قال الفوطي : عارف بالأنساب وفنون الآداب ، أوحد في علمه ، صنف كتاب وزراء الزوراء وكتب عني وكتبت عنه ، مات ببغداد في صفر (٢) ، ، وقال ابن عنبة في ذكر بني مهنا السادة : « فنهم الشيخ العالم النسابة المسنف جمال الدين أحمد بن محمد بن مهنا بن الحسن بن محمد بن المسلم بن المهنا الذكور ، ساحب كتاب وزراء (٢) الزوراء ، له مقب (١) » .

99 - وذكر الأستاذ الجليل في الصفحة الذكرة أن ابن الفوطي سمّى لجمال الدين بن مهنا المقدم ذكره كتاب « لطائف المعاني في شمراه زماني » وغيره من مؤلفاته ، وليس ذلك بحستقيم ، فإن ابن الفوطي مدّ هذا الكتاب في تآليف شيخه ناج الدين علي بن أنجب الممروف بابن الساعي ، قال مثلاً في ترجمة عميد الدين أبي المظفر منصور بن أحمد الدجيلي المقدم ذكره: « ذكره شيخنا تاج الدين أبو طالب في ناريخه وفي كتسساب لطائف المعاني في شمراه زماني ( ع ١٩٥٨ » .

والظاهر أن اسم هذا السكتاب التبس على الأستاذ الجليل باسم كتاب ( الطرف الحسان ف

<sup>(</sup>١) غاية الاختصار ﴿ مِ - ٩ ، ٩ ٩ ،

<sup>(</sup>٧) تاريخ الاسلام و نسخة دار النحف البريطانية بلندن ١٠٥٠ الورقة ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل المطبوع من عمدة الطالب بالهند و وزير ، وهو تصحيف لطيف

<sup>(</sup>٤) حمدة الطالب في أنساب آن طالب و س ٢٩٥ ، طبعة بومبي سنة ١٣١٨ هـ

 <sup>(</sup>٠) تلخيص معجم الألقاب د ١٤٩: من نسختي غملي ٥

أعيان الآن » لجال الدين بن مهنا المذكور ، قال ابن الفوطي في ترجمة كال الدين أبي علي محمد ابن يوسف بن هبة الله ابن البوقي الواسطي الحاجب السكاتب الأديب : «كان من حجاب المناطق ، ذكر و شيخنا جمال الدين أبو الفضل بن مهنا في كتاب ( الطرف الحسان في أعيان الآن) وأنشد له شعراً في سي اسمه منان من التركان (١) ... » .

•• - وورد في الصفحة ٢٠٣ قوله : « وفي معجمه أي معجم ابن الفوطي ما بدل على أن خبرته في هذا الشأن - يمني علم اللغات - تناولت معرفة اللهجات المنولية والتركية على اختلافها وتعدُّدها (كذا) ... والأعثلة على ذلك غير قليسلة في معجمه ، من ذلك ما قاله في ترجمة هزَّال عراقي يشكلم المنولية وهذا نصه : جمال الدين أبو الحمامس أحمد يمرف بابن الشديدي ، له نظم حسن وكان يلبس القميص والقباء ... وكان يشكلم المنولية بدون تفخيم الألفاظ من غير معرفة بها »

ولم يحسن الأستاذ الجليل النقل من الكتاب ، ودونك النص الصحيح: «كال الدين أبو المحاسن منصور بن أحمد بعرف ابن الشديدي الكوفي الظريف الشاعر ، كان من ظرفاء الصحر ، وله نظم حسن وكان يلبس القبيص والقباء ، ويحضر فى مجالس الصدور الكبار ويشكام بالمنولية بتفخيم الالماظ من فير معرفة بها ، ويتمسخر فى كلامه ، وقد ذكرته فى التداريخ ، وتوفي فى شهر ربيع الآخر سنة خس وسبعين وسسائة وحضر فى مجلس مولانا نصير الدين (٢) » .

قالنقل الأول قد غير من الترجمة ، فكال الدين صار فيها فيهـــــا « جمال الدين » و « منصور بن أحد » سار فيها « أحد » و « بتفخيم الأ افاظ » سارت « بدون تفخيم الأ لفاظ » ، وقد سبب ذلك للأستاذ الخطأ في الحكم فقال بهــد ذلك : وممنى هذا القول أن منطق المنول يتميز بتفخيم الألفاظ » والأمر بالهكس ، لأن ابن الفوطي قال « وبتكلم

<sup>(</sup>١) تلخيس معجم الألقاب ٥ ٥ : الترجة ٧٠٥ من الميم ٥

 <sup>(</sup>۲) تلخيس معجم الألتاب د ٠ : الترجة ٥٩٥ من الحكاف ٠

ويشكلم بالمنولية بتفخيم الألفاظ من غير ممرفة بهسا » فهو قمد كان يشكلم بتفخيم وترنيم تقطية لجمله اللغلة المنولية ، فتأمل ذلك

١٥ -- وجا، في الصفحة ٢٠٠ قوله: ( تكرّر ذكر الخانونية في مجمع الآداب وفي كتاب الحوادث ) وقال في الحاشية: ( كيتاب الحوادث ٢٧٤ والخانونية كما يظهر من معجم ابن المفوطي علمان خانونية داخلة وهي الحملة الفديمة وخانونية خارجة استجدت بعد ذلك ) والظاهر أن بعض محلات بغداد انسعت في عصور المفول وأضيفت إليها أقسام جديدة )

قلت: الأستاذ الجليل يكاف نفسه حين يشكام شبئاً على خطط بنداد الشائدة المويسة فيستنبط أموراً لا وجود لها في الوافع الخططي ، فقد ذكر ابن الجوزي في استخلاف المقسدي بأمر الله ابن الذخيرة بن القائم بأمر الله سنة ٤٦٧ أنه في خلافته عمر الجانب الشرقي من بنداد ، فعمرت البصلية والقطيمة ... والخانونيتين ، والمقتدية (١) » فالخانونية الخارجة لم تستجد بمد ذلك بل حمرت منذ أواخر القرن الخامس المهجرة ، وفي سنة ٧٧٥ كانت معمورة أيضاً ، أي قبل المصر الذي أشار إليه الأسستاذ الجليل ، قال القفطي في ترجمة كال الدبن بن الأنباري : وكان مقيماً برباط له بشرقي بنداد في الخانونية الخارجة (٢) » وكانت وفاته سنة ٧٧٥ .

وقال ابن الدبيثي المتوفى سنة ٦٣٧ في إحسدى التراجم من تاريخــه: « محمد بن علي بن هبة الله أبو بكر المقرى، الناسخ، من أهلواسط سكن بفداد واستوطنها إلى حين وفاته، وكان يؤم بحسجد الخاتونية الخارجة بدرب يمرف بدرب الشيرجي ويقرى ُ فيه (٢٠) ... . .

وقال في ترجمة أبي طاهر شمبان بن بدران بن أبي طاهر بن مضروب القرى : « من

<sup>(</sup>١) المنتظم « ٨ : ٢٩٣ »

<sup>(</sup>۲) إنباه الرواة على أنباه النجاة و: ۲۷۰ ، وقال ابن الدبيثي في تاريخه: و أنفدني أبو البركات عبد الرحن بن محمد الأنباري من لفظه برباط بصرتي بفداد في الخانونية الحارجة ... ، و نسخة دار السكف الوطنية بباريس ۲۲۷ الورقه ۲۷۰ ،

 <sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ بغداد « لسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٩٩٦١ الورقة ٩٩٥ .

أهل بادرايا ، سكن بنداد ونزل الخانونية الخارجة وسمع ببنداد (١) ... ؟

وكانت الخاتونية الداخلة تسمّى « دركاه خاتون أيضاً » وقد سكنت فيها خاتون سلجوقية أخرى هي السيدة فاطمة بنت السلطان محد بن ملسكشاه زوج الخليفة الفتفي لا مر الله قال ابن خلسكان في نشرة وفياته الا ولى (٢) :

« تزوج الامام المقتفي لا مر الله فاطمة بنت السلطان عمد المذكور ، وكان الوكيل في قبول الفكاح شرف الدين أبو القاسم علي بن طراد الزيني وذلك في سنة إحدى وثلاثين وخسمائة وحضر أخوها مسعود المقد ، ودخلت فاطمة المذكورة إلى دار الخلافة المزفاف سنة أربع وثلاثين [ وخسمائة ] ويقال إمهاكانت تقرأ وتكتب ولها التدابير المسائب وسكنت في الموضع المعروف بدركاه خاترن ، وتوفيت في عصمته بوم السبت الثناني والمشر بن من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين وخسمائة ودفنت بالرسافة — رحمها الله تمالى — (٢) ، وأعاد ابن خلكان هذا القول في نشرة كتابه الجديدة (١) أي الثانية .

وقال عب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود الممروف بابن النجار فى ترجمة أبي الحسن طي ابن أنوشتكين الجوهري: « من ساكني دركاه خاتون بباب الحرم من دار الخلافة ، كان يبيع الجوهر، ثم كبر وأسن فانقطع فى منزله (٥٠٠٠٠ » وذكر أن وفاته كانت فى سنة ٧٨٠

وظهر لي أن المؤرخ الذي يسمى الخاتونية الداخلة ﴿ دركاه خاتون ﴾ كان لايحتاج إلى تسمية

<sup>(</sup>١) المرجع للذكور « ١٦٢٠ الورقة ٧٩ ،

<sup>(</sup>٧) هذه النشرة هي النسخة الأولى للوفيات ، وتختلف عن الثانية وهي المطبوعة عصر وإيرات بعض الاختلاف ، كاحتوائها على تراجم جاعة من خلفاء بني العباس ومنهم المتوكل على الله ، انتسخ هذه النسخة ونشرها بخطه في المانيا المستعرق السكبير فرديناد وستنفياد الألماني سنة ١٨٣٥ م

<sup>(</sup>٢) الوفيات ، طبعة وستنفيلد « الترجمة ٣ ٧ >

<sup>(</sup>١) الوفيات ٧ ٧ ، ١٠٨ : ١٠٨ طبعة بلاد العجم ،

<sup>(</sup>٥) التاريخ المجدد لمدينة السلام و نسخة المسكنية الظاهرية و الورقة ١٩١،

الخانونية الأخرى بالخانونية الخارجة ، وهو شأن ابن الصاهي (١٠) . وإذكات ابن الفوطي ف مصر نُسي فيه اسم « دركاه خانون » وجب على المؤرخ أن يذكر الخانونيسة بميزة بالداخلة أو بالخارجة . في سياق التاريخ . ولما نشرت كتاب الحوادث لم أكن أملم أن في بنداد محلة تسمى « الخانونية » وإنما كنت أهرف « دركاه خانون » الوارد ذكرها في الوفيات ، فلذلك ظللتها تصحيف « المأمونية » كما قلت في « ص ٢٧٤ » منه ، ثم اطلمت عليها في الجامع المنتصر وذيل تاريخ بنداد لابن الدبيثي وتلخيص ممجم الألقاب أخيراً .

 وتكام في الصفحـــة ٢١٠ على أبناء نصير الدين العاوس الثلاثة صدرالدين على وغراله بن أحد وأصبل الدبن الحسن ، وأحسن الثناء عليهم وذكر أن السلطان محود غازان قتل غرالدين منهم في سيواس من بلاد الروم يومئذ ، سنة ( ٧٠٠ ه <sup>(٢)</sup> ) ، ولم يذكر سنة وفاة أصيل الدين الحسن ، قال ابن تغري بردي في وفيات سنة ٧١٠ : ﴿ وَتُوفِي الشَّيْخِ أَصِيلُ الدُّبنُ الحسن أبن الامام الملامة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي البندادي ، كان عالي الهمة ، كبير القدر ، في دولة كازان ، وقدم الشام ورجم ممه الى بلاده ، ولما تولى خربندا الملك ووزر تاج وصودر . وكان كريماً رئيساً عارفاً بعلم النجوم لـكنه لم يبلغ فيه رتبة أبيه نصيرالدين العلوس ، على أنه كان له نظر في الأدبيات والاشمار ، وصنف كتباً كثيرة وكان فيه خير وشر ، ومدل وجور ، ومات ببغداد (٢٠) . وقال مؤلف غاية الاختصار الجمول ، إن صحت تسمية كتابه بهذا الاسم - ص ٩ - : ( ذكر الباءث الذي حداني على هذا السكتاب : أنه لما وردت الى مدينسة السلام سحبة الحضرة السلطانية ورأيت المولى الوزير الأعظم الصاحب الكبير المظم ملك أفاضل الحسكاء ، قدوة أماثل العلماء ، مختار الملوك ، مضد الوزراء ، أصيل الحق والدبن ، نصير الاسلام

<sup>(</sup>١) الجامع المختصر د ٩ : ٩ ، ١٣٧ ،

<sup>(</sup>٧) ترجه ابن الفوطى في معجمه وذكر مؤلف الحوادث شيئاً من أخباره

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة د ١ : ٣٣٧ ، .

والمسلمين ، الذي أنشر ميت الفواضل ، ونشرطي الفضائل ، وأقام مراسيم العلوم ، في مصر كسفت فيه سوقها ، وأنهض مقعدات المحاسن بعد ما عجزت من حمل أجسامها سوقها ، ودب من الأحرار ، في زمان هم فيه أقل من القليل ، وملا أبديهم من حبائه بأياد وانحسة العزة والتحجيل ، وحقن من وجرههم ما دوه إرافة دمائهم ، وحرص عليهم وقد شارفوا زوالها ، بقية ذمائهم ، وأقاء عليهم ظل رأفة لا ينقل ، وحفض لهم جناح رحمته ، فما فتى م يتفضل عليهم ويتعلول ، كما ازداد رفعسة وتحكيناً ، زاد تواضعاً وليناً ، وكما بلغ من الشرف غاية ، وفع التواضع راية ...

يا ابن النصير وما الرمان مسالمي إلا وأنت على الرمان نسيري مالوك في الرمان مسالمي قد وُفَقوا سألوك في التدبير

المالم الذي جم أشياخ الملم بين يديه لافتباس الفوائد ، واقتناص الشوارد ، وشاربه ماطر ، وهذارُه ما بقل المائل وهذارُه ما يقل ولا اخضر ، فكأن الفائل هناه بقوله :

بلغ العلاه بخمس عشر حجة ولداته إذ ذاك في أشمال الذي ما ظلم لا م أشبه أياه ، فلم يفادر من نهاه شيئاً إلا حواه ... أبو محد الحسن ابن مولانا الامام الا مظم ، إمام العلمه ، وقدرة الفضلاء وسيد الوزراء ، فريد دهره علماً وفضلاً ، وقريع دهره جلالة ونبلاً ، نصيرالحق والدين ، ملاذ الاسلام والمسلمين أبي جعفر محمد بن أبي الفضل العلوسي — قدس الله روحه ونور ضربحه ، حضرت مجلمه الأرفع الا سي ، ومثلت بحضرته الجليلة العظمى ، فشنف مسامعي بمفاوضات أوعيت منها دراً ، ودهيت بياناً كالسحر إن لم يكن سحراً ، فأدنها شجون الحديث الى الا خبار والا نساب ، فأهم بت مفاوضته عن علم جم ، وفضل باهر وفهم ، واطلاع كافل باضطلاع ، ولقد والله ردني (١) في أشياء كنت واهماً فيها من علم النسب والا خبار ، ولست أمدحه جذا القول :

<sup>(</sup>۱) الصواب « رد على » لأن المردود هو القول أو الحبر أو الحجة ، ولا يستعمل « رده » إلا عمل أعاده ورجمه ، فسكيف يكون هو مهجوعاً معادا ، فتقدير قوله « ره علي قولي » .

ألم تر أن المديف بنقص قددره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا ولكني حكيت الواقع فقال: في أثناء المفارضة: أديد أن تضع لي كتاباً في النحب العاوي، يشتمل على أنساب بني علي لا قف منه على بيوت العاوبين ، فأجبته بالسمع والطاعة ... »

٣ - وقال فى قتل السلطان غازان افخرالدين أحمد بن النصير العاوس كما قدمنا وذلك فى الصفحة ٢٩٠ بمينها: « هذا ومن أكبر الأدلة على أن شر المنول وغدرهم بأصابهم ورجال دولتهم غير مأمون مقتل فخرالدين أحمد هذا وهو عميد أسرة عنيت بخدمة الدولة الإيلخانية من مصر هولاكو إلى أيام غازان »

قلت: لم يكن فخر الدين أحد حميد أسرة العاوسي فقد كان أصغر من أخويه صدرالدين على وأصيل الدين الحسن ، قال ابن الفوطي في ترجته: ﴿ فخرالدين أبر القاسم أحمد بن عمد ابن الحسن العاوسي محتداً المراغي مولداً الحكيم المتولي الوقوف كان أصغر أخويه ، جيل السيرة ، حسن العورة ، كريم المسكف ، حي الطرف ، لطيف الاخلاق ، حلو العبارة ، اشتغل مع إخوف على مولانا رشيد الدين الرازي ، وكتب على مولانا نجم الدين أحمد بن البواب واشتغل بالعاوم الرياضية ، وقدم العراق في خدمة أرغون ابن السلطان أباقا في شبال سسسنة إحدى وعمانين وستمائة (١) ، ولما جلس أرغون على سرير المملكة أجرام على ما بأيديهم من الفرامين القديمة ، وورد بغداد صحبته الأمير أروق في منتصف شمبان سنة ثلاث ونمانين [ وستمائة (٢) ] ، والناص وورد بغداد صحبته الأمير أروق في منتصف شمبان سنة ثلاث ونمانين [ وستمائة (٢) ] ، والناص قد قحطوا ، والائمة من خير الوقف وخذر قد قنطوا ، فأجراهم على أحسن القواعد ، وأدرً

<sup>(</sup>١) لم يذكر والفكتاب الحوادث قدومه العراق في تلك السنة ، وهذا موضع حسن للمقابل بين المؤلفين ، يوضع اختلافهها وتفرد كل منهما بذاتية وشخصية ووجهة .

<sup>(</sup>۲) قال مؤلف الحوادث في أخبار سنة ٦٣٨ - س ٤٤٣ - : « ووصل بعد ذلك فرالدين أحد ابن خواجة تصيرالدين الطوسي وقد أعيد أمم الوقوف بالمالك جيمها البه وحذنت الحصة الديوانية وونرت على أربابها ، فعبن على عبد الدين إسماميل بن الباس صدراً بالوقوف ... فعبن ( هذا ) على عزالدين محمد بن شمام قائباً هنه فيها ، فأمل الحبرين والأسلوبين في التعبير

وعي راكيم والمحرية أواحيه كومنا لمتد جيست كالدوليد الأكروب أواري والكر المنظور الميامان وكون في الحماة الحالمة والعرب إلى المنظمة الم I was spirate to the file of the way كريم النديث فحد والكول المدور بدارها والمراشات والمتالية والمراشات \* سَيُعَلِيعُهُ فِي مِنْ يُؤَسِّنُ فَي مُن لَوَّا مُؤَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِدُ " وَمِن مُن الْمُعْمِدُ " the spirit of the state of the الفلحنا تفي لأيزه وأوابيا لحاجه وكالربيانية المنسطول يتساجر عيوانعل أمتا in fine it with the political for matter than and soft in sale of the little of a first the sole of a first ها بتدويه للراقل الأسرالية والويد الميس بدر ووراء المرارة الهر إستام المواجد with the way will be to be the state of the second The state of the s The Contractor States the growing with the second with the second المنطاع الشياري والمراحي والمراج والمراج الماري والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج Silver and Land of the Silver of the State o All a mention of the management The state of the s 2000 Children and the Contract of the Contract Control and the state of the same of the same of وأكير بها أيضا ومتوالث الدين يتبرز وأسط وَالْمُصِيدَ وَالْمُعِيدُ وَمُنْ فِي وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِمِنْ الْمُعِيدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

أخبازهم ووظائفهم ، وهو تب على ذلك فلم يصغ الى مقالهم ، وشكرت طريقته وقصده الشمراء فأجزل صالبهم ، وقدل بسيواس من بلاد الروم في يوم الأحد حادي عشري ذي الحجة سنة سبمائة ، ونقل الى تمماغة فدفن عند أخيه » .

ومما قدمت يسلم أن صدرالدين علياً كان مهد الاسرة بعد وفاة أبيه وأن أصبل الدين سار مبدها بعد وقاة صدرالدين فلم يبلغ أن يكون مبداً ، قال الحسن بن أحد الاربلي الحسكيم المؤرخ: « سافرت إلى مَماغة وتفرجت في هذا الرصد ، ومتوليه صدرالدين علي بن الخواج نصيرالدين الطوسي ، وكان شاباً فاضلاً في التنجيم والشعر ومتوليه صدرالدين علياً كان أكبرهم وهميد الاسرة ، والفارصية (١٠٠٠) . وهذا تأبيد لما قلت من أن صدرالدين علياً كان أكبرهم وهميد الاسرة ، وقد ذكرنا أن ابن الفوطي نصخ له كتاب الأحكام صنة ١٩٠٠ تلك السنة التي حسبها الاستاذ الجليل صنة ١٩٠٨ كان أوفد ذكرنا قوله : « علم المجليل سنة ١٩٠٨ كان من ، وقد نعته ابن الفوطي بأعظم النموت قال وقد ذكرنا قوله : « علم الحيان غزانة كتب سيدقا ومولانا المخدوم الصاحب المغلم ، صدرالحق والدبن ، نصير الاسسلام والسلمين أبي الحسن علي ابن مولانا المعظم نصيرالدين أبي جعفر محمد بن محمد العاربي ـ أعز المعارب المنام ، سدرالدي وأنعمه عبد الرذاق بن أحد بن محمد المنادي عنزله بالخاتونية الخارجة من شرقي مدينة السلام ... »

والظاهر أن فخرالدين كان فيه شيء من العايش والتمور، فقد ذكر ابن الفوطي قدومه بغداد في شعبان سنة ١٨٦ في صحبة الاثمير أرغون بن أباقا بن هولاكو، وسكت من حمله في تلك المقدمة ، ومن فعل أرغون ، أما ساحب كتاب الحوادث فقد ذكر أفعال أرغون المشكرة ببنداد ، قال : و وجه أرغون الى بنداد فدخلها في شعبان والاثمير علي جكيبان (٢) بين بديه ، واستنقذ صغي الدولة بن الجدل [ النصراني ] كانب السلة من أصاب علاء الدبن [ الجويني ] صاحب الديوان وخلصها عما كانا فيه من الصداع ثم أمر بعمل حداب العراق ، فعمل وتخلف صاحب الديوان وخلصها عما كانا فيه من الصداع ثم أمر بعمل حداب العراق ، فعمل وتخلف على الضعناه شيء كثير ، فطولوا به وضويةوا عليه، وأثرم أهل بنداد بالمداعة ، وأحضر قاضي

<sup>(</sup>١) الواقي بالوفيات د ١ : ١٨٢ >

 <sup>(</sup>٧) ذكر في حوادث سنة ( ٩٨٠ ) أن اصحاب علاء الدين الجويني اعتقلوا الأمير علي جسكيبان وصفي
 الدولة بن الجمل كاتب السلة د س ٤١٧ »

القضاة عزالدين بن الرنجاني وقرر عليه وعلى العدول عشرة آلاف دبنار ، واستوفي ذلك بالمحف وكان كل من اختفى من الناس مهبت داره وبيع ما فيما ، وأزم نواب الاهمال الحلية والواسطية والبصرية وغيرهم بمثل ذلك ثم طولب أهل بنداد بأجرة أملاكهم عن ثلاثة شهور فاستوفي من أكثرهم ، ثم تقدم باعفاه الناس كافة تم عاد أرغون الى خراسان في الربيع (١) » .

ولقد شهد فخرالدين أحد بن النصيرالطوسي هذه الا فاعبل كلها ، وكان يعد من الموافقة في عجرد صبته لذلك الأمير الطاغي الباغي القيم على دين آبائه ، فلا عجب إذا كان فخر الدين ابن الطوسي هرضة لاحاه، الثناء عليه والسعابات المهلكة في ذلك المصر المضطرب الأحوال ، الذي اختلت فيه الاخلاقية ، وأطلقت فيه الوحشية من مقالها ، وكانت النهم ...ة فيه والموت سواءاً .

• و فركر في الصفحة ٢٣٩،٧٣٨ طائفة من أسماء الكتب التي حوشها خزافة كتب آل طاوس ، قركر مهما « كتاب التذبيل لصدقة بن الحسن وهو من كتب التاريخ » قلت : والصواب « صدقة بن الحسين » قال أبو الفرج بن الجوزي في وفيات سنة ٩٧٠ : « صدقة بن الحسين بن الحسين بن الحسن أبو الفرج الحداد ، ولد سسسنة تسع وسبمين وأربعائة ، وكان في سباء قد حفظ القرآن وسمع شيئاً من الفقه . وكان له فهم ... » والورخون مجمون على أن اسم والهه « الحسين () » .

•• - وورد في السفحية الذكورة «كتاب الوزراء ليحيى بن محد السولي». والسحيح « محمد بن يحيى السولي » وهسدذا عما لا يحتاج الى استشهاد لناريخ من التواريخ

<sup>(</sup>۱) الحوادث د س ۲۷۵ »

<sup>(</sup>٧) المنتظم • ١٠ : ٧٧٦ — ٧٧٦ » . قال ابن الأثير في حوادث صنة ٧٧٥ : • ونيها في ربيع الآخر توفي صدقة بن الحسين الحداد الذي ذيل على تاريخ الزاغوني لبغـــداد » وقال سبط ابن الجوزي في السنة ٣٧٥ : • وفيها توفي صدقة بن الحسين أبو الفتح الناسخ الحنيلي ويعرف بابن الحداد » • مخ ج ٨ السنة ٣٧٥ » وله ترجة في ذيل طبقات الحنابة لابن رجب • ١ : ٣٣٩ » والشذرات • ١ : ٢٨٤ »

لاشتهاره واحتفاضته

•• وقال فى الصفحة ( ٢٤٠): « وكانت عند آل طاووس نسخة كاملة من معجم الأدباء لياقوت ولا يخفى أنَّ هـذه الأصول وكثيراً غيرها وصلت البنا ناقصة أو مبتورة أو مشوهة مفلوطة ، وعلى هذا تسكون خزانة كتب رضي الدبن على بن موسى بن طاووس من أغهى خزائن الكتب العراقية فى أواسط المائهة السابعة الى أوائل المائة الثامنية ، أضف الى ذلك أن المؤلف (١) يتحدث فى حكتابه هذا عن جملة من خزائن البكتب البكبرى ... ومن أمتمها حديث له عن خزانة على بن يحبى المنجم البلدي (كذا) البندادي وقد أنشأها فى القفص (٢) يسميها خزانة الحكة ... »

قلت: باسترجاعي ما ذكرت في الحاشية راجمت كتاب و فرج المهموم » لتجديد العهد به ، فوجدت مؤافه يقول في الصفحة ١٠٧ : و فقد قال التنوخي في كتاب النشوار المذكور حداثني أبو الحسن بن أبي بكر الأزرق قال : كان في نواعي القفص ضيمة نفيسة لعلي بن يحيى المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب مظيمسة يسميها خزانة الحدكمة ... » . فرضي اله بن الطاووسي يذكر أنهما أي الخزانة كانت في و نواحي القفص » والشيخ الجليل يقول و وقسه أنشأها في القفص » كا ذكرت ناقلاً عنه ، والصحيح أنها كانت في ناحية من نواحي القفص ، تسمى و كر كين (١٠٥) ، وأسل الخبر لياقرت الحوي وقد أشار الا ستاذ الى ذلك في الصفحة ٢٤٧ من كتابه وإن كان الرضي بن طاووس نسخة من النشوار في خزانته ، قال ياقوت : و وحدث أبوطي

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن الهيمخ الجليل يريد مؤلف « فرج المهموم » وضي الهين أبا القاسم علي بن موسى ابن طاووس اللذكور لأن البحث بعنوان « صفر مفيد » يعنى به فرج الهموم .

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ في الحاشية : « اجتاز السمعاني في رحلته من الفير قالى الدراق بالقفس (كذا) وأوره عنها في كتاب الأنساب نبذة لطيفة اشتمات على فوائد فانت ياقوت الحوي كما فانت مؤلف مراصد الاطلاع ... »

<sup>(</sup>٣) تصحفت على الأستاذ مرغولبوث المستشرق للمروف الى «كركر » فصارت عنده من بلاد الشمال الثانية حداً « معجم الأدباء » : ٩٦٧ »

التنوخي ف نشواره { قال } حداني أبوالحدن بن أبي بكر الأزرق قال حداني أبي أبا دان قال التنوخي ف نشواره إقال كتب بكر كِين من نواحي الفقص ضيعة نفيسة لملي بن يحبى المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميما خزانة الحدكمة ، يقصدها الناس من كل بلد ، فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم ، والدفقة في ذلك لهم والصيافة مشتمة عليم ، والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى (٢) ... ، فهذا كما ترى

٧٥ - ونقل الأستاذ الجليل الفوائد التي رآها في نسبة « القفصي » من الأنساب خاسسة بالقفص وأشرت الى وقوفه عليها في الحاشية ولمكنه أسقط سهواً المم واو من رواة الخبر الأدبي فجمل السمساني من الراوين من صاصم بن الحسن المكرخي (٢٠) ، قدال ناقلاً من الأنساب : « وكانت أي القفص من متنزهات بنسداد اجتزت بها وأنشدني عاصم بن الحسن المكرخي لنفسه : يا ساحبي بالقفص لاساحبي ... » والذي في الأنساب « أنشدني أبو سمد ابن الحوري إملاءاً من حفظه ببغداد ، أنشدني عاصم بن الحسن الكرخي... »

( ٥٨ ) وقال الأستاذ الجليل في الصفحة ٢٤١ : ﴿ وَضَبِطَ السَمَانِي كُلُمُ القَفْصِ بَضَمَ اللَّهُ مَا أَنْ صَاحَبِ الراحد ضَبِطَهَا وَالْمُولُ عَلَى كَلُامُ السَمَانِي في جَبِعُ مَا يَسَكُتُبُ مِنْ القَفْصُ لَا ثُهُ رَآهًا ... ﴾

قلت : إن ما ورد في بعض نسخ الراصد من فتح الفاف ف « الففص » إعا هو من تصحيف النساخ ، ولذك ثرى النسخة المنشورة في القاهرة تذكر ضم الفاف مشاراً فيهما إلى فتحها في

 <sup>(</sup>١) جلة د حدثني أبي ، سقطت من نقل الرضي الطاووسيق كتابه المذكور

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٥ : ٤٦٧ ، طبعة مرغوليوث

<sup>(</sup>٣) تنبهت على ذلك لأن كنت أعلم أن أبا سعد بن السعماني لم يلق أبا الحسن عاصم بن الحسن بن محد ابن عاصم السكرخي الأديب الشاعر المحدث المتوفى سنة ٩٨٣ بل روى هنه بالواسسطة و هتصر أنساب السعماني بخطي س ٩١٣ » وخريدة القصر الدياد الأصفهاني « أسول التاريخ والأدب من مجموعاتي السعماني بخطي س ٩١٠ » وغيرهما

نسخة أخرى ، وكلة « الضم » تلتبس بالفتح إذا سفرت الضاد وضخمت الميم وقد رأيت من ذلك التصحيف كثيراً في المخطوطات السقيمة الخط ، التي كان نساخها من الجمال .

قلت : الميل القديم هو أربمة آلاف ذراع بالذراع السوداء التي تساوي • ٥٠ ) سنتيمتراً على التقريب ، فهو كبار متران على التقريب أيضاً ، ومثات الأميال أقلُّها ثلاثماثة ميل ، ومضاعفها صبّائة ميل وهو مدد الكبلو مترات المساوية لبمد القفص عن بنداد ، على تقدير الشبيخ الجليل ، وحذه مسافة أطول بما بين الموسل وبنداد ، مع أن القفص كانت تبمد مثات أمتار عن أطى بنداد بومثذ ، قال ابن عبد الحق في الراسد : ﴿ الْقَفْصِ : بَالْضُمُّ وَالْسَكُونَ ... وأَيْضَأُ قُرِيةً بَبغداد مشهورة فوقها قطربل » ، فتأمل قوله « ببنداد » وقوله « فوقها قطربل » . وكائب قد قال : ﴿ قطربل : ﴿الفَّـم ُّ ثُمُّ السَّكُونُ وَفَتَعَ الرَّاءُ وَإِهُ مَشَدُّدَةً مَضَّمُومَـةً وَلَامٌ ، وقسد روي بقتع أوله وثانيه ، قال [ ياقوت ] : قربة بين بنداد ومكبرا . قلت : بين بنداد والمزرفة ، لأن مكبرا [كانت] في الجانب الشرقي وهي في النربي ، وبينهما فراسخ ، وألبهــا ينسب الطهــوج الذي مي فيه ، فيقال طدوج قطر بل ، وما فوق الصراة من أسافل سِقي دجيل فهو من طسوج قطربل ومي شمالي بنداد ، يضاف اليها الخر والحانات ومي الأن [ سعة ٧٣٩ ] خراب » . وهل هذا أستطيع أن أقول إن « القفص » كانت قريبة من أرض السكاظمية ، ألا تراه يقول « بين بنداد والمزرفة » والمزرفة كما في ممجم البلدان لياقوت « قرية كبيرة فوق بنداد على دجة بينها وبين بنداد ثلاثة فراسخ » . يعني خممة عشر كيلو متراً تقريباً ، وهي اليوم معروفة أرضها دائر حرانها ، فان كان ما بين بنداد والمزرفة خممة مشركياه متراً ، وكانت قطربل بين بنداد وللزرفة

وكانت القفص بين بنداد وقطر بل فالمدافة بين بنداد والقفص قصيرة لا تتجاوز خممة كيلو مترات فكيف تكون المسافة مثات الأميال كما قال الشبيخ الجليل أي مثات المكيلو مترات ؟!

٩٠ --- وقال فى السفحة ٧٤٩ : «أشهر مشاهير بني المنجم : على بن يحيى بن أبي منصور ، يحيى بن طي بن هارون ، منصور ، يحيى بن طي أبو حد ، أحمد بن هارون ، طي بن هارون ، أسماء لمت لمان النجوم ، منذ منتصف المائة الثالثية الى منتصف المائة الخامسة فى الحولة السامية ... »

قلت: إن أحدهم المذكور هو « أحد بن طي بن هارون » لا أحد بن هارون ، قال ياقوت في منجم الأدباء ١ : ٢٣٢ : « أحد بن طي بن هارون بن طي بن يحيى بن أبي منصور المعجم أبو الفتح ، أحد من سلك مبيل آبائه في طرق الآداب ... » .

ثم قال ياقوت في ترجمة أبي الحسن علي بن هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور بن النجم : وكان لملي بن هارون وقد يقال له أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون المنجم ، كان أديباً فاضلاً إلا أني لم أفف له على تصنيف فلم أفرده بترجمة ، والمقصود ذكره ، وقد ذكر هاهنا روى هنه أبو علي التنوخي في نشواره فأكثر (١) ... »

وقد سها ياقوت عن أنه أفرده بترجمة ، فقال ما قال ، وقد أشرنا الى ترجمته ونبهنا على موضها من معجمه ، هذا وقد فات الأستاذ الجليل التنويه « بأبي الحسن أحمد بن يحيى بن علي ابن يحيى بن علي ابن يحيى ابن النجم ، قال الخطيب البندادي : « ذكر أو هبيد الله المرزاني أنه كان أحد متكلمي المغزلة ، مقدماً فيهم ، وقال : توفي سنة سبع وهشر بن وثلاثمائة وقسد جاوز التسمين » قال الخطيب : « وحدث المرزاني عنه عن أبيه وعميه أحد وهارون (٢٠ » ، وقد ذكر ابن خلمكان أن أبا الحسن أحمد بن يحبى هذا تمم محتاب « الباهر » في أخبار شمراه مخضري الدولتين ، وهزم على أن يضيف الى كتاب أبيه سائر الشعراد المحدثين ، فذكر

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء • • : • ١ لم طبعة مم فلبوث »

<sup>(</sup>٧) تاریخ بنداد الخطیب د ۰ : ۲۱۰ ،

منهم أبا ولامة ووالبة بن الحباب وبحيى بن زياد ومطيع بن إياس وأبا علي البصير ، وقال ابن خلكان : وكان أبوالحسن أحد المذكور متكاماً فقيهاً على مذهب أبي جمفر الطبري وله كتب منها كتاب أخبار أهله ونسبهم في الفرس ، وكتاب الاجماع في الفقه على مذهب أبي جمفر الطبري ، وكتاب الاجماع في المدخل الى مذهب الطبري ، ونصرة مذهبه ، وكتاب الا وقات وغير ذلك (١) ، فهو إذن من أشهر مشاهيرهم

وفات الأستاذ الجليل أيضاً ذكر « أبي العباس هبة الله بن محمد بن يوسسف بن المنجم » قال أبو علي التنوخي : « حدثني أبو العباس هبة الله بن محمد بن يوسسف المعروف بابن المنجم وهو أحد بني يحيى بن أبي المنصور المنجم ساحب المأمون (٢) ... ومحل أبي العباس في نفسه أشهر من أن يجهل في العلم والأدب وقول الشمر ، والمعرفة بالجدل والفقه وغير ذلك مما يفوق ه وقد فادم أبا محمد المهلمي – رحمه الله – واختص به ونفق عليه سنين كثيرة و[ هداه] من بعده من الرؤساه وهو أحد بقايا أهله (٣) ... » .

٩١ – وقال الأستاذ الجليل في الصفحة ٢٥٣ وهو يشكلم أينساً على آل المنجم الأدباء الفضلاء : « قال عبيد الله بن أبي طاهر : كان علي بن يحيى مشهراً بالأدب مائلاً إلى أهله ... » وهذى الأستاذ على عبيد الله (٥) بن أبي طاهر في الحاشية ما هذا نصه : « معجم الأدباء لياقوت الحري ٥: ١٥٩ وفي هذا الاسم تحريف والصواب عبيدالله بن طاهر ، حفيد طاهر ابن الحسين الخزاعي أشهر قواد المأمون وأكبر أعوانه ... وكان حفيده عبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) الوفيات و ٧: ٧٧٩ عابمة بلاد المجم

<sup>(</sup>٣) قال التنوخي: « وعمل أهله وسلفه وببته في منادمة الحلفاء والوزراء والأمراء مشهور، وموضعهم من السكلام والنجوم والعلم والأهب وقول الشعر وتعمليف السكلتب في أنواع ذلك معروف ، ومكانهم من الملزلة في خدمة السلطان وعظم النعمة والحال متعالم » « نشوار المحاضرة ١ ؛ ١١ »

 <sup>(</sup>٣) المرجم المذكور و س ١١ ٥ ، وقد روى أبو علي التنوخي عن أبي العباس ابن المتجم هذا خبراً
 آخر في هذا الجز- من النشوار و س ٦٧ »

<sup>(1)</sup> سید کر قریباً أنه و عبید اقه بن عبد اقه بن طاهر ، وهذا من الاختصار

طاهر شاعر الطاهريين (١) وعدثهم في مصره ... »

قلت: إنه قد نقل الحبر من معجم الأدباء لياقوت الحوي كما أشار إليه في الحاشية ، وقد تأملته عوداً كما تأملته قبلاً ، فلم أجد في قول ياقوت « عبيد الله بن أبي طاهر » تصريفاً ، فقد حفظت هذا الاسم بين أسماء الادباء والؤرخين ، وعبيدالله بن أبي طاهر غير عبيد الله بن عبد الله الطاهري ، قال محد بن اسحاق النديم في السكلام على سيرة « ابن أبي طاهر » والد عبيدالله رواي الحبر المذكور : « أخبار أبي طاهر ، وهو أبو الفضل أحد بن أبي طاهر ، واسم أبي طاهر : طيفور ، من أبناء خراسان من أولاد الدولة (٢) ... » وذكر أخباره وتآليفه وهي كثيرة في التاريخ والادب والشمر والسياسة والفصص وغير ذلك ، ثم قال :

«ابنه عبيدالله \_ يمني هبيدالله ن أحمد بن أبي طاهم \_ ويكنى أبا الحسين ، سك طريقة أبيه فالتصنيف والتأليف فكان أحذق وأمهر ه فالتصنيف والتأليف فكان أحذق وأمهر ه فا لأبي الحسين من السكتب ما زاده على كتاب أبيه في (أخبار بفداد) فان أباه عمل الى آخر المم المهدي ، وزاد أبو الحسين أخبار الممتمد وأخبار الممتضد وأخبار المكتفي وأخبار المقتدر ، ولم يتمه ، وله من السكتب كتاب السكباج وفضائلها ، كتاب المتظرفين والمتظرفات (٢٠٠) . وقال في موضع آخر من الفهرست : « قرأت بخط أبي الحسين هبيدالله بن أحمد بن أبي طاهم : الحسين مبيدالله بن أحمد بن أبي طاهم : الحسين منصود الحلاج ، وكان رجلاً عتالاً مشمداً يتماطى مذاهب الصوفية (١٠٠٠) . . . » وأمهن

<sup>(</sup>١) يعني شاعر أهله الطاهريين وأديبهم وعمدتهم ، وهذا التمبير أوضع من ذاك

واجع قول الأستاذ في الصفحة ٢٥٩ : « اعتراك المنجم عمدح البحتري لهم ... بل كان يروق لبعضهم ان يقول على ما في ذلك من غلو إنه شاعرهم »

<sup>(</sup>٧) الفهرست: « س ٧٠٩ من الطبعة الصرية »

<sup>(</sup>٣) المرجع المذكور و س ٢١٠ ،

<sup>()</sup> المرجم المذكور « س ٣٦٦ » وقال ابن حجر المسقلاني في لــان الميزان في ترجمة اسجاق بن محمد النخص الأحمر : « وقال هبيد الله بن أحمد بن أبي طاهم في كتاب أخبار المتضد ، حدثني أبو الحسن أحمد بن يمي ابن علي بن يمي ( ابن المنجم ) حدثني أبو بكر محمد بن خلف المعروف بوكيم ... »

ف ذم الحلاج وذكر شيئاً من سبرته الاجتماعية

وقال الصلاح الصفدي: « عبيد الله بن أحد بن أبي طاهر طبفور أبر الحسين ، توفى ستة ثلاث عشرة وثلاثمائة ، وكان أحذق من أبيه ، ومن تصانيفه الذيل على تاريخ أبيه فى أخبار بغداد ، كتاب المستظرفات (٢) والستظرفين (٢) ، وقال ياقوت الحوي في ترجة أبيه أحمد بن أبي طاهر طيفور : « وأنشد أله ابنه عبيدالله في كتابه : وما الشمر إلا السيف ينبو وحد ، (١) ... )

وقال الخطيب البندادي: « عبيد الله بن احد بن أبي طاهم ، واسم أبي طاهم طيفور ، وكنية عبيد الله ( أبو الحسين ) ، ممرور وذي الأسل ، روى عن أبيه كتابه المصنف في أخبار بغسداد ، وذكر ملوكها وشرح حوادثها ، حدث عن علي بن هارون المنجم و [ روى هنه ] أبو همر بن حيويه (٥) ، حدثنا علي بن أبي علي قال قال لنا محمد بن العباس بن حيويه : مات أبو الحسين بن أبي طاهم في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة (٢) » ، وقد روى هنه المرزباني حضوراً وبالواسطة كما في الوشح « ص ٣٠٥ » . فعبيدالله بن أبي طاهم اختصار « عبيد الله بن أبي طاهم ، وهذا واضح بحمد الله تمالى وتوفيقه ، طاهم اختصار « عبيد الله بن أجهد بن أبي طاهم » . وهذا واضح بحمد الله تمالى وتوفيقه ،

٦٣ - ونقل الأستاذ الجليل في الصفحة ٧٧٥ بمض ما ذكره ابن السمماني في الأنساب

<sup>(</sup>۱) تقدم و وفضائلها ،

<sup>(</sup>٧) تقدم د المنظرفات والمنظرفين ٥

<sup>(</sup>٣) الواني بالوفيات و نسخة دار السكت الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ١٩٩ »

<sup>(1)</sup> ممجم الأدباء « ١/٥٥١ »

<sup>(•)</sup> زدت ما بين العضاديمين لأن أبا عمر عمد بن العباس بن حيويه للتوفى سنة ٣٨٧ هو الذي ينبغي أل يروي هنه «تاريخ بغداد ٣/٣/٣» وقد وردت المسكنية « أبوعمر » في تاريخ المعايب مرفوعة لا مجرورة ، وفي ذلك دلالة على ذهاب شيء من الجلة ولولا ذلك لجرت

<sup>(</sup>٦) تاريخ بنداد د ١٠ : ٢١٨)

من سيرة آل المنجم قال: « وفيا كتب السمعاني من آل المنجم فوائد لا نجدها في كتاب آخر قانه سمى فروههم من أولاد على بن هارون وذكر سهم أربعة ، وإن كان هذا الفصل لايخلو من الاختلال والاضطراب كما جاء في نسخة السكتاب (۱) من قبيل تقديم طبقة متأخرة وبالعكس وهذا نص ما قاله السمعاني في الانساب ( المنجم لمن يعرف علم النجوم ، وفيهم كثرة ، ومن المحدثين أبو الفتح أحد بن على من أهل بنداد ، حدث عن أبيه على بن هارون المنجم ، روى عنه القاضي أبو القاسم التنوخي ، وفي عبارة الانساب بعد ذلك اضطراب قائما تتحدث من يحيى ابن على بن أبي منصور منجم المأمون الذي أسلم على يده وكأنه من أولاد أحمد بن على وهدذا خط لا نعلم منشأه بالضبط والمرجح أنه خلط من الناصخ ... »

وهذا القول صحيح قان أنساخ نسخة الانساب التي طبعت بخطوطهم قد شوهوا من أعلامها وعباراتها، وسقطت معها عن أيديهم ضروب عن الجل أعلمت بها إخلالاً بيناً، وكان الأستاذ الجليل قد نقل في بعض مقالانه المتعة ما ورد معلبوعاً فاقدماً في الانساب من المكلام على آل الزيني العباسي، فطلبت الى الأديب ناشر المقالة أن ينبه أثيراء على النقصان "، وذلك أني في اثناه اختصاري للانساب، على حسب ذوقي التاريخي، شعرت مجملة من ذلك الاخلال أني في اثناه اختصاري للانساب، على حسب ذوقي التاريخي، شعرت مجملة من ذلك الاخلال وأشياء من ذلك الانساب،

ومن الحدثين أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون بن يحيى بن أبي منصور النجم
 من أهل بنداد حدث عن أبيه علي بن هارون ، روى عنه القاضي أبو القاسم التنوخي ، وأما
 جد (۲۳) أبيه : يحيى فكان منجم المأمون وندعه وأسلم على بده ... > وكل ما أسلحنا منه

<sup>(</sup>۱) قلت: وقع اختلال أيضاً في مادة و المنجم » من كتاب و اللباب في تهذيب الانداب » للمؤرخ الفهير عز الدين بن الأثير وهو ناقل لكلام ابن السمائي في هذه المادة ، قال: و وعرف به من الحدثين أبو الفتع أحد بن علي بن هارون بن يحبي بن أبي منصور المنجم ، حدث عن أبيه ... روى هنه الماضي أبو منصور منجم المنصور أمير لملؤمنين وكان مجوسياً ، واما ابنه يحبي فكان منجم المأمون ونديمه وأسلم على يده » .

<sup>(</sup>۲) راجم د سبرة المرتضى من شمره ، في تصدير ديوان المرتضى د ١٠: ١٠ ،

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل د ابنه ، ومي بقية توله د جد أبيه ، بتصحيف أبيه الى د ابنه »

هو زيادة كلة « جده » ووضع « أبيه » مكان « ابنه » المصحفة تصحيفاً مقبولا .

واما إصلاح ما في اللباب فيكون على النحو الآتي : « ... وعرف به من المحدثين أبو الفصح أحمد بن علي بن هارون بن يحيى بن أبي منصور المنجم ، من أهل بنداد ، حدث من أبيه علي بن هارون ، روى عنه الفاضي أبو القاسم التنوخي ، وجد جده أبو منصور منجم المنصود أمير المؤمنين كان مجوسياً ، وأما ابنه يحيى فكان منجم المأمون ... »

حقال فى الصفحة ٢٨٤ عند السكلام على سيرة اسحاق بن ابراهيم الموسلي :
 مع أن المعنيين بسيرته لم يقولوا أكثر من أنه كتب الحديث ، وهذه الجلة لا تعلى أنه أصبح في عداد العلماء المنقطمين لهذه الشؤون »

قلت: الذي ذكره أبو الفرج الاسفهاني في سيرته هو « وقد روى الحديث ولقي أهله مثل مالك بن أنس (١) وجاء في لسان الميزان: « قال أبو الفرج الاسبهاني في رجمته: روى الحديث ولقي أهله ، ورى عنه ابنه حاد ومجمد بن عطية (٢) و فأبو الفرج الاسفهاني يذكر أنه روى الحديث ، وابن حجرالد المسقلاني يقول إن ابنه حاداً ومجمد بن عطية رويا عنه ، وفي كلا القولين تصريح بالرواية عنه لا يمني كتابة الحديث وحدها ولا الوقوف عند الانتساخ ، غير أن الرواية عندهم عامة ، فيجوز أن يكون إسحاق روى الاخبار والحديث مماً . ومجمد بن عطية هذا الرواية عندهم عامة ، فقد ذكر الأستاذ الجليل جلة حسنة من أخباره وأدبه ومها مجادلته لاسحاق بن ابراهيم الوصلي في وجوب الاختصاص الكامل والتخصص التام بالملم والفن ، لمن يريدحة ورتبته في الجميم ، قال الاستاذ: « ناقش المعلوي اسحاق في مجلس يحيى بن اكثم وأفحه وزبن : مواه في نظامه و المائزلة الرفيمة التي يتمتم بها أغة الفقه والحديث ، ولم يذكر الأستاذ ما قاله يحيى بن اكثم بعد هذا النقاش ، فقد قال للمطوي : « لقد وفيت الحجة وفيها ظلم قليل

<sup>(</sup>١) الأفاني و ٠ : ٢٩٩ ، طبعة دار السكتب المصرية

<sup>(</sup>٧) لسان الميران و ١ : ٢٥٠

لاسحاق لانه رعا ماثل أو زاد على من فضيلته عليه وإنه ليقل في الزمان نظير. ٧ . فهذا قول قاضى قضاة الأمة وفيه طمن في حكم العطوي ، وقد كان إسحاق يستطيع أن يرد عليه بعض قوله إلا أنه كان بحضرة من يقوم مقام وزير السدالة في عصرنا ، فكانت اعتراضة وزير المدالة على الحسكم أجدى على إسحاق وأوجه في التاريخ والمجتمع وكان العطوي من أهل الجدل كلانياً (١) ، حلم لمان الميزان : « محمد بن عطية أبو عبد الرحن الشاعر وقبل هو ابن عبد الرحن بن عطية ، بصري يعد من متكلي الميزلة ، وكان يذهب مذهب الحسين النجار ، انصل بابن أبي دواد فيلي عنده ، وهو حسن الاشعار جيد الأوساف قال المبرد : كان ظاهر الهمامة والوسخ مقتراً عليه ، منهوماً بالنبيذ ، وله فيه وفي الصبوح أشعار كثيرة (٢) » .

وقال الصلاح الصفدي: « محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية ، مولى كنانة ، بصري شاعر وهو أحد العكامين الحُداق ، يذهب الى مذهب جمين النجار (٢) وهو معتزلي ، كاززمن المتوكل ، قال :

له باقالة منسد المثار

فن حكمت كأسك فبه فاحكمُ وقال :

هان في مأقط أله الخصام (1) جمع الحُسن كلّه في نظام ي وعرى الأرواح في الأجسام فوحق البيات يمضده البر ما رأينا سوى الحبيبة شيثاً وهي تجري مجرى الأصالة في الرأ

<sup>(</sup>١) قال السمعاني في الانساب ونقله مؤلف الهبساب : « السكاياتي : بفتح أولها واللام واليم وبعد الألف تاء فوقها نقطتان حد بن سفيان بن عجد بن عود الأديب السكاياتي ، هكذا ذكره الحاكم أبو عبد الله وكان مناظراً في الفقه والسكلام ... ومات بالجوزجان قبل الخسين والثلاثمائة ،

<sup>(</sup>٧) لسان الميزان « ٥ : ٧٨٠ » ، وفي نص السان المطبوع بالهند ، وهوالدي نقلنا منه ، تصحيف كثير في هذه الترجة وغيرها يمد بمثات لا بمشرات

 <sup>(</sup>٩) في معجم القعراء « س ٤٣٤ » الحباز وهو تصحيف

<sup>(1)</sup> هذا البهت وما يليه والغاك تدل على أن ناظمهن من المتكامين حقاً ،

وقال:

داح حتى فقدت أهل السّماح دون إخواني الثقات جراحي (١)

لم أحاكم صروف دهري الى الأثُّق أحمييه الله صارت الخمر تأسو

وقال الوزير أبو هبيد البكري الأونمي: « هو محمد بن هبد الرحمن بن أبي عطية مولى بني لبث بن كفانة ، يكني أبا عبد الرحمن ، من شمراء الدولة المباسية ، بصري المولد والنشأ ، وقال أيضاً : ﴿ شَاعَرُ مَنْ شَمِراء الدُّولَةِ الْهَاشَمِيةِ ﴾ وكان معنزلياً قوياً في مذهبه ، متقدماً فجدله ، وبهذا المذهب اتصل بأحد بن أبى دؤاد وتقرّب اليه ، وكان مختصاً به (٢٠ ... ٧

ثم قال: ﴿ وأنشد أبو على [ القالي ] :

وليس صرير النمش ما تسممونه ولكنه أسلاب قوم تقصف

يعقوب: توفي أحمد بن أبي دؤاد ، فقال العطوي يرثيه من قصيدة ارتجلها وأنشد البيتين (٣)»

ثم قال : ﴿ وَمِنْ أَحْسَنَ مَا خَاطَتَ مُحَوِّبُ مُتَحَبًّا قُولُ المُطُوى :

ولا ناظراً إلا بوجه غضوب طلوع رقيب أو صدود حبيب الى شكر مبط الراحتين أربب أمالة رأي أو وفار مشيب(1)

إدا أنت لم ترسل وجئت فلم أسل ملاّت بمذر منك سمع لبيب أنيتك مشتافاً فلم أر حاجباً كأني غربم مقنض أو كأنني فمدت وما فلَّ الحجاب عزيمتي على له الأخلاص ما ردع الموى

<sup>(</sup>١) الواقي بالوفيات د ٣: ٢٧٥ ، ٢٧٦ ه

<sup>(</sup>٢) سمط اللآلي د ١: ١٤، ٥٠٨،

<sup>(</sup>٣) المرجم الذكور (١) ٢٣٩)

<sup>(1)</sup> المذكور « ١ : ١٨٤ ، ٦١٣ » ، والعطاوي شمر في العمدة مكرو « ٧ : ٩٥ » وفي بديم ابن الممر د من : ٠ ، وكتاب المرقصات د ٣٨ ، وأمالي الزجاجي د س ٩ ، ، وزهم الآداب د ٣٠٣، هـ ورسسالة اغجاب لابن المدير و ١٠٠٠ ، ذكر ذك المعنق مبسد العزيز الراجكون ، ومسدا من المستدركات أيضاً على الأستاذ الجليل

75 — وقال الأستاذ الجليل فى ترجمة المطري المذكور: ويستفاد مما قرأنا من مجوع شمر المطري أنه كان فقيراً مملقاً والى ذلك مرد انتقاله من البصرة الى بفداد وإقامته في كنف أحمد بن أبى دؤاد موثل الممتزلة والامتزال، وكان ابن أبى دؤاد بالاضافة (١) الى ذلك مؤالفاً لا مل الا دب من أي بلد كانوا ...)

قلت: ثبت ذلك عا أثبت الورخون في سيرته ، قال الخطيب ، وقد أشار الاستاذ الجليل الى ترجته في تاريخه : « وكان مقتراً عليه ، ظاهر الدمامة والوسخ » . هذا وقول الاستاذ : « ... انتقاله من البصرة الى بفداد واقامته في كنف أحد بن أبي دؤاد ... » يشمر بان انتقاله كان في ايام الممتصم بالله وأن مقامه بمد الانتقال هو بغداد ، على حين ذكر الاستاذ أنه دخل بغداد أيام المأمون وحضر مجلس يحبى بن اكتم ، ذكره نقلا من ممجم الأدباء ، ونقل بعسد ذلك ما يفيد أن إقامته برهة من حمره كانت بسامها لا ببغداد كما أراد هو بقوله المذكور آنفاً « انتقاله من البصرة الى بغداد وإقامته في كنف أحد بن أبي دؤاد » ومصداق ذلك قول المبرد : « كان السطوي لا ينطق بالشمر ممنا بالبصرة ، ثم ورد علينا شمر . لما صساد بسر من رأى وكنا نهاداه »

<sup>(</sup>۱) الصواب و مضافاً الى ذلك » ويجوز و إضافة الى ذلك » أما و بالاضافة الى ذلك » فعناه بالفسية اليه ، قال أبو حيان التوحيدي في الامتاع ۱ : ۲۰۷ و وهذه كاما غليظة بالاضافة الينا وفوق الدقيقة بالاضافة الى من الى أعيانها » ، وقال ابن رشيق في العمدة : و كل قديم من الشعراه فهو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله » ، و ج ۱ س ۱ ه » ، وقال أبو الفرج الاصفهائي في الأخاني و ۱ : ۱٦٥ » يعني صليم بن كان قبله » ، و كان يخدم الرشيد فيتفق مع ابن جامع وابراهيم وابنه اسحاق وفليح بن العوراه وحكم الوادي فيكون بالاضافة اليهم كالساقط » ، والدواهد كثيرة أجتزى- منها بهذه الثلانة . (راجع ص ۹ منه) ،

السبب في دمارهم وتبارهم وقتل مميسدهم يزيد بن المهلب ، وأكثر أزوالهم وأبطالهم وأنجادهم وأنجالهم (١) . قال عزالدين ابن أبي الحديد : « ومن أباة العنبم يزيد بن الهاب ، كان يزيد بن مبد الملك يشنؤه قبل خلافته ، لأسباب ليس هذا موضع ذكرها ، فلما أفضتاليه الخلافة وخلمه يزيد بن المهلب ونزع بده من طاعته وعلم أنه إن ظفر به قتله وناله من الهوان ما القتــل دونه ابن الوليد بن عبدالمك ، وتتلما إياه في مقر بابل سنة ١٠٧ ، وقدقتل ممه أخواه محمد بن المهلب، وحبيب بن المهلب ثم هرب بنو المهلب من العراق خوف استثمال بني أمية لهم : حلوا عيالهم ف السفن ولججوا في البحر تلجيجاً ، فبعث اليهم مسلمة بن عبد اللك بعثاً عليه قائد من قواده هو هلال بن أحوز المازني فأهركهم في قندابيل ، فتحاربوا وقاتل آل الملب بومئذ فقتاوا من آخرهم (كذا) وهم المفضل بن المملب وزياد بن المملب ومروان بن الملب وحبد الملك بن المهلب ومعاوية بن يزيه بن المهلب والمهسال بن أبي عينية بن الهاب وحرو والنهرة ابنا قبيصـة بن المهلب ، وحملت رؤوسهم الى مسلمة بن عبد اللك ، وفي أذن كل واحد منهم رقعة فيها اسمه ، واستأسر الباقون في الوقعة فحملوا الى بزيد بن عبد الملك بالشام وهم أحد رجلاً فعلم البه أن يعفو عنهم فلم بجب الى ذلك وأمر بقتلهم فقتلوا سبراً بين يديه ، وبقى منهم سى سنير فقسال لهم : افتاوني فلمت بصنير (٢٠) ولا خير في المهيش بمد أهلى فأص يزيد بن عبد اللك به فقتل، وهؤلاء الذين قتارا صبراً هم المبارك وعبد الله والمنبرة والمفضل والمنجماب بنو يزيد بن المهلب ودريد والحجاج وغسان وشبيب والفضل بن المفضل بن المهلب لصلبه (كذا) ، والفضل بن قبيصة

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ أبي جعفر الطبري في سنة ( ۱۰۱ - ۱۰۷ هـ) ج ۸ س ۱۵۵ - ۱۹۰ من طبعة الطبعة للصرية الأولى ، و وفيات الأعبان و ۲ : ۱۵۵ - ۱۹۵ ه وكامل للبرد و ۲ : ۲۵۸ من طبعة الدلجوني ، وشسمر عنهج البلاغة لابن أبي الحديد و ۱ : ۲۰۳ ، ۳۰۵ و وتاريخ ابن واضع البشوبي و ۲ : ۲ من منطبعة النجف ، و صروج الذهب و ۳ : ۱۳۵ من طبعة دار الرجاء ، والسكامل في حوادث سنة ۲۰۲ ه وأنساب العرب تأليف سلمة بن مسلم الموتي الصحاري و نسخة باريس ۱۰۹ والرقة ۲۳۰ من مناخ بان من مناخ البه الموتي الصحاري و نسخة باريس ۱۵۹ و الورقة ۲۳۰ ه (۲) حذفنا من قوله ما لاحاجة بالقارى و البه

ابن الملب ، ولم يبق بعد هذه الوقعة الثانية لأهل الهلب باقية سوى أبي هينيه بن الهلب وهمرو ابن يزيد بن المهلب وهمرو ابن يزيد بن المهلب وهمرو المهلب فالهم لحقوا برتبيل ثم أمنوا بعد ذلك (١) .

إذن لايسع أن يقسدال ( إن أولاد الهلب ظفروا في جيم اللاحم التي خاضوا نمارها في الشرق والغرب » . قفل استؤصلوا في هانين الوقمتين استئصالاً فظيماً وحدياً شنيماً ، ولا غرو في أن يقايا السيوف مهم انضموا إلى بني المباس ونصروهم وآزروهم ، قال أبو العباس المبرد : ( وكان يقال : « ضحى بنو حرب بالدين يوم كربلا وضحى بنو صروان بالمرودة يوم المقر ، فيوم كربلاء يوم الحديث بن علي بن أبي طالب وأحمابه ، ويوم المقر يوم قتل يزيد بن المهلب وأصحابه ، ويوم المقر يوم قتل يزيد بن المهلب وأصحابه ، ويوم المقر يوم قتل المناسب كربلاء مناكب من علي بن أبي طالب وأحماب ، في مناسبة مناسبة المحاسبة المحاسبة والمحاسبة المحاسبة 
وقال الكلبي : « نشأت والناس بقولون : ضحى بنو أميسة بالدين يوم كربلاء وبالكرم يوم المقر (٢) . و نقل ابن خلسكان أيضاً في ترجة كثير مزة قال : « ولما قتل يزيدبن المهلب بن أبي صفرة وجاعة من أهل بيته بمقر بابل ... وكانوا يكثرون الاحسان الى كثير ، فلما بلنه ذلك قال : ما أجل الخطب !! ضحى بنو حرب بالدين يوم الطف ، وضحى بنو حروان بالسكرم يوم المقر وأسبلت عيناه بالهموع » .

٩٦ - وجاء في الصفحة ٢٩٥ قول يزيد بن محمد المهلمي (١):

والصقر والكاب إما كنت ذا جلد وإن ضمفت والشبك

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة د ۱ : ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

<sup>(</sup>٣) السكامل في الأدب • ٣ : ٧٥٨ » طبعة الدلجوني

<sup>(</sup>۲) الونيات د ۲: ۲۹۱ ،

<sup>(</sup>ع) نقلا من طبقات الشراء و س ١٤٩ » ومي الطبعة التي ساعدت ناشرها على تصحيحها هند طبعها بصورتها الأصلية ، وقد طبعت ثانية عصر طبعة جيدة ، وقد جاء في الصفحة ٩٩ ، من هذه الطبعة ترجة لقول الأستاذ عباس اقبال من الفرنسية الى العربية وهو و وإني أشكر صديقي السيد عمد كازفيني (كذا أي النزويني) الذي ساعدتي وجعلني أستفيد من مسكتبته الحاصة وكذك الدكتور مصطفى جواد أحد المؤرخين والعلمساء المفهورين ببغداد ، وقد ساعدتي في عدة مواضع ... » كذا قال

وقال في التمليق على البياض الدارض في هذا البيت : « في الأصل كلة عرفة غير مفهومة ». وقد صحح الأستاذ عباس إقبال كلة « فريس » بـ « فريش » وصح الأستاذ الآخر الهرّف غير المفهوم فصار الشطر « و إن ضفف فريشي الدبق والشبك »

٩٧ - وقال في الصفحة ٣٠١ و وصف الزو ومواكب المهو : كان المتوكل معنياً جداً بأسباب الههو والمرح واختيار ندمائه ودعومهم الى حالاته بكثير من الاماف والرعاية وقد بلغ من التأنق في ذلك مبلغاً بعيداً حتى أص بصنع سفينة تحاكي بضخامها قصراً أو صرحاً مشيداً أطلق عليها إسم الرو لتقام فيها حف لات الهمو والأنس، وكانت تحفر عبداب الماه في دجلة والفاطول ... ؟ ، ثم قال في حاشية الصفحة ٣٠٩ : « الرو في أسل المندة الروح ضد الفرد يقال جاها زواً . أي مما ، وقد أطلقت كلة الروطي سفينة صنعت المتوكل ، واننالب أنها سفينة عندوجة أو مركبة من سفينتين ... ؟ . ونقل قول الربيدي في الناج و و هم الجوهمي في اعتداده الرو جبلاً ثم قال : « ونلاحظ أن حروف الرو هي بعيها حروف كلة الروج ما هدا الحرف الرخير ، وربا كانت لنة قديمة أو لمهجة في الروج »

قلت: قد قال ذلك قديماً باقوت الحوي في معجم البلدان ونص قوله ﴿ زُو ّ بفتح أوله و تشديد ثانيه ، الرو : نوع من السفن عظيم ، وكان التوكل بني في واحدة مما قصراً منيفاً ونادم فيه البحتري وله فيه شعر في قصيدة ( ألا هلأناها بالمغيب ملاي ) بقول فيه : ولا جبلاً كاثرو ، واثرو في اللغة اثروج والتو الفرد ، واثرو القدر ، واثرو الذي يقص فيه شعر الضأن والمهز منه ذوه المدية بالهمزة ما يحدث من حوادث المدية »

فقوله ( وكان التوكل بنى فى واحدة مها ... » بدل على أن الزوكانت ممروفة قبل المتوكل ، وأن المتوكل لم يطلق هذا الاسم على ذلك الضرب من السفن بل كان الاسم شائماً من قبل ، فأما كون الزو ممروفة من قبل فدليله ما جاء فى حوادث سنة ١٨٧ هـ في تاريخ العابري ، قال فى أخبار الرشيد : ( ... فحد ثني العباص بن الفضل بن الربيع قال : جلس الرشيد فى الزو فى الغرات ...

ثم قال المباص: اخرج وثر برفع التخانج المطروحة على الزو، ففمل ذاك (١٠٠٠) والدليل أيضاً ماورد في حوادث سنة (٢٢٠) ف خلافة المتصم بالله قال: ﴿ ذَكُو مَا فَهِمَا مِنَ الأحداث ، فَن ذلك ما كان من دخول مجيف بالزط بنداد وقهرهم إياه ومبأهم في زواريقهم على هيأتهم في الحرب معهم البوقات حتى دخل بهم بنداد يوم عاشوراه سنة (٢٢٠) والمتصم بالنماسية في سفينة يقال لها الزو (٢٠٠٠) و وما ورد في أخبار الحسين بن الضحاك ، يرويه أبوالفرج الاسفهاني بصنده الى إبراهيم بن الحسن بن سهل ، قال: ﴿ كَنَا مِمَ الوَاتِي بِالفَاطُولُ وهُو يَتَصَيدُ هُ فَصَادُ صَيداً حَسَناً وهُو فَ الزو ، مِن الإوز والدراج وطير الماه وغير ذلك (٢٠) ... »

وأما الذهاب ولو استرجاحاً الى أن ( الزو ) مأخوذ من الزو الكامة العربيسة بممنى الزوج فنير وارد ، والصحيح أن الزوكلة سينية وهي اسم لضرب من سفن الصين ، أقلد سنمها فى العراق ، قال ابن بطوطة : ( ق ر مراكب الصين ، ومراكب الصين ثلاثة أسناف : الكبار مها تصمى الجنوك ، واحدها جنك ( بجيم ممةود مضموم ونون ساكن ) والتوسطة تسمى الزو بفتح الزاي وواو ) والصفار يسمى أحدها الككم ( بكافين مفترحين ) ... ويتبع كل مركب مها ثلاثة : النصفي والثلثي والربمي ، ولا تصنع هذه المراكب إلا بمدينة الزيتون من الصين أو بصين كلاي وهي صين الصين السين () ... » .

٩٨ — وقال فى الصفحة ٣٠٨ : « فهذا أحد بن أبي طاهم طيفور مصنف تاريخ بنسداد وهو من الأخباريين والرواة المدودين ...» « . وكان الأستاذ الجليل قد فرغ من التمريف به فى الصفحتين ٧٧٧ ، ٧٧٧ وقد كر ر مثل هـذا التكرار فى جلة من نكت الكتـاب ، وذلك يدل على أنه أكفه في أوقات مختلفة ، قاربت أربمين صنة كما قال فى « ص ٣٩٣ ، ٣٩٣ منه » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك د ١٠ : ٨٦ من الطبعة المصرية الأولى »

<sup>(</sup>٧) المرجم المذكور و س ٣٠٩ ،

<sup>(</sup>٣) الأفاني و ٧ : ١٠٨ طبعة دار المكتب المصرية ،

<sup>(</sup>٥) تحفة النظار في غرائب الأمصار د ٢ : ١١٦ مابعة معابعة النقدم بالقاهرة صنة ١٣٢٧ . .

99 - ونقل الشيخ الجليل في حاشية السفحة ٢٠٩ خبراً أدبياً من كتساب ( الموازنة ) للآمدي ، يقول فيه الآمدي : ( حكى أبو عبد الله محمد بن داود الجراح في كتسابه ... أن ابن أبي طاهم أعلمه أنه أخرج البحتري سنائة ببت مسروق ... » وزاد الأسمستاذ بعد قوله ( في كتابه ) ما هذا نصته ( لم يرد في هذه الحكاية اسم كتاب ابن الجراح فلمله فير كتساب الورقة لأن كتاب الورقة خال من هذه الرواية » .

قلت: إن قول الآمدي « في كتابه » يشمر بأنه لم يكن يحسب له كتاباً ثانياً ، فلا بدأن يمكون مريداً له وطنيا إياه لا كتاب الشمر والشمراء ولا كتاب الأربعة من كتبه . والمعابوع من كتاب الورقة يدل على أن نسخته ناقصة وذلك لقول الناسخ — ص • -- : « هذا آخر ما توجد في النسخة العتيقة ... » ولقول الدكتور عبدالوهاب عزام ناشر الكتاب \_ ص ١٠ \_ : « والظاهر أن في هذه النسخة نقصاً ، يدل عليه ما نجده في كتب الأدب والتراجم من نصوص منقولة عن حكتاب الورقة لا مجدها في النسخة » وذكر من النصوص المنقودة ما ورد في ترجة إبراهيم بن العباس الصولي في الوفيات ، وما ورد في ديوان أبي نواس من آخبار له منقولة من كتاب الورقة لا أثر لها في الطبوع مهدا (١) ، فهذا كما ترى .

٧٠ - وقال في الصفحة ٣١٣: « نشر جزآن من كتساب الأوراق الصولي أحدهما في أخباد الراضي والثاني في أخباد الشعراء ، والمرجع أن قوام السكتسساب أكثر من خسة أجزاء ... » . والصحبح أن ثلائة أجزاء منه نشرت ، وهي الجزآن اللذان أشار إليها الأسستاذ الجليل والجزء الذي نشر بالقاهرة أيضاً سنة ١٣٥٥ ه = ١٩٣١ (٢) ، نشره ناشر الجزءين

<sup>(</sup>۱) وجدت أنا من التراجم التي ليست في اللسخة المطبوعة وهي من الأصل ترجية و فضل الشاعرة » و و سعيد بن حيد » و و أبي الحسن علي بن تابت الأنصاري » و و عبد الله بن العباس بن عبد المعالم » و و عبيد الله بن السحال المسكاري » ، و و محمد بن سعيد الحربي » ، ولملي أجد فرسة فأنشرها من مطالبا

<sup>(</sup>٧) ذكر فيه عمد بن السفاح وسليان بن للنصور وهية الله بن ابراهيم بن المهدي وهلية بنت المهدي = (٧)

المذكورين الأستاذج هيورت المستشرق ، وفى الثلاثة أوهام وتصحيفات هدّة لعلى أنشرها قريبكاً .

٧١ - ومن أغرب ما رأيت في هذا الدكتاب المتع تصحيح الأستاذ الجليل أحياناً التركيب الصحيح بالتركيب النلط: صحح في الصفحة ٣٧ ﴿ ثَمَن مشرة سنة ﴾ وهي تركيب صحيح قريب في الصفحة من ثماني مشرة ، صححها بتمانية مشر ، وصحح في الصفحة ١٧٥ ﴿ خس مشرة سنة ﴾ وهي من التركيب الصحيح بـ ﴿ خسة مشر ﴾

وصح النلط بالنلط في الصفحة ٩٩ : صحح ثمانية مشرة سمنة ﴿ بَبَانِية عشر ﴾ والسواب ﴿ثماني مشرة ﴾ على الفسيح و ﴿وثمان مشرة ﴾ على غير الفسيح، وكان قد فعل مثل ذلك في الصفحة ﴿ ٤٤٤ . وكان قد قرأ ترجمة على بن يحبى بن المنجم في ممجم الأدباء ومن شعره في مدح الفتح ابن خاتان :

قريع الموالي مساد في خس عشرة موالي بني العباس لم يبق واحدا (١)

هذا وقد وقع خطأ فى أرقام الفهرس لا بستهان من به فضلاً من الخطأ فى الأعلام ففي ص ٣٣٠ طبعان دريدة البغدادي بدلاً من ( ابن وريدة » وفى ص ٣٣٠ عبد المزيز بن الخليفة المنز بدلاً من ( عبد المزيز بن المستنصر بالله » ، وفى ص ٣٣٠ عاد الدين الفزويني القاضي بدلاً من ( عبد المزيز بن المستنصر بالله السوفي نقيب الماويين . بدلاً من ( نقيب المباسيين » . ( . . . القضوي » وفي ص ٣٣٠ هبة الله السوفي نقيب الملويين . بدلاً من ( نقيب المباسيين » . وجاء في الصفحة ٢٤٠ قول الأستاذ الجليل : ( قال في المجم وهو يترجم لجدالدين

سعد بن إبراهيم المدوف بالنشاشيبي الاربلي السكاتب الشسب احر، : رتب مشرفاً بهر الملك ، له أشعار » .

قلت الذي حفظناه أنه ﴿ أَسَمَدَ ﴾ لا سسمد ، وقد رجمت إلى مرجع الأستاذ الجليل وهو

عنه وعبداقة بن موسى الهادي وعمد بن الرشيد وعبداقة بن الأمين وهارون بن المتصمو محمد بن اللتوكل وعبداقة ابن الممتر وعبد الله بن العباس وعبسى بن موسى بن عمد بن علي وأبو العبر .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٥ : ٩٧٣ ٥

تلخيص معجم الألقاب فاذا هو هأسمد ولكنه أا نقله منه تصحف عليه ، قال ابن الفوطي : هجد اله بن أبو الفَضل [و] أبو سعدأسعد بن إبراهيم بن الحسن بعرف بالنشاشيي (كذا) الإربلي الكانب ... وقال ابن شاكر الكنبي : « أسمد بن إبراهيم بن حسن مجد الدين النشابي () ... وقال كال اله بن هر بن العديم الحلبي مؤرخ حلب في كتابه بنية الطلب النشابي ، شاعر حسن الشمر في تاريخ حلب : « أسمد بن إبراهيم الإربلي المروف بالجد النشابي ، شاعر حسن الشمر ، قدم إلينا حلب وانصل بخدمة الوزير شمس الدين محمد بن عبد الباغي بن أبي يعلى (٢٠ ... ؟ . وقال ابن تفري بردي : « أسمد بن إبراهيم بن حسن الملامة مجسد الدين النشابي وقال ابن تفري بردي : « أسمد بن إبراهيم بن حسن الملامة مجسد الدين النشابي

وعامة المؤرخين الذين ذكروه نسبوه « النشابي » إلا ابن الفوطي أو ناسمخ معجمه المطبوع قد سماه « النشاشيبي » وهو نسب غير ممروف في القدماء دون بعض المماصرين وهو « الأديب الفلسطيني النشاشيبي ». وقد نسب مؤاف كتاب الحوادث قصيدة موفق الدين عبدالقاهر ابن الفوطي الحنبلي ، الدالية التي ذكرت أبياتاً منها فيا سبق من هذه الملاحظات ، إلى المجد

<sup>(</sup>۱) فوات الوفيات « ۱ : ۱۷ طبعة محد عبي الدين عبد الحبد بالقاصرة » وفيها أوهام كثيرة ، منها التقال صفحة من ترجة « أحد البقتي » في س ۱۳۵ الى ترجة إبراهيم بن سليان بن حزة س ۵ وتصحف عليه « البقتي » إلى « التقفي» ومنها « أحمدالدوبيتي» في « س ۲ » والصحيح « أحمد الديبيي » الأديب المشهور ، للترجم في البداية والنهاية وتلخيس معجم الأيقاب والقدرات والمذكور في شرح نهج البلافسة « ۲ : ۵ » ومنها « حللو هاة وبنو لاي » يسني القائدين المغوليين المشهورين « ختلوشاه وبولاي » ، وتقل ترجة الشيخ صدر الدين الوكيل الى الصفحة ۹ · ۱ من الجزء الأول مع الأحمدين مع أن اسمه « محمد » وترجته في الجزء الثاني «س ه ٤ ٤ » وجمل حسام الدين بركة غان في س ١٦٦ «حسام الدين بن كرخان » وصعر « توريز » تورين في س ١٦٦ » وجمل حسام الدين بركة غان في س ١٦٦ «حسام الدين بن كرخان » واليسق في س ٢٦٠ « النسق » ، وابن الجباب في س ٢٥٤ « ابن الحباب » وسعاد من إبراهيم الجراهيم الجراهيم الجراهيم الجراهيم الجراهيم الجراهيم الجراهيم الخوي سر ٢٠٠ « النسق » ، وابن الجباب في س ٢٥٤ « ابن الحباب » وسعاد من المراهيم الجراهيم الجراهيم الجراهيم الجراهيم المراهيم « شداد بن إبراهيم »

<sup>(</sup>٢) فسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢١٣٨ الورقة ١٩ »

 <sup>(</sup>٣) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي « نسخة الهار المذكورة ٢٠٦٨ الورقة ١٧٣ »

النشابي هذا (١) ومي ليست من بزم ولا من سوقه ولا من ذوقه

٧٣ — وقال الأستاذ الجليل في الصفحة ٣١ في السكلام على الخلل الواقع في الجزء الرابع من تلخيص معجم الالقاب والعبث والتلفيق كاسماه هو : « أوقعنا هسذا العبث أو التلفيق كما أوقع غبرنا في أوهام لم نفطن إليها إلا بعد مضي زمن غبر قليل ... » . وليت الاستاذ الجليل ذكر غبره فردا أو جاعة ، لنمرف أخطاء هم ومزالقهم في النقل من هذا الكتاب، وليته ذكر الأوهام فصححها كما حاولت أنا خدمة للتاريخ والحقيقة ، فان تحييمها واجب أدبي مقدس، وتبعة السكوت عليها غليظة ، ونرجو منه رجاءاً مؤكداً بالابتهال أن يذكر في مستقبل الأيام الأوهام التي وقع فيها غيره

٧٤ - وقال الشيخ الجليل في الصفحة ١٧ : « مثّن بخطمه - يمني ابن الفوطي - على ترجة حميد الدبن عبدالطلب بن علي بن المختار النقيب، وهو من صدور العراق الدين انصل بهم ، ما هذا نمنه : « وقد ذكرته في التاريخ وتوفي وأنا يومئذ في أذربيجان سنة ٧٠٧ . ولم يسم ابن الفوطي كتاب التاريخ الذي ذكره فيه ، وترجيح أنه ممجمه السكبير الذي اختصر منه هذا السكتاب » .

قلت: لا أرى وجها له الترجيع ، فالمجم المفقود الذي أشار إليه لم يسمه هو بالسلم « التاريخ » كما لم يسم تلخيص ذلك المحم بالتاريخ ، وإنما التاريخ الذي أراده هو « تاريخ الحوادث » الذي ذكره في التلخيص غير من ، حكموله في ترجيبة من الدين أبي محد شرفشاه بن محد بن عبد الرزاق الجمفري الطبرسي المسدر الساحب : « تقلّب في الأعمال الجليلة ، ومبرت على رأسه أمور عجيبة ، وقد ذكرت ذلك في حوادث التاريخ (٢٠) ... وقال في رجه هز الدين الحسين بن محد ابن النيار البندادي : « وهزلني ابن الماقولي هما كان

<sup>(</sup>۱) الحوادث د ۲۲۱ تا

 <sup>(</sup>٧) تلخيس معجم الألقاب ( ) : (٩) من لسختي الأولى بخطى (٧)

بيدي فتركت الترداد إليهم وذلك سنةائنتي عشرة وسبمائة ، وقد ذكرت ذلك مستوفى فالتاريخ والحوادث المرتب على السنين (١) ع وقال ترجة فلك الدين أبي نصر محمد من عبدالله المستعصمي الكاتب: « وتوفي في رجب سنة عشر وسبمائة وله شمر حسن ورسائل وأخبار ذكرت في ﴿ وَقَدَ ذَكُرَتُهُ فِي التَّارِيخِ وَتُوفِّي فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْآخَرِ سَنَةٌ خَسَ وَسَبَّمَانِهُ (٢) ... ﴾ وقد قَدَمَنَا ذَكُرُ عَمْمًا الرَّجِلُ ﴿ وَقَالَ فَي رَجَّةً مُجِدَ اللَّهُ هَبَّةً اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ له أقاسيص ذَ كرمها في التناريخ ﴾ ، وقال في تراسبة علاء الدين أبني بدسور عطا سلك بن محسد الجبريم التسهور: وهو الذي أعادني إلى مدينة السلام وأموَّض إلي التابة الناريخ والحوادث، وله رسائل وأشمار وحكم وأمثال يضيق هذا المختصر عن ذكرها(٢) . وقال في ترجمة فخ الدين أبي الفشل أحمد بن الحسن بن محمد الآملي التبريزي: « الساحب المظم ، من أكار تبريز وأهيانها وأماثلها ولما تسلم الوزير علي شاه الوقف من نواب خواجمه أسيل الدين الحمدن بن مولانا نصير الدين تقدم بجمع النواب، لعمل الحساب، وقدم بغداد ... وذكرت ذلك في التاريخ مستوفي (١) ... »

ثم إن المؤرخين بذكرون معجم الألقاب باسمه حين يذكروه ولم يسمه أحد بمجرد التاريخ » بل موصوفاً موسوماً بالألقاب، قال الشمس الذهبي ف حوادث سنة ٦٨٣ : ﴿ محمد ابن محمد بن محمد الوزير الكبير شمس الدين أبو المكارم الجويني ، وزير الدولة النتارية والحاكم في المنول ، نفذت أقلامه في الأقاليم ، وله رسائل وأشمار ، وقد ذكره ابن الفوطي مستقمى في معجم الألقاب وقال : قتل بنواحي أبهر بعد أن كتب وصيته بيده ، سمنا من لفظه قصائد

<sup>(</sup>١) التلخيس « ٤ : ٧ من نسختي المذكورة »

<sup>(</sup>٧) تلخيس معجم الألقاب دج ٥ في الترجة ١٠٠ من الكف ، .

<sup>(</sup>٤) تلخيص ممجم الألقاب د ٤ : ١٦٣ من نسختي بخملي

<sup>(</sup>٤) التلخيم د ١ : ٢١٩ »

بتبريز ، قتل في رابع شمبان (١) وقال في ترجة أحيه علاء الدبن الحوبني : « ولي الدبن الخوبني : « ولي الدبن الخوبني وأحد في ممارة الذرى وأسقط عن نظر العراق سنة نيف وستين [ وسمّائة ] بعد العاد الفزويني وأحد في ممارة الذرى وأسقط عن الفلاحين مضادم كثيرة إلى أن تضاعف دخل العراق ، وهم سوادها ، وحفر مهراً دن الفرات مبهؤه من الأنبسار ومنتها والى مشهد على ـ رضي ـ فأشأ عليه مائة وخسين قربة ، ولقد بالغ بمض النساس وقال : همر صاحب الديوان بنداد حتى كات أجود من أبام الخليف و وجد أهل بنداد به راحة ... وكان الرجل الفاضل إذا صف كنها ونسبه البها - يعني علام الدين ، احتى شمى الدين سمد بن الصبة البؤري شمى الدين سمد بن الصبة المؤردي المؤرد أبو العمل المؤردية والمغلبة ، وفي وقتنسا هذا الاسم المؤرخ الملامة أبو العمل عبد الرزاق بن أحد ابن الفوطي وثورخ عصره ، قدد أورد في تاريخه الذي على الألقاب ترحة علاء الدين مستوفاة ... » ثم قال : نقلاً من معجم الألقاب : «كتب لي ـ يعني ابن الفوطي نفسه ـ منشوراً بولاية كتابة التاريخ بعد شيخنا تاج الدين علي بن أنجب الدين »

م إن الشيخ الجليسل قد كان اعترف بأن من نآليف ابن الفوطي كتاب « الحوادث والتاريخ » وأنه الدكتاب الذي طبعته أنا باسم « الحوادث الجاصة » حطاً ، وبهدذا الاسم أعني « كتاب الحوادث والتاريخ » عنون رأيه الذي قدم به كتاب الحوادث والتاريخ » عنون رأيه الذي قدم به كتاب الحوادث ألمامة ويستبعد منه بالبداهة أن هذا الكتاب يعنى به معجم ابن الفوطي السكبير ، أو الحوادث الجامعة ويستبعد منه بالبداهة أن يسوى بينها ، فسكيف صار الى هذا الرأى الجديد ؟!

<sup>(</sup>١) ناريخ الاسلام و نسخة دار النحف البريطانية ، ١٥١٠ الورقة ٣٣ »

 <sup>(</sup>۲) ارجم ال قول الشبخ الفاضل الذي نقلناه قبلا: د وخات غالباً من العلماء والأدباء ونقسد الثرلفون
 والصنفون والباحثون . . . »

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الاسلام « نسخة دار النحف البريطانية ١٥٤٠ الورقة ١٦٨ »

<sup>(1)</sup> مقدمة كتاب الحوادث د س ا ،

• • • وقال الشيخ الجليل في الصفحة • • • • أدرك ابن الفوطي في حداثته أنحلال الحدولة العباسية واجتباح المنول للمشرق وفي جملته الدراق حتى أصبحت هذه البلاد جزءاً صنهراً من مملكة المنول وخلت غالباً من العلماء والأدباء وفقد المؤلفون والمصنفون والباحثون وجرى من التقتبل والتشريد » .

قال الأستاذ الجليل ذلك ثم ذكر في أثناء الكتاب ما يخالفه ، قال في الصفحة ١٤٦ : 

﴿ قَالَمَى أَنِ الجوبِي - يمني علاء الدين - لم يكن دون الفزوبي إن لم يتفوق عليه في التوسل بجميع الوسائل المكنة لبمث حركة مرانية كبرى في العراق بأسره ، فهو الذي جدد كثيراً من المسدارس المعداحية ومنها المستنصرية وهو الذي أنشأ جملة من المسدارس ودور السكتب وغير ذلك ، كما أنشأ جملة من الرباطات والملاجى، والمستشفيات (١) وأجرى هليه الجرايات ومني بتعمير المشاهد في النري والحائر ومشهد السكاطمين ، وحفر الأنهار والترع وأجرى الماء من الفرات المشاهد في النري وهو الذي شجم حركة التأليف والؤلفين وأجزل العطاء والبذل لهم ، والمتادين هذه الناحية نجد جملة من (أمهات الأسفار والصنفات في شتى الوضوعات العلمية والادبية والتاريخية مهداة لخزائنه أو خزائن أهليه وذوبه ) ولا نظن الفزويني همال الدين (٣) يستطبع والتاريخية مهداة لخزائنه أو خزائن أهليه وذوبه ) ولا نظن الفزويني همال الدين (٣) يستطبع عاداته في هذه الناحية ففي الوسع أن نقول إن الجويني بز جميع وزراء المفول في بمت حركة إنشائية كبيرة شعلت العراق وفارس وأفربيجان تشهد بذلك المدارس والمكتبات والكتب والكتبات والكتب

<sup>(</sup>۱) لم نجد في العراق ولا في بنداد مدرسة واحدة تعرف بمدرسة علاه الدين الجوبي ، أما مدرسسة فروجته « العسمتية » فهي لزوجته بالبدامة » ولم نجد ببغداد دار كتب عرفت باسم « دار كتب علاه الدين الجوين » ولا رباطا سوى رباطه بمشهد الاسام علي — ع — ولا مارستاناً « مستففى » باسم « مارستان علاه الدين الجوبني » ، بل عمر دار الشفاء بخوزستان كا ذكر ابن الفوطي في سيرته وقد عمر بركة جاسم المسكوفة كا ذكر ابن فضل اقد العمري ناقلا ، فهل يفيدنا الشيخ الجليل تعريفاً بمرجمه التاريخي ؟

<sup>(</sup>٧) قال في الصفحة ١٥٤ في سيرته نقلا من معجم ابن الفوطي : « عمر المساجد والدارس ورمم الربط والمشاحد وأجرى الجرايات من وقوفها الملماء والفقهاء والصوفيسة وأعاه رونق الاسلام بمدينة السلام وحز بهذا الفعل الجيل اقدى يبقى على جبهات الزمان خسن الأجر والثناء »

والمأحد العلمية ﴾ . وهذا لا يحتاج إلى فضل إيضاح .

وكان واجباً أن يضاف الى منشآت علاء الدين الجويني . الخان الذي كان يستغله وينتفع به وقد بناه فى أرض كان السلمون برتفقون بها جيماً ، قال ابن الفوطي فى ترجة علاء الدين أحد ابن صبيدالله الأسفها في الأسل البغدادي المدل الهندب : « ودامى جانب الصاحب علاء الدين ومر له الخان الذي أسمه بباب الغربة على شهالي، دجلة وظلم الناس الذين كانوا يعملون معه وأوجب له أنه هرب من العراق الى الشام ثم الى الحجاز وتصوف وجاور الحرم الشهريف سنة إحدى وعافين وسبائة (١) » .

٧٦ – وقال في ذكر ملكات ابن الفوطي في الصفحة ١٧ : ٩ وكانت أو خبرة حملية في الموسيقي ، ومن الأدلة على ذلك إشارته إلى قصيدة معاصره الأدبب المراغي المدعو معين الدين الطنطراني (٢) التي مطلعها :

يا خلي البال قد أة .رحت بالبلبسدال بال بالنوى زارلتني والد مقدل في الرازال زال يا دشيق القد قد قو سنت قدي فاستقم في الموى وافرغ فقل ... شاغل الأشغال فال

وقد سماها « النصيدة المرجَّمة المصنوعة ) أو كما يقال في مصطلحات الموسيقي هذا اليوم ( القصيدة الملحنة ) فهو خبير بالفن الذكور » .

ولا أرى هذا الاستدلال مستقيماً بحبث يتخذ دليلاً على معرفة ابن الفوطي الموسيةي ، ولم يذكر الاستاذ الجليل أبن وجد أن معنى « الرجّعة » هو « اللحّينة » فالمصللحات ينبني أن يذكر صرجمها التاريخي أو الفني ، وأبن الفوطي لم يذكر في الترجمة أن القصيدة مُفتّاة فضلاً

<sup>(</sup>١) تلخيس معجم الألفاب د ١٥٥، من نسختي بخملي ٥

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمد إسماميل بن عمد بن اسماميل للتوفي سنة ٦١٣ « تلخيص منجم الألفاب ج ٥ الترجة المرحة من للم »

عن أن بذكر أنها ( ملحنة ) ، وقوله ٥ مرجمة مصنوعة ٥ أبريد أز فيها صنعة مديمية وجناساً ( مردداً ) ، وأن قافيتها ( سرجمة ) في آخر كل بيتين بعد الأولين ، قال رشديد اله من محمد الوطواط البلخي : ٥ التجنيس المكرر ويسمونه أيضاً ( المردد ) أو ( المزدوج ) ويسكون بأن يجمل السكانب أو الشاعر في مهاية الاسجاع أو أواحر الأبيات لفظين متجانسين ، ويجب أن يكون هذان الحفظان متتالبين، ويجوز أن تدكون في صدرالامظ الأول منها زيارة ؛ ومثانه ( النبيذ يغير النفم غم ، وبغير اله سَم مُن ) ( من قرع باباً ولج النفم غم ، وبغير اله سَم ) ( من قرع باباً ولج ) ... ويقول أبو الفتح البستي :

لشيبي من محلى الأشمار عار زلال من ذرا الأحجار جار فلى زند على الادوار وار<sup>(۱)</sup> . أبا الباس لا تحسب بأني فلي طبع كسلسال معاين إذا ما أكبت الأدوار وزندا

هذا وقد راجت ما عندي من كتاب مساقك الأبسار في مبحث النناه والمنبين ، فلم أجد فيه شيئاً يؤيد قول الأستاذ الجليل ، وانما وجدت قوله ناقلاً : « ... قال صدقة بن عجد الملحن : حضرت القاضي أبا حامد الشهرزوري وقد صنعت لحناً في أبيات البحراني : أيها البارق من وادي سلم (٢) ... » ثم قال في ترجمة ذين الدين بن الدهان الموسلي : « ومن أصواته ما رواه في عنمه الجال المشعرةي في الراحت : يا نار أسود قلبي (٢) ... » ثم قال في ترجمسة صغي الدين الأرموي : « وحدثني الجال المشعرةي هنه وذكر عدة أصوات له فنها في شعر المتنبي : اليوم موعدكم فأين الموعد (١) ... » ثم قال « وكانت أكثر أسوات الكمال المشعرةي

<sup>(</sup>١) حداثق السعر في دنائق الشمر و س ٩٨ »

<sup>(</sup>٢) مسالك الأبصار « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٨٧٠ الورقة ١٠٥، ٥

<sup>(</sup>٣) المرجم المذكور و الورقة ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) الذكور د الورقة ١٥٧ ،

في الأشمار النظومة بالفارسية (١) ،

والمروف في النناء أن ﴿ الترحيم » هو برديد الصوت في الحلق وهو مأحوذ من ﴿ ترجيم المؤدّن » قال الفيوي في المصباح النبر : ﴿ ورجّم في أذا له بالتنقيل إدا أتى بالشهادتين مرة خفضاً ومرّة رفّماً ، ومنه قول أبي حيان التوحيدي : ﴿ ولاطرب ابن غيلان على ترجيمات بلّور (١) » فالترحيم شعبة من شعب الأصوات الاصطلاحية أي الألحان الننائية وهو معروف في النناء وليس هو التلحين .

٧٧ - وقال الأستاذ الجلبل في الصفحة ١٨: « وقد ببلغ شففه .. يمني ابن الفوطي ...
 التصوئف والمتصوفة عد النهوسُ فهو يلهج بذكر الصوفية الفقراء ، وهي نزمة من نزطاته القوية التي نشأت من وجوده في ديار المجم على الأكثر في ذلك المصر ... »

قلت: لم تكن ديار المجم غتسة بالتصوف والصوفية والتصوفين والفقراء ممهم ، حتى يقال إن تزعته السوفية القربة نشأت من وجوده في ديار الأعاجم ، فالتصوف ألصق بالذهب الشافعي والشافعية منه بأي مذهب آخر ، وبنداد كانت في أيم ابن الفوطي من معادن المذهب الشافعي وصها كزه ، وكان فيها من الربط و الخابقاهات » والروايا ما لم يكن مثله في مدينة أخرى ، حتى لقد أحذت جماعة من الحنابة مذهب التصوف بالمنافسة والباراة ، لوجود الكنرة الكارة مهم في شافعي منداد ، وقد أوحد البيل السوفي في ابن الفوطي عوامل عدة لم يكن منه كيد بنه في ديار المجم خاصة ، اس لذي قدمت ، هأوله الرواله الى بده بالموفي في ابن الفوطي عبد المرزز لم يكن منه كيد بن هبد المرزز وإلياده إياه مجالسهم ، وقد بنه وزياراتيم ، قال في رحمة عمي الهين أبي العقراء محد بن عبد المرزز السكران الخالصي : و الشبيخ العارف الراهس ما كان شبيخ زمانه ورعاً وهبادة ، ومعرفة وزهادة ، والراوية المنسوبة اليه هي طراز العراق التي اشتهر ذكرها في جبيم الآذاق ، أدركت زمانه وتبرك رؤيته وتشرفت قبيل الوقعة بتقبيل يده ، وكان قد استدعاه الخليفة [ المستمسم ]

<sup>(</sup>۱) الورقة د ۱۹۷۵

<sup>(</sup>١) الامتاع وللؤانسة « ٢ : ١٦٩ »

لأجل الدماء مع جامة من الفقراء (١٠ ... ٤ . فهو قد رأى هذا السوفي الزاهد قبل وقعة بنداد سنة ١٩٦٦ أي قبل أن يكون همره أربع عشرة سنة ، ولا شك في أن ميله إليه وتبركه به كان « بحث وحض » من والده تاج ألدين أحد ، قال في ترجة هماد الدين أبي حبد الله محد ابن غائم الاسفهاني السكاغدي الوامظ السوفي : « قدم بنداد شاباً وسحب شبخ الشبوخ شهاب الدين [ عمر بن عبد الله ] السهروردي ، وانتفع به ، وتقدم على أكثر أصابه ، ولما توفي شهاب الدين انقطع بعده في جامع المنصور (٢) واشتغل بالعبادة والتلاوة ، ثم عني بالومظ ، فقت عليه ، وكان في مدرسة أبي النجيب [ عبد القاهر السهروردي ] ، وكان يتكام على طريقة السوفية وكان حسن الاستنباط [ ط ] لماني القرآن العزيز ( وحضرت مجلسه في خدمة والدي ) وله تسانيف حسان ، وكلام عال ، وشعر كثير على طريقتهم ، وتوفي يوم الأحد فرة رجب صنة خسين وسبائة ، ودفن بدرب الدرجة من عقة الخاتونية (٢) » .

قابن الفوطي كان بألف مجالس الصوفية منذ السبا ، ويقتدي بأبيه لأنه كان له هوى في سيرهم ، ولكننا لا نستطيع أن نقول إنه كان متصوفاً كامل التصوف ، ألا تراه يقول : وله تصانيف حسان وكلام مال وشعر كثير على طريقتهم » . ولم يقل « على طريقتا أرباب التصوف » . والظاهر أنه لبس خرقة التصوف من بعض الشيوخ لتمشية أحمه وتسميل معبشته ، قال في ترجمة نفر الدين أبي الفتوح عجمد بن أحمد الجمفري التبريزي : « الشبخ الحفق ، قبلة الحققين وبقيسة المتكلمين ... ذكر أن نسبة خرقته الى واله ، تاج الدين أبي الفتوح (كذا) ... ونسسبة الصحبة الى الخضر مع موسمين الوصية النافعة التي ذكرتها في المشيخة وكتب لنا الوصية النافعة التي ذكرتها في المشيخة وكتب لي مخطه في جادى الأولى سنة خس وسبمين

<sup>(</sup>١) تلخيص معجم الألقاب وج ٥ الترجة ٩ ٨٤٧ ٥

<sup>(</sup>٧) هذا يصور لك انتشار التصوف بنداد في المؤسسات الدينية حق الساجد .

 <sup>(</sup>٣) تلخيس معجم الألقاب د ، (٣) من تسخق بخطى ٩ .

وستانة (وأمرنيأن ألبس الحرفة منه) وكان سادق العزم وكات وفاته سنة تمانين وستائة (١٠) فتأمل قوله ( وأمرني ... ) فهو كالصوفي الجبر على النصوف فالعامل الأول في ميله الى التصوف إذن هو نشأته وبيأته ، على النحو الذي ذكرت ، والعامل الثاني كونه في شيابه أسيراً فقيراً يترمق العين في الربط ( الحانقاهات ) والزوايا ، والمدارس والمساجد ، ولبث كذلك حتى اعتدات عالم بمضالاعتدال ، وكان ميله إلى التصوف سبباً في إنباله على الحديث والتاريخ والأدب دون مسالك العين الأخرى ، فذو قرابته ورفيته قوام المدين أبو الفضل محمد بن عبد القاهر بن محمد الفوطي الحنبلي (٢٠) مع دراسته ألفية ابن مصطلى وحفظه معه مقامات الحريري وسماعه الأحاديث النبوية في عنفوان شبابه انصرف الى صنعة النجارة و مهر فيها ، و نُسب اليه أنه كان يكاتب النبوية في عنفوان شبابه انصرف الى صنعة النجارة و مهر فيها ، و نُسب اليه أنه كان يكاتب ملوك الشام ، وأرادوا تصديمه على حد قول ابن الفوطي ـ فهرب الى دمشق ( والفرار محما لا يطاق من سنتن الرسلين ) كما قال هو أيضاً ومات بدمشق سنة سبع وثمانين وسمائة (٢٠) . .

والدامل الثائث ولايته شيئاً من أملاك الوتون المحبوسة على المتصوفين ، قال في ترجمة هز الدين الحسين بن على الخواري الناجر : « نزل بنداد وأقام بها وحج الى بيت الله الحرام وهو جميل الماشرة ، صحبح الماملة ، مشكور الطريقة ، حصل بيني وبينه معاملة من جهة الوقف وكان يشتري ثمرة البحثان الديباجي الموقوف على رباط الكاتبة ، ولما ولي ابن الماقولي وكنت قد بعته (أ) منه واستسلفت ثمنه للزحات اللي كان أصلها تولية ركن الدين العلوي ، فأحسن هذا عز الدين النقاضي – جزاه الله خيراً (٥) ... »

ومن البديهي أن من الحبر لنولي وقف مؤسسة خبرية سوفية أن يتخلُّق بأخلاق الواقف ،

<sup>(</sup>١) التلخيم المذكور و ٤ : ٧٤٨ ، وراجم و س ٤٤٩ ، من هذا الجزه

<sup>(</sup>٧) بمسن تذكر قول آ نفأ إن الحنابلة كان لهم الفضل المبين في تقديم الضحايا لهذا الشأن

<sup>(</sup>٣) التلخيص ﴿ ٤ : ٣٤٦ من نسختي مخطي »

<sup>(1)</sup> يعنى الثمرة التي من الثمر فكأنه رجم بالضمير الى الأصل

<sup>(</sup>٥) النلخيس و ٤ : ٥ > ويدني السكاتبة و فحر النساه شهدة بنت الابري > وكان رباطها برحبة جامع الحلفاء وقد ذكرته بتقصيل في مجلة سومي و مج ١١ ج ٢ س ١٩٠ سنة ١٩٥٥ >

أوبمبل إلى مايحبه ليكون أحرى من غبره بالولاية وأحق بنيل الرهاية ، وقديماً قال الوصي التخلُّق: فتشهوا إن لم تكونوا مثلهم إن النشبه بالسكرام فلاح

والعامل الرابع هو كثرة غالطته للشافعية والشيعة الاماسية ، قالها الا ولى سو عَت أن ولى وفف سبدة بارة سالحة شافعية مي السيدة شهدة بنت الابري كما ذكرنا قبلاً ، مع أنه كان حنبلياً ، والمخالطة الثانية خففت حنبليته ، وذلك بعد النحاقه بنصير الدين العاوسي وأبنائه وغيات الدين عبد السكريم من طاووس ومن جرى بجراهم من الشيعة الامامية ، قال في ترجعة غر الدين أبي الفتح على من يوسف ابن البوتي الأديب الشافعي : «كتب لي بخطه أوراقاً من فوائده ، وتردد إلي أول ما قدمت العراق وسكنت في مشهد البرمة بالجمفرية مع شيخنا غياث الدين عبد السكريم بن طاووس وتوفي سنة سبع وسبمائة وكنت يومثذ بالجمفرية مع شيخنا غياث الدين عبد السكريم بن طاووس وتوفي سنة سبع وسبمائة وكنت يومثذ بالجمفرية م

٧٨ – وقال الشبخ الفائل في الصفحة ٢١: « ورد في بعض تراجم المعجم ( ابن أبي زيادة (٢) من سادات خراسان ، استوطن نبريز وجاء ابن طاووس لتصحيح نسبه وقدم بغداد سنة ٧٠٧ و كتبت له نسبه (٢) ) فالمؤلف \_ يمني ابن الفوطي \_ يحترف كتابة الوثائق. والكتب والمؤلفات في شتى المراضيم »

قلت : لم يكن المذكور « ابن أبي زيادة » بالياء بل « ابن زبارة » بالياء الموحدة بعد الراي مقال ابن الفوطي : « قطب اله بن أبو علي حيدر بن الحسين بن محمد العلوي ، يعرف بابن زبارة ، السوكندي العسوفي من السادات الا كابر ، الاكارم ، أصلهم من خراسان وينسب الى ببت الربارة من في سسب ابور ، واستوطن تبريز ، م أهله ، وجاه الى في سبب المعاهر دمني الدين علي بن طاوس لتصحيح نسبه ، وسأل النسابة العالم شرف الدين محمد بن عبد الحيد الحسيني ، فوعده بتحصيله ، وقدم بنداد صنة سبع وسبع المقائم

<sup>(</sup>۱) النلخس د ه : ۲۱۲ ه

<sup>(</sup>٢) ومكذا ( أثبته الشبخ في فهرست السكتاب ﴿ ص ٣٣٣ ﴾

 <sup>(</sup>٣) وقال الشيخ الفاصل في الحاشية و يراجع فصل الانساب ، ولم ادر ماذا أراد بذلك وما أدريه

وكتبت له نسبة (١) ،

فتأمــل الفرق بين الفرلين: بين « ابن أبي زيادة » و « ابن زبرة » و وابن زبارة منصوب الى « زبارة » وهو ، على ما حفظت ، بطن كبير من العلوبين منهم أبو على محمد بن أحد ابن محمد وهو الملقب بزبارة بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن على بن المسين بن الفضل البحلي ابن أبي طالب العلوي شبخ العلوبين بنيسابور ، بل بخراسان ، سمع الحسين بن الفضل البحلي وروى منسه ابن أخبه أبو محمد بن أبي الحسين بن زبارة ، وتوفي سنة ستين وثلاثمائة بنيسابور (٢٠) » ، قال : « وإما لفب محمد بربارة لأنه كان من أهل المدينة ، وكان شجاعاً شديد الفضب ، وكان إذا فضب يقول جيرانه : قد زبر الأسد ، فلقب زبارة » ، وقال ابن مهنا المعروف بابن عنبة : « وأما عبد الله المفقود بن الحسن المكفوف ففيه البيت ، ولم يأت لبني الأفطس بيت مثلهم وبقال له بنو زبارة لأن عقبه يرجع الى أبي أحدد زبارة بن محمد الاكبر (٢٠) ... » .

٧٩ - وقال الشيخ الجليدل في الصفحة ٧٧ : « ... كما يُعنى - أي امن الفوطي - بسيرة الوراقين والناسخين ، وقد ترجم لأحد فقهاء المستنصرية بأنه كاتب ذاسخ قائلاً : كتب لنفسه ولغيره جملة من الكتب الدينية والأدبية من المطولات والمتوسطات والهنتصرات وجم أشمار تقي الدين المغربي ثم أثنى على خطه وضبطه وما إلى ذلك » وأحال بقوله هذا على الجلا الرابع من تلخيص معجم الألقاب في الورقة ٣٧ منه كما يأتي ٤/٣٤ والطاهر أن وهما وقع في أرقام الورقة ، ثم إن الفائدة قد قلصت حتى نقصت بهسدة الذكر المهم وإجدام المترجم ، والحقيقة أن الفقيه المذكور هو « قوام الدين أو الفضل على ابن الأمير قتام بن عبد الله النركي

<sup>(</sup>١) تلخيس معجم الألقاب ٥ ، ٣١ من نسختي بخطي ٥

<sup>(</sup>٧) أنماب المعاني في د الزباري ، والمباب في تهذيب الأنماب .

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب في أنساب أبي طالب « س ١٦٣ طبعة المند » ، وقد نقلنا من الأنساب والمباب T نقاً أن زبارة هو محد بن عبد الله ، ومؤلف العمدة جعله ابنه أحد بن محد كما ترى

الهند البقدادي الحنفي (۱) » قال ابن الفوطي : « مس فقهاء الطائفة المالكية بالدرسة المستنصرية ، فقيه قاضل ، كانب ناسخ ... وله أخلاق حسنة وهو ملبح الخط ، صبح الضبط ، أتحفي بأشمار تقي الدين وغيره ، وكان أقضى القضاة نجم الدين الطشتي التبريزي ، مدة مقاسه بيغداد سنة إحدى عشرة وسبمائة قد استنسخه منه وكان يشكره على صحة ضبطه (۲) »

• ٨٠ - وقال في بيان افتنسان ابن الفوطي في الصفحة ٢٣ : « فهو النساسخ الوراق الذي يعني بالفسخ المختارة من المخطوطات وبأنساسها وتواريخها ومظان وجودها وما إلى ذلك ، والأمثلة ما جاء كتبه من هذا القبيل كثيرة » وقال الشبخ الفاضل في الحاشية : « من هذه الأمثلة ما جاء في كتبه من هذا القبيل كثيرة » وقال الشبخ الفاضل في الحاشية : « من هذه الأمثلة ما جاء في كلامه من (٦٠ أحد المحدثين وهذا نصه : قوام الدين نصر بن موسى الواسطي المحدث ، عنده في كلامه من الحديد بخطه ، حدث هنه شيخنا بهاء الدين على بن عيسسى الإربل ١٣٩/٤ »

وفى نقل الشيخ الفاضل وهم مبين ، فلم يكن ديوان عبد الحيد بن أبي الحديد عند قوام الدين نصر بن موسى الواسطي الحدث بل عند ابن الفوطى نفسه ، وكان بخط قوام الدين أبي الفضل نصر ابن تاج الدين أبي نصر محد الصاحب ابن نصر ابن الصلايا الملوي الحسيني المدائني السكائب ، قال ابن الفوطي بعد ذكر اسمه و نسبه كما نقلناه هنا: «من البيت المدروف بالرياسة و السيادة، وأصل بيت الصلايا من المدائن ، تقدم ذكر و الله الصاحب مطلقاً تاج الدبن ، الترثي على إربل وجديم الجبال الهيطة

<sup>(</sup>١) سيأتي قول ابن الفوطي « المااحي » ولمله سهو منه ، فالتركي ستبعد أن يكون مالحي المذهب ، والصواب ما ذكرته ، قال الذهبي في وفيات سسنة ٦٨٥ : « علي بن حبسد العزيز بن علي بن جابر الكقيه المقيب البارع تقي الدين القرشي البغدادي الشاعر الممروف بابن المغربي ... مات ببغداد فيا ورخه ابن المقوطي ... وقد اعتنى الفقيه قوام الدين الحنفي مجمع ديوانه » ، تاريخ الاسلام ، نسخة دار النحف البريطانية المورقة ٣٥٥ »

<sup>(</sup>٧) تلخيس معجم الألقاب • ١ : ٣٤٣ > والترجة في النسخة المصورة المجفوظة في مكتبـــة مديرية الآثار مي في الورقة ٤٥٧ منها

<sup>(</sup>٣) كذا ورد ، والصواب و على أحد ، أما د من ، فنفيد النيابة ، يقال د نكلم الوكيل عن موكله الدعوى ،

به ، وكان قوام الدين كانباً سديداً وعندي ديوان هز الدين هبده الحيد بن أبي الحديد بخطه ، وحدثني شبخنا بهاء الدين على بن هيسى [الإربلي] عنه قال : كان دمث الأحلاق ، قد تربي في النمة وخفض الديش وكان عباً للأدب ولم يكن هنده اشتنال طائل وذكر شيئاً (١) .. » .

وأما قوام الدين نصر بن موسى الذي ذكره الشبيخ الفاضل نقد قال ابن الفوطي في سيرته : « قوام الدين أبر الفتح نصر بن موسى بن منصور الواسطي المحدث أورد في تماليقه : قال أبر حامد بن الشرقي النيسا بوري : قبل لي وأنا أكتب الحديث في بلدي : لم لا ترحل إلى العراق ؟ فقلت : وما أستم بالعراق و عندنا من بنا درة (٢) الحديث ثلائه محدد بن يحبى الدهلي ، وأبو الأزهر أحد بن الأزهر ، وأحد بن بوسف السلمي ، فاستغنينا من أهل العراق (٢)

AN — وقال الشبخ الفاضل فالصفحة ٢٣ أبضاً: ﴿ من الأمثلة على ذلك — على الاشارة الله مميزات النسخ — ما جاء في ترجة مثبتة في معجمه هذا نصُّها : قوام الدين محمد بن عزيز ابن علي القاضي الرئيس، صنف له أفضل الدين الكانبي الحسكيم كتاب مدارج الكال الممارج الجلال » والنص في المقيقة هو ﴿ قوام الدين أبو طالب محمد بن وزيز بن علي القاشي الرئيس، قرأت بخط مولانا السعيد نصير الدين أبي جمفر المعاوسي — طاب ثراه — على كتاب مدارج السكال الى ممارج الجلال من تصنيف الحسكيم الفاضل أفضل الدين السكائي للصدر الأجل قوام الدين الذكور :

رقِيت بهاتيك المدارج في السُلا فلمَّه ربّي درُّهما من تمدارج وقدًّس ربّي روح ُ مر أجادها أمز فتي حيا وأكرم دارج (١) »

<sup>(</sup>۱) المتلخبص ( ٤ : ٣٠١ من نسختي مخطي ومي في الورقة ٢٦٦ من نسخة مكتبـــة مديرية الآثار المصورة أي مكتبة المتحف

<sup>(</sup>٧) البنادرة جم البندار ، ١٥ السمائي في الأنباب : « البنداري ... هذه النبة الى من يكون مكراً من شيء بشتري منه من هو أسفل منه ، أو أحف حالا وأقل مالا منه ثم يبيع ما يشتري منه من غيره وهذه لفظة عجمية »

<sup>(</sup>٣) تلخيص معجم الألقاب د ٤ : ٢٠١ ،

<sup>(</sup>١) التلخيص د ١ : ٣١٧ ،

فأين القاضي من ﴿ القاشي ﴾ وأبن ذلك النصُّ من هذا النصُّ ؟

۸۷ — وقال فى حاشية الصفحة ۲۳ أيضاً : ﴿ وقال — يمني ابن الفوطي — فى ترجمة لأحد معارفه ... ما هذا نستُه : كتبت له نسخة من مشيخة شيخنا كال الدين هبد المزيز المراغي قاضي سراو (۹۷/ ۵ وف هذه التسمية وهم مبين ، لا نه ﴿ كال الدين أحد بن العزيز ينال ﴾ ، قال ابن الفوطي : ﴿ كال الدين أبو محمأ حد بن عبد المزيز ينال بن المزيز محمد بن جامع ، نزبل سراو المراغي ، قاضي سراو (١٠) ... ٩

قاسم الرجل كال الدين أحمد بن حبد العزيز لا عبد العزيز ، ثم إن ابن الفوطي لم يترجمه ف اسم « عبد العزيز » من باب كال الدين ، فلا وجه لهذا الوهم سوى السهو

٣٠ – وذكر الأستاذ الجليل في الصفحة ٧٥ الطبقات التي عني بذكرها ابن الفوطي في كتبه مضافاً إلى عنايته بالتاريخ وسير الناس، على الطريقة المألوفة في كتب المؤرخين وأصحاب السير والطبقات، فذكر خمس طبقات، وفائله طبقة ( الفراء والمفرئين » و ( طبقة المفسرين ) و الشواهد على ذلك كثيرة، لا تقتضي أكثر من تقري الباحث ألقاب المترجمين اسماً إسماً.

• A8 — ونقل الأستاذ الجليل في حاشية الصفحة ٢٩ ما ورد في كتاب مراسد الاطلاع على الأسكنة والبغاع ، من السكلام على في شهر الملى » من الأشهار التي تخترق شرقي بغداد في أيام بني العباس ومن بمدهم إلى أن عفا ودثر ، قال « في مراصد الاطلاع أيضاً : سهر المملى هو اليوم ( صدر المائة الثامنة ) أعظم وأشهر محلة ببغداد وفيها دارالخلافة ... قلت ( والقول لصاحب المراصد) : ... » قاضافته « أشامنة » لا تصح ، لأن القائز الأول هو ياقوت الحوي المتوفى المراصد) : ... » قاضافته « أشامنة » لا تصح ، لأن القائز الأول هو ياقوت الحوي المتوفى المراصد) ... »

<sup>(</sup>۱) التلخيص و و : الترجة و ۲ من السكاف، و و كره في موضع آخر من الجزء الخامس و قال : و كال الدين أبو الحير أحد بن عمر بن حبد الله المراغي الصوفي ، ذكره شيخنا كال الدين أحسد بن العزيز المراغي فاضي سراو في شبختسه و كره في الجزء الرامع غير مرة ، قال في ترجة عمساد الدين عبد الحيد بن يحد العزو في : ذكره شبخنا كان الدين أبو على مؤيد بن عبد الحيد العزويني : و وروى لنا عنه شيخنا كان الدين أجد بن العزيز المراغي في مؤيد بن عبد الحيد العزويني : و وروى لنا عنه شيخنا كان الدين أحد بن العزيز المراغي في مفيخته ... »

صنة ٦٣٦، فالصواب « المائة السابعة » أما « المائة الثامنة » فيجوز إستماه أبد دول ، واف المراسد « قلت » لا نه توفي في أثناء النصف الا ول من القرد الثامن الهجرة

هو يمد أسماه مواضع ببنداد وغيرها ، وهو يمد أسماه مواضع ببنداد وغيرها ، ولم يكن ببنداد شارع اسمه « شارع السلطان » بلكان « سوق السلطان » و « صور سدوق السلطان » و « إب السلطان » و « إب السلطان » و هو الباب الممروف اليوم بباب الممظم قرب وزارة الدفاع .

٨٩ - وذكر في الصفحة ٤٩ كتاب ( الوافي بالوفيات) الصلاح الصفدي ، قال : ( ولا تُرال جل أجزاء هذا الكتاب مخطوطة وقد طبع منه جزآن في مطبعة الدولة في الاستانة ... )
 وهذا الخبر قديم ، فقد طبع من الوافي ( أربعة أجزاء )

AV - وذكر الا سناذ الجليل ف السفحة ١٠ ابن شاكر السكتي مع الورخين الذبن اطلمُ واعلى بمض كتب ابن الفوطي في التاريخ ، قال « سادساً (كذا ) ابن شاكر المكتبي فى وفيات الوفيات ، ولا شك أنه اطلع على بمض مصنفات ابن الفوطي في التاريخ و َعوَّل عليها ، فكتابه المذكور ٥ وقال في الحاشية : ﴿ لابن الفوطي ترجمة حسنة في وفيــــات الوفيات ٣٤٨/١ من طبعة بولاق ٥ ثم قال في حاشية الصفحة ٥٨ : ٥ ... رابعاً ابن شاكر الكتبي ، نقل عبارة مؤلف الحوادث الجامعة بميها عن عدد قتلي واقمة بنداد وذلك في جزء من كتساب ( عبون التواريخ ) وتوجد نسخة الا'صـل منه بخط المؤلف ابن شـاكر الكتبي ، هي نسخة الخزامة التيمورية في الفاهرة ، وليس فيما نقله ابن شاكر إشارة الى اسم الكتاب المنقول منه ، وعلى هذا القول يكون ابن شاكر الـكتبي قد اطلع ، بحسب رأي الا ستاذ ، على كتابين لابن الفوطى، أحدهما تلخبص ممجم الالفاب، والآحركتاب ٥ الحوادث، المستحيلة عندي نسبته الى ابن الفرطى ، ولا يصع القول الأول فضلاً من الثاني ، لائن ابن شاكر السكتبي نقل من « الوامي الوفيات» كما ثبت المقابلة والمواذبة . وكما صرَّح هو به غير مرَّة ولا نه لم يقل في موضم من كتابه الموات أو غره ﴿ الله من كتاب ابن الفوطي ولا قرأت بخطه » ، ولست أنفي ذلك حباً للنفي ، بل أنفيه من حيث الواجب التاريخي ، وأسأل الله تمالى أن يوفق الشبيخ الجليل

للمثور على دليل بُيْبت به قوله ، فإن الاثبات في مثل هدفه الا مور أحلى وأحب الى الباحثين من النفي لا أن النفي نقصان والاثبات زيادة مم إني لو أردت التكثر بالشبه لقلت مشلاً : فات الا متاذ الجليل من المظان « المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » لابن تغري بردي ، فقد ذكر مثلاً في ترجمة « الحسن بن علي أبي عبد الله الشهرزوري الفقيه الشافمي » أنه «كان إماماً مقيهاً زاهداً وهو من شميوخ الفرضي ، قال ابن الفوطي : أفتى عدة سدين وكان يحفظ المهذب لا بي إسحاق [ الشيرازي ] وكان أمياً توفي سنة اثنتين وعانين وسنهائة (١) » .

وابن تنري بردي في رأبي ، نقل من تاريخ الذهبي ، قال الذهبي في تاريخ وفيات سنة ٩٨٧ : « الحدن بن علي بن عبد الله أبو عبد الله الشهرزوري الفقيه إمام علامة زاهد ، طبد قائم على المذهب ، نزل بنداد وسم ابن قبرة توفي في القمدة ، وهو من شيوخ الفرضي ، قال الفوطي : أفتى عدة سنبن وكان يحفظ المذهب لا بي إسحاق ، وكان أمياً ، وكان مدرساً عدرسة فقر الدبن بن القاضى سألته عن مولده فقال : سنة عشر وسمّائة تقريباً » .

٨٨ – وقال الاستاذ الفاضل في الصفحية ٥٠ : « فان المؤلف في كتاب الموادث الجامعة جامع أخبار ومدون حوادث فوض إلبه جمعها وتدوينها بأص علاء الدين الجويني صاحب ديوان المائك (٢٠) فهو مؤرخ الدولة المنولية وأسلوبه الكتاب يشهد بذلك ... » وقال في المحاشية : « صَرَّح بذلك في ترجمة الجوينيج ٤ مادة علاء الدبن » . قال الاستاذ ذلك لاحاض قول من منفي أن يكون كتاب « الموادث » الذي شارفت على طبعه قبل صدة سنين هو « الموادث الجامعة » نفياً معتمداً على خفاء ذائبة مؤلف هذا الكتاب ، كا ذكرت قبلا .

<sup>(</sup>١) المنهل الشانى والستوفى بعد الوانى و نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٥ الورقة ٢٦ ٥ ٥ ويجوز عندي أيضاً أن ابن تفري بردي أخذ هذه النرجة من الصفدي ودذا نقلها من تاريخ الاسلام للدهبي .

<sup>(</sup>٣) لم يكم علاء الدين الجويني « صاحب ديوان المهائك » ، بل صاحب ديوان العراق ، ثم أضيفت اليه خوزستان ، أما صاحب ديوان المهائك فهو أخوه « شمس الدين الجويبي »

قلت : لا يمقل ولا يقبل أن يكون مؤرخ الدولة المفولية ، بل مؤرخ علاء الدبن نفسه أن يكون غريباً عن ملاءالدين، جافي الذكر له على النحوالذي نراه في «كتاب الحوادث » ونحن فعلم طربقة المؤلفين في المدح والتمظيم، والاجلال والنفخيم في تأليفهم كتاباً باسم عظيم من المظاء أو وال من كبار الولاة مثل علاء الدبن الجوبني ، وفي ذكر ذوي قرابته الدنيا كأخيه شمس الدين الجويني ، فتأمل قول مؤلف الحوادث في الصفحة ٣٣٩ : « فيا زالوا على ذلك الى أن ولي الصاحب علاه الدين عطا ملك الجويني المراق فأسمقط ذلك عنهم ٧ فهو لم يقل مثلا : « الصاحب المادل » على أقل مدح ولا « فار ع هنبات الجمه والشرف ، الحال من المناقب والمماخر في الرأس وكل كريم في الطرف ﴾ ولا قال« احتقامت به أمور الخلائق ، وأعاد رونق الخلافة » كما قال في ترجمته في تلخيص معجم الا لقاب ( ٤ : ١٩٣ ) وهل من المكن أن يقول مؤرخ ملاء الدين في حوادث سنة ٦٥٨ \_ ص٣٤٣ \_ : ﴿ وَفَهَا أَنْفُقَ عَلَى مُهَادُو شَحِنَةٌ بنداد ومماد الدين القزويني وجماعة من صدور المراق وقصدوا حضرة السلطان ، حيث كان في الشام ، ورفدوا على ملاء الدين صاحب الديوان أشباء اعتمدها وأثبتوا ما استوعبه من الأموال فأعاده ممه الى بفداد ليقابل على ذلك ، فلما قوبل وثبت عليه ما نسب اليه ، أنهوا ذلك إلى السلطان فأمر بقتله ، فسئل المفومنه فأمر بحلن لحيته فحانت ، وكان يجلس في الديوان ويستر وجهه ؟ ؟ فلو أن مؤرخاً أراد يحتقر علاه الدبن ويحط من قدره ويذمه باسم التاريخ الكفاه هذا القول وشفاه ، فكيف يكون هذا القائل مؤرخ علاء الدبن ؟ وهل يقول في ذكر مدو من أمداء ملاه الدبن الذبن سمَّوا في محاولة هلاكه وهو على سهادر شحنة بنداد ، وقد سمى علاه الدين ف قتله فقتل ـ ص٣٥٠ ـ : ﴿ وَكَانَ عَلَى بَهَادَرَ حَدَنَ السِّياسَةِ ﴾ مظهراً للخبر ﴾ يلازمالصلوات ف الجمع والتراويم وغيرها (١) ، وبهذا مجترى عن ذكر غير لللا تؤدي الدلالة الى الملالة

<sup>(</sup>۱) كان هذا المؤرخ قال فى الصفحة ٣٤١ من السكتاب: و فقبل لعلي بهادر شحنة بقداد: إن فرس الوزير على الباب وفي حلقها مشدة وعليها كنبوش إبريسم فقام ودفى وشاهدها فوجب من ذاك ... فبسال قائماً على المشدة وأمر باخراج الفرس من الدركاه ... » فتأمل أسلوب وألف الحوادث في دكر الأعيان .

والصحيح أن القصتين مختلفتان باختلاف أصحابها وأزمانها وأمكنها ، صغراً ووساعة ، قالتي ذكرها ابن الأثير استطراداً كانت بالموسل وما ولاها من البلاد الى العراق سنة ( ٩٠٠) والتي ذكرها دؤلف الحوادث كانت سنة ٦٤٦ ببغداد ، إلا أن الجنية واحدة وهي ( أم عنقود » وهذا على اعتبار العامة أن الجني يُعمرون ، وليست الست والأربعون سنة بمستبعدة في طول أعمارهم، وقد ذكر القصة مؤرخ آخر في حوادث سنة ١٤٥ ه قال ابن دقيق : ( وفيها إ سنة ١٤٥ وقد ذكر القصة مؤرخ آخر في حوادث سنة ١٥٠ ه قال ابن دقيق : ( وفيها إ سنة ١٤٥ وقد كر القصة مؤرخ آخر في حوادث سنة ١٥٠ ه قال ابن دقيق ومات بهدا من الخلائق حادى الآخرة عرض للناس أمراض تعقبها أمراض الحلق والخوانيق ومات بهدا من الخلائق ما لا يحصون كثرة ، وفضا بين الناس أن أمرأة رأت في منامها أن أمرأة خاطبتها من بكر ملاصقة الصور بسوق السلطان (٢٠) تقول لها : أنا جنية أعرف بأم عنقود وإن ابني عنقوداً مات ولم يُعرّ وني فيمه وأنا قد غضبت من ذلك وه وذا أحنق الناس . فأشاعت المرأة هدذه الرؤيا وهرفت الناس البكر ، فقصدوها ( كذا ) حلق كثير لا سيها النساء ، ونصبوا الخيم هناك ، وصاروا ينوحون على البكر و بقولون ما صورة :

أم عنقود اهذرينا مات عنقود وما درينا وهنمد ما درينسا فكانا قد جينسا لاتحردي منا فتخنقنا

 <sup>(</sup>٣) ذكر الأستاذ أن إن الأثير ذكرها في الكلام على حوادث سنة ٢٠١ وقال إنها حدثت سنة (٢٠٠ هـ)
 وقد جمر ببن الحسكايتين لنشابهها ، وأصل الحسكاية الأولى مذكور في المنتظم لابن الجوزي « ٨ : ٣٣٥ هـ
 (٣) سوق الساطان هو سوق المبدان الحالي على التاريب

وما يناسب من هذه الهذيانات ، وشاع ذلك وكثر ، وقصدت تلك البئر من سائر عالى بنداد وألقوا فيها المآكل على سبيل الهدية ، والدراهم والثياب ، و ماق عندها المعرج وانشموع ، فتكلم المقلاء في ذلك وأهل العلم وأنكروا ذلك على فاهليه ، فتقدم الآمر من الديوان الى الشحنة بالمضى الى هنداك ومنع النساء من النياحة ، وبصد البئر وطرد من كان هناك ، نموذ باقه من تلاعب الشيطان ، وإشامة مثل هذا الهذيان (۱) »

والحكايتان متقاربتان إلا أن عبارة مؤلف الحوادث أحكم وأسلس ، وأدل وأنفس ، وهي من الاسلوب البسار ع الذي عبر به مؤلف الحوادث ، وقصّ من الاسلوب البسار ع الذي عبر به مؤلف الحوادث ، وقصّ منه ابن الفوطي ، كما ءو ظاهر لسكل نَشِقد للا ساليب السكتابية .

وفذلكة القول أن الحادثة التي ذكرها ابن الأنبير من حوادث مصره هي غير الحادثة التي ذكرها مؤلف الحوادث وابن دفاق وغير هما ، وجرت سنة ١٤٠ أو سنة ١٤٦ على قول. شكوك فيه أي بعد وفاة ابن الأثير بخمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة ، وهلى ذلك لم يكن إنشاد البيتين العاميين في بغداد والوصل مما كا ذكر الأستاذ الجليل في حاشبة الصفحة ٧٣ من كتابه بلكان الانشاد في بغداد خاسة .

٩٠ -- وذكر الأستاذ الجليل في حاشية الصفحة ٧٠ خلاصة سيرة شسرف الدين إقبال الشرابي مقدم الحيوش العباسية وقال: ﴿ وأرخ صاحب السكتاب - يمني مؤلف الحوادث - وقاله سنة ٦٥٣ .

٩١ \_ وفي أثناء كلامه على السحرة والشمبذين ذكر في الصفحة ٨٣ أن و أعظم سحرة هذا

<sup>(</sup>۱) ترحة الأنام في تاريخ الاسلام لابراهيم بن محد بن أيدم، دقاق و قسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٩٥ الورقة ٧١، ولم يذكر ابن دقاق مرجه التاريخي ، وقد ذكر في هذا الجزء حوادث مهمة جرت في المراق، وفيات عراقين أعيان قدماه ، وقد نقلها عن بعض مؤرخي المراق ، لأنه أدرك الترن الثامن الهجرة ولأنه عاش في مصر

<sup>(</sup>٢) أحال بقلك على الصفحتين ٢٠٨ و ٣٠٩ من الحوادث ، وهما من صفحات سنة ٦٥٣

المصر - يمني القرن السابع - في العراق والشرق ، هو الشيخ عبد الرحمن بن يحبي المعروف بقراجه » المقدم ذكره وقال : « اشهر بأه شيخ السلطان أي السلطان أحد بن هولاكو الايلخاني ومهده » إلى أن قال « تجدله رجة مفسلة في كتاب الحوادث وأخرى في تلخيص محجم الآداب لابن الفوطي ... ويستفاد من تاريخ ابن الفرات أن هذا الشيخ ذهب إلى الشام سفيراً من قبل السلطان فلم يأمنوا شره أو سحره ؛ ولذلك أمروا بسجنه ثم ضاع أثره ولم يوقف له على ذكر بعد ذلك ... »

قلت : ذكر شمس الدين الذهبي ، مختصر سبرته في وفيات سنة ٦٨٣ قال : ﴿ قرأت بخط قطب الدين ابن الفقيه: حدثني عبد الله الوصلي الصوفي \_ وكان عمن قدم ممه \_ أن عبد الرحمن كان من مماليك الخليفة المستمسم بالله ، وكان اسمه قراجا ، فلما أحذت بنسب داد تزهد وتسمى عبد الرحن ، واتصل بالملك أحمد ، وعظم عنده الى الفاية ، بحيث كان [ السلطان ] ينزل إلى زيارته وإذا شاهده ترجل ثم قبـّـل بده وامنثل جبه ما يشير به ، وكان جبه ما يصدر من اللك من الخير بطريقه ، فأشار عليه أن يتفق مع اللك المنصور [ قلاوون ] ونجتمع كلمتهم ، فندبه **للك ،** وسير فى خدمته جماعة كشيرة من المفول والأعيان ، فحضر الى دمشق فى ذي الحجة سنة ا اثنتين وتمانين [ وسمّائــة ] ، وأمّام بمن ممه في دار رضوان ، ورتب لهم من الاقامات ما لا حربيد عليه ، وبولغ في خدمهم وقدم السلطان الى الشام ، فهند وسوله بلغه قتل أحمد وتملك أرغون بعده ، فاستحضر الشبيخ عبد الرحمن بقلمة دمشتى وسهم رسالته ثم أخبره بة: ل مرسله ، ثم عاد السلطان الى مصر ، وبقى عبدالرحن ومن ممه ممتقاين بالقلمة لكن اختصر اكثر تلك الرواتب وقدار قدر الكفاية (١) ، فلما كان في آخر رمضان توفي عبد الرحن ودفن بسفح قاسبون وقد فيف على الستين ، وبقي مَن ممه على حالهم وتطاول جم الاعتقال وأهمل جانيهم بالمكاية وضاق بهم الحال في المطمم والملبس فدمل النجم يمني شمراً بدت به إلى ملك الأمراء ... فلما سممها أطلق

<sup>(</sup>١) واجع و ص ٤٤٧ ، من هذا الجزء للمناسبة

معظمهم وبقي في الاعتفال ثلاثة قبل إن صاحب ماردين أشار وبفائهم في أبيات (١) وكاف عبد الرحن مقاصده جبلة وظاهره وباطنه منصرف الى نصرة الاسلاء واحتماع السكامة وله عدة صفرات الى مصر والشام والحجاز ولما قدم في الرسلية كانوا يسبرون به في الديل ، وكان يمرف السحر والسيمياه ، وبهدذا انفعل له أحمد ، ورأيت في تاريخ أنه كان رومياً من فراشي السندة [العباسية] وأخذ من الدور وقت السكائنة جوهراً نفيساً .. ، وحكى الحسكاية المشمورة الى أن قال : « وخضع له الملك أحمد أيضاً وحسن إسلامه (٢) »

وطى هذا لابصح أن يقال كما يستفاد من تاريخ ابن الفرات إن الشبخ مبد الرحمن ﴿ لَمُ مِنْوا سَدِم وسحره ولذك أمروا بسجنه ثم ضاع أثره ولم يونف له على ذكر بسد ذلك ﴾ كما نقلنا آنفاً

وقال موفق الدولة فعنل الله بن أبي الفخر الصقاعي السكاتب فيا جمعه من انترجم من عشر الستين وسيانة الى آخر سعة خس وعشرين وسبمانة : « الشبخ عبد الرحمن بن عبد الله ، تلميذ الشبخ موفق الدين الكواشي ، حضر رسولاً من جهة الملك أحمد بن علاوو ملك النتار إلى دمشق في صغة اثنتين وعمانين وسيمائية في أيام الملك المنصور قلادون وحضر صحبته قددر مئة وخسين نفراً ومن جملة أكارهم شمس الدين بن التيتي (٢) وزير ساحب ماردين ، وأنزلوه بقلمة دمشق ، وأقاموا لهم الرواتب السكثيرة ، وكان لمبد الرحمن هذا في تلك البلاد الشرقية سورة كبيرة ، ويركب والجتر على وأسه ، وحضر الملك المنصور من مصر سنة ثلاث وعمانين وسيمائة وحين وسل الى دمشق ورد عليه الخبر بقتل الملك أحمد ، فاستحضر عبد الرحمن ومن كان ممه في الرسلية وسمع رسمائهم مرة ومرة أخرى وثالثة الى أن استوعب ما عنده ثم أعلهم بموت مرسلهم وأرسمال الى عبد الرحمن ، يطلب ما عنده لمخدومه ، ن الجواهر والذهب ، فأنكر

<sup>(</sup>١) كذا ورد وسيأتي أنه و الاعتفال ، كما في الواني بالوفيات

<sup>(</sup>٧) تاريخ الاسلام و نسخة دار التحف البريطانية ١٥٤ الورقة ٢٥، ٢٠

<sup>(</sup>٣) راجع تسكمة 1كال الاكال لجال الدين بن الصابوني • ٥٩ ، ١٠ ،

ولم يعترف بنيء ، فتقدم السلطان الى الأمير شمس الدي الأحسر ، وهو يومثد أستاذ الدار بالنه بنيء ، فتقدم السلطان الى الأمير شمس الدي الأحسر ، وهو يومثد أستاذ الحال بالصحبة ، بأحذ ما معهم ، فعبر إلى عبدالرحمن وأشار بأن قد رسم الى نقله ومن معه الى سكان آخر ، فقرجوا فنتشبوهم وأحذوا ما كان معهم من الحوهر ، وبعد معة يسيرة من السنة توفي عبدالرحمن الذكور بقامة دمشن وقبر بمقابر السوفية ، وقبل إنه كان بعرف السبعياء » وقص الحكاية الشهورة من سهميائه أو شعبذته ثم قال : « وبقي في السجن من أنباع الشيخ عبد الرحمن من حضر سمبته من الوصل جهامة ومنهم شخص بعرف بالنجم يحيى ، كتب إلى الأمير حدام الدين لاجن النائب بدمشن ورقة من الجامة المستمرين في الاعتقال :

يا قاطع البيداء يرتقب الذي ها قد بلنت مطالب النهام هذا المقام المولوي المادل ال ... مسالم مالك ... الأصاء قبل لهيه الأرض تعظيماً وبل ... نه رسائل ساكن الحمدباء واجار إليه وناده متضرماً ومدكراً: يا كاشدف النهاء الله قد أعطاك فضل عناية عقلاً وتبصرة وفرط ذكاء وجال تأبيد وثور بصيرة وسياسة مقرونة بحباء أولى (١) بسجنك أن يحيط ويقتفي (٢) رسيد الملوك وأفر العظاء ما قده وراش وحداد ونف ... اط وخربنده إلى سدةاه ؟ خدموا رسولاً ما له (٢) علم عا يخفي وما يبدي من الأشياء فم يتبعوا الشيخ الرسول ديانة وطلاب علم وابتناء دماء بل رغبة في نبل ما يتصدق الس ... لمطان من كرم وفضل (١) عطاء

<sup>(</sup>١) تبدأ من هذا البيت رواية تارخ الاسلام المخزونة نسخته بدار التعف البريمانية بلندن .

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الاسلام د ويحتوي ه

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الاسلام « مالهم » ومو المقبول .

<sup>(1)</sup> في تاريخ الاسلام و وفيض ،

لم وفاكهة ومن علواه قصدوه للاحمان والنماه (1) السلام وانبموا سبيل نجاد وتحسر وعامة وعناه ؟! موى وهم في صورة الأحياه ولى وزال توهم النوغاه (1) تحفل بما يبقى من الأعضاه يجزبك رب المرش خبرجزاه (3) أخدة البرى، بنهمة الأعداه

ويؤشلون فواسلاً تأنيه من حاشاه أن ينشى حاه معشر فغروا من الكفار والنجؤوا فيقابلون (٢) بطول سجن دائم أخبارهم مقطوعة فكانهم إن الذي منهسم تولى كبره وإذا قطمت الرأس من بشر فلا منت عليهم بسراحهم والله يسلم بالسرائر طالبا

فوقف حسام الدين على الورقة وطالع بأصرهم وأطاقهم ، وكانت وقاة عبد الرحمن في سنة ثلاث وعانين وسمانة (٥) وقال العلاج العافدي : ﴿ عبد الرحمن الشيخ ، رسول الملك أحمد بن هولا كو ، كان من مالبك الخليفة المستمصم (٢) ، وكان اسمه قراجا ، فلما أخذت بغداد تزهد واتصل بالملك أحمد وعظم عنده الى أن كان ينزل الى زيارته ، وإذا شاهده ترجل وقبسل يعده وامتثل جميع ما يأمره به ، فأشار عليه أن يتفن مع الملك المنصور فندبه لذلك وسير معه فى خدسته حامة كثيرة ، من المنل ، فخضر الى دمشتى فى ذى الحجة سنة اثنتين و عمانين و سمائة ، وأقام بمن معه فى دار رضوان ، ورتب الهم من الافامات ما لا من يد عليه ، وقدم السلطان الشام فعند وصوله بلنه قتل أحمد و تملك أرغون فاستحضر الشبخ حبد الرحمن ليلاً بالقلمية وسم

<sup>(</sup>١) لم يذكر الدَّمَى هذا البيت في نسخة كتابه المذكورة آنفاً

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الاسلام و أيقابلون ،

 <sup>(</sup>٣) فيه بدلا منه ( إن كان خبراً قد مضى أو كان شراً ... قد أمنت عوانب الأسواه »

<sup>(</sup>١) بهذا الديت انتهى احتبار الذعبي في نسخة كتابه لأندم ذكرها

<sup>(</sup>٥) تاليكتاب وفيات الأعيان ٥ نسخة دار الكتب لوطنيه بباريس ٦١ ٧٠٦٠ لورقة ٥٠،٠٠٠ هـ

<sup>(</sup>٦) نأمل متابعة الصفدي للذهبي في النرجة ، على نحو ما ذكرناه سابقاً

رسالته ثم أخبره بقتل مرسله ، وعاد السلطان الى مصر ، وبقي عبدالرحمن ومن ممه معتقلين بالقلمة ، واحتصر أكثر تلك الرواتب ، فلما كان في آخر شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وسيَّائَة ترفي الشبيخ عبد الرحمن ودفن بسفح قاسيون وقد نيف على السنين ، وبتي من مصه على حالهم ، وتطاول بهم الاعتفال ، وضاق بهم الحال في المعلم والملبس ، فنظم الشبيخ يحيى شمراً وبدت به الى ملك الأمراء حسام الدين لاجين، وذكر الشمر ثم قال: ﴿ فَلَمَّا وَمُفْ عَلَّمِهَا أطلق اكثرهم وبقي ممهم ثلاثة ، قبل إن صاحب ماردبن أشار بابقائهم في الاعتقال ، وكانت مقاصد الشبيخ عبدالرحمن حيدة ، وظاهره وباطنه منصرف الى نصرة الاسلام واجماع الكلمة ، وله سفرات عديدة الى مصر والشام والحجاز ، ولما قدم في الرسلية كانوا يسيرون به في الليسل وينزلون في النهار وقال الشبيخ شمس الدين [ الذهبي ] : وكان يمرف السحر والكيمياء ، رأيت ف تاريخ أنه كان روسياً من فراشي السُندة ، وأخذ من الدور وقت السكائنة جوهراً نفيساً وأسر فسلم الجوهر ثم صار من فراشي القان [ ملك التتار ] ثم تزهد وتنمس وأظهر الجوهر وصار الى الموسل واتصل بمزالدين أببـك أحد نواب القان ، وكان منهوساً بالكيمياء فربطه وصار ممه الى أبنا (١٦) ... ﴾ وقص خبر ـ المشهور .

وقال المفضل بن أبي الفضائل في حوادث ١٩٨٢: ﴿ وصل الشبخ عبد الرحمن [ يمني الى بلاد الشام ] ومعه جمع كثير ، رسولاً من عند السلطان أحد أغا ، وكان وسوله الى دمشق ليلة الثلاثاء ثاني عشري ذي الحجة ، فأنزلوهم بقلمة دمشق ، وأطلق له في كل يوم ألف درهم نقرة ، وكان في صحبته مائة وخسون نفراً ، وحضر في خدمته ابن التبتي وزير ساحب ماردين وكان هذا الشبخ عبد الرحن هند السلطان أحد أغا صورة كبيرة ، وكان يركب في سائر بلاد النتاد بالجنر على دأسه وستير [رسالة] يقول : ما أدخل الى بلادكم وأمشي إلا بالنهار والجتر على دأسي . فلما وسل الى الفرات سيروا إليه من حلب آ فوش الفارسي في عسكر حلب يتلقونه ، فلما مدي فلما وسال الى الفرات سيروا إليه من حلب آ فوش الفارسي في عسكر حلب يتلقونه ، فلما مدي

<sup>(</sup>١) الواني بالرفيات و نمخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ١٧٦ ٠ .

الفرات الى ناحيتهم صاروا به فى اللبل، فأراد الرجوع فلم يمكنو، وأغلظوا عليه القول ولم يمكنو، من رفع الجتر (١)، وأقام الى حنة ثلاث وثمانين [وستمائة] وسيأتي ذكره إلت شاء الله (٢)»

وقال شافع بن علي السكناني في أخبار سنة ٩٨٧ وهو يمثل وجمة التاريخ السياسي : ﴿ قَهُ سبق ذكر هذا الشبيخ عبد الرحن وأنه قدوة اللك أحد ومشيره وأنه هو المشير عليه بالاسلام خديمة ومكراً حتى يطمئن الى هذه الجهة ويكتفى أص السلطان ، ويتفرغ لقتال قومه وأقاربه وإخرته وولد أخيه أرغون ، وتحكم هذا شبيخ عبد الرحن في البلاد وتحدث في الأوقاف جيمها في المجم وبلاد المراق والشرق والروم ورُجبيت اليه ، وأظهر للمغل أشياء أخذ مقولها بها ، وهو موسلي ويقال إنأسله مملوك ، ويمرف بهبد الرحمن النجار، وما بقي من لا أطامه (٣٠ ، وصار الملك أحمد ومشيرته من المغل يقفرن ببن يديه، ويستممون إشارته ، وأطاعه كلمن في بغداد والمراق وخرق عقولهم بأنواع من الناربجيات (كذا أي النيرمجيات ) ، واستولى على عقولهم ، وأفهم الملك أحمدأنه 'يصلحه مولاةا السلطان ، واعتقد أن أموره تُم عند مولانا السلطان كما تحت هناك وأنه سيحضر فتكون له صورة في البلاد وعظمة واسم ، وتجتمع اليه الناس ، وكانالأمي بخلاف ذلك ، وذلك أنه لما بلغ مولانا السلطان خروجه من الأردو وسارت أخباره تصل الى مولانا السلطان منزلة فنزلة ومرحلة فرحلة ، فوصل الى ماردين في الرابع من شهر ربيع الآخر، ثم وصل الى البيرة الحروسة ، ومحبته من أكابر المغل صَمداغو ومعه جماعة من كتاب وفقهاء وفقراه ومغل لخدمته ، بحملون جتراً 'يرفع على رأسه ، وسلاحدارية وأرباب سلاح ، وغير ذلك من غلمان وحواش وأرباب أشغال وذوي خدمة عالم كثير ، وكان مولانا السلطان قد ستير

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ٤٤١، ١٥٠٠ من هذا الجزء لمرفة السبب في هذه السياسة والمخاشنة

<sup>(</sup>٧) النهج السديد والهر الفريد فيا بعد تاريخ ابن العميد « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٥٧٠٠ الورقة ٦٧ »

 <sup>(</sup>٣) أي من لم يطمه ، وهذا من تعابير ذلك العصر

بازالة هذه النواميس وإزالة زخم المجم الذي يقصدون إقامته في بلاد مولانا السلطان ، فلما ركبوا من البيرة الحروسة تلقام الا مير جال الدين أفش الفارسي أحد الا مراء بحلب الحروسة فنمهم من حل الجتر والسلاح وركوب المغل خلفه ، وركَّتِهم في الليل من غير رهيج ولا إعلام أحد بأمرهم ، وساق بهم مُعَكِّبًا عن الطريق المسلوكة ، فمزَّ عليهم ذلك والزهجوا ، فما التفت اليهم جمال الدين أقش الفارس ولا شال بهم رأساً ، وقرر أن أحداً من الجردين معه لا يكلمهم ولا يحدثهم ولا يساوقهم ولا علا منهم عيناً ولا نظراً ، ووصليهم الى حلب فسادس مشري شوال من هذه السنة ، وأخفى أمرهم حتى لم يعلم بهم أحد ولم يجسر أحد أن يكامهم ولايتحدث ف أمرهم ، ثم أخرجوا من حلب في الليل و عدل بهم عن العارقات المسلوكة وصاروا يسوقون جملة ، والجردون بميدون منهم بحيث لا يسممون كلامهم ، وهم ينزعجون ويحردون ، ولا بلتفت أحد عليهم ، حتى وسلوا الى دمشق ، كما ذكرنا ، قدخل بهم في الليل الى القلمة وأنزلوا في دار وضوان ، وكثرت الاقامات عليهم من كل شيء من سائر الأسناف ، وجرى الأمر، على أن أحداً لا بكامهم ولا يتحدث معهم بشيء ، بل يسمع ما يقولون ، ولا يرد عليم جواباً ، وُحِمل عَلمانهم رحواشيهم وأرباب الخدم ناحية في أما كن محفوظة ، وأقيمت لخيلهم ودوابهم غلمان يدورون بها ويخدموبها ، وحفظت مددها وآلاتها ، واستمر حالهم الى حيث حضور مولانا المسلطان الى الشام على ما سنذكر ، ثم قال في أخبار سنة ٦٨٣ : ﴿ ذَكُرُ خُرُوجٍ مولانا السلطان في هذه السنة الى الشام المحروس ... قلما وسل الى غزة وردت الأخبار بأن الملك أحد مات ، وقوم بقولون أسر وإن أرفون اتفق مع جماعة من المفل على إمساك أحد وخلمه من الملك وإن فرقة تقدير أربمة آكاف فارس حضرت مقفزة من التتار طالبين الشام ... فدخل السلطان دمشق المحروسة في تاريخ يوم السبت في جمادي الآخرة ... وكان في ابتدائه إحضاد رسل أحد وهم الشبيخ عبدالرحن وصمداغو ، فأحضرهم ، وقد صبح عند مولانا السلطان موت اللك أحمد مُمرسلهم هذا ولم يملموا به ولا وسلهم خبر هنه ، وبقي كل من يحضر (١)

<sup>(</sup>١) يسني من جهة الدولة الابلخائية الى بلاد الشام لاتمام السقارة واكال الوازم والحاجات.

يمك وأيحضر إلى أبواب مولانا السلطان ، وهم لا يمامون ، وتؤخذ السكت وتقرأ ، وهم لا يفهمون ، وجلس مولانا السلطان في الليل وأوقدت الشموع الكثيرة ولم يبق حول مولانا غير خواص مماليك لا غير ، وهم في أحسن زي وأكل صورة ومولانا السلطان قد بهر جلاله ، وكان يأخذ المقول جماله ... فلما دخل الشبيخ عبد الرحمن اعتقد أن ذلك المقام لا يهول ، وأنه يستخف مقولاً مثل تلك المقول ، فدخل بزي الفقراء ، فرُسم له بتقبيل الأرض ، فأبي كبراً منه وزهراً ، فأهوي به الى الأرض حتى كادت أعضاؤه تتفسخ مضواً مضواً ، و فُعل ذلك طرقاً مدة ، والمين اليه من مولانا السلطان غير ممتدة ، وكذلك فمل بصمداغو ، وبشمس الدين ابن الصاحب، الواسل ممهم، ولما حضروا سمع مولانا السلطان كلامهم، وأخذ الـكتاب الوادد من الملك أحد على يد الشيخ عبد الرحن ، وقاموا من بين يدي مولانا السلطان ، فسير لهم الخلم الفاخرة مهاراً وتفقدهم ، وأعلمهم بعد ذلك عوت السلطان أحد ثم أحضرهم مهة أخرى ، وكان الشبيخ مبدد الرحن قمد أحضر هدية قبلت ، واستقروا على حالمم في الاحسانات والاقامات الواسمة والمعاملة بالجيل ، ونسمخة الكتاب المستير على يد الشيمخ عبد الرحمن صمداغوا : بسم الله الرحمن الرحيم ، يقوة الله تمالى وباقبال قا آن فرمان أحمد الى سلطان مصر (١٠ ... ». فالأمر على ما ترى ثم إن ابن الفوطى قد ذكر في تلخيص ممجم الا لقاب أن الشيمخ عبد الرحمن توفي بدمشق في شوال سنة ثلاث وتمانين وسيّائة (٢<sup>)</sup> ، فلا يلتفت إلى ابن الفرات ولا يعاج على قوله في ذلك .

<sup>(</sup>۱) تصريف الأيام والعصور بديرة الملك وهو كما أرى من تأليف شافع بن علي بن عباس بن اسماعيل السخلان « ۱۰۹ ـ ۱۳۰ » قال الصفدي : « وذكر لي تصانيفه ... ومي ديوان شعره ... وسديرة الملك المنصور قلاوون ... » « نكت الهميان س ۱۹۱ » وقال ابن حجر في الدرر السكامنة ـ ۲ : ۱۸۵ ـ : « وله من التصانيف ديوان شعره ... وسيرة الناصر وسيرة المنصور وسيرة الأشرف » « نسخة دار السكتب الأهلية بباريس ومي خلو من اسم المؤلف ۱۷۰۵ الورقة ۹۲ ، ۹۲۲ »

<sup>(</sup>٧) الطغيص دج ٠ الترجة ١٠٧ من السكافل، ١

۹۷ — وجاء في الصفحة ۹۱ قول الاستاذ الجليل: ﴿ جَا ۚ فِي أَخَبَارَ صَنَّةُ ٢٤١ مَا يَأْتَي ؛ خرجت والدة الخليفة المستمسم باقد منحدرة في شبارة الخليفة الى درزكان متوجهة الى الحج . ﴾ وقال في الحاشية يميي درزكان : ﴿ هِي قرية كبيرة على دجلة تحت بنداد في الجانب النربي ، ذكرها ياقوت في ممجم البلدان ﴾ . وكرر الخبر في الصفحة ١٠٣ قال : ﴿ في رحلة الخليفة : ورد في أخبار سنة ١٤١ ذكر خروج المستمسم لوداع والدته وهي متوجهة الى الحج منحدرة في شبارة الخليفة الى درزيجان وخرج الخليفة لوداهها ... ﴾ وقال يعني درزيجان : « قربة كبيرة كانت على دجلة تحت بغداد في الجانب النربي ، ذكرت في ممجم البلدان لياقوت ﴾ .

ولم يذكر الأستاذ الفاضل « درزكان » في فهرس أسماء البلدان ، والمروف في الكتب المحربية « درزيجان » لا درزكان ، كما أنها وردت كذلك في كتاب الحوادث « ص ١٨٧ » وقال ياقوت الحوي : « درزيجان (١) بفتح أوله وسكون ثانيه وزاي مكسوزة ويا، مثناة من تحت وجيم وآخره نون : قرية كبيرة تحت بنداد على دجلة بالجانب الغربي ، منها كان والد أبني بكر أحمد بن ثابت الخطيب البندادي ، وكان أبوه يخعاب بها ، ورأيتها أنا وقال حمزة : كانت درزيجان إحمدى المدن السبع التي كانت للا كاسرة وبها سميت المدائن ( المدائن ) وأسلما درزيدان فعر بت على درزيجان »

فكيف انقلبت درزيجان إلى « درزكان » ؟ ولم يرجيج القائل الفاصل إلى غير معجم البلدان ؟ ولم يرجيج القائل الفاصل إلى غير معجم البلدان ؟ وأوصى حوال الشيخ الجليل في الصفحة ٩٢ في السكلام على نقل الجنائز: « وأوصى عزالدين على بن علجة وكان من كبار المتصرفين ، ترفي سنة ٩٨٨ ، أن يدفن تحت أقدام سلمان الفارسي » . وعلَّق على اسم الموسي بحاشية طويلة في سير أهل « آل علجة » الأعياث المشهورين،أولها قوله : « يكثر ذكر آل علجة في كتاب الحوادث وفي معجم ابن الفوطي، وفيهم

<sup>(</sup>۱) من غلطالصفدي قوله في ترجة « وشاح بن جواد بن أحد بن الحسن بن جواد أبي طاهر الدرزيجاني الضرير المقرىء المتوفي سنة ( ۰۸۰ ) » : « من أحل قرية دارربجان بالدال المهملة والألف والزامي والراء والياء الموحدة والجيم والألف والنون ومي بين المدائن وبغداد »

جماعة من أصحابه وخلطائه ... ٥ أي أصحاب ابن الفوطي .

ولم يذكر الشيخ مرجع خبر الرجل الذي أوصى وسماه « عز الدين بن علي بن علجة » فأن ابن الفوطي ترجم عز الدين بن علّجة ولم يذكر ما ذكره الشيخ فى قوله ، قال ابن الفوطي : « هز الدين أبو الفضائل الحسن بن مؤيد الدين محمد بن أسمد بن علّجة السامي الاسفهاني ، تزيل بغداد ، الرئيس المعظم ، له نسب فى بني سامة بن لؤي بن غال ، وكان أجداده قد انتقلوا من فارس الى أصفهان ، ومن هناك انتقلوا الى بغداد وتنقلوا فى المناسب والمرانب [ وهز الدين الحسن ذو ] الفضائل الباهرة ، والأخلاق الطاهرة ، والمناقب الراهرة ، فلم بلبان الرياسة والسيادة ، كان جميل الهيأة ، ظاهر الهيئة ، طيب المفاكمة ، حسن غلي بلبان الرياسة والده فى جد ساعد الى أن انقضت الدولة المباسية ، ولما استولى هولا كو في المراق خرج إليه فأعطاه الفرامين ، وخلصوا بأهلهم أجمعين (١) ، وسنذكر أولاده الا كابر على ترتيب الكتاب » .

وإذ لم يكن هذا الرجل هو الذي ذكره الأستاذ الجليل أيةند أنه قد أساء قراءة الاسم ، وعلمت أنه رأى عز الدين أبا محد علي بن محد بن منصور بن عفيجة ، فظنه « ابن هلجة » ، واتساع الا فق في معرفة التراجم واجب في مثل هذه المباحث ، قال ابن المفوطي : « عز الدين أبو محمد علي بن محد بن أبي البدر منصور بن مفيجة البندادي الدكاتب أمين الديوان ، من بيت معروف بالصحة والأمانة ، والكفاية والرعاية ، والرياسة والكتابة ، سمع جميع مسند عبد بن حميد الكيشي ، ولما قدمت بنداد ترددت الى خدمته ، وكتب لي الأجازة وأمرني أن عبد بن حميد الكيشي ، ولما قدمت بنداد ترددت الى خدمته ، وكتب لي الأجازة وأمرني أن

<sup>(</sup>۱) قال مؤلف الحوادث في خبر استيلاء هولاكو على بنداد سنة ۹۰۹ ـ س ۹۳۹ ـ : • وكان ببغداد جاعة من التجار الذين يسافرون الى خراسان وغيرها قد تعلقوا من قبل على أحراء المغول وكسب لم فرامين ، فلما فتحت بفسداد خرجوا الى الأحماء وعادوا ومعهم من يحرس بيوتهم والنجأ إليهم جاهسة من جيراتهم فسلموا ،

الديران ، وخدم بعد الواقعة ناظراً فى أوقاف الحرم الشريف وإشراف البلاد [ الحلية ] ... وحسنت سيرته فى جميع أمماله ، وأحب الانقطاع فاستعفى من الخدمة ، وكانت وفاته ليلة الاثنين رابع عشري ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وسنمائة وأوصى أن لا يُصلّى (١) ... شاطى، دجلة بباب كلواذا : فيدفن محت قدمه (٢) ...

وجاه في كتاب الحوادث في أخبار صنة ٦٨٨: ﴿ وفيها توفي هزيز الدين على بن عفيجة (٢) ووفن نحت أقدام سلمان الفارسي وكان من أكابر التصرفين ببنداد (٤) ﴾ . وقال شمس الدين التحيي في وفيات سنة ٦٩٨: ﴿ على بن محمد بن منصور بن عفيجة عز الدين البندادي ، سمم مسند عبد بن حبد من ابن بهروز وحسدت ، مات في ربيع الآخر عن ست وستين ، أجاز للبرزالي (٥) ﴾ . وقال ابن رافع : ﴿ على بن محمد بن أبي البدر منصور بن أبي منصور البندادي أبو الحسن بن أبي عبد الله الحنبلي الماقب عز الدين المروف بابن عفيجة (١) ، سمع من أبي بكر عمد بن مسمود بن بهروز المتطب (٧) مسدد عبد ، وحدث ، سمع منه أبو عبد الله محمد بن مامة وأبو الفضل عبد الأحد بن سحد الله بن مجبح الحراني ، قال ابن الفوطي ، ومن خطب شامة وأبو الفضل عبد الأحد بن سحد الله بن مجبح الحراني ، قال ابن الفوطي ، ومن خطب نقلت : سمع منه جاعة من الطلبة والنرباء ، وكان قد أمرني أن أكتب منه في الاجازات ، وكان قد آثر الانقطاع ، وكان قبسل ذلك من أكابر الكتاب وأعبان المتصرفين ، خدم في الأهال قد آثر الانقطاع ، وكان قبسل فذكر أنه سنة ٢٧٧ وقال غيره في سنة ( ٢٧٠ ) . وتوفي يوم الاثنين

<sup>(</sup>١) ذمبت من هذا الموضع مدة كلمات سيأني ذكرها عن المنتخب.

 <sup>(</sup>٢) تلخيس معجم الألقاب ( ٤ : ٧٩ من نسختي نحملي »

<sup>(</sup>٣) ورد في الطبوع « صحة » ولم أعند يومثذ إلى صحته

<sup>(</sup>۱) کتاب الموادث د س ۲۶، ، ۲۲۱ ،

<sup>(</sup>٥) تاريخ الاسلام ﴿ نَسَعُةَ دَارِ النَّحَفِ الْعِيطَانَيَةَ - ١٠٤ الورقة • ٨ ﴾

<sup>(</sup>٦) ورد في مرجم هذه البرجة وهو منتخب الختار — س ١٥٧ — « ابن عسفيجــة » ، والوجه ما ذكرناه

<sup>(</sup>٧) في الطبوع النتجب ،

الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ٦٨٨ وأومى أن لا يصلى عليه في الجامع ، وأن يصلى عليه بباب سور كلواذا ، وأومى أن يدفن محت قبة سلمان الفارسي ، وأوصىأن لا يشخص قبره ، فتولى أمره ودفنه العدل مكين الدين أبو القاسم عبد الحيد بن الزجاج ولم أره في تاريخ شيخنا الذهبي (١) وأبي محمد البرزالي (٢) » .

ومما قدمتُ من القول وما نقلت من السِّير 'يملم أن الأسـتاذ الشبيبي الجليل نقل الخبر من كتاب ( الحوادث ) القدم ذكره مراراً ، وأنه ظن أنَّ ( عز الدين علي بن 'عفيجة ) هو هزالدين ابن مَلَّجة ، فأسند إليه مختصر سيرة ووقع في وهم وجب عليَّ تصحيحه .

9.9 - وجاه في الصفحة ٩٣ في ذكره من دفن في المشهد الفروي قوله: ﴿ وفيات الدين عبد الكريم بن طاووس المتوفي سنة ٩٧٣ وجامة من أسرته ﴾ قلت: الذي حفظته أنه توفي سنة ٩٣٣ وفد راجعت تلخيص معجم الألقاب ، لأن ابن الفوطي كان من خلطائه وتلامذته ، قال : ﴿ غيات الدين أبو المظفر عبد الكريم بن جال الدين أحد بن موسى بن جمفر بن طاووس الحميني الفقيه العلامة النسابة ، كان جليل القدر ، نبيل الذكر ، حافظاً لكتاب الله الجيد ، لم أر في مشايخي أحفظ منه الله على والأحديث ، والأخبار والحكايات والأشمار ، جمع وسنف وشجر (٦) وألف ، وكان يشارك الناس في علومهم ، وكان داره مجمع الأعمة والأشراف ، وكان الأكار والولاة والكتاب يستضيئون بأنواره ورأيه ، وكتب خزانته كتاب والدر النظيم في ذكر من تسمى بعبد الكريم ) ، وسألته عن موله ، فذكر أنه ولد في شعبان سنة نمان وأربعين وسبائة ، وتوفي في يوم السبت سادس عشري شوال سنة ثلاث وتسمير وسبائة ، وتوفي في يوم السبت سادس عشري شوال سنة ثلاث وتسمير

<sup>(</sup>١) هذا وهم منه فقد نقلنا مختصر سبرته من تاريخ الاسلام الذهبي

<sup>(</sup>۲) منتخب المختار د س ۱۰۲ ، ۱۰۳ »

<sup>(</sup>٣) شجر تشجيراً أي كتب الأنساب على هيأة الشجر

 <sup>(</sup>۵) تلخیص معجم الألقاب (۵) ۱۹۲ من نسختی بخطی »

۱۹۳ من كتاب « الحوادث » — ص ٤٨٠ — « وتوفي النقب فياث الدين عبد الكريم ابن طاووس في مشهد موسى بن جمفر ، وحل إلى جـــده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب — ع — » .

 • ٩ - وقال الأستاذ الفاضل في الصفحة المذكورة أمني ٩٣ : ( وفي سنة ٩٧٦ توفي الملك مز الدين ابن جمفر النيسابوري ، ودفن في المشهد المدكور وعفيفالدبن الفارقي الأديب المصري (١) قال أبن الدبيثي: دفن في النجف ، فمطف عفيف الدين هنا على عز الدين يوم القارىء أنه توفي في سنة وفاة هز الدبن ، مع أنه توفي سسنة ﴿ ٦٢٨ ﴾ كما في تلخيص معجم الألقاب ، ثم إن مز الدين النيسابوري لم تكن وفاته سمنة ٦٧٦ بلكانت سنة ٦٧٣ ، قال ابن الفوطيّ : « هز الدين أبر الظفر حبد العزبز بن جمفر بن الحسين النيسانوري ، الملك ، صاحب البصرة له نصب في آل الأشتر النخمي ، ذكره لي شيخنا أبو الفضل بن المهنا الحميني وكتب لي بخمله ، قال : وله المذكور سنة ٦٣٦ وسافر حتى ُعدّ من الرجال الصدور ، فتملق ببيت الأوشدادي والأمير (٢) سنقربن بتيكجي ، ولما فتحت المراق لجأ إلى الصاحبين علاء الدين وشمس الدين ، ورنب شحنة بواسط وفوضت إليه البصرة ونواحما . وكان له الاحسان إلى العلوبين ، وصنف له شيخنا كتاب ( المداع النُّمريزية والمنائح العزيزية ) وقدم علينا صاغة ، ورأيته ونوفي في ذي القمدة سنة اثنتين وسبمين وسمائة ، ولنجم الدين عبد السلام [ ابن الكبوش] فيه مدائح كثيرة لما استقرملكه بالبصرة ، ومن شعره في مدح الصاحب علاه الدبن عطا [ ملك ] :

<sup>(</sup>١) الصواب « للقرى- » أي الذي يقرى الناس القرآن المكريم بالقراءات المروية ، قال ابن الفوطي :

<sup>«</sup> عقيف الدين أبو عبد الله محد بن قريش بن مسلم الأسدي الفارقي للقرى- الأديب ، كان حسن السيرة...».

و تلخيس معجم الألقاب ٤ : ٩٩ من نسختي بخطي ٠

<sup>(</sup>٢) خط الأصل غامض هنا

عطا ملك [ عطاؤك ملك مصر (۱) ] وبعض عبيد دوانسك العزيز عبدازي كل ذي ذنب بعفو ومثلك من يجدازي [ أو يجيز (۱) ] ورثاه شبخنا عبد المسلام بقصيده الفراء التي أولها :

[ لم أبك ] حتى بكى لك الـكرم [ والسيف بوم القراع والقلم ]
وقال مؤلف الحوادث في أخبار سنة ٢٧٢: « وفي منتصف ذي القمدة توفي اللك هزالدين
هبد العزيز بن جمفر النيسا وري ببغداد ، وكان سخياً (٢) جواداً مواسلاً لـكل من يسترفده
واشتمر ذكره في البلاد بالـكرم . تولّى شحنكية واسط والبصرة ، وكان حسن السيرة ، عظيم
الناموس ، ودفن في مشهد علي – ع – ورثاه الشمراء بأشمار كيرة منها أبن الكبوش البصري من قصيدة هذا منها :

لم أبكِ حتى بكي لك السكرمُ والسيف يوم القراع والقلم (1) ه وذكر ببوت المرثبة التي أختارها وهي اثنان وثلاثون ببتاً .

٩٩ - وذكر الأستاذ الجليل في الصفحة المذكورة « عفيف الدين الفارقي المقرى » المذكور آنفاً ، فيمن نقلت جنازاتهم أو جنتهم ال مشهد الامام علي - ع - مع أن عفيف الدين الفارقي مات في النجف بعينه ، ولم ينقل جنانه من موضع آخر إليه ، قال ابن الفوطي : « عفيف الدين أبو عبد الله محد بن قريش بن مسلم الأسدي الفارقي المقرى الأديب ، كان حسن الدين أبو عبد الله محمد بن قريش بن مسلم الأسدي الفارقي المقرى الأديب ، كان حسن السيرة ، ذكره الدبيثي (٥) وقال : ولد بحسن كيفا ، وتفقه ببنداد على فخر الدبن النوقاني ، ودخل واجع كالفراء ثم استوطن الموسل وحج ، فلما رجع مات بالنجف سعة

<sup>(</sup>١) التتمة من التاريخ الفخري و س ١٧ من الطبعة المصرية ،

<sup>(</sup>٧) النتمة من كتاب الموادث و س ٣٧٨ ، ،

<sup>(</sup>٣) جاء في الطبوع من كتاب الموادث - س ٣٧٧ - د شيخاً ، وهو من غلط الطبيم

<sup>(</sup>٤) كتاب الحوادث ﴿ س ٣٧٧ – ٢٨٠ »

<sup>(•)</sup> لم أجده في ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي و نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٩٩١ ، والظاهم أنه ذكره في و ذيل تاريخ واسط ، له أيضاً

عَانَ وعشر بن وسنَّالَةِ ، ودُنُونَ بمشهد الامام علي <sup>(١)</sup> — ع — » .

۹۷ — وجاء في حاشية الصفحة ۹۶ « لفخر الدين بن البارك المخرص صاحب الديوان في أيام المستنصر العباري ذكر كثير في تاريخ هذة الفترة ، قال مصنف كتاب الحوادث : هو تخرالدين أبو سميد بن المبارك ... »

والصحيح أنه (المبارك ) لا (ابن المبارك ) و (أبو سحد ) لا (أبو سحيد ) هكذا ورد اسمه في كتاب الحوادث (ص ١٩١ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٣٥٩ ... ) وقال ابن الفوطي في ترجمته : ( فخر الدين أبو سعد المبارك بن يحيى بن المبارك المخري البغدادي ، صاحب الديوان وشيخ رباط الحريم ، كان من أرباب البيوتات وأهل المناسب والمرانب الدينية والديوانية ، قال تاج الدين على بن أهب في تاريخه : وفي المحرم سنة اثنتين وثلاثين وسمائة ولي فخر الدين النظر بدار النشريفات ، ووكلة باب طراد ، ونقل الى صدرية المخزن ثم إلى صدرية ديوان الزمام ثم أوزل ووكل به سنة ثلاث وأربعين ، وفي هذه الدولة همض عليه الخدم الديوانية فأبي إلا أن يخدم في الحدم الإلمية الرابية ، وانتقل إلى رباط الحريم ، وأقام به ، وكتب بيده عدة مصاحف وربعات وقفها على المشاهد ، فيكان على ذلك الى أن توفي يوم الأربعاء أول بيده عدة مصاحف وربعات وقفها على المشاهد ، فيكان على ذلك الى أن توفي يوم الأربعاء أول بهدى الآخرة سنة أربع وستين وسمائة ودفن عقبرة الامام أحمد بن حنبل (٢) » فهذا هدذا كا قال أبو حيان الترحيدي

۹۸ - وأسند في الصفحة المذكورة الى مؤلف الحوادث أنه عم في بيت المخرى بقوله : 
و بيت ممروف بالرزانة والأمانة والمدالة والسكتابة والتصرف والولاية ، والذي في كتاب الحوادث ـ ١٣٨ ـ و الرواية والدراية والفضاء والمدالة والتناية والتصر في والولاية ، ونقل الأستاذمن كتاب الحوادث، على حسب قراءته ، أن فحرالدين بن المخرى وخدم الخلفاء عدة خدمات

<sup>(</sup>١) تلخيس معجم الألقاب ﴿ ٤ : ٦٩ مَن نَسْخَتَى نَجْمَلُى ﴾

 <sup>(</sup>٣) تلخيص معجم الألقاب « ٤ : ٧٤٧ من نسختي بخملي »

آخرها صاحب ديوان المراق ، أما منصب ديوان المالك ، فهو من مناصب الدولة الايلخانية ، ولم يتولُّه قط .

٩٩ - وذكر الأستاذ الجليل في الصفحة ١٠١ رسالة اللك العادل أبي بكر بن أيوب إلى الخليفة الناصر لدبن الله سفة ١٠٤ على بد أستاذ داره ﴿ الأَمير دكر العادلي ﴾ وقاضي المسكر خليل المصمودي ، وذكره أيضاً في الفهرس بصورة ﴿ دكر ﴾ والذي في السلوك للفريزي خليل المصمودي ، وهو مهجم الأستاذ الشبيبي في هذا الخبر ﴿ أَلْدَكُر ﴾ والهمزة واللام أصليتان ، وبهذه الصورة ورد في الجامع المختصر ﴿ ٩ : ٢٥٩ ﴾ وهو الصحبح .

• ١٠٠ - وقال فى الصفحة ١٠٠ : ﴿ جاء فى أحبار سنة ١٣٨ من هذا المكتاب (١) ما يأتي: وصل رسول من بدرالدين لؤلؤ ساحب الموسل ومعه (قائد (٢)) وجاعة من رماة البندق ، شهدوا أن الأمير إبراهيم ولد بدر الدين رماه بالبندق و (كتب) بذلك الى الخليفة ـ يمني المستنصر ـ فقبل ، و علل بباب البدرية ونثر عليه ألفا دينار وخلع على الواصلين معه ، والسواب أن فقبل ، و علل بباب البدرية ونثر عليه ألفا دينار وخلع على الواصلين معه ، والسواب أن وطائر ، لا قائد ، و « انتسب الى الخليفة » لا كتب إليه ، وذك أن نظام الفترة لا يجيز أن يتفتى الرامي أي يكون تابعاً لرئيس الفتيان إلا بعد إسابته بالبندق طائراً من الطيور المفكورة فى يتفتى الرامي أي يكون تابعاً لرئيس الفتيان في الربي ، ومعنى « تفتى الرامي » هو أن يحكون تابعاً لرئيس الفتيان الرماة ، وهو إذ ذاك الخليفة الستنصر بالله وهدفا معنى قوله « وانقسب في في ذك الى الخليفة فقد بل »

وقد ألف الشيخ المالم محمد بن إسماعيل بن البقال الممروف بابن ودعة الفقيه الشمانمي المتوفى سنة ٨٨٠ رسالة في أحكام رمي الطير الجليل وسيده ، وقد جملها باسم الخليفة الناصر

<sup>(</sup>١) عني كتاب الموادث

<sup>(</sup>۲) الصواب طائر كما جاء في الحوادث « س ۱۵۳ » ، وهذا الطائر ينبغي أن يكون من طير الواجب المعروف بالطير الجليل ، وهو اللم والمرزم والسكركي والأوز والأنيسة والحبارى والسبيطر « المقلق » والنسر والمغلم والمعاب والعناز والصوغ والغرنوق

لدين الله عجدد الفتوة ومقرر أحكام الرمي ، وسى الرسالة ﴿ المفترح في الصطلح ﴾ وجمل مراتب الرسالة على النحو الآني ﴿ كيفية دخول الرساية ، فيها يكمل به الرامي ، في القدمة وحكمها ، فيها يتجتن بصرعه الفضيلة ، في الشهادات ، في التحكيم ، في المراهنسات ، في القداولة ، في التحريم ، في التكذيب والاهدار ﴾ قال ابن وهاءة : ﴿ وهذا الذن وضع لتهدذيب الأخلاق وثركية النفوس ، وتدكميل المرورة ، وعلى هذا حرم على الرامي أخذ الموض عن طير صَرَحه ، لاشماره بالدنارة ، وإخلاله بالمرورة ، إذ لم يكن موضوعاً للاكتساب » ثم قال :

« الأم الثاني: الرماية ، والنظر يتملق بصينها وممناها وحدكمها ، أما الصينة فهي قول الرابي مقيب سؤالهم إياه من اختاره استاذاً: رميت لفلان ... وأما مهني الرماية فهو الانتساب الى من يصلح في نظر لتقديم عليه كالتلديذ مع الأستاذ ، يأخذ منه آداب فنه ، ويتمرف منه أحكامه ، والأحدن أن يكون جامعاً اصفات الكال ليتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ، فعلى هذا لو قال : انتسب فلان إلى فلان في البعدق ، أو جملته أستاذي ، وما أشبهه جاز ، وتجب تسميته إن كان عائباً ، والاشارة إليه إن كان عاضراً (١) ... »

۱۰۱ - وقال في الصفحسة ۱۰۱ وهو يدف كتاب و الحوادث الذي سيناه غلطاً و الجوادث الذي سيناه غلطاً و الجوادث الجامعة النباحث الحقق يعقوب السركيسي التوفى في آخر سنة ١٩٥٩: و هذا ومن شواهد سقم هذه النسخة أن الأخبار التعلقة باستيزار مؤيد الدبن بن العلقمي نقات من محلها وهو حوادث سنة ١٩٥٣ ووضعت غلطاً في حوادث سنة ١٩٥٣ مؤخرة هشر صنوات و وهو تلفيق غريب يدل على تشويش النسخة من قبل (٢) عجلدها أو غيره و وحكر و ذلك في المعقمة ١٩٥٣ قال : و وقد سقط من السكتاب الفصل الذي عقده الؤاف الترجة ابن العلقمي الوزير ولم يبق إلا العنوان غير أننا نجد وصف الاحتفال باستيزاد ابن العلقمي مدرجاً في حوادث

<sup>(</sup>١) المقترح في المصطلح .. نسخة دار السكتب الوطنية ١٣٩ ؛ الورقة ١ -- ١٤ ،

 <sup>(</sup>۲) الصواب د یدل علی تشویش مجلد النسخة لها » أو د إیاحا » ، لأن د من قبل » یستلزم النیابة ،
 کشولهم د کان قاضی بنداد من قبل الخلیفة فلان »

سنة ٩٠٣ بدلاً من ٩٤٣ وهو وصف شائن أو يجب أن يلحق بحوادث سنة ٩٤٣ »

وقد كنت ذكرت في حاشية سابقة و ص ٩٧٨ ، أي أما الذي الله الم هذا التشويش في هذا الكتاب ، وقد نبهت عليه في الصفحة ٧٧٩ منه ولم يتف عليه أحد قبلي ، فجاه الأستاذ الشبيبي الجليل فأشار الى ذلك ، على النحو الذي ذكرته من كتابه ، ولو قد كان وقف عليه قبلي لم أستمدرك هذا الاستمدراك ، واله ليل على أنه انبع تنبيبي هو أنه وقع في وهم وهمنه أنا نفسي وذلك أي قدرت أن الحوادث المنقولة من موضعها هي حوادث سنة ١٩٣٣ (١) واله واب أنها حوادث سنة ٩٣٠ ) كان في سنة ١٩٣٧ لاني سنة ٩٤٠ الله ي سنة ٩٤٠ ) كان في سنة ١٩٣٧ : « تتمة أخبار وأيا كان التاريخ فقد نبهت على الخلل الواقع في الدكتاب فقات في المفحة ٢٧٩ : « تتمة أخبار صنة ٩٤٠ » . وقال أبو الحسن الخزرجي في أخبار هذه المسنة : « وفي يوم الثامن (كذا ) من شهر ربيع الأول استوزر الخليفة أبا طالب مؤيد الدين عجد بن أحد بن مجد الماقمي وركب في جمع عظيم من حاشيته وغيرهم إلى دار الوزارة ، وجلس في الايوان ، وكان قبل ذلك استاذ الدار عن الخليفة عوضه في أستاذية الدار عي الدين يوسف بن عبد الرحن بن الجوزي في يوم التاسع كذا ) من الشهر المذكور (٢٠) »

وقال ابن دقاق في حوادث سنة ٦٤٧ : « وفيها ولي وزارة المراق بمد ابن الناقد الوزير مؤيدالدين بن العلقمي الرافضي (٢٠٠٠ ) وقال سبط ابن الجوزي في حوادث سنة ٦٤٧ : « وفيها توفي شهاب الدين أحمد بن الناقد وزير [ المستعمم باقد واعتقل] أولاده وصودروا واستؤسلها وذهب جاههم ، وأقاموا مدة إلى أن ولى المستنصر (٥) ، فاستوزر عجداً واقبه مؤيد الدين ، وكان

<sup>(</sup>١) اكد الشيخ هذا التاريخ في العد فة ١٠٤ فقد قال فيها : « استيزار ابن الملقمي ، جاء في أخبار

<sup>(</sup>٧) الصجد المبوك و نمخة المجمم العلمي العراقي ، الورقة ١٦٤ ،

 <sup>(</sup>٣) نزهة الأنام في تاريخ الاسلام « نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ١٠٩٧ الورقة ٥٠٥

 <sup>(1)</sup> كذا ورد في مختصر الجز- الثامن • ٨ : ٧٤٧ طبعة الهند ، وهو وهم مبين ، وفي المبر عبث ظاهر

وجلاً فاضلاً صالحاً مفيفاً ديناً قارئاً للقرآن (١) ٥ وقال ابن كثير في حوادث سنة ٦٤٧ :

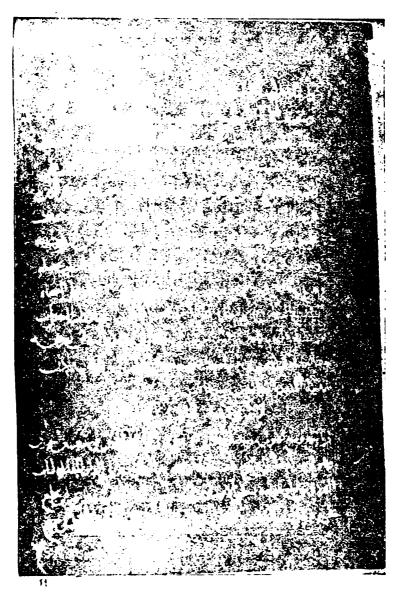

صفحة من كتاب « الحوارث » بخط مؤلفه « صفحة من كتاب « الحوارث » بخط مؤلفه « وفيم المستممم بالله مؤيد الدين أبا طااب محمد بن أحمد بن على بن محمد بن

العلقمي المصرف على نفسه وعلى أهل بنداد ... » ، نقلته من « نسخة دار الـكتب الأهلية بباريس ١٥١٦ من الورقة ( ٥٤ ) وهذه النصخة أصع من الطبوعة



صفحة من كتاب تلخيص معجم الألقاب بخط مؤلفه ابن الفوطي

وجاء في السفحة ٢٨٧ من كتاب الحوادث أن عبي الدبن يوسف بن عبد الرجن بن الجوزي المذكور آنفاً ثولي أستاذية الدار سسنة ٦٤٣ مع أن ولايته كانت سسنة ٦٤٢ كما في كرنا ونقلنا

قبلاً ، ومَكذا الفول في أكثر الا خبار التي ظننتها أنا من حوادث ســـنة ٦٤٣ فقلدني فبها الأستاذ الشبيبي الجلميل ولذلك لم يشر إلى غلطي ، بل وقف عند وقوفي ، واحتماب بحبثلي في هذا الأمر ، ونما يؤيد أن الحوادث الشـــار اليما هي من سنة ٦٤٧ وفاة الوزير نصير الدين أبي الازهر أحد بن الناقد (١٦مم أنه قد أدخلت سيرته في حوادث سنة ٦٤٣ هس ٢٩١ ، قال ابن دقاق ف حوادث سنة ٦٤٢ : ﴿ وفيها مات الوزير نصير الدين أبو الأزهر أحد بن محمد بن طي ان الناقد، أحد أولاد التجار المشاهير، وذوي الثروة واليسار، مولده في ليلة الجمعة حادي مشري شوال سنة إحدى وسبمين وخمائمة ، ونشأ في رياض الاشتغال بالكتابة ، ففوض إليه نظر أوقاف والدة الامام الناصر [ زمرد خانون ] في سنة ثلاث عشرة وسبّائة ، وبقي مدة ثم صرف ثم استقر في وكالة الامام الظاهر ثم لما تولى الامام المستنصر ولاه أستاذية الدار بمد وفاة مضد الدين أبي نمبر المبارك بن الضحاك في محرم سنة سبع وعشرين وسمَّائة ، فقام بأمورالخدمة أحسن قيام ثم ولي الوزارة في سابع عشر شوال سنة تسع وعشرين وسمائة وهراض له ألم في مفاصله بمد خمس سنين من ولايته امتنع به عن القيام والحركة ، ولم يزل مبجلاً مكرماً الى حين وفاته فى ليلة الجممة سادس ربيع الأول ، فتقدم إلى كبار الدولة وأعيان الأمراء والقضاة ومشايخ الصوفية بالحضور إلى جامع القصر ثم خسل الوزير الذكور ، وتولى غسله المدرس بالنظامية بجم الدين عبدالله البادراني ثم حمل تابوته منشى (٢) وبين يديه القراء والحجاب والنواب والسكتاب والدوادارية ثم صلى علميه أبو طالب الحسين بن المهتدي نقيب النقباء ثم حملت الجنسازة وأدخلت

<sup>(</sup>١) كنتأحسب أن الصحيح في وفاته هو أنها كانت سنة ٦٤٣ كما ذكرت في حاشية الصفحة ٢٧٩ من الموادث ، والصواب أنها وقعت سنة ٦٤٣ باجاع المؤرخين الذين ذكروا وفاته

<sup>(</sup>٧) كان نصيرالدين الناقد وغيره من الناقديين شافعية ، وفي سنة ٦٤٦ توفي جال الدين أبو الحدن طي ابن يمي ين المخرميين المخرميين المنسابلة المشهورين ، وكان قد أوصى أن يدفن فى تل قريب منشهد الحسين عن المخرميين تابوته مكشوفاً لبس عليه فطاء ولا ثوب وأن لايقرأ بين يديه قراه بالالحال والتحزيق بل قراء فقراء يقرؤون بالتلاوة المعهودة وأن يسبح جاعة وبهللوا ويحمدوا الله تعالى و الموادث ص ٧٣٧ ،

باب الغربة المستجدة وجملت في شبارة وشيمها كافسة أرباب الدولة والصدور ، وأستاذ الدار مؤيد الدين العلقمي ودفن بتربته بالمشهد الكاظمي ، وكائ أديباً فاضلاً ، مترسلاً ، الرهايا حافظاً ، والعلماء رافعاً ، وكان صالحاً عفيفاً متواضعاً ، قارئاً القرآن \_ رح \_ (١) » .

وقال الخزرجي في حوادث سملة ٦٤٢ : « وفيها توفي الوزير السكبير ملك العراقين أبو الأزهر نصيرالدين أحمد بن عجمد بن علي بن أحمد الناقد البقدادي ، وكان مولده في الحادي عشر من شهر شوال سنة إحدى وسبمين وخسمائة ، وهو من أولاد التجار ، نشأ في التروة والحشمة ، وحفظ الفرآن الـكربم واعتنى بالخط وتجويده ، وحصل طرفاً صالحاً من الأدب، نحواً ولغة ، وكان يقول الشمر ، واشتغل بملم الانشاء والرسائل ، وكان مواظباً على تلاوة القرآن ، لاسيا في لبالي الجمع ، وكان له رأي صائب ، ودبن وافر ، ملينج الانشاء ، حسن النظم ، حفظة للاشمار والنكت والأخبار ، حسن الخط ، مهيب الشكل ، هفيف النفس ، وقوراً ورماً ، توفي ف صادس شهر ربيع الأول من المنة المذكورة ، و ُنفَّـذ جهازه من الخزن وفيه مائة وخممون ظرفاً من ماء الورد ، وأخرج هنه صدقة من البقر تسمون رأساً ، ومن الخبر خسة عشر ألف رطل ، ومن التمر مائة وخمسون قوصرة ، وشبهم جنازته كافة أرباب الدولة وذوو المناسب وأرباب الدولة ، ثم قال : ﴿ وَلَمَا فَتَحَتُّ رَكَّهُ الوزير نَصِيرِ الدِّينِ أَحَمَّدُ بِنِ النَّاقِدُ وَجِدُ فَيَّمَا صندوق آبنوس فيه نيف وتسمون ألف دينار ، وفيه رقمة يذكر فيها ﴿ أَنْ ذَلْكُ مَنْ فُوَاصُلُ مَمْيَشَتُهُ وَمَا أَنْهُمَ عَلَيْهُ بِهُ فَ الأيام المستنصرية والمستعصمية وأن ذلك حق من حقوق بيت المال للمسلمين لا تستحق ورثته منه شيئاً ) غمل إلى دار التشريفات وأنمم على ورثنه وأجريت لهم جرايات على المحزن (٢٦ ، ، وقال ابن كثير في وفيات سنة ٦٤٢ ، ﴿ الوزير نصير الدين أبر الأزهم أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الناقد البندادي وزير المتممم وأبيه المتنصر ، كان من أبناء التجار ثم توصل الى أن صار وزيراً <sup>(٢)</sup> ... »

 <sup>(</sup>١) نزهة الأنام في تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية في باريس ١٩٥٧ الورقة ٥٠ » .

<sup>(</sup>٧) العبجد المسبوك و نسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقة ١٦٤ »

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية و نسخة دار الـكتب الأملية بباريس ١٥١٦ الورقة ٥٣ ، .

وترجمه ترجمة حسنة سفي الدين ابن الطقطقي في كتابه النخري « ص ٢٤٣ » وقال : « مات نصيرالدين في سنة اثنتين وأربمين وستمائة في خلافة المستمصم » .

١٠٧ – وتمكلم الأستاذ الجليل في الصفحات ١١١ ـ ١١٣ على الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد بن الملقمي ، ولم يتطرق الى الهمة التي ألصقها به مؤرخو ممر ومؤرخو الشام والنوام من القدماء وهي نخاص ته على الدولة المباسية و. \$اص ته بها ، لاسقاطها ، بل أشار إلى اختلاف الآراء فيه حموماً ، وقد ظهرت أمارات تلك النهمــة الباطلة ببنداد منذ اختلافه مع مجاهد الدين أيبك الجركس مقدم الجيوش المباسية سنة ٦٥٣ ، ذلك القائد الفَـشيـل ، وهذه النهمة تستأهل أن يؤلف فيها كتاب ، وقد ترجم أبر الحسن الخزرجي هذا الوزبر ، كما ترجمه مؤلف كتاب الحوادث وشمس الدبن الذهبي في تاريخه والصفدي في الوافي وابن شاكر السكتبي في الفوات ، وعمد باقر الخوانساري في الروضات وغيرهم ، غير أن ترجمة الخزرجي له لم تنشر قال في أخبسار صنة ٢٥٦ : د وفي هذه السنة توفي الوزير مؤيد الدبن محمد بر عمد (كذا) ابن الطقمي البغدادي الرافضي ، وكان مالماً فاضلاً ، أديباً ، حسن الحاضرة دمث الأخلاق ، كريم الطباح ، خير النفس ، كارهاً للظالم ، خبيراً متدبير الملك ، لم يباشر قلم بيت ، ولا استئصال مال ، اشعفل والنحو وعلم الأدب في شبيبته بالحلة (١) على حميد الرؤساء بن أيوب ثم قدم بنداد وقرأ على أبي البقاء عبسد الله بن الحسين المكبري ثم انضم إلى خاله أستاذ دار الخلافة مند الدين أبي نصر المبادك بن الضحاك [ الأحدي ] ، وكان شبخ الدولة ، فضلاً وعلماً ، ورياسة وتجربة ، فتخلق بأخلاقه ، وتأدب بآدابه ، واستنابه في ديوان الأبنية ، وأشنله بدلم الانشاء ، إلى أن توفي خاله ، فانقطع واثرم داره ، واستمر شمس الدبن <sup>(٢)</sup> أبو الأزهر أحمد بن الناقد أستاذاً

<sup>(</sup>١) كان أسدياً والحلة معدل بني أسد والأكراد الجاوانبين الدين استعربوا منذ مثات سنين .

<sup>(</sup>۲) كان هذا قبل أن يكون ابن الناقد وزيراً ، فلما استوزره للسننصر بدل لقبه وجمله و ضيرالدين ه وكان تبديل المقب عند رفع الرئيسة من رسوم الدولة العباسية في أواخر أيامها وهو مألوف في الدول الصرية أيضاً .

الدار ، فاستدهى مؤيد الدين إلى دار التشريفات وأصره بالتردد إليها فى كل يوم ، ومشاركة النواب بها ، فلما نقل أستاذ الدار أحمد بن الناقد إلى الوزارة نقل مؤيد الدين إلى أستاذية الدار ، فكان على ذلك إلى أن توفي الوزير أحمد بن الناقد ، فانتقل مؤيد الدين الى الوزارة ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت الدولة الساسية وأقر فى الدولة النترية على الوزارة ، وكابد شدة وتفيرت أحواله ولم يم له ما أراد ولم يظن أن التتر يبذلون السيف مطلقاً ، فانه راح تحت السيف الرافضة والسنة وأمم لا يحصون وذاق الموان والذل من التتر ، وذلك سيدي موته سفر أول شهر جادى الآخرة من السنة المذكورة (١٠) »

١٠٣ — وقال فى الصفحة ١٠٣ : « وقد فاتنا بسقوط هذا الفصل (٢) فوائد تمينة فلا شك أنه اشتمل على رأي المؤلف في هذا الوزير الذي تضاربت آراء المؤرخين والباحثين في سيرته ، والنالب أن مؤلف كتاب الحوادث من أحسن المؤرخين رأياً بابن العلقمي الوزير » .

قلت: نقلنا سابقاً قول الأستاذ الفاضل: «غير أننا نجد وسف الاحتفال باستيزار ابن الملقمي مدرجاً في حوادث سنة ١٩٣ بدلاً من ١٤٣ وهو وسف شائق ... » . وهذا يمني أنه لم يسقط من فصله شيء و لا فانت فوائد ثمينة ، أما رأي مؤلف الحوادث في ابن الملقمي فحكان الاستاذ قد نقله في الصفحتين السابقين الصفحة ١١٣ مع تمهيد وإيضاح قال: « وفي هدذا الصدد نقول: أثنى مؤلف الحوادث الجاممة ثناءاً بالفاً على مؤيد الدين ابن الملقمي ونوه بذكره حياً وميتاً وعقد له فصلاً في أخبار سنة ٢٥٦ عنوانه ( ذكر من توفي من الأعيان بعد الواقمة ) قال فيه : توفي الوزير مؤيد الدين محد ابر الملقمي في جادى الآخرة ببنداد وعمره ثلاث وستون سنة ، كان هالماً فاضلاً أدباً ، يحب الملماء ويسدي اليهم المروف » ، إذن لا سقط فصل الوزير ولا أعوزنا رأي مؤلف الحوادث في الوزير ؟

<sup>(</sup>١) الصبحد السبوك و نسخة الجمم العلمي للصورة ، الورقة ١٩٣ ،

<sup>(</sup>٧) يعني الفصل الذي مقده للؤلف لترجة ابن السلقس ولم يبق منه إلا المنوان ، كما ذال ــ حفظه الله ــ .

١٠٤ — وقال الا متاذ الجليل في الصفحة ١١٣ أيضاً : ﴿ وَمَا يَدُلُ عَلَى الْمَبْتُ بَاسَحُةً

الأسل \_ يمني كتاب الحوادث \_ ما قاله المؤلف في وقائع سنة ١٩٥ وهذا نصه: فيها أنفذ الخليفة إلى الوزير ابن العلقمي دواة فضة مذهبة في جونة ، خلع عليه ونظم الشعراء في ذلك ، هذا نصُّ ما جاء في السكتاب ، ونجد بعد ذلك أبياتاً في الرثاء لا علاقة لها بهذه الوقعة ... » . وقد أساب الأستاذ الجليل في هذا القول ، فالا ببات لا سلة لها بالخبر الذكور ، والصواب أن الخبر من أخبار سنة ١٤٦ لا سنة ١٤٥ كما جاء في كتاب و الحوادث » المشوش الذي طبعته قديماً ، يدل على ذلك أن أبا الحسن الخررجي ذكر ذلك الخبر في تاريخه قال في حوادث سنة ١٤٥ : وفي شهر ربيع الأول أنهم على الوزير أبي طالب عجد بن العلقمي بدواة فضة مذهبة مدورة مشعة بديمة الصنعة ، جيلة الوضع ، فقال بعض الشعراء :

زاد إمام المصر ديوانه زيادة فيها تقر العيوت أعطى دواة للوزير الذي بفضله يمترف المالموت وإنها نون كذا قد أتى اله قرآن إذ أقسم فيه بنون وجوده يقضي بتكميلها بالقلم الجاري وما يسطرون حتى يقول الناس في فضله « لمثل هذا بسمل العاملون (١) ».

• ١٠٠ - وقال الأسستاذ الجليل في الصفحة الذكورة : ﴿ وَالأَرْجِحَ أَنَ الأَبِياتَ المُثَبِّتَةُ (٢) مِنْ جَمَلَة قصيدة لابن أبي الحديد في رثاء أستاذله توفي سنة ١٤٦ ... ﴾ . وقال في الحاشية : ﴿ وَالقَصِيدَةُ لَمُوفَى الدينَ بِنَ أَبِي الحديد في رثاء عضد الدين المبارك بن رئيس المُواحد الحاصة ( حكذا ) وله رجمة في معجم الأدباء الرؤساء (٣) ، أثنى عليه صاحب الحوادث الجامعة ( حكذا ) وله رجمة في معجم الأدباء

<sup>(</sup>١) العسجة الممبوك « نسخة المجمم العلمي العراقي المصوره ، الورقة ١٧٣ »

<sup>(</sup>٢) يمني الأبيات المثبتة في كتاب الحوادث بعد خبر إهداء الدواة الفضة المذهبة و س ٧١٩ ،

<sup>(</sup>٣) جاء في العملمة ٧٢٧ من كتاب الموادث ، عضد الدين أبو الفتو ح البارك بن رئيس الرؤساء ابن المنسلة ، وابن المنسلة ، وابن المسلمة ،

٦/٢٣٧ والسكامل١٧/٨١٥ .

وقد أساب الأستاذ الجليل شاكلة الصواب في نسبة الأبيات ولكنه أخذ حاشية لي كنت نشرتها في التمليق على اسم المتوفي المرثمي الله كور ، في كتاب الحوادث ( ص ٢٢٧ ، وقد استوهب الحاشية وزاد عليها قوله: ﴿ وَلَهُ تَرْجِمَةً ﴾ قبل ﴿ مُمجِم الأُدْبَاءُ وَالْكَامِلُ ﴾ ، مم أنه لم ترد له رجمة في معجم الأدباء ٣/٣٣/ بل استطرد مؤلفه الى ذكره ، وذكره ابن الأثير في حوادث سنة ٩٠٥ ولم أقل أنا إن ياقوتاً وابن الأثير ترجماه ، بل قلت : ﴿ فِي ٣٣٧/٦ من ممجم الأدباء: هضد الدولة أبو الفتوح ابن الوزير عضد الدبن بن رئيس الرؤســـاه، وفي الكامل ١١٨/١٢ أبر الفتوح المبارك بن الوزير مضد الدين وهو الصواب ، هذا ما علقته على اسم الرجل المترجم المذكور ، أما الوارد في ممجم الأدباء خاصاً به على سبيل الاستطراد فهو قول ياقوت: ﴿ وَكَانَ قَدَ فُوضَ إِلَى عَسْدَ الدُّولَةِ أَنِي الفَّتُوحِ ابْنِ الوزيرِ عَسْدَ الدين بن رئيس الرؤساه أمر المخزن المممور والاً ممال التي كانت مفوضة قبله الى ابن ناصر ... > ﴿ كُرُّ ذلك في ترجمة أبى بكر البارك بن البارك بن سميد ابن الدهان فلم تكن للبارك ابن رئيس الرؤساء ترجمة . وقد نسى الأستاذ أن لمضد الدين البارك بن رئيس الرؤساء ترجمة ف تلخيص معجم الألقاب وأنه أيضاً مذكور في الجامع المختصر ﴿ ٩ : ٢٦٥، ٢٦٤ ﴾ ، قال ابن الفوطي : عضد الدين أبو الفتوح المبارك (١) ابن الوزير عضد الدبن مجمد بن مبد الله بن الظفر بن رئيس الرؤساء البندادي صاحب المخزن ، من بيت الوزارة والرئاسة والنقدم ، وكان مم اشتناله بأمور الهنيا والتصرفات السلطانية ، له اليد الطولى في المندسة والرياضيات ، وقد صمر في صياء من يحيى بن ثابت بن بنسدار وطبقته ، وتولى في أيام الناصر صدرية المخزن ثم هزل سنة ست ومشرين وستمانة ( كذا ) ، ولما عزل ثرم بيته مشتغلاً بنفسه ، وحمل داره الجاورة لجامم غر الدولة بالجانب النربيُّ رباطاً للصوفية ، وله أشمار حسنة ورسائل مدونة ، مولدم في رجب

<sup>(</sup>۱) يمسن أن ينابل بين هذه النرجة وترجنه في كتاب الموادث فبينها بون شاسم يدل على أن مؤلف الموادث هو غير ابن الفوطي .

## مؤرخ المراق ابن الفوطي

صنة ستين وخسالة ، توفي في ذي النمدة سنة خمس (١) وأربدين وستمائة (٢) »

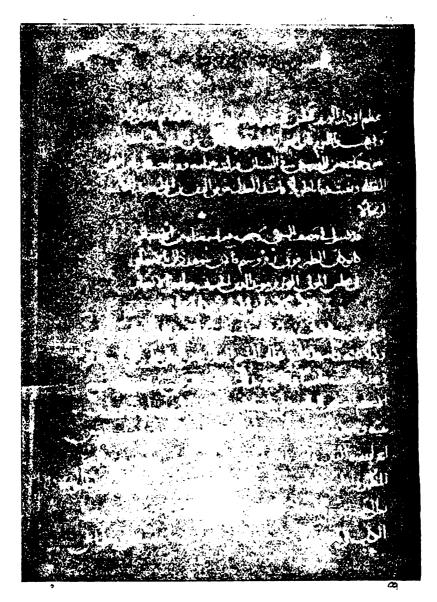

صفحة من كتاب ﴿ الحوادث ﴾ بخط مؤلفه

<sup>(</sup>١) جاء في الحوادث أنه توفي سنة ٦٤٦ والصحيح قول ابن الفوطي ، ويؤيده ما جاء تاريخ المزرجي الصحيح للسبوك د الورقة ١٧٧ » وهذا الاختلاف معزو الى اختلال التجليد في نسخة الحوادث (٧) تلخيص معجم الألفاب د ٤ : ٥ ه من نسخق يخطى »

وكون وفاته في سنة ١٤٠ كما في تلخيص معجم الألقاب، وهو المحييح، وورودها في أخبار سنة ١٤٠ نقلت سنة ٦٤٠ كما في كتاب الحوادث الذي طبعته ، يدلاننا على أز سائفة من أخبار سنة ١٤٠ نقلت وختلال التجليد في كتاب الموادث الله سنة ٦٤٦ ، وسن ذقت وفاة السيدة هاحر والدة الخليفة

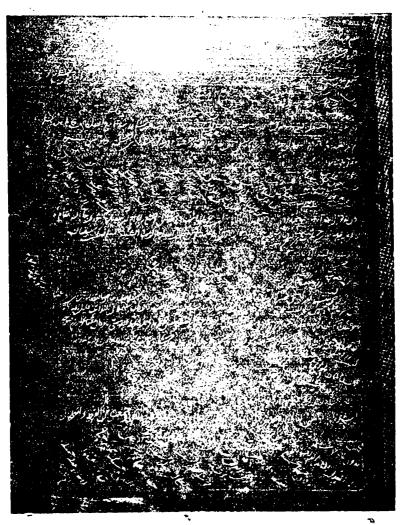

صفحة من تلخيص معجم الألفاب بخط مؤلفه ابن الفوطي المستعصم بالله ووفاة هبة الله بن الحسن ابن الدواي، فقد كانتا في سنة ٩٤٥ كما جاء في تاريخ الخررجي « الورقة ١٧٣ ، ١٧٣ » ، وفي الناريخ أدلة أخرى على ذلك لا يمكن أحداً إدحاضها . الخروجي - وقال في حاشية الصفحة ١١٥ وهو ببرهن على أن كتاب الحوادث المطبوع

هو و اخرادث الجامعة »: « وبهذا الصدد دارت مراسة بيني وبين صاحب هذه النسخة وجاء فرسالتي اليه: تلقيت رسالتكم ... ومعها جزء مغفل فى التاريخ وقد استطلمم رأيمي في وقاف هذا الكتاب أولاً ورغيم بتعريف (١٠) إن الغوطي ثانياً ، ومن رأيي \_ وقد تصفحت الكتاب أنه كتاب الحوادث الجامعة لمؤلفة عبد الرزاق بن أحسد الفوطي البغدادي ... » . وأحال الاستاذ بذلك على مقدمة كتاب الحوادث المطبوع ، ومن يتأمل تلك المقدمة يجد تبايناً بين قوليه ، فقد قال فى القدمة : « ومن رأيي \_ وقد تصفحت الكتاب أنه كتاب الحوادث والتاريخ لمؤلفه العلامة عبد الرزاق بن أحمد الفوطي ... » ، ثم قال : « ومما يحز فى المفس ألما أن عنى تاريخ العرب والاسلام وتاريخ بفداد والعراق خاصة بفقدان معظم آثار ابن الفوطي ومن جملتها أكثر أجزاء كتاب الحوادث على التاريخ ... » . وقد انقلب كتاب الحوادث والتاريخ أو الحوادث على التاريخ ... » . وقد انقلب كتاب الحوادث والتاريخ أو الحوادث على التاريخ المامة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » ، وصارت الأجزاء جزءاً واحداً ، وقد قدمت الكلام على كتاب «الحوادث والتاريخ » فى ملحوظ سابقة وهو غير الحوادث الجامعة بالتحقيق والتأكيد .

١٠٧ – واستدل الأستاذ الفاضل في كتابه « ص ١٩٥ ـ ١٦٨ » بأدلة عامة من أقوال المؤرخين على دعواه أن كتاب الحوادث المطبوع هو كتاب ( الحوادث الجامعة » ومنها أن مؤلف تلخيص معجم الالأسباب ومؤلف كتاب الحوادث ونيا بذكر أسحاب المكتب ومكتباتهم » وذكر من الأسئة على ذلك قول مؤلف الحوادث في ترجمة القفطي ـ ص ٢٣٨ ـ : «كان عباً المكتب جمع مها ما لم يجمعه أحد من أبتاء جنسه لأنه غالى في أثمانها ... » » ولو صح لقول الأستاذ الجليل وجه في هذا الاستدلال لكان ابن الفوطي قد ذكر القفطي في تلخيص معجم الالقاب في لقب « القاضي الأكرم » فقد قال مؤلف الحوادث في حوادث صنة ٢٤٦ : « وفيها توفي أبو الحسن علي (٢٠) بن يوسف القفطي المروف القاضي الاكرم ... »

<sup>(</sup>١) جاء في مختار الصحاح د رغب فيه : أراده وبابه طرب ورغبه أيضاً ،

 <sup>(</sup>۲) قال الخزرجي في حوادث سنه ٦٤٦: و وفي هذه السنة مات الوزير أبو الحسن علي بن يوصف بن =

وترى فى الحاشية أن لقبه « القاضي الاكرم » كان مشهوراً بين الناس ، ولقبه به ياقوت الحموي فى معجم الأدباء: « • : ٧٧٤ » فكيف إذن أغفل ابن الفوطي لقب هذا الرجل إن صع أنه ذكره فى كتاب « الحوادث الجامعة » المزموم أنة هو هذا للطبوع ؟!

## مؤلف كتاب الحوادث

م ۱۰۸ - وقال في الصفحة ۱۰۷ في رد احتجاج من احتج بامكان اعتماد مؤلف (الحوادث) على تصانيف ابن الفوطي في التاريخ من قبيل ممجمه السمى ( مجمع الآداب) وملخصه وفير ذلك من تصانيفه ، وكونه من الؤرخين المتأخرين قلبلاً عن عصر ابن الفوطي الناقلين عنه ، على أن هذا بما ضاه من الأقوال ضرب من الظامون والاحمالات »

، في هدا سواب من الفول ، غر أبنا نعتمد في تأبيده على أن مؤلف الحوادث هو غير ابن العوطي ، أنه لم بعتمد على كتاب من كتب الفوطي كائماً ما كان ، فقد ذكر مؤلف الحوادث في كتابه أنه الم بعتمد على كتاب الدين على من أنجب المروف بابن الساهي « ص ٢٩٨ في ٢٩٠ » ومن تاريخ ظهر الدين على بن محدد المكازر، ني المتوفى سنة ٢٩٨ « ص ٤٩٧ » وها مؤرخان بغداديان ، توفيا ببغداد ، ثم إن نقله من تاريخ المكازروني (١) يدل على أنه أكف كتابه بعد سنة ٢٩٨ » وإذ كانت مهاية تاريخه سنة « ٢٠٠ ه » علم أنه كان حياً في تلك الصنة وأنه لم ينقل من كتب ان الفوطي لأن ابن الفوطي توفي سنة ٢٧٠ كما هومعلوم، فالنقل من كتبه يكون وأنه لم ينقل من كتب ان الفوطي لأن ابن الفوطي توفي سنة ٢٠٠ كما هومعلوم، فالنقل من كتبه يكون

ت ابراهيم بن هبد الواحد بن موسى بن محد بن اسحاق الفقعلي المروف بالقاضي الاكرم ، وزير حلب ، وكان أحد الكتاب المشهورين ، فإن الحافظ أبو عبد الله ( محد بن النجار ) البقدادي : كان جم الفضائل ، هظيم الفعر ، سخي السكف ، طلق الوجه ، حلو الشمائل ، مشاركا لأرباب كل علم في علمهم في النحو والفقه والقفة والمقد والحديث وعلم الفرآن والأصول والمنطق والنجوم والهندسة والتاريخ والجرح والتمديل وله من العمانيف ... وكان جاعاً المعلوم ، عباً المسكنب جمع منها ما لم يجمعه أحد من أبناء جنسه ... » ، « المسجد المسبوك الورقة ١٧٤ من الفسخة الذكورة » ومعلوم أن وفاته لم تنقل من تاريخ ابن النجار لأن وفاته كانت الم الورقة ١٧٥ من الفسخة الذكورة » ومعلوم أن وفاته لم تنقل من تاريخ ابن النجار لأن وفاته كانت الم الدين النجار عن كانت المريخ المعلوم المريخ المنادون . « روضة الأربب في التاريخ أي تاريخ المعاد المسيخ ظهير الدين على بن محد المسكار وفي للتوفى سنة المعموم في سبعة وعشرين سقراً » .

عمكةً بعد هذه السنة ، كا جرت به الدادة ، وبذلك يستحيل نقسل مؤاف الحوادث من تواديخ ابن الفوض ، فحجة القائل بالنقل داحضة ومن الأدلة على كون ، قوف الحوادث بينعاد أو ف العراق سنة ( ٧٠) قوله في حوادث سنة ٧٩٠ : ﴿ وقيها مزل الأمير تاولدار شحنة بغداد ، وسبب ذات أن دائيه رستم أسساه السيرة وتعدى الحد في الشنقسة (١) وأنوع التأويلات ، واعتمد ما أوجب قتله ، وعزل تاولدار ورأنب عوضه الأمير أذينا ، فهد العراق بحسن سيرته ، ومظم سطوته ، وشدة وزعته ، ولا تأخذه في الفسدين لومة لأم ، فاناس في أيامه آمنون على نفوسهم وأموالهم في البلاد والنواحي والطرق (٢) »

فتأمل قوله ﴿ ولا نأخذه في الفسدين لومة لأنم قالناس في أيامه آمنون ... ﴾ قانه لم يقل الكان على الناس في أيامه آمنون ... ﴾ قانه لم يقل الكانوا آمنون ﴾ وهمذا يدل على أنه كان على الشحنكية أيام تأليف كتاب الحوادث ، قال ابن حجر : ﴿ آدينه الططري \_ يمني التتري \_ شحنة بنداد من قبل التتار ، كان فادلاً صارماً ، ولي بنداد فهدها من المفسدين وقع من بها المتدين وخفف ظماً كثيراً وحمدت سيرته الى أن مات في أوائل سنة ٢٠٩ بناحية الكوفة وكان ديناً حسن الاسلام ، عشى الى صلاة الجمعة (٣) ﴾ .

وقال ابن الفوطي : « هز الدين أبو الفضل محمد بن على بن محمد بن هبة الله ، يعرف بابن الوكيل البندادي الكاتب... كتب بين يدي الأمير العادل آذينة أحمد في الانشاء وله حظحسن

<sup>(</sup>۱) قال الفيروزأبادي في القاموس: « التنقصة: الاستقصاء ، مولدة ، و نشناقصة: ضرب من الجند الواحد شنقامي بالسكسر » ويراد بالشنقصة جباية لمال بالاحتيال وهي استقصاء جائر ، ولمل الشناقصة من الجند صلة بالشنقصة ، وقد وردت في أخبار سنة ۹۷۳ « المنتظم ۱ : ۹۲۷ » ، ولا يصبح أن يقال إنها « مراقبة ،ولدة في عصر المفول أي آنها ليست من المولد القديم ، شاعت في لحجة الثة السابعة بمعني الدس والم كر أو "نتمدي الضرر (كذا) وعمل السوء » كما جاء في رسسالة « أصول ألفاظ الهجة العراقية ص م ۲۲ ، ۲۷ » ، فقد عرفت قبل المائة السادسة بسنين كثيرة وذكرت في القاموس

<sup>(</sup>۲) کناب الموادث د س ۹۹۹ ه

<sup>(</sup>٣) الدرر السكامنة في أعبان للثة الثامنة « ١ : ٣٩٧ » .

وترسل مليح ، وتصرّف جميل وينظم الشمر الجيد في الماني ويجيد الضرب بالمود (٢٥ م. .... وكان آذينة هذا من المؤيدين لأخوال صفي الدبن عبد المزيز الحلي الشاعر على خصومهم من آل أبي الفضل الماويين ، قال ابن مهنا المروف بابن عنبة في أخبار السيد زبن الدبن هبة الله فتولى النقابة الطاهرية وصدارة البلاداانرانية الملوي الحلي النقيب : ﴿ أَمَا زَبِنَ الدبن هبة الله فتولى النقابة الطاهرية وصدارة البلاداانرانية وغيرها ، وقتل بظاهر بنداد سنة إحدى وسبمائة ، قتله بنو عاسن بدم صفي الدبن بن عاسن وغيرها ، وقتل بظاهر بنداد سنة أحر، به فرنفس فات وقتلوه قتلة شنيمة ، ورخص لهم في ذلك آدبنه حاكم بنداد (٢٠ )

ومن الأخبار التي تشعر بمعاصرة مؤلف الحوادث لقسم من الحوادث قوله في حوادث سنة ٦٩٦: « فيها أص السلطان غازان بفتل صدر الدين حمد بن عبد الرزاق الخالدي صاحب ديوان المالك ، لما ظهر من سوء حركانه ، وكان غير محود السيرة ، ظالماً ، أظهر الجاو وقسر الناس على الماملة به فأضر بهم وبطلت معايشهم وتعطلت أمورهم إلى أن لعلف الله تعالى وألهم السلطان إبطاله (٢) ... » فقوله « إلى أن لعلف الله تعالى وألهم السلطان » لا بقوله فيا أرى الا مؤر خ معاصر له هوى في الدولة الابلخانية وسلطانها .

ومها قول في حوادث سفة ٦٨٨ بذكر قتل عبد الدين إسماعيسل (٥٠ بن الياس البندادي الصاحب والد العالم الطبيب ويوسف بن إسماعيل بن الياس ابن السكتبي مؤلف كتاب « ما لا

<sup>(</sup>۱) التلخيص د ٤: ٣٦ ٠

 <sup>(</sup>٢) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب د س ٢٧٥ ، من طبعة النجف

<sup>(</sup>۲) الموادت و س ۱۹۵ ه

<sup>(1)</sup> ترجه ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقساب في لقب بجد الدين « • : القرجة • ٧٠ من الميم » وترجه الدّمي في تاريخ الاسلام نقلا من تاريخ ابن الفوطي و ترجه الدكتور أحد عيسى في معجم الأطباء الذي جعله ذيل هيون الأنباء نقسلا من تاريخ الذهبي و صوه ترجته بالتصحيف عال الذهبي في وفيات سسنة ١٩٨٠ : المحاصيل بن إلياس الصاحب المعظم بجد الدين السكتي عال ابن الفوطي : قتل في جسادى الآخرة بالدار الشاطئية ، ذكر أنه كان يومئذ سائماً ، وكان من أفاضل الأعيان ، مليح الحمط ، قد قرأ في العاب والهندسة والأدب ، وولي الأعمال الجليلة ، وكان جيل الجلة والتفصيل » . « نسخة دار التحف البريطانيسة ، ١٥٥ الورقة ٢٧ » .

يسع الطبيب جهله (١) في الأدوية المفردة: ﴿ وقتل مجد الدين في يوم الأربعاء ثاني عشري الشهر [ جادى الآخرة ] تحت الهار الشاطئية ، وسلمت جثنه إلى أولاده ، وكان فتله آخر النهار وهو صائم ، فطلب ماءاً ، فلما أتي به نظر إلى الشمس وقسد قرب غروبها فلم يشربه وقال السياف: اضرب ضربة واحدة ، فقال له: نمم . وكان رحمه الله ،ن محاسن الزمان ، طلباً فاضلاً أديباً جواداً سخباً كريماً ، يكتب خطاً جيداً ويقول الشعر (٢) ... » . فقوله : «كان من محاسن الزمان » يدل على أنه كان معاصراً له ، عائشاً في زماه المزين عصاسنه ، وإن كان من عاسن الزمان في يدل على أنه كان معاصراً له ، عائشاً في زماه المزين عصاسنه ، وإعبا من هؤلاء ذوي السير المتناقضة ، يهالكون على الناصب وهم . من المشهرين بالعبادة ، إلى حد الصيام في شهر جمادى الآخرة .

ومنها قوله في حوادث سنة ٩٩٦ في أخبار السلطان غازان - ص ٤٩٧ - : « وفيها في الحرم سار السلطان غازان يريد العراق ... ثم توجه إلى بنداد بجيوش كيرة وشمل النساس بالعدل والاحسان ، ولم يتمرض أحد من العسكر لأهل السدواد عا جرت به العادة من رهى الزروع ، وغير ذلك وكانت (٦) الرعية تسير بينهم ومنهم الأشياء المجلوبة هبينيم ، فلا يأخذ أحد منهم شيئاً إلا ابتياعاً باللطف واللين ، ورأى الناس من العدل ما أوجب زيادة دعائهم فدوام دولته ، فلما دخل بنداد لم يُنزل في دار إلا بأجرة وما أزمج أحد من منزله ثم إنه دخل المدرسة المستصرية من الدار المجاورة لها وكان يسكن بها نظام الدين محود شبيخ المشايخ ... » . ثم قال : « وتألم الناس من إزامهم بالخراج ذهباً أحر ، وكان جال الدين الدستجرداني قد استوفاه منهم في السنة الماضية كذلك ... فأم السلطان باجرائهم على عادتهم منذ فتحت بنداد ، فتوفر عليهم

<sup>(</sup>۱) منه نسخة في خزانة كتب الأوناف ببنداد أرنامها في النسجيل الجديد « ۳۰۰۳ » كما في السكشاف من مخطوطات خزانة كتب الأوناف « س ۲۱۷ » وهي كاملة ، وفي خزائن السكتب في قسم من دول أوربة فسخ منه فاقصية

<sup>(</sup>۲) الموادت د س ۱۰۸ ۱

 <sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : ثم إنه ... أسقط من النسخة للطبوعة ، أسقطه ناسخ خبيث في أثناء اللسخ .

#### من و كثير من التفاوت فزادت أدميتهم ٥

ويلوح لي أن هذا الاسلوب من اقتصاص الحبر لا يأتيه إلا مماصر السلطان غازان المذكور، وذلك بين جداً فى قوله: « وزيادة دمائهم لدوام دولته » وقد انتهى هذا الحزم من تاريخه فى أثناد دولته ، فى سنة (٧٠٠) كما ذكرنا من قبل

ومن الماوم أن ابن الفوطي رحم الى بنداد من حمراغة سنة ١٧٩ كما صرح هو به غير مرة فى تلخيص معجم الا لقاب (١) ، وهذا يوجب أن يكون مطلماً على حوادث بنسداد من كثب ، وملتزماً جانب الساحب علاه اله بن الجوبني ، وهو الذي أعاده إلى المراق ووكل البسه كثابة التاريخ ، كما نقلنا من قبل ، وقد جاء فى الحوادث لسنة (١٨٠) قول مؤلفه : « وقبض السلطان [ أبا قاخان ] على علاه اله بن صاحب الديوان وأصحابه ونوابه وأنباعه وسلم الى الصاحب عد الملك قاسدوفى منه أموالا كثيرة (٢) ... ، فتأمل قوله كيف جر د علاه الدين من لقب والمناحب ، الذي هو به أجدر وعليه أشهر ، وألحقه بمجد الملك عدوه الأزرق ؟ أيجوز أن يكون هذا ابن الفوطى ؟

وجاء فى حوادث سنة ٦٨٦ قول مؤلفه: ﴿وفيها سقط بمض الفقهاء بالمدرسة الستنصرية من مُخرفة (٢) إلى سمن المدرسة فات من يومسه (١) ﴾ ولوكان السكانب ابن الفوطي لذكر المم الفقيه ، ويُراد به طالب الفقه يومشد ، ذلك لأن ابن الفوطي كان قرببداً جداً ، في موضع المحادثة فلا تفوته معرفة اسم الفقيه ، على أن هذا غير لازم له

وذكر مؤلف الحوادث فالسنة المذكورة أنه ﴿ فيها فُقد الشيخ الفاهير أحد بن مبدالقادر

<sup>(</sup>١) كقوله في ترجمة أحد بن علي بن عمود العقرقوفي الصدر : « وحصلت ببني وبينه مودة ،ؤكدة أيام هدمت من صماغة سنة تسم وسبعين وستمائة » « ٤ ، ٣٣٣ » وكذلك ما في ترجمة منتجب الدين عثمان

<sup>(</sup>۲) الحوادث و س ۲۱۹ ، ۲۱۱ ،

<sup>(4)</sup> الحوادث د س ۲۵، ۲۷۱ ، .

الجبلي الحنبلي من مدرسة جده ... فوجد في سنة ست وعانبن [ وسلمائة ] في بئر داره التي في مدرسة جده وعرف بخاتم كان في يده ، حكى بمض أسحابه أنه رآه في النسام بمد فقده بثلاثة أيم فسأله عن حاله فقال له : يضرب النسل عن بديه نحت الرحى فكيف بمن قدحصل كله تحت الرحى (()) . وهذا المنام على حسبان أن صحته بمكنة لا يذكره مؤرخ حنبلي كابن الفوطي على شيخ حنبلي من آل عبد القادر الجبلي هو الشيخ ظهير الدين الذكور ، ثم إنه نوكان القائل اين الفوطي لقال « حدثني فلان من أسحابه ... » أو « حكى لي ... » ، ولوكان ابن الفوطي لكان يؤرخ السنين بالترتيب ولم يقل ف ذكر رجل فقد سنة ١٩٨١ : « فو بحد في سنة الفوطي لكان يؤرخ السنين بالترتيب ولم يقل ف ذكر رجل فقد سنة ١٩٨١ : « فو بحد في سنة الفوطي أطراف الأخبار والتراجم بدراية وبراعة ، ومثل هذا قوله في أخبار السنة الذكورة ١٩٨١ : « وفيها أبطلت الفلوس النحاس وضرب عوضاً عها فلوس فضة وجملت كل اثني عشر فلساً بهدرهم وسميت ( دفا كن ) ثم أبطلت في سنة ثلاث و عانين ، وأعيدت الفلوس المن وتمامل بهدرهم وسميت ( دفا كن ) ثم أبطلت في سنة ثلاث و عانين ، وأعيدت الفلوس المن وتمامل بهدرهم وسميت ( دفا كن ) ثم أبطلت في سنة ثلاث و عانين ، وأعيدت الفلوس المن وتمامل الناس بها ، كل ثلاثيب فلما بدره » .

وجاء فى أخبار سنة ٩٨٦ قول مؤلف الحوادث : « ووقع بنيسان برد كثير أنلف الروع فى أممال بنداد ، قال الشيخ ظهير الدبن الكازروني فى فاريخه : حكي لي قاضي طربق خراسان أن جامة شهدُوا عنده أنهم رأوا فى ناحية الخوزية من أممال براز الروز برداً كبساراً فيه بردة طوية عظيمة كالرجل النائم ، والله أعلم (٢) فلو كان المؤرخ ابن الفوطي لوسل إليه الخبر ولم يحتج الى تاريخ ظهير الدبن ، ولم ينتظر وفاة ظهير الدبن أي من سنة ٩٨٦ إلى سنة ١٩٧ حتى يسجل هذا الخبر .

ومن الدلائل على أن المؤلم كان ينقل من التواريخ إلى ما بعد سنة ٦٩٤ وسنة ٦٩٨ المقدم ذكرها قوله في أحبار قتــل فخر الدين مظفر بن الطراح في هــذه الــنة : « وله أشعار كثيرة

<sup>(</sup>۱) الحوادث و س ۲۰، ۲۲، ۵ .

<sup>(</sup>۲) الموادث د س ۴۰۴ ، .

مدح بها الصاحب علام الدين بن الجويني وأخاه شمس الدين وآخر ما قاله وهو في السجن بدار النيابة ببنداد قبل أن يقتل بأيام ، وو ُجدت بخطه :

القول فيا مضى من همرنــا هـــدر من فدمه واصبر لما يأني به القدر (١٠) ٥

فقوله ﴿ وو ُجدَت ﴾ يمني به القصيدة ، ولوكان المؤرخ ابن الفوطي لاستطاع الحصول عليها بلا واسطة يُبنى الفعل للمجهول من أجلها ، هسندا ومن المجيب أن ينتهي هذا التاريخ بسنة سبمائة ولا نجد له خاتمة يختمه بها المؤلف ، كا جرت به عادة المؤلفين قاطبة ، أفات فجأة ؟ أم عاقه من التسجيل عائن قهار ؟ أم هذا جزء من تاريخه ؟ إنه كان من الحاجة بحيث ألرق على أخبار من أخباره ورقات فكتب فيها غيرها كا رأيناه في نسخة الأسل المحفوظة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة .

وإذ نفينا أن يكون كتاب (الحوادث) هدفا العابوع، من تأليف ابن الفوطي، ينبغي لما أن نولي الوجه شطر مماصريه من مؤرخي المراق، وقد ذكر هو منهم جاعة، يجوز نسبة كتاب الحوادث إلى فير واحد منهم فأولهم فخر الدين أبو الفضل محمد بن مجد الدين علي بن أبي الميامن بن أمسينا الواحلي الصدر الكاتب، قال ابن الفوطي بعد ذكره لقبه واسمه على النحو الذي ذكرته: (قدم مدينة السلام وحصل لي به أنس واجتماع وهو صدر فاضل، من بيت الرئاسة والنقدم وكان عارفاً بالحساب والضبط، في الكتابة والخط، والتقط فوائد تاريخ شيخنا تاج الدين أبي طالب [علي بن أنجب ابن الساعي] وهو عالم بالحوادث والتواريخ. سألته عن مولده فذكر أنه ولد في شوال سنة اثنتين وأربعين وسمائة (٢) .

وقد ذكر. ابن الفوطي أيساً في ترجمة والده مجد الدين أبي الحسن على من أبي الميامن بن أمسينا الواسطي السكاتب وبعد أن ذكر ، نقلاً من تاريخ ابن الساعي، أن والده رتب مشرفاً بدار النشريفات العباسية ثم وكيلاً بباب الحجرة العباسية ثم ناظراً في طبق الافطار الرمضاني

<sup>(</sup>۱) الموادث « س ۱۸۰ »

<sup>(</sup>٢) تلخيص معجم الألقاب ( ٤ : ٢٦٦ من نسختي بخطي »

العباسي قال: ذكر لي ولده فخرالدين محمد قال: توفي والدي سنة إحدى وثمانين ببنداد (١).

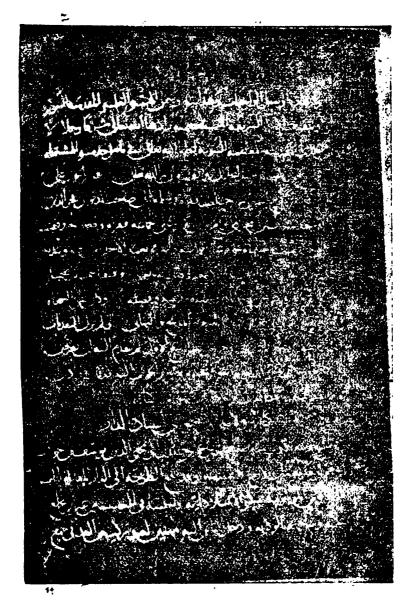

سفحة من كتاب « الحوادث ، بخط مؤلفه

<sup>(</sup>١) التلخيص د ٠ : الترجة ٢٩٩ من الميم »

وذكره في رجة رجل آخر من بني أمسينا قال: «عيسد الدين أبو النساء محمود بن أحد بن أصينا الواسطي ، ناظر واسط ، كان من الصدور الأكابر ، ولي الولايات الجليلة ، حدثني عنسه نسيبه الصدر الرئيس فخر الدين محمد بن أمسينا سنة تسمين وستمائة (١) ... » .



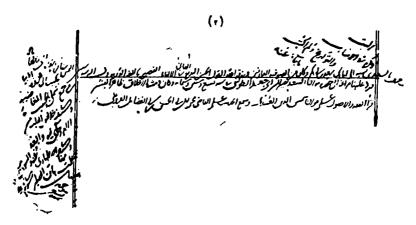

( مثالان من سفحتين متفابلتين من تلخيص معجم الألقاب بخط مؤلفه ابن الفوطي ) ولقائل أن برد علي قولي هذا بأنه لوكان مؤلف كعاب الحوادث غر الدبن محمد بن أمسينا

<sup>(</sup>١) التلخيس ١٤٨ : ١٤٨ >

رما عامة ذكر والده في كتابه بغير إشارة إلى أبؤة ولا الى قرابة (١) فقد جاء في أخبار سنة هما رمن كتاب الجوادث في قوله لا وفي شدمبان رتب شمس الدين عبد العزيز محمد بن خليد مشرفاً بدار التشريفات نفلاً من الحكتابة بها ، ورتب عمد الدين على بن أبي المبامن بن أمسينا الواسطي كانباً بها (٢) ، ولوكان هو مؤلفه لذكر وفاة والده سدنة ١٨١ مع أنه ذكر وفاة غيره ممن هم دونه شهرة ومقاماً ، وبهذا الاعتراض بهن الافتراض

ومن المؤرخين الذين يجوز أن ينسب اليهم كتاب (الحوادث الهابوع (عب الدين أبو السباس أحد بن بوسف بن أحد بن أبي بكر العادي الكرّجي ثم البغدادي المقرى ، قال ابن الفوطي بعد ذكر لقبه واسمه على الصورة المقدم ذكرها : ( من العلماء الثقات ، والحفاظ الأثبات ، قرأ القرآن الكريم على والمده ، وكان كثير التلاوة ، عارضاً بالتفسير والقراءات ... وكان كثير الطالعة عارفاً باللغة ، ورتب شيخ دار القرآن المعروفة بالبشيرية (٢) ، على سماحل وجاة بالجانب الغربي واشتفل عليه جاعة من الأعيان سألته عن نسبه فذكر أنه ولد فى العاشر من الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وسألته عن مولده فذكر أنه ولد فى العاشر من جادى الآخرة سنة سبع وخمين وستمائة ، وصنف تاريخاً على السنين ، وتوفي فى صفر سينة إحدى وعشرين وسبمائة ، وكان قد صلى (فوجب (١٠)) ولم يعلم بموته فير زوجته ودفن بباب عرب (١٠) .

وكتاب الحوادث منطبق على التاريخ الذي ألفه هذا الفاضل اللغوي المقرىء ، ويكون عزوه

<sup>(</sup>۱) ومن الأدلة على تفي أن يكون ابن الفوطي وثرافاً لهذا الـكتاب ذكره الموفق عبد القاصر بن الفوطي بغير إشارة الدقرابية منه « س ۳۸ » وعدم ذكره في الشهداء الذين قتلوا صبراً بأيدي المفول ، كما نقلت قبلا. إ (٢) الحوادث « س ٩٠٣ »

<sup>(</sup>٣) جاء في حوادث سنة ٢٥٧ من كتاب الموادث — س ٢٧٥ — : وفي سلخ شعبان فتحت دار القرآن التي أمرت بمارتها والدة الأمير أبي نصر محمد المليفة المستحم المروفة بناب بشير التي بنت المدوسسة البشيرية ، وهذه الدار على شاطىء دجلة بغربي بغداد » ، وتفصيل تاريخها مذكور في المسجد المسبوك و الورقة البشيرية ، ولملها كانت في أرض المستشفى المتبق فوق مسجد قرية الدين للدروف بهذا الاسم الى اليوم

<sup>(1)</sup> استرجعت هذا الفعل ، وهو من قولهم : « وجب الرجل إذا سقط ومات كما في الصحاح .

إليه راجحاً على غيره من المزو ، وأمارات ميل المؤلف الى الملوبين واضحة جداً ، ومع ذلك ظلم راجحاً على عبد الله من عبر ممكن في ، وإنما قلت ذلك على سبيل الاسترجاح بعد نفي أن يكون كتاب الحوادث من تأليف ابن الفوطي نفياً باناً ، بما قدمت في هذه المقالة «ص ٣٧٧ » وما أخرت فيها. وسهذا اجتزى ، من الحكلام على هذا الجزء النفيس من كتاب « مؤرخ المراق ابن الفوطي » وهو بمثابة فضل الرينة للجميل ، وزيادة التوقير المجليل ، وقدانيمت طريقة مؤلفه في الاستطراد حذر الاملال ، وأجبت عما تمرّض في به مؤلفه الملامة النبيل ، وإن لم يصرح باسمي ، كا جاء في الصفحات ٢٨، ١٩٧٧، ١٨٨ ، من كتابه ، وأشكر له عنايته بدراسة كتاب الحوادث ، وتنبيه على بمض الخلل الذي وقع في «ص ٢١٩ » وإصابته المصواب في إصلاحه « ص ١١٣ » ، وقد حداني إفضاله على مطبوعي الذي طبعته سنة ١٩٥١ = ١٩٣٧ على أن أفضل ، بحسب جهدي ، على مطبوعه هذا الذي طبعه سنة ١٣٧٨ = ١٩٣٨ ، وما أحسن هذا النهادي ! وما أجمل أن فضل ، بحسب جهدي ، يستديمه البادي ! والله تمالى الموفق المسواب ، الهادي إلى الرشد والسداد

مصطفي جواد

## الأعلام

### ط ثانية ١٠ أجزاء تأليف خير الدين الزركلي

طبع هذا الكتاب ف سنة ١٩٢٣ ف ثلاثة أجزاه وطبيع حديثاً طبعة ثانية ف عشرة أجزاه ، وهي ف الواقع مؤلف جديد من حيث السعة والتبويب والإضافات ، وهو مجهود عظيم بشكر المؤلف عليه ويقدر .

وفي جلة ما أضافه المؤلف الى هذه الطبعة عدد كبير من التصاوير ، تصاوير المترجين وتصاوير خطوطهم خطوطهم ، وقد يسر المؤلف بذلك القارى، الوقوف على صور المترجين ، وعلى صور خطوطهم وامضاء أنهم في بعض الأحيان ، فأحسن بذلك صنعاً إذ زود الراخبين في الوقوف على تطور الخط العربي بنهاذج مفيدة جداً في تكوين وأي في تطور هذا الخط ، كا زودهم بهاذج من خطوط بعض المستشرقين ورسائلهم في العربية ، وهي نهط خاص في المكتابة الدربية يربها مقدار تضلع أصابها ومبلغ اجادتهم لها .

والكتاب معجم تاريخي للرجال، وضعه المؤلف على حروف الهجاء، وذكر فيه علماء المرب والمسلمين ، وترجم للمستشرقين أيضاً لسلمهم بالمالم العربي من حبث اشتفالهم بالمربيات ، وقد حاول المؤلف جهده الإحاطة بأكبر عدد ممكن من الأملام وادخالهم في هذه الموسوعة في الرجال وتركيز السكلام علمهم بقدر الإمكان .

وحمل مثل هذا إنما نقوم به الجماعة فى العادة في بلاد الذرب ، نوزع العمل على المتخصصين فيتولى كل منهم كتابة ترجمة أو جملة ترجمات تبسيراً العمل وإنقاناً له وللإحاطة بالمادة الواحدة إحاطة تامة مع مماطة التركيز فيها والإيجاز جهد الامكان ايجازاً ممكزاً غير مخل ، لا يترك شيئاً من المادة إلا ويحصيها ويحيط بها . ثم إن هذه الجماعة ترسم الحدود وتضع المخطط ، كما

يفعل المهندس حين يقدم على إنشاء بناء ، فاذا انتهت من كل ذلك ، شرعت في شق الأسس ثم أقامت البناء .

آما في الشرق و حيث لا تزال الفردية هي المتنابة ولى كل ناحية من تواحي الحياة فيه و حتى العلمية منها و فإن الأعمال لذهك أكثرها من نتاج الفرد لا الجاعة والأعمال الفردية مصنية منهة تنال من الفرد و فتقلل من همله وإنتاجه و لا تكون متقنة كاملة لسمة العمل لأن قدرة الفرد محدودة واحاطته احاطة علمية هميقة بأنواع كثيرة من أنواع المرفة تكاد تكون مستحيلة. كما في مثل هذا المشروع الضخم الذي تناول تراجم أناس عاشوا في منطقة واسمة تشمل العالم القديم برمته وكا عاشوا في حقب تزيد على (١٥٠٠) سنة وقد تماطوا مختلف فروع المرفة والحياة الانسانية وانتموا الى أديان ومذاهب متمددة متنافرة

ومن هنا يشكر المؤلف الجامع على مجهوده فى جمع مادة هذه الأجزاء المشرة ، وهو مجهود لا يقدره بالطبع إلا من كتبت له معاناة التأليف والجمع ، حيث يكون المؤاف في الغالب وحيداً ينسخ ويؤلف ويجمع ويرتب ويسحح ، ثم يقوم بأعمال الطبع والنشر من ماله الخاص أو ببعض المساعدات ولولا الهوى الذي يدفع الانسان الى الاشتغال عثل هذه الاشغال المنفية ، لما أقدم إنسان على عمل لا ينال صاحبه منه في الغالب إلا المنبى والخسارة المادية والوقوع تحت طائة الدون .

وقد شرح المؤاف في مقدمة الجزء الأول الطريقة التي سار عليها في وضع هذا السكتاب، فذكر أنه تمرض لترجمة الأعلام الأموات فقط ، أما الأحياء فقد تركم و غافة الوقوع فيما لا يحمد و والانسان قد يتغير ، وأما المتأخرون الأموات ، فقد أهمل كثيراً مهم و تفة بأن كتب المؤرخين مفممة بأخبار هؤلاء ، وحرساً على استبقاء ما لم يدون من سير أولئك ، و وذكر أن ميزانه في الاختيار هو و أن يكون لصاحب الترجمعسة علم تشهد به تصانيفه ، أو خلافة ، أو إمارة ، أو منصب رفيع م كوزارة أو قضاء مكان له فيه أثر بارز ، أو رياسة مذهب ، أو فن تحديز به ، أو أثر في العمران يذكر له ، أو شمر ، أو مكانة يتردد بها اسمه ،

أو رواية كثيرة ، أو أن يكون أسل نسب ، أو مضرب مثل وضابط ذلك كله أن يكون عمن يتردد ذكرهم ويسأل ممه » (١) .

وذكر في مقدمته للطبعة الأولى طربقته في تربيه فقال: ﴿ ورتبته على الحروث ، مبتداً عمر الاسم الأول ، ثم بضم ما يلبه البه ، فيكون آدم قبل آمنة لتقدم الدال الميم ، وآمنة قبل ابراهيم لألفين في بدء الأول ، ومحمد قبل محمود لسبق الدال الواو .. ». أما ما كان مبدوماً بلفظ ﴿ أَبِ » أو ﴿ ابن » أو ﴿ ابن » أو ﴿ بنت » كأبي بكر وأم سلمة وابن أبيه وابن أبي دؤاد ، فعددت الأب والأم ونظ ترهما لنواً ، وجملت ﴿ أَبا بكر » في حرف الباء مع الكاف وما يثلتها ، وأم سلمة في حرف الباء مع الكاف وما يثلتها ،

وذكر أيضاً أنه رامى في ترتيب الأعلام التقيد بالاسم الأول المشخص، أي اسم البلم الخاص فأورد ترجمة النرالي مثلاً في حرف المم، لأن اسمه ه عمد بن محمد (٢٠) ، ولم يذكرها في بالنين مادة ه النزالي ، بل اكتفى في هذا الباب بذكر ه النزالي = محمد بن محمد من 
ولوكانت الشهرة عند المرب أو عند غيرهم تقوم على أساس الاسم الأول ، لما كان لأحد أن يمترض على هذه الطريقة المزدوجة في ترجمات الأعلام . وإنما هي في كثير من الأحوال لا تقوم على الاسم الخاص ، بل تقوم ـ واستطيع أن أقول في الغالب ـ على اسم الأسرة أو على الكنية أو القب ، أو على الحرفة ، أو النسبة الى بلد ما حيث تطني هذه الشهرة على الاسم حتى المكنية أو القب ، فو قلت لا حد : من هو « محمد بن محمد » المتوفى سنة « ٥٠٥ الهجرة » ؟ لما أجابك إلا اشخاص ممدودون . أما إذا سألت من هو « النزالي » ، فإن نسبة الإجابة تكون لما أجابك إلا اشخاص ممدودون . أما إذا سألت من هو « النزالي » ، فإن نسبة الإجابة تكون

<sup>(</sup>١) الأعلام ١/٢١

<sup>(</sup>٢) الأملام ٧/٧١٠.

<sup>(</sup>٦) الأملام ٥/١١٠.

في هذه الحالة مرتفعة جداً ، ثم إن جعلة « عجد بن عجد » لا تكفي وحدها في ارشاد القارى » وهو الجزء الى الشخص ، ففي الجزء السابع الذي يجب أن ترجع البه في ترجعة « الغزالي » وهو الجزء المحتوي على حرف الميم ، فبه عدد كبير من الرجال عرفوا به « عجد بن عمد » ، فعليك في مثل هذه الحالة أن تورق وتورق حتى تصل الى الصفحة ( ٧٤٧ ) وفيها : « محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » المتوفى صنة ( ٥٠٥ ) المهجرة ، وتجد قبل هسده الترجمة ترجمة « البن « المردي » « عمد بن محمد بن الحسين » المتوفى سنة ( ٩٩٣ ه ) وبعدها ترجمة « ابن « هندويه » « عمد بن عمد بن الحسين بن حسكويه » المتوفى سنة ( ٥٠٧ ) المهجرة » وقل مثل ذلك عن أبي العلاء المري وعن الطوسي وعن أبي حنيفة ، وعن أبي حنيفة ، وعن أبي منيا والفارابي والكندي وغير هم

وقد طبق المؤلف طريقته هذه حتى على الستشرة بن ، فأنم نفسه بذك وأنم الفراء ، وخالف بذك عرف المغرب في تسمية الأشخاص ، فالفربيون كما هو معروف لا يدعوف الأشب خاص بأسمائهم الأولى ، بل يدعون الناس ويترجون حياتهم ويكتبون عهم بأسمائهم الأخيرة ، وهي أسماء الأسسر في الغالب ، وكل الأسماء الغربية التي تسمع بها في المذياع أو المنافزيون ، أو نقرؤها في الكنب والجرائد الأجنبية هي على هذا النحو ، ولهذا كان ادخاله أسم «ميرن» (١) . و « فيشر » (٢) و « مول » (١) و « جوينبول » (١) و « شولتنز » (٥) في الجزء الأول وفي مادة حرف « الألف » على اعتبار أسماء هؤلاء الخاصة مبتدئة بهذا الحرف ، هلاً متباً القاري ، و هالفاً لعرف أسماب هذه الأملام .

- أن ثم إن ألمارسين الملوم العربية والاسلامية في بلاد النرب والمستشرقين أنفسهم لا يدعون

٠٠٠ (١) الأعلام ١٩/١

<sup>(</sup>٧) الجزء الأول الصفحة ١٩

<sup>(</sup>٧) المدر نف المفحة ٧٠

<sup>(</sup>١) كذك المنعة ٢١

<sup>(</sup>٠) كذلك الصفحة ٢٤٠

هؤلاء وأمنالهم ، ولا يشبرون البهم وبذكرونهم في مؤلفاتهم ، إلا بأسائهم الأخيرة . ولا نجد أحداً بذكر « نوادكه » في باب الناء على اعتبار أن اسمه الأول هو « نبودور » أو « فلرص » أو « سخاو » أو « روكان » أو « سترستين » أو « نالينو » أو « ثورنبرك » وأمنالهم في مادة « كا » ، بحجة أن اسم هؤلاء الأول هو « كارل » ، بل يذكرونهم في باب الحرفين الأول والثالي من الاسم الأخير ، الاسم الذي نشهر به الأسر عند الغربيين ، وذلك كأن بذكر « نوادكه » في باب « نوادكه » و « سخاو » و « ناليتر » في باب « ناليتو » وهكذا ، إباداً التمب عن القاري ، و الملا يضطر فيرجع الى الاسم في موضمين من مواضع أجزاء الكتاب الموقوف على الترجة ثم إن أكثر الناس حتى المتخصصين لا يتذكرون الاسم الأولى في النالب وتكتفي واعا يعرفونهم بأسمائهم الأخيرة ، حتى لنجد كتبهم تختصر أسماء مم الأولى في النالب وتكتفي بذكر الحروف الأولى في النالب وتكتفي في نويب تدوين الأعلى ألا المؤلف أن يراعي هذه الطريقة في ترتيب تدوين الأعلى م

وعندي أن المؤلف لو ساد على طريقة أهل الموسوعات في الزمني الحاضر لأواح قواءه كثيراً وظلمهم من الرجوع الى الترجة مرتين. وطريقهم في ندوين الترجة السير على شهرة ساحب الترجة ، فإذا أددت الرجوع الى الطلبري » وهو « أبو جعفر عجمد بن جربر » ، المفسر والمؤرخ والمفقية المعروف ، وجعت الى حرف « الطاء » ، وذلك لاشهاد الرجل بنسبته هذه الى طبرستان ، أكثر من اشهاره باسمه الأول بين العلماء والتخصصين (۱) وإذا أددت الوقوف على ترجعة « الطوسي » مشلاً رجعت الى هذا الحرف كذلك ، لاشتهاره بهذه النسبة أكثر من اشهاره بد « نسيراله بن أبي جعفر عجد بن علم بن الحسن » ، وهو العالم المعروف بعلم الهيأة . أو « عجد ابن الحسن بن على أبو جعفر » التوفى سنة « ۱۹۸۸ » أو « ۱۹۸۵ » المهجرة وهو من كبار علماء الشيمة في العراق وإذا أردت الوقوف على ترجعة « المداني » مثلاً ، وجعت الى حرف « الميم الشيمة في العراق وإذا أردت الوقوف على ترجعة « المداني » مثلاً ، وجعت الى حرف « الميم بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن المهاء والتخصصيين أكثر من اشستهاره به « على بن عمد ب

<sup>(</sup>١) راجع دائرة للمارف الاسلامية ٤/٨٧٠ : ( الطبعة الانكليزية )

عبد الله » (١) وهكذا قل عن بقية الترجهات وعلى هذا النسق ، رتبت ترجهات الا ملام في « دائرة الممارف الإسلامية » وفي « دائرة الممارف البريطانية » ، وفي سائر الوسومات الأخرى المؤلفة في مختلف الخفات الغربية .

وقد تذم المؤلف في الفدمة من الصموبات التي لاقاها في تدوين أسماء المستشرقين وفي ضبطها ، وذكر أمثة على ذلك . والواقم أن الكتاب والؤلفين والمرجمين قد أتبموا مذاهب شتى في ضبط الأسماء الأعجمية ﴿ وقد وقع مثل هذا في صدر الاسلام وفي أيام الخلافة العباسية خاصة عند الهماك القوم في التمريب و مَم َدُّ هـ ذا الاضطراب الي موامل هديدة ، منها جهل الشخص الذي بريد مبط اسم ما بلغة ساحب الاسم ، فيتخبط فيه ان كان لا يمرف من اللغات الأعجمية إلا قراءة الحروف ، مبكتبه على وفق الحروف التي يجدها مطبومة امامه ، بيمًا هي ف الساءظ والنطق شي \* آحر ، وقد يَكتبه على نبط نطق أهل لغة أخرى ، فيقم في خطأ آخر . كأن يضبط الاسم الألماني أو الاسكايزي على وفق النطق الفرنسي ، أو الاسم الفرنسي على أسلوب النطق بالألمانية ، وهكذا ، فيقم الضابط للارم في حطأ لايدري به . والمروف أن النطق بيمض الحروف يختلف بين لغة وأخرى أثم إن الأقطار المربية قد تختلف أحياناً في أسلموب تدوين بمض الحروف المنقولة من الاجنبيـــة ، فحرف الـ «G» الذي ينطق «كافا » في الألمانية أو الانكايزية بكتب ﴿ جيماً ﴾ في العربيــة المصرية مثلاً ، ذلك لأن المصربين ينطقونه ﴿ كَافّاً ﴾ هند القراءة على طريقتهم فإبدال-رف « الجيم » بـ « الـكَّاف » . فكلمة « انجليز » مثلا تقرأ بالـكماف بدلا من الجبم مند النطق باللفظة ف مصر ، أما في المراق فتكتب بـ « الكاير » أي بالكاف وتقرأ على نحوكتابتها . واسم « Ignace » « Ignace» الالماني بكتب ( اجناس » في مصر ويقرأ « اكنماس » أما في المراق ، فيكتب ويقرأ « اكناس » ، وفير ذك من أسباب يخرجنا البحث فيها عن حدود هذا الوضوع .

والعمرب بمدُّ ، طريقة في ضبط الا'علام الا'عجمية ، تتفق مع قواهد النطق بالمربية . ولجمع

<sup>(</sup>١) راجع دائرة المعارف الاحلامية ١٠/٣ ( الطبعة الانكليزية )

اللهة المربية بالقاهرة بحوث وقرارات في ضبط الا علام الا عجمية ، دونت في مجلته وقد وقف هليها الا سفاذ المؤلف كما أشار الى ذلك في مقديته ولما كان كتابه هذا من الواخب عليمه الله والمحبط البها ، كان من الواجب عليمه الرجوع إلى قواعد مجمع الناسة في ضبط الا مسلام ، والى الا الما الذ الموجودين في مصر أو الى الاساتذة المصربين البارهين في الا المانية في تدوين الا الا الا الا المائية وضبطها مثلا ، أو الى الا بطاليين المقيمين في مصر في ضبط الا ملام الا بطالية ، وهكذا الا المائية الله الا علام الا المائيزية أو الفرنسية ، وبذلك يتخلص من هذه المشكلات التي لم يتمكن من التخلص مها حتى في طبعته هذه الجديدة ، ويضع القاري و الكتاب الذين سيرجمون الى مؤلفه أسماء مضبوطة ضبطاً متقناً يعتمد عليه .

وقد لاحظت عند ترجمته لأحد المستشرفين ، وهو «Ignatz Goldzsiher» أنه كيه هرك مهر » ، وكرلد سهر » في مقابل سني الولادة والوفاة ، وكرب محته « اجناس كولد سهر » ، وقد كان ثم قال : « مستشرق بجري موسوي " ، بلفظ أسمه بالألمانية إجنائس جولدنسم » ، وقد كان الواجب على المؤلف أن يكتب الاسم بطريقة واحدة ، هي الطريقة الألمانية ، ذلك لأن المؤلف وان كان بجرياً ويبودياً ، لكنه كان يتكام الألمانية ، وبهدا ألف جرّل مؤلفاته ، وأن بكتب الاسم على هذه المسورة : « إكمانس كولد تزهير » ؛ لأن النطق بحرف الد « G » هو « كل » في هدد الممالة كما أن النطق بحرف الد « C » الذي يلي حرف الد « t » هو « تزبت » لا في هدد أي « صعن » كما كنده المؤلف (١)

ولاحظت أن المؤلف استعمل «آو» لما يقابل «Au» في وآو المده والمعتب «آوفست» لا «Au» التي هي «أغسطس» عند العرب وقد استعمل قدماء العرب «أ» له «Au» التي هي د أغسطس» وذلك أقرب إلى النطق المغرب ، كما أن السكتبر مهم قد أهمل حرف «اراد» ، فكان «كتب «أفسطس» له «Augustus» ، ولم يعرضوا عن اله «U» ، فكان

<sup>.</sup> A · / \ (\)

الواجب نقل الاسم الى الهمزة اذن ، على طريقة المؤلف في السمير على الأسماء الخاصـة الأولى في رجات الأعلام

ونلاحظ أن المرب القدماء قد ساروا على طريقة كتابة الحرف و ه و طاه » في التمريب ، فحك بوا د أغطس » كما ذكرت ، وكتبوا أفلاطون وأرسطو وفلوطين وغير ذلك ، وذلك باستبدالهم الحرف اللاطيني المذكور الطاء ولهم في ذلك قاعدة ، وقد عرض مجمع اللغة المربية في القاهرة لها بالبحث كذلك .

ولامرب القدماء رأي كذلك في تدوين الحرف «P» وهم يكتبونه « فاه » في الابتداء ، كا أن لهم آراء في أصول تدوين بعض الحروف الأخرى ، مثل «G» الذي يقلبونه « غ » واله « K» واله «C» ، وأمثال ذلك و بجد نماذج هديدة مها في كتب التواريخ ، مثل الطبري والمسمودي وحمزة الاصبهاني ، وفي الكتب المترجمة هي البونانية واللاطبنية ، وفي حسكة بالجفرافية القديمة والبلاان

وقد لاحظت أن المؤلف لم يذكر من آثار المستشرة بن إلا آثارهم المربية الضخمة ، أو بعض مؤلفاتهم المنقولة الى المربية وهذا فى رأبي نقص وقد كان من الواجب ذكركل آثارهم مها كانت كبرة أوسفيرة ، بانمربية أو بفيرها ، ليفضالقارى ، عليها. ولا عدر لإهمال المؤلف نؤكف مها بالقفات الأجنبية بحجة أن المراجمين المسكتاب عرب ، وأن أكثرهم لا يحسنون القنات المنربية ، أو أن مهم من لا يتفن إلا لغة واحسدة ، فلا فائدة اذن من ذكر تلك المؤلفات وسبب ذاك أن المكتاب مرجع فى رجات الأعلام ، والمفروض أن تكون كل رجمة مس ترجاته مركزة شاملة عيطة بحباة المترجم ، والآثار هي خلاسة حياة المترجم ، فإهمالما وهدم الاشارة إليها ممناه نقص وإهمال نمم قد يكون المذر أيضاً فى صموبة تدوين أساء هذه الآثار بالمحروف اللاطينية وطبعها لكن العذر فير مقبول أيضاً فا دام المؤلف قد حشر الستشر فين في الأعلام ، وجمعهم مع المترجمين على صعيد واحد وفي درجة واحدة ، فقد لزمه ذكر مؤلماتهم في الأعلام ، وجمعهم مع المترجمين على صعيد واحد وفي درجة واحدة ، فقد لزمه ذكر مؤلماتهم

كاملة ، وتركيز حياتهم ، ليقف عليها الفراء .

وقد وضع المؤلف أسماء الراجع في نهاية الصفحات ، غالف بذلك الوسوعات الحديثة التي تضع المراجع في نهاية كل ترجمة ، باعتبار أنها جزء من الموضوع ، فلا بتشتت البحث ، ويضطر المراجع الى المراجعة في مكانين كا حدث في هدذا الكتاب واختصر الراجع ، وأهمل الكثير منها ، ولاسيا المهمة مها التي يجب أن يرجع إليها كل باحث في الأملام وفي سسير الماضين ، مثل كتاب و بروكان ، وملحقاته في و تأريخ الأدب العربي ، وهو سندكل من يريد الوقوف على الآثار العربية وأسحابها ، وتأريخ الآداب العربياة لحرجي ذبدان والموسومة الاسلامية وأمثالها ، مع أنها مراجع مهمة نجب الأشارة إليها في كل ترجمة في عبد لها مكاماً في المراجع المائم القاري، ، خاصة أنها تنضم أموراً كثيرة في سيرااترجين لم ترد في كتاب الأعلام .

وقد لاحظت أن الترجمات تحتاج الى استدراكات كثيرة ، والى تمقيبات . فلم يشر الؤلف مثلاً الى جريدة ( المفيد » التي أسدرها ( ابراهيم حلمي الممر » بعد هودته من بلاد الشام ، بل ذكر أنه واصل اسدار جريدة ( اسان المرب » التي سبق أن أسدرها في دمشق ، على حين فم يسعد منها إلا أعداداً ، ثم أغلقت ، فأسدر ( المفيد » في مكانها ، كما نجد ذلك في كتاب و تأريخ السحافة المراقبة » لعبد الرزاق الحدين والظاهر أن الؤلف لم يقف عليه ، بدليل هدم اشارته إليه . وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل .

وقد وردت في الكتاب ترجمات أناس ليست لهم من الآثار إلا أثراً واحداً أو أثرين أو أكثر لا قيمة لها من الناحية العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية . أخذها من كتب التراجم التي ظهرت حديثاً بعد الطبعة الأولى للا علام . ولما كانت هسدة و المؤلفات مثل : « الذريعة في تصانيف الشيمة » ، هي في موضوع آخر ، هو تدوين اسم كل من ترك أثراً مها كان طابع ذلك الا ثر كبيراً أو صفيراً ، مها أو غير ،هم ، أو هي كتب فهارس مؤلفات ومؤلفين ، لذلك فان مهمتها تختلف هن مهمة كتاب ( الا علام ) الذي يجب أن تنحصر حسدهوده في تراجم

الأعلام فقط . أما إذا ادخلنا فيه ترجمات مثل من ذكرت ، قانه سيخرج بذلك من دائرة الأملام ويصبح مثل الكتب التي أشرت اليها ، ويجب مندئذ أن يتضادف حجمه عدة صرات

ومن أمثة الزائد الذي لا أرى له مكاناً في هذا الكتاب رجات أناس جاهليين مثل: 

« خشرم» (۱) و « أبرهة بن الصبتاح » (۲) و « أبرهة ذو المنار » (۱) و « البرج من مسهر» (۱) و أمثالهم من الجاهليين الدين مجد أسماءهم في كتب الأخبار ، وعلى شكل أقاسيص لا أهمية لما كبيرة ، ولا يعد اسمابها من الأملام وقسد لاحظت أنه وضع تواريخ وفيات لأ كثر الجاهليين مضبوطة بالدنين الميلادية ، وأكلها بوضع ما يقابلها من الدنين قبل الهجرة . ولا أدري كيد حوز لنفسه وضع تواريخ الوفيات هذه ولا الى أي أساس استند في ضبطالسنين وهو يعلم أن علم ذلك كله عند الله

وأود أن أشير على المؤلف بضرورة حذف الجل والعبارات القديمة التي تمود الناس مرا. تَها في السكتب المؤلفة على الأساوب القديم ، مثل: رسمل فاضل ، عالم شاعر شجاع حواد ، كان من أكار ... وأمثال ذلك ، ان طبع كتابه حرة أحرى ، وذلك ما أرحوه، وأن يحتمر كثيراً في القصص القديم المنقول عن السكتب القديمة وفي النقول التي اعتمد عليها وأحدها كما هي من مراجعها ، وذلك بتشذيبها وشهذيبها ، لتتناسب مع الذوق الحاضر والأسلوب العلمي في النقد وفي تدوين السير

وبعد ، فإني أربد من القارى، ألا يتصور أن ما ذكرته بنمط حق الكتاب ، وينمز ق أهيته وفائدته وفى جهود مؤلفه ، وهو رجل فاضل أهمافه وأهرف قدره حق المرفة وقد أدركت أدبه وظرفه ولطف شمائله ودمائة خلقه يوم كنا (أنا وهو وأستاذي الجليل الكبير

TOY/Y (1)

<sup>. 44/1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٢) للمدر تف

<sup>17/7 (1)</sup> 

محد بهجة الأثري) نجتمع للسمر الأدبي ونخوض في غتلف الأحاديث حين نفرغ لأنفسنا من اجتماعات مؤتمر المجامع المربية الثلاثة في مدينة دمشق سنة ١٩٥٦ م، وما قلده في السكتاب هو رأيي، وربما لا يشاركني فيه المؤاف ولا غيره، وحو لا يؤثر في قيمة هذا السفر الضخم على كل حال. وكل انسان لا بدله هفوات ، ولا سيا في أمثال هسفه الأعمال الضخمة كهذا السكتاب.

### مصطلحات علم الكبيماء

كراسة في (١٣) سفحة، تتضمن الصطلحات العربية الكيمياوية ورموزها ، وما يقابلها من مصطلحات ورموز في اللغة الامكايزية ، و (٧) سفحات أحرى لم رقم عنونت بهذا العنوان : 

قراء المجاسم العلمية العربية التي تخالف رأي اللجنة ، وقسد باللجنة لجنة بألفت من ثلاثة أساتذة من أساتذة الكيمياء عصر ، وأستاذ من سورية اجتمعت في آب ١٩٥٧ بالفاهرة المنظر في المصطلحات الكيمياوية الستحملة في سورية وصصر ، وذلك بمشاركة الإدارة الثقافية بجامعة المحول العربية وتذكر مقدمة الكراسة أن الادارة الثقافية بجامعة المحول العربية وتذكر مقدمة الكراسة أن الادارة الثقافية على بعد انهاء اللجنة من دراسة هذه المصطلحات بعرضها على المجامع العلمية العربية الثلاثة : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، والمجمع العلمي العربي بعمشق والمجمع العلمي العربي بعمشق والمجمع العلمي العربية بنثائج دراسها ، وهي في مجملها تقر ما انتهت اليه المجنة التي شكاتها الادارة الثقافية بنثائج دراسها ، وهي في مجملها تقر ما انتهت اليه المجنة التي شكاتها الادارة » (١).

وانهت الادارة الثنافية بعد ذلك الى الخلاسة الآنية: « لذلك أقدمت الادارة الثنافية على نشر هذه المسطلحات ، ليستخدمها الاسانذة والطلاب في المرحلة الثانوية في أنحاء العالم العربي، وألحقت الإدارة المسطلحات المنفق عليها بالآراء التي بمثت بها المجامع العلمية لتكون

<sup>(</sup>١) المفعة الرابعة.

عل نظر بعد ذلك ، (١)

ثم اختقت مقدمها بقولها : ﴿ وَالْآدَارَةَ الْنَذَ فَيَةَ إِذَ يَسَرَهَا أَنْ تَنَامَ اللَّامَةُ المربيمةُ أُولَ جهودها في ميدان المصلحات المطية الني أصبحت من الأهمية يَكُانَ في شهضة العرب الحاضرة ﴾ تأمل أن توالي اصدار بقية المصطلحات المفية الوحدة في القريب الماجل إن شاء الله ﴾ (٢) .

وقد فهمت من نشر هذه المكراسة ومن مقدمة الادارة التقافة لحا أز المدها حت الطبوعة قد أصبحت مسطلحات رسمية مقررة م أهر بها الإدارة القادف في الدول الدربيسة ، بعد أن همت عمراحلها الذكورة في المقدمة ، وأن هل وزارات المارف في الدول الدربيسية العمل هل نشرها وتعديمها في المكيات وفي المدارس وبين المتخصصين ، وفقاً لنظام الجامعة الوقع عليسه خاسة وقد قرأت هذه الجلة : « المسطلح المتفق عليسه» فوق كل مصطلح عربي ، وجة « المسطلح الافرنجي » فوق كل مصطلح عربي ، وجة المسطلحات الأفرنجي » فوق كل مصطلحات المقررة التي حصل عليسالله العليمة المطلحات المقررة التي حصل عليسالله المناق ، اتفاق المجنة مع الجامع الدربي وعمت تلك الجلة ، هي المسطلحات المقررة التي حصل عليسالله النفاق ، اتفاق المجنة مع الجامع الدربية الثلاثة ، وأن ما وقع عليه الاختلاف قد وضع في على الخو ، وأن أم استماله لذلك متروك الى حين .

وقد تبين لي من مراجمة المسطلحات ومن مراجمة آراء الجامع المربيمة الثلاثة فيهما أن ما حدث في الواقع هو غير ذلك ، وأن ما طبع تحت جلة « المسطلع المتفق عليمه » إنما عمل ما انفقت اللجنة عليه ، بدليل ما فعلته من مقابلات المنفقات المرقة بالصفحات المرقة بالمسلحات ولآراء اللجنة وآراء الجامع الثلاثة رممني هذا أن المسطلحات المنشورة في الصفحات المرقة مي مصطلحات اللجنة ، وأن المسطلحات المطبوعة في السفحات المهمة من الترقيم تمثل وأي اللجنة وآراء الجامع الثلاثة .

<sup>(</sup>١) المدر لف.

<sup>(</sup>٢) كنك

وقد كان السواب في نظري قيام الإدارة الثقافية ، بطبع المتفق عليه وحده ، على أنه الرأي المنالب ، ورك لخولات عليه لماقشة جماعية جديدة الانقاعدة العامة عند الدول التي تكون فيها عامم أنه أن تندى هذه المحامم البت في النواحي اللغوية ، والمسطلحات هي جزء من اللغة ، وتموم الجماع عفري المسطلح من ناحيسة وتموم الجماع عفري المسطلح من ناحيسة العمل والفن والاحتصاص أما إذا كان طبع السكراسة لمجرد عرص آراه على المتخصصين ، فإن الأمن شيء آخر بالطبع

وقضية المسطلحات الملية قضية خطيرة يجب الاهتمام بهدا ، وهي الآن تتقاذفهدا الأهواه ، لا بين الا قطار العربية ، بل بين المتخصص بموضوع واحد وفي قطر واحد ، فكل متخصص يختار أو يضع ما يراه دون أن يتمب نفسه بمراجمة المتخصصين الآخرين أو استطلاع آراه الجامع ولانضا ، على هذه البلبلة الفكرية ، يجب بذل مجهود كبير في إخراج كتاب يضم أهمال الجامع العلمية واللجان الملية في هذا الباب ، ليتف عليسه المتخصصون وليهدوا آراه م في كل مصطلح ، حتى إذا ما وقع الانفاق على مصطلح ما ، مد مصطلحاً رسمياً بدون في الكتب الملية المدرسية وفيرها ، وبذاع في المدارس والسكليات

### كتاب بسط الأرحه في الطول والعرصه لا بن سعيد المغربي إخراج معهد مولاي الحسن بتطوان

ُعني النربيون بالنراث الملمي الممرب أكثر من عناية العرب في الوقت الحاضر به ، فأخرجوا مؤلفات العرب الشهيرة في الجنرافيا وفي السكيمياء والعلب والفاك والفلاحمة وأمثال ذلك ،

استعمل ( الجمعة على عمني أسبوع (۱) وعلى طريقة أهل المنرب ، وهي طريقة معروفة حتى اليوم . وقد وردت في السكتاب مصطلحات مفيدة جداً ، تفيد أهل الرزاعة في الرمن الحاضر ، في استخدامها في مقابل بعض المصطلحات العلمية الانجنبية . ووردت فيه مصطلحات موادة ، وأسماء آلات أستعملها أعل الأندلس في ذهك العهد ، مثل : آلة « ميزان الماء » المعروف. وأسماء آلات أستعملها أعل الأندلس في ذهك العهد ، مثل : آلة « ميزان الماء » المعروف. و « المرجيقل » لتعديل الارض وتسويتها و « الجاروف » (۲) والررجونة والقادوس . ومن مصطلحات الرراعة الواردة في هذا الكتاب : « الرربعة » و « النقل » ، و « القلب » ، و « الارض الحرشاء » و الاندلة ، والانحواض ، والبطن ، والسرير ، والانحداف ، والخطوط ، والارض المرشاء » والدرسة ، والدرك ، والتنقيل ، والظروف ، وغير ذلك من مصطلحات .

والكتاب بعد من إخراج وتحقيق العيد و خومي ماربة مياس بيبكروها » الاستاذ بجامعة و بسلونة » و « العيد عجد عزعان » العكرتير العام لوزارة التربية والثقافة المعنطقة الحليفية بالمغرب ومن منشورات معهد مولاي الحسن بتطوان . وقد ألحقا بالنص العربي ترجة أحبانية له ، مع مقدمة لها ، لكنها لم يضافه رساً عاماً المصطلحات العلمية ، وللاسماء والمنباتات أحبانية له ، مع مقدمة لها ، لكنها لم يضافه رساً عاماً المصطلحات العلمية ، وللاسماء والمنباتات والبذور المذكورة فيه ، لتحديل مهمة المراجع ، كا يفعل مؤلفو المكتب المنشورة على وفق الطرق العلمية الحديثة ، فاضاعا على الفارى و وقتاً سيقضيه طويلاً للتعرف على مادة واردة فيه ، أو مصطلح من المصطلحات الفنية المذكورة فيه .

والكتاب مصدر مهم ومرجع لا غنى هنه لن يريد الوقوف على البحوث العلمية هند العرب والسلمين م

مواد على

<sup>... ، (</sup>۱) • ويستمى سرة فى الجمعة اذا كان فى الربيسع والحريف ... » ، من ١٠٥ ».. و واسقى بالماه مرتين فى الجمعة » من ١٦٣ أن الجمعة » من ٢٠٠٠

# خلاصة أعمال المجمع العلمى العرافى

#### نی صنهٔ ۱۹۵۸ – ۱۹۹۹

هذه تذكرة لما قام به الجمع فى غضون المسدة التي انصرمت بين آخر مجلا صدد من هذه المجلة ، وهذا الجزء الذي يقدم الى القراء ، التزمت فيها الايجاز ، وضمنها الأمور التي تفيد من يريد الوقوف على سيرة الجمع وتطوره .

وبواله الرئاسة: تحتم المادة الناصمة من نظام الجمع تجديد انتخاب الرئيس ونائبيسة ف مفتتح كل عام مجمي وقد مقدت الجلسة الأولى لستة ١٩٩٩ - ١٩٦٠ مسماء السبت الثالث من تشربن الأول لتنفيذ هذه المادة ، قانتخب بالاقتراع السمري الأسستاذ السيد منير القاضي رئيساً والأسستاذ السميد محد بهجة الأثري نائباً أول الرئيس ، والدكتور أحمد سوسة نائباً ثانياً . وبناء على استقالة الدكتور أحمد سوسة من نيابة الرئاسة ، انتخب الجمع في جلسته المنمقدة مساء السبت ١٩٠١/١٠/١٩٩١ الدكتور مصطفى جواد في عسله ومن حضرات الأسائذة المذكورين مضافاً اليهم العشو العامل الدكتور جواد علي سكرنير الجمع ، تكون ديوان الرئاسة لمنة ١٩٩٥ - ١٩٩٠

وفاة أعضاء : فيم الجمع خلال هذه المدة بوقاة المنو العامل السبد عبي الدبن يوسف ، والأعضاء المراسلين المرحومين السادة : الأستاذ خليل مردم بك رئيس الجمع العلمي العربي بدمشق ، والدكتور منصور فهمي كانب السر العام لجمع اللغة العربيسة بالقاهرة ، والدكتور عبد الوهاب عزام ، والعضو الفخري السيد يعقوب سركيس ، رحهم الله جميماً وموض الآداب العربية عنهم خيراً .

انتخاب عضو مراسل: وانتخب الجمع فى جلسته الرابعة مشرة المنعقدة فى ١٩٦٠/١/١٦ الاستاذالمستشرق السويدي «نبيرك» عشواً مهاسلاً، تقديراً لعلمه ودراساته العربية والاسلامية.

الموازئة : زيدت غصصات المجمع للسنة المالية الحالية مبلغ (١٥٠٠) دينار ، فبلنت موازنته خسة عشر ألف دينار ، وهي تشمل كل أنواع مصروفاته من غسصات ورواتب للموظفين والمستخدمين ومن حاجاته الى القرطاحية والطبع ، وهو يأمل زيادتها في ميزانية السنة المقبسة ، ليتمكن من أداء واجبه على الوجه الأفضل .

الطبعة : ابتاع المجمع حروفاً جديدة لطبعته ، لتعويض ما قد يسمهك من الحروف القديمة ، وابتاع أيضاً علامات حركات وفوارز وغيرذك ، وبدأ باستمهال . وقرر ادخال مبلغ عشرة آلاف وبنار في موازنته المقبلة لابتياع آلة تنضيد ، ومبلغ ألف وخس مشة دينار ثمن أدوات بجليد ، لتأسيس شعبة خاصة بتجليد الكتب وبقية المنشورات .

أما ملاك المطبعة فا زال على ماكات عليه ه وهو طبّاع واحد وثلاثة مرتبين ، ويشرف عليهم موظف بدرجة ملاحظ .

مطبوعات : قام الجمع بطبع بضع كراسات في المسطلحات العلمية التي أقرها بنا؟ على طلب الدوائر الحسكومية ، كما أنجز طبع الجزء الثاني من كتاب مؤرخ العراق ابن الفوطي للاسستاذ محد رضا الشبيبي ، وكتاب علم الفلك الممضو المامل السيد عباس العزادي ، والعراق في الخوارط الفديمة المدكتور أحد سوسة ، وشرع في طبع الجزء الثامن من كتاب تأريخ العرب قبل الإسلام .

نشر الآثار: وقد انبع طريقة جديدة فى نشر الآثار المخطوطة والمؤلفة والمترجمة ، نتلخص فى قيام المجمع بطبيع كل أثر يقرر نشره على أساس دفع ثلثي ما يطبيع من الأثر الى ساحبمه أو مقد مدرجمه ، واحتفاظ المجمع بالثلث المتبقى له ويكون بذلك لصاحبه حرية التصرف بالاثر عند نفاد النسخ الطبوعة اتخذ قراره هذا مراعاة للاقتصاد فى النفقات .

المصطلحات : نشغل المصطلحات الجزء الأكبر من وقت الجمع . وترد عليه طلبات

متواثرة متوالية من غتلف الدوائر لوضع ألفاظ علمية الكايزية وقد أنجز قبيسل مدة قسيرة مصطلحات علم الفضاء ، وشرع في وضع ألفاظ لئلاث مئة مصطلحات علم الكايزي في علم التربة تلفاها من مديرية الزراعة العامة . وأمامه قوائم أخرى بعضها طويلة وأخرى قصيرة وردت عليه من دوائر أخرى خلال هذه المدة لدراسما ووضع مصطلحات عربية لها .

وكان في جملة الدوائر التي طلبت منه وضع مصطلحات عربية جديدة وزارة المالية ، وذلك الجات معالجتها موضوع عناوين ملاك المستخدمين الداعيين والموقعين فقه وجدت أن فيها طائفة من مصطلحات ترجع إلى أصل غير عربي ، وأنها بحاجهة الى إملاح ، فعدل الجمع ما احتاج الى تقويم وتعديل ، وأرسله الى الوزارة المذكورة التي أخذت برأيه وطبقته . وكذلك فعلت وزارة الهاخلية فسألت الجمع رأيه في المصطلحهات الإدارية المتعارفة اليوم ، وهي : المتصرفية ، والقائم مقامية ، والناحية ، والمتصرف والقائم مقام ومدير الناحية . وبعد درسه لها من وجوه مختلفة ، وجد أن هدده التقسيات لم تكن معروفة قدعاً ولا مألوفة في الأقطار المربية في الزمن الحاضر أيضاً إذ جرت كل حكومة على تنظيم إداري خاص بها ولم تشر على الموبية في الزمن الحاضر أيضاً إذ جرت كل حكومة على تنظيم إداري خاص بها ولم تشر على تقسيم واحد ، لهذا وأى عرض الترتيبين الآنيين على الوزارة للاستثناس بع) :

ان تحل لفظة « ولاية » عـل « لواء » ، ولفظـة « وال » بدل « متصرف » ،
 ولفظة « خلاف » بدل « قضاء » ، ولفظة « رئيس » بدل « كائم مقام » أما لفظة ناحيـة فتبقى على حالما ، وكذلك كلة مدير .

ان تحل لفظة ( غلاف ) عل ( قداء ) ، و ( رئیس ) بدل ( قائم بقدام ) ،
 وتبقی کلات لواء و ناحیة و متصرف و مدیر علی ما هی علیه .

الهدايا: تسلم المجمع جملة هدايا من المؤلفين ومن الناشر بن ، فأودهما خزامة كتبه به ودوّن في سجل الكتبم الاستاذ السيئة عد عزة دروزة ، وهو من المؤلفين الذين اعتادوا ارسال مؤلفاتهم الى الحجمع ، وآخر عا أهداه

كتاباه تأريخ بني اسرائيل من أسفارهم وتأريخ الجنس المربي في نختلف الا طوار والا دوار . وهو والا ستاذ الشاهر السيد خير الدين الزركلي وقد أهدى اليه الطبعة الثانية من (الأملام) . وهو كتاب ضخم وقع في عشرة أجزاء ألفه على طراز معجات التراجم

ووصل إليه من الاستاذ أكرم زعيتر كتاب ذكرى عادل زعيتر والمسلمون في المسالم اليوم لمؤلفه اله كتور عبد الرحن زكي وهو في مجلدين : المسلمون في آسية الاسلامية والمسلمون في افريقية الاسلامية ، والبند في الادب العربي لعبد الكريم الهجيلي ، والقبداب التونسية في تطورها لسليان مصطفى زبيس ، ونفط العراق : دراسات سياسية واقتصادية لحكمت صابي صليان .

ولا تزال مؤسسة « فرنكابن » الطباعة والنشر تواصل عملها فى ترجمة الكتب الأميركية الماالمنة العربية ، وترسل مطبوطاتها الى خزانة كتب الجمع ، وفى جملة ما أهدته : المرب والملاحة فى الهيط الهندي تأليف جورج فضاو حوراني اللبناني الأصل ، وقد نقله الى العربية يمقوب بكر ، وتأريخ العلم لجورج حارثون ، نقله الى العربية الدكتور جورج حدد اد والتوجيه المهني الدوي العاهات ومؤلفات أخرى لا تزال تصل اليه تباعاً .

كما أهدت مكتبة الرياض السمودية الكتب التالية الى خزانة كتب الجمع وهي : هدة الفقه على مذهب أحمد بن حتبل تأليف الشيخ موفق الدين من قدامة ، و ظ ية العقد والردّ على المنطقيين وافتضاء السراط المستقيم وهما من تا ليف شبيخ الاسلام ابن تيمية ، وكذ لك متاوه المشهورة ، وشرح الطحاوي في العقيدة السلفية ، والحرر في الفقه على مذهب الإمام أحد بن حتبل .

كذلك أرسل الجمع العلمي للاتحاد السوفيتي الكتب الآنية هدية منه الى خزامة كتبنا: القاموس العربي الروسي ، وثلاث راهانجات مجمولة ، واللغة الروسية ، وعدماً كبيراً من الكتب والجلات مطبوعة باللغة الروسية وتسلم كدلك هدايا من الجمع العلمي الجمورية ازكستان بطشقنسد .

أما الادارة التقافية بجامعة الدول المربية ، فقد أهدت اليه قصة الحضارة تأليف ول ديورانت وترجة محمد بدران ، والفكر الأوربي في القرن الثامن عشر تأليف بولهازار ، ومصطلحات علم الكيمياء ، والتعريف بشكمبير للأستاذ عباس محمود المقاد ، وهنري السادس لوليم شكمبير تعريب محمد بدران كذك . تعريب محمد بدران وكوميديا الأخطاء ـ رئشارد الثالث ـ لشكمبير تعريب محمد بدران كذك . وتلفى من الجمع العلي العربي بدعشق الطبوعات الآتية : خريدة القصر وجريدة العصر وقلقى من الجمع العلي العربي بدعشق الطبوعات الآتية : خريدة القصر وجريدة العصر وقسم شعراء الشأم » تأليف الهاد الأصبهاني وتحقيق شكري فيصل ، وتراجم الأعيان من أبناء الزمان تحقيق المكتور صلاح الدين المنجد ، وأخبسسار البحتري الصولي ومن معمد المغربي الحسن بتطوان كتاب بسط الأرض في الطول والعرض تأليف أبي سميد للغربي وتحقيق الأسمتاذ خوان فرنيط ، وهو كتساب قيم في الجغرافيا بني على تدوين درجات الطول والعرض . ومن السيد عجد البودي كتابه : الأمثال العامية في نجد ، ومن السيد علي أصغر حكت عضو الجمع المراسل مؤلفه « سر زمين هند » ، وهو ملاحظات وآراء من الهند أضافها الى علمه عن هذا العالم ، في أثناء سفارته عن بلاده الى الهند

الشعبة الفنية : صورت الشهبة الفنية عدداً من المخطوطات لخزانة كتب المجمع والدوائر المحكومية مثل مديرية السناعة العامة ومديرية الآثار الفديمة العامة ركلية الآداب ، ولهيئات علية أجنبية مثل المكتبة العامة الدولية بلينينفراد وقدم الدراسات الدامية بجامعة وستكونسي بالولايات المتحدة ومكتبة الجامعة الأميركية ببيروت ، ولا شخاص معنيين بالبحث من المنطوطات .

وفى جملة ما سوره المخطوطات الآنية: ذكرى ما لكل المحابة من الأحاديث، سورها لأحد الباحثين الأنراك المشتغلين في العراق تنفيذاً لأحكام الانفاقية الثقافية المقودة بين الجمهورية العرافية والجمهورية التركيمة، و ﴿ عِرد مقالات الأشمري ﴾، سورها المميد حافظ فلام الأستاذ المساعد بجامعة الله آباد ﴾ والطالب بكلية الآداب ببغداد الآن ، و ﴿ الرسسالة

المنانية » وشرح ديوان هذيل ومقتطفات من كتاب الدين وقد صورها جميعاً للدكتورجورج كرانسكوف النمساوي الأستاذ المسامد في معهد الدراسات الشرقية بفينا

وصور به « الما يكروفلم » لقسم الدراسات السامية بجامة وستكونسن بالولايات التحدة : الفراسة لفخر الدين الرازي ، وغتصر من تأريخ الشيخ الرئيس ابن سينا للجوزجاني ، وتقاصيم الحسكم لابن سينا ، والدر المنظوم في أخبار ملوك الروم لمسكار بوس الحلبي ، وهي في مجرحة خطية عفوظة في خزانة كتب مديرية الآثار القسدية برقم ( ٩٤ » ) و ( ٨٧٠) . وصور نسخة مخطوطة كتاب المين المخليل بن أحد الفراهيدي الحفوظة في خزانة مدبرية الآثار القديمة المامة وذك السيد عمد مهري . وصور هذه المخطوطة المنسوبة المخليل والحفوظة في مسكتبة المرحوم السيد عمد مهدي الصدر الدكتور عبد الله درويش واحتفظ بنسخة مها حفظها في خزانة كتبه .

وصور قليد تقي اله بن الهلالي كتاب الطرق الحدكمية لابن قيم الجوزية . والنفحة المنبرية ورسوم دار الخلافة لخزانة كتب المجمع وللا ستاذ السبد منبر القاضي ، وديوان لبيد قلسيد عيد بكماش ، وللدكتور ابراهيم السامرائي نزحة الا لباء للا بباري وصور كتاب الحيط المنسوب للساحب بن عبّاد لخزانية كتب المجمع والجزء السادس من كتاب بنداد (أخبار المأمون) للمكتبة الدولية المامة بلينيننراد ، وقد صورها عن النسخة الحفوظة ف خزانة كتب مديرية الآثار القديمة المامة ، والمرسم في الآباء والا مهات . صورها عن النسخة الحفوظة في الخزانة الخزانة المذكورة وكذلك مخطوطة المرسم في الآباء والا مهات والا بناء والاذواء والدوات .

وصور بد « المايسكروفلم » أيضاً المخطوطات الآنية : النفحة المنبرية السيد عباس السكاشاني » والدخيرة في عاسن أهل الجزيرة الدكتور حسين مؤنس ، ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق من النسخة المصورة المحفوظمة في خزانة كعب الجمع العلمي العراقي المأخوذة من النسخة الخطية المحفوظة في جامع الباشا بالموسل . وقد صورها لأستاذ في « روما » بتوسط مكتبة المثنى ببنداد ، ومنحة الساوك شرح نحفة الماوك الرازي ، واطباق الدهب لشرف الدبن عبد المؤمن بن هبة الله

للغربي الاصبهاني ، والتبيسان شرح البرهان في طامة السلطان لهمود أبس الثناء الألوس و وسياسة الهنيا والدين لسمد بن اسماعيسل فن حمر الاقرائي ، والصادح والباغم لابن المهاديسة ، والمقد الفريد الملك السميد لكمال الدين عجد بن طليحة الفرشي النصبي ، وفقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج لعبد المزيز من عمد الرحبي البغدادي، والقربة في أحكام الحسبة لمحمد بن محمد بن أحمد بن الاخوة القرشي، والتحفة الشاهية في الهيئة لقطب الدين محود بن مسمود الشيراري ، ورسالة في علم الميقات لمؤاف مجمول ، وزيج في الفلك لمؤلف مجمول كذلك ، واليواقيت في المواقيت لإبراهيم بن على بن عمد الاصبحى المعروف بابن البرذع ، ونحقيق الاثبات للاصماء والصفات لابن تيمية ، وغزو الجيوش الاسلامية في الرد على المعلة والجهمية لابن قيم الجوزية ، والخسون مسألة في علم التوحيد لفخر الدبن الرازي ، وكتساب التوحيد للإمام جمفر السادق ، وقد سورها كلما من غطوطات مسكتبة الا وقاف المامة ببنداد لحساب خزانة كتب الجامع الأميركية ببيروت . وتأريخ الجبرتي وقد صوره لحساب معهد المُنطوطات المربية بالا مانة المامة لجاممة الدول ، صوره عن النسخة الخطية المحفوظة في خزانة كتب مديربة الآثار القدعة المامة

اجتماعات المجمع: لا يزال المجمع بوالي اجتماعاته المامة الاعتيادية في مساء كل صبت ، وقد حضر المنو المراسل الدكتور اميليو غرسية غومس سفير اسبانية في الجمهورية المراقية أحد هذه الاجتماعات ، وطلب السماح له بحضور الاجتماعات المقبلة بعد عودته من « مدريد » . وقد عقد المجمع خلال السنة المجمعية ١٩٥٨ ـ ١٩٥٩ (٣٣) اجتماعاً عالج فيها مختلف القضايا الادارية والموضوعات العلمية وفي مقدمها موضوع المسطلحات .

خزانة كتب المجمع: لا زال الجمع بوالي شراه الكتب غزانة كتبه . وهي تتألف من المراد ( ١٤٠٠ ) كتاب في الناريخ والجنرافية ، و ( ٩٩١ ) في الدين والتربية والفلسفة ، و ( ٩٨٠ ) كتاباً في مماجم المئة كتاباً في الأدب ، و ( ٣١٣ ) كتاباً في مماجم المئة

ونقلوا أكثرها إلى لنائهم . وقد سممت أن الايطاليين قد هزموا أخيراً على إخراج حكماب لا نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » للإدريسي كاملاً بالمربية مع التمليق عليه وشرحه شرحاً علمياً حديثاً . وهو كتاب ألفه الإدريسي المك ستليسة روجر الثاني ، إجابة لملتمسه منه ، فهو كتاب مهم ألفه عالم عربي من أمرة شريفة كان يسد في زمانه من أركان علم الجفرافيسا ، لمك عرف عميله الى البحوث العلمية وبالنسامح ، وكنت قد افترحت على الجمع العلمي العراقي نشره ، فأستحضر أكثر نسخه الحطية ، ثم حدثت ظروف مؤسفة ، أدت الى سبق الإيطاليين للمجمع في نشره وإخراجه وقد اكتفى الجمع بنشر الخارطة ، أخرجها الاستاذ الفاضل أسستاذ السادي .

وق جملة الكتب التي كتب لها النشر كتاب بسط الأرض في الطول والعرض لابن سعيد المنرب، في الجنرافيا حفقه الدكتور (خوان قرنيط خينيس » « Dr Juan Vernet Gines » المنرب، في الجنرافيا حفقه الدكتورج ممهد مولاي الحسن بتطوان ، وطبع بمطبعة كريماديس بعطوان .

وقد قسم المؤلف الأرض الممورة الى تسمة أقسام: الممور خلف خط الاستواه الى الجنوب، والسبمة أقاليم المروفة، ثم القسم الناسع الممور ما بعدها الى أقسى المارة فى الشمال، وقسم كل قسم من هذه الأقسام الى عشرة أجزاء، فتكون عدة الأجزاء اذن تسمين جزءاً. وهو خلاسسة من كتاب آخر لذؤلف نفسه اسمه كتاب الجفرافيا أو جنرافيا فى الأقاليم السبمة (١)

وأما المؤلف، فإنه من مشداهير علماء الأنه لس وأدبائه، وهو تور الدين أبو الحسن علي بن موسى من محمد من عبد الملك من سعيد المَدْسِي الفَرناطي المتوفى بتونس سنة ١٥٨ على رواية أو بدمشق سنة ٦٧٣ المهجرة على رواية أخرى، وله جمة مؤامات ذكرها « بروكلن » (٢٠).

Brockelmann, Suppl., I, S. 546. f. (1)

Geschichte der Arabischen Literatur I, Suppl., S. 577. (Y)

وقد أشار ابن سميد المغربي الى عدد من الجغرافيين نقل من مؤافامهم ، مثل بطلبهوم والبيه في وأبن فاطمة (۱) ، والسمودي (۲) والبركري (۱) والخوارزي (۱) ، غير أن جل اهتماده كان على ابن فاطمة (۵) . وابن فاطمة سائح وبحار لا نعرف من أحره كثيراً ، كان ممن ركب البحر الهيط ، وعرك البحر ، وساح في أوربة ، وخبر البر ، وقام بسياحات أخرى ، فكانت معرفته بالجغرافيا عن خبرة وعلم . ونجد فتفا من بحوثه في تاريخ أبي الفدا، (۱) ولمل الأيام ستمكن المستشرقين أو العرب المنبين بالبحث عن تراث المغرب من التمكن من الظفر با ثار هذا البحار الجغرافي ، ومن تدوين سيرته بشي من التفصيل .

والسكتاب هو النص فقط . أما المقدمة والشروح والدراسات التحليلية ، فقد تركها الناشر ، ذا كراً أنها ستكون قسماً خاساً بكو ن الجزء الثاني لهذا السكتاب الذي سيشمل أيضاً فرجة اسبانية له ، وتصحيحاً للا خطاء الطبعية التي قد تقع في الجزء العلبوع ، وفهرستاً لما جاه فيه . والجزء الثاني لازم لهذا السكتاب ، الذي لم يشتمل إلا على مقدمة قصيرة في تمريف النسخ التي اعتمد عليها الناشر ولا بد أن الهنق سيتعارق فيه الى الوارد التي أحد مها الراف ، والى علم المؤلف بأحوال الأوربيين في ذلك العمد .

<sup>(</sup>۱) راجم الصفحة ( ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۷ ، ومواضم أخرى )

<sup>(</sup>۲) الصفحة ( ۱۲ ، ۲۱ ، ومواضع أخرى )

<sup>(7)</sup> Hairs (7)

<sup>(</sup>١) المفعة (١٠٢)

<sup>(</sup>٠) راجم الصفحة ( ١٠ وما بعدها )

<sup>(</sup>٦) مجلة المهد المصري الدراسات الاسلامية السنة الأولى ، العدد الأول ( ٥٠ )

<sup>(</sup>۷) المنجة (۱۱۱، ۱۲۷)

جزيرة « كربت » تارة « الحرابطة » (۱) و نارة « الحرابطة » (۲) و تارة « الخرائطة » (۲) و تارة « الخرائطة » (۲) وقد تطرق المؤلف الى بمضالفرق والمذاهب بشي من الاحتصار ، فأشار الى الإسماعيلية مثلاً ، وذكر مواضعهم فى بلاد الشأم ، وتطرق الى النصيرية فقال عمم : « وهم بنسبون الى نصير مولى على ، رضي الله عنه . يزهمون أن عليباً ، قدس الله روحه ، وقفت أه الشمس ، كما وقفت لم بوضع ، وكلته الجحمة ، كما كلت المسبح ، وغلوا فيه الالهية ، ومذهبم شائع في جزيرة عانة من طرف الجزيرة التي تلي المراق » (1) . وتحدث عن المكادانيين في المراق ، (1) : « ومعظم أهلها كادانيون على ملة سبت عليه المدلام والياس ، يسمومهم صابئة ، وهم أعداء الصابة . ومن المكادانيين كان أبو اسحاق الصابي ، له مصنف بدين ذلك فيه » (٥) .

وقد وهم المؤلف في جمل نصير مولى لدلي ، والظاهر انه لم يراجع كتب أهل الفرق المتبرة ، بل أخذ من مورد ليس له علم صحيح بفرق الشديمة ، ولمل الحقق سيشير الى ذهك فيا بمد ، كما أخطأ المحقق في لفظة « سبت عليه السلام » ، والصحيح « شيث » ، النبي ، وما زال كثير من أهل الموسل يتسمون به ، وبالياس وايس بين الانبياء نبي أسمه « سبت »

ووردت في الكتاب على صفر حجمه فوائد قيمة عن البلاد الا وربيسة ، فذكر بعض هواسمها مثل « بريس » أي « باريس » ، و « لندرز » أي لندن ، و « بيصة » أي « بيتزا» ، وذكر أسماء أنهار وصدن كثيرة وأسماء شموب هديدة ، وأشياء من عاداتهم وآدابهم ، وغير ذلك على يفيد كثيراً في معرفة أحوال أوربة وبقية أنحاء العالم في ذلك الدهد

ومن الواجب على الحمَّق القيام في الجزء التــاني المرتقب بمقارنة بين هذا الكتاب وكتاب

<sup>(</sup>١) المفحة (١١٧)

<sup>(</sup>۲) المدر قسه (س۱۱۷)

<sup>(</sup>٢) المنحة (١١٧)

<sup>(</sup>١) الصفحة ( ٨٦)

<sup>(</sup>ه) المفحة ( ٩٧ )

و نزهة المشتاق في اختراق الآذق > للإدريسي الذي هو أوسع من هذا الكتاب وأشمل وأكثر
 تقصيلاً ، وتعبين الصلة بينها ، ودرجة اعتماد أحدهما على الآخر

#### الدراسات الأدبية

عنوان بحة صدر المدد الأول مها فى ربيع ١٩٥٩ ، بالمربية والفارسية ، أصدرها قسم الهنة الفارسية وآدابها بالجامعة اللبنانية الرحمية ببعروت وقد حوت موضوعات قيمة فى الأدبين المربي والفارسي ، أهما بحث فى كتاب الناج العجاءظ ، وفى الوارد التي أخذ الجاءظ مها ، وفى الكتب المؤلفة فى الأدب الساساني فى سير اللوك وآدابهم ، عما يدخله الكتاب فى فصل خاص يطلقون عليه : التاج ، والتي هرفت فى المربية بكتاب الناج ، وقد كتب هذا الوضوع خاص يطلقون عليه : التاج ، والتي هرفت فى المربية بكتاب الناج ، وقد كتب هذا الوضوع المبيد محمد محمدي أستاذ الأدب المربي فى جامعة طهران ، وأستاذ الفارسية وآدابها فى الجامعة المبنانية ، وقد ألحق بهذا الموضوع جملة تعليقات واستدرا كات فى تصحيح طبعة التاج التي حققها وصححها المرحوم أحد زكي باشا .

وفى جلة الموضوعات الواردة فى هذا المدد أيضاً ، بحث باللغة الفارسية كتبه اله حكتور جبرائيسل جبور فى الأدب المربي المداصر بلبنان ، وبحث وضمه السيد عارف قاص بمنوان و طاهم شاه النزاري الألموتي » وهو بحث فى الإسماعيلية وفى الأسباب التي أدت الى انقسام الاسماعيليين النزاريين الى فرقتين : مؤمنية وأغاخانية ، وبحث منوانه و تأريخ تم » الحدن بن محد بن الحسن القمي الموضوع سنة ٣٧٨ الهجرة ، كتبه السيد أحد لواساني ، وهو تمريف بهذا السكتاب القيم الثمين الباحث فى تأريخ قم ، من أهم المراكر الأدبية والثقافية فى ايران . وتقم المجلة فى ١٩٧٧ صفحة ، وقد حوت بالاضافة الى البحوث الذكورة موضوهات أخرى

#### كتاب الفلامة

هذا كتاب مهم من كتب أهل الأندلس في الفلاحة ، مؤلفه عبد الله بن ابراهيم المروف ياً بن بصال وباً بن البصال الطليطلي من رجال القرن الخامس المجرة ، وهو عالم اختصاصي بالفلاحة ومن المشتغلين بها غير أننا لا نعرف من أحره شيئاً يذكر ، فلا نعرف مواده ولا سنة وقاته ، وكل ما بلننا من خبره أنه كان يمد من شبوخ علم الفلاحة في أيامه في الأنداس ، وأن معظم المشتغلين بهدذا العلم من الماصرين له أو الذبن جؤوا من بعده قد اعتمدوا عليه ونقلوا من كتابه المعاول والمختصمر في الفلاحة ، وأنهم ذكروه في كتبهم بإجلال وأحترام وتقدير ، وأنه زار صقلية وبلاد الشأم ومصر والمنرب ، وربما زار أرضين أخرى مثل الحجاز ، وأستورد مها ما لفت نظره من نباتات وبذور غرصها وزرهها في حديقة تجريبية أنشأها لهذا النرض ، وأنه ابتدع طرقاً جديدة فى تربية النبات وفي التطميم واسلاح التربة وممالجة أمراض النبات ، وأنه ُ عني بالناحية العملية من الفلاحة ، فكان يقوم نفسه بغرص النبات وتحسينه و نكثير الجيد منه . وقسد اشتغل في بستان أنشأها في اشبيلية غرص فيه ما جمسه سمَّاه ( بستان السلطان ) يرجح أنه بستان المتمد بن مبداد الذي خدمه ابن بصال (١) ، كما أنه أشتنل في بسانين أخرى للأصماء والسلاطين ، مثل جنة المأمون أو بستان الناءورة الذي أنشأه المأمون بن ذي النون وعهد بالاشراف عليه الى العالم بالنبات والطبيب الشمور المروف بابن وافع وهو بستان نزهة وتجارب ، جلبت اليه النباتات والأشجار الغرببة من البلاد البميدة من الشأم والمرأق وما وراءهما ، وأجريت فيه التحارب الزراهية والنيانية المخلفة ، فطممت الشحرة الواحدة بمددة طمسوم ، لتنتج تمرأ متنوعاً ، وأجربت تجارب لإيجاد ورد وزهر جديد، ولتحسين النوع والبذور ، وزرمت فيه النباتات المفيدة في الحاب ، وزين بمختلف الربن ، وأقيمت قباب من الماء منظرها يسر الناظرين .

 <sup>(</sup>۱) كتاب الفلاحة ، س ۲۲ ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلد الحامس ، المدد
 ٥ - ٧ ، ١٩٥٧

وقد أشهرت الأندلس بجاعة من العاه الذين أنصر فوا الى دراسة العلوم، وفي جملتها الطب والفلاحة أنفوا كتباً كثيرة فيها، هرفت بالتركيز وبقلبة الناحية التجربية عليها، وقد فقد أكثرها، وترجم بمضها الى اللانينية في حياة مؤلفيها، وترجم بمضها بعد ذلك، وبقيت ترجات بمضها أما أسولها العربية، فقد زالت مع الزائلين وذهبت مع الذاهبين.

وفى جمة علماء الرراحة أبو المطرف عبد الرحمان بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن واقد ابن محمد اللخمي ، وله كتاب فى الرراحة وهو من مشاهير أطباء الأندلس ، ومن المماصرين لابن بصال ، أي من رجال القرن الخامس المهجرة . وأبو عبد الله محمد بن مالك المروف بالتنغري من بلاة تنفر ، الممروف أحياناً باسم الحاج الفرناطي ، وهو من الماصرين أيضاً لأبن بصال ، ومن المتصلين به . وقد أشار في كتابه ( زهم البستان ونزهة الأذهان ) الهنطوط الى تجارب هديدة قام مها ان بصال ، والى اتصاله به وأخذه منه (۱) .

وعمن الف فى الزراعة أيضاً أبو همر أحد بن محد بن حجاج ساحب كتداب فى الفلاحة ، أحمه ( المقنع ) . وقد نقل هن أبن بستال ، وهو من مماصريه كذهك ، وأبو زكرياه يحيى بن محد بن أحد المعروف بأبن المو الم الإشبيلي ساحب كتاب الفلاحية وقد أشاد فى مقدمته بتجارب ابن بسال ، ونقل في فصوله عنه (٢) . وأبو الخير الإشبيلي ، وله مؤلف فى الفلاحة ، أحمه كتاب الفلاحة ، وقد اقتيس غيره منه (٢) .

وقد وردت فى كتاب ( همدة الطبيب فى معرفة النبات لكل لبيب ) اشارات الى ابن بصال ، والى مقابلات جرت بينها ، ويظهر أنه كان متصلاً به وقد أحبره أبن بصال عن بمض مشاهداته فى صالية والإسكندرية والفاهرة . وذكر بعض أنواع النبانات والازهار التي غرسها ابن بصال فى بستان السلطان ، وقد شاهدها مؤلف السكتاب نفسه ، وحكاها في هذا

<sup>(</sup>١) كتاب الفلاحة (س ١٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) كتاب الفلاحة ( س ۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) المدر نف (ص ٧٠)

الكتاب وقد درص مؤاف هذا الكتاب على عالم آحر أسمه ابن لونكو ، أبو الحمدن علي بن لونكو المعدن على بن لونكو المتوفى سنة ١٩٨٨ هـ أو ١٩٩٩ هـ (١١) .

ووضع دمض الاختصاصيين في الملاحة أراحيز في هـذا الملم ، وصل بمضها الينا ، ومنهما أرجوزة لا بي مثمان بن جعفر بن ليون التجيبي من المرية ويظهر أنه من أسل أسباني ، وقد تأثر بابن بصال كذلك (٢) .

والكتاب الذي أنحدث منه ، كتاب وجيز ، أشتمل على ساة عشر باباً وهو مختصر كتاب آخر للاؤلف نفسه ، سمى بهذا الاسم أيضاً ، فصل فيه تفصيلاً كبيراً ويظهر أن المؤلف قد وجد حاجة ملحة لاختصار الكتاب المطول ، ليكون سهل التناول ، فأوجزه في هذا المختصر المطبوع وقد أشار الى ذلك مؤلفون قدماء مثل القري ، كما أستخرج فيره من هدذا الكتاب المطول عدة نسخ لحاجتهم اليها .

ولحاجة الأسبان الى هذا الدلم ، نقاواكتاب ابن بصّال إلى لذيهم ، كما نقاواكتباً أخرى فيه ، مثل كتاب ابن وافد ، وتوجد الترجمتان وفى النسخة المترجمة لابن بصال أمور لا نجدها في النص المختصر ، مما يدل على أن هذه الترجمة هي برجمة للنص الأسسل المطوّل لفلاحسة أبن بصال ، وليست من المختصر الذي نتحدث هنه (٢) .

وتتناول الفسول السنة عشر المواد الآنية: المياه وأصنافها وطبائمها وتأثيرها في النبات ، والا رضين وأنواعهاوطبائمها وكيفية تمبيز الجيد مما والردى، ، والساد وأنواعه وطبائمه وطريقة المتمال كلنوع ، والإمارات التي تعرف بها جودة الأرض والنراسة وهو الباب الخامس ويقسمه الله (٣٠) فسلاً . وبقول إن المنراسة تكون بالزراريع أو البذور وبالنوامي أو القضبان . ثم ببحث في الباب السادس عن بعض الطرق في غراسسة الاشجار ، فيذكر طريقة النراسة ببحث في الباب السادس عن بعض الطرق في غراسسة الاشجار ، فيذكر طريقة النراسة

<sup>(</sup>١) كتاب الفلاحة ( س ١٥ وما بعدها )

<sup>(</sup>۲) الفلاحة (س ۱۸ ، ۲۲) ،

Lerchundi — Simonet, Crestomatia arabego-espanola, Granada, 1881.

<sup>(</sup>۳) الفلاحة (س ۱۹)

بد ( التكابيس ) وطريقة النراسة بد ( الملوخ ) وطريقة النراسة بالنوى أما الباب السابع ، فهو في تشذيب الأشجار والا وقات المناسبة له أما الباب الثامن ، فهو في التلقيح ، وهو باب فصل فيه المؤلف ، وأكل بحثه في الباب التاسع أما الباب الماشر ، فهو في زراعة الحبوب والقطاني ، وقد تكلم فيه على زراعة الفول والا رز والاربيا والمدس والجلبان والسمسم والقطن والدسفر والزعفران والحشخاش والحناء . أما البذور التي تتخذ لزراعة النباتات التي تتخذ لاصلاح الا طمعة كالتوابل ، والمواد المستممة في الطب ، فقد تحدث عها في الباب الحادي مشر

أما الباب الناني مشر ، وهو باب لم يرد في الترجة الاسبانية ، فقد خصص بالقناء والبطبيخ والمقرع والباذنجان والاسفرج والسكبر والحنظل ، وأما الباب الناك مشر ، فقد خصص بالبقول ذوات الاصول ، مثل اللفت والجزر والفجل والثوم والبصل وأمثال ذلك وأما الباب الرابع مشر ، فقد خصص بالبقول والخفر وخصص الباب الخامس مشر في ذرامة الرياحين والازهار والورد وفي طرق تكثير الورد ، وجملها تزهر مرتين في المام وأما الباب السادس مشر فهو : « باب جامع لمان غريبة ومنافع جسيمة من معرفة المياه والآبار واختزان الثمار وغير فلك مما لا يستنني من معرفتها أهل الفلاحة ، اذهي من تمام أعمالها وأستكال فايدتها » (۱) ، وقد تحدث فيه من دفع مضار الحبوان المتولد في البسانين وغيرها ، كمروق الارض ، وهن زرع الاعشاب « الثيل » في الحدائن الزينة ، ثم من طرق حفر الآبار ومعالجتها ، وكيفية تكثير مباهها وغير ذلك مما يتملن بالبئر

وقد استعمل ابن البصال الشهور اليوليانية ، مثل غيره من علماء الفلاحة في الاندلس ، بحسب نطق المستمربين الا صبان ، فاستعمل « شتنبر » (۲) مثلاً قاصد ما « سبتمبر » ، و « ماية » (۱) لشهر « ي » أو مايس ، كما أنه

<sup>(</sup>۱۷ (س ۱۷۲)

<sup>(</sup>۲) الفلاحة ( س ۱۹۱ ومواضم أخرى هديدة )

<sup>(</sup>٣) للمدر الله (س ١١٦)

<sup>(</sup>۱) (س ۱۲۱ ، ۱۰۲)

وضارس الهنطوطات ، و ( ٩٨ ) كتاباً في علوم الهنة العربية ، و ( ١٩٨ ) غطوطة أصلية أو صورة و فوتفرافية ؟ لمخطوطات عربيسة ، و ( ٣٧٧ ) في العلوم ، و ( ٤٤٣ ) كتاباً في الانظمة والقوانين والتقارير ، و ( ١٣٤ ) كتاباً مدرسياً ، و ( ١٧٤ ) كتاباً فارسياً ، و ( ١٧٨ ) كتاباً ألمانياً ، و ( ١٧٠ ) كتاباً ألمانياً ، و ( ٣١٠ ) كتاباً المالياً ، و ( ١٨٠ ) كتاباً ألمانياً ، و ( ٣١٠ ) كتاباً المالياً ، و ( ١٨٠ ) كتاباً فرنسياً ، و ( ٢١ ) كتاباً المالياً ، و ( ١٨٠ ) كتاباً المنافيزية في اللمه ، و ( ٢٠ ) كتاباً المنافيزياً في اللمه ، و ( ٢٠ ) كتاباً بالانكليزية في العلوم ، و ( ١٠ ) كتاباً المنافيزياً في الأدب ، و ( ٢٠ ) كتاباً بالانكليزية في العلوم ، و ( ١٠٠ ) كتاباً المنافيزياً في الفرافيا ، و ( ١٠٠ ) كتاباً المنافيا ، و ( ١٠٠ ) كتاباً المنافية بالمالم اللمنافيا ، و ( ١٠٠ ) كتاباً المنافية بالمالم اللمنافية بالمالم اللمنافيا ، و ( ١٠٠ ) كتاباً الكابزياً في الفن . وكل هذه الكتب هي مما لها علاقة بالمالم العربي وبالمالم الاسلامي .

التعاول العلمي والثقاني: يحرص الجمع العلمي على تكوين أوثن الصلات بينه وبين الجمعين العربيين في الجمعين الحمودية العربية التحدة ، وذلك لتوحيد الجهود في تنسيق الخطط والتقريب في منهج أحمال الجامع العربية الثلاثة الموجودة اليوم في العالم العربي .

وقد قرر فى جلسته الثانية عشرة المنعقدة فى مساء ١٩٩٠/١/٣ بناء على افتراح العضو العامل الدكتور جواد على السكتابة الى مجمع اللغة العربية بالقاهرة لموافاة المجمع بقراراته الأخيرة التعلقة بالمسطلحات وبالقرارات العلمية للإطلاع عليها والعمل على توحيدها مع مصطلحات المجمع العلمي العراقي وتنصبنى العمل فى حقل المصطلحات، والمجمع يرجو أن يوفق فى ذلك ويحقق فكرة توحيد المصطلحات فى البلاد العربية وتعميمها فى الدوائر الرسمية وبين المشكلمين فى العربية وبعتقد أنه من الضروري توحيد الجهود بصورة مستمرة ومتزايدة فى هذا الباب.

زبارات الأجانب: ولقد قصد الجمع مدد من الزواد الأجانب الذين ذادوا العراق ، من بينهم البروفسود « جوكوف » رئيس قسم التاديخ في الجمع العلمي للأنحاد السوفيتي ومعهالشاعر

الطاجى « طوزون زاده » منو مجم « طاجكستان » ، وزاره الأستاذ « غوميتس » منو الجمع المراسل وسفير اسبانية في العراق ، وعدد من الاسانذة الالمان ، والاستاذ السويدي « نيبرك » منو الجمع المراسل وعنو « الأكاديمية » السويدية وهو من المستشرقين المروفين وناشر كتاب الانتصار في الرد على ان الراوندي .

وقصده نفر من غتلف الجنسيات لشراء خارطة صورة الارض للشريف الادريسي التي نشرها الجمع ، وحصلت على شهرة واسسمة في الداخل والخارج و طلبت من أميركة ومن أماكن عديدة من أوربة ، وزبنت بها جدران مؤسسات أجنبية رسمية عديدة لجالها ولطرافتها ولا هميتها التأريخية والثقافية ، وصارت خير دعاية المعراق والمعالم العربي .

مساهم الجمع في نشر الثقافة بين النُعب: لقد قام الجمع بتلبية طلبات متصرفية لواء بنداد ومتصرفيات أخرى عد مكتبات الادارة الحلية عطبومات الجمع ، فزود تسع عشرة مكتبة علية تابعة لمتصرفية لواء بنداد بها ، كما زود مكتبات الالوبة الاشخرى بها .

وسام في تزويد المكتبات الا هلية المامة في غنلف مدن العراق بمطبوعاته كذلك دون ثمن ، كا أهدى مطبوعاته الى بعض الا شخاص الذين لا نساه دم حالهم المالية على شراء منشورات الجمع لضآلة دخلهم ، مع حرصهم على المطالعة والتنبع ، وزود مكتبات المكلبّات التابعة للجامعة عطبوعاته بناه على رجانها . كا زود مكتبات جامعات عديدة عربية عطبوعاته هدية منه اليها ، وزود مكتبات شمال افريقية عطبوعاته مساعدة منه في نشر الثقافة بين الا فطاد الشقيقة ، وأهدى مطبوعاته هذه الى مكتبات جامعات عديدة في الشرق والنرب بناء على طلبها ورجانها وبتوصية من المنتبات العرافية في نلك البلاد في بعض الا حيان .

لجنة الجدية: تتألف لجنة الجملة في الوقت الحاضر من الاصائدة السادة: محمد بهجة الاثري، والدكتورمصطفى جواد والدكتور جواد على وشبث نمان. ووظيفتها النظر في البحوث التي يوسلها كتّابها الى المجمع لنشرها في مجلنه. وتقبل اللجنة ما يره البها من الكتّاب سواء أكانوا من

أعضاء الجمع أم من غيرهم إذا كان منسجماً مع خطة المجمع ، غزيراً في مادته وهي قد تتساهل في نشر ما يرد عليها من مواد مكتوبة بقلم أناس ليسوا أعضاء في المجمع ، تشجيماً لهم وتنشيطاً للمممم ، وهي إذ تجيز نشر مثل هـقه القالات من أجل هذه الناية ، تنشرها على مسؤولية أصابها ، فلا تتمرض لها بتصحيح لا في المادة ولا في المنة والأسلوب

وعجة الجمع ليست خاصة بأعضاء الجمع ، لا يكتب فيها غيرهم ، ولا يفسع صدرها لسكتابات غيرهم وما المقالات التي يجدها القارىء في هذا الجزء ، وهى لنير أعضاء الجمع ، إلا برهان طل فساد ما قد بذهب اليه بعض الناس .

أجراء الجوز: عجة الجمع مثل الجلات الجمعية الاخرى ، لا تتقيد بشهر أو بفصل ، فليست الجامع دور نشر فتتقيد بقبود مواعيد الاصدار ، وقاعدها في النشر التمسك بالجلاات . وقد يكون المجلد جزءاً واحداً وقسد يكون جلة أجزاء . ولهذا لا يتقيد المجمع بتميين مبلغ خاص بالاشتراك ، بل يتقيد ببيم المجلة على أصاس سمر الجزء الصادر الى السوق وهو ( ٢٠٠ ) فلس للجزء الواحد مأخوذاً من ادارة المجمع ، مضافاً اليه سمر البريد ، إذا كان مطلوباً في البريد .

مواد على

# نصحبح الفلط المطبعى

ف مقالة مؤرخ المراق ابن الفوطي

| المواب                | النلط              | السطر (س) | ص_           |
|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| الجليسل               | الجلبل             | 4         | <b>**</b> Y  |
| •1                    | ١•                 | 44        | **           |
| الطبيب                | للطبيب             | 44        | <b>TY0</b> , |
| سنة ٢٦٢               | سنة 177            | 19        | **           |
| ينبغي                 | يببغي              | A         | 444          |
| عن الذي يقولون        | ع <b>ن اق</b> ين   | 14        | 771          |
| الموصلي               | الموصل             | •         | 741          |
| أمير الركب (۱)        | أمير الركب         | 10        | 741          |
| <b>(۲) الختص</b> ر    | ( ) المختصر        | 14        | TAN          |
| (۱) وقع               | (٣) وتع            | 41        | TAN          |
| من أسماء السين الجردة | من ألقاب السين     | ٠.        | TAA          |
| عجاهد الدين           | عجاحداً لحدين الله | ٠.        | <b>P</b> 47  |
| حيت                   | حيد                | •         | <b>t</b> •A  |
| بكبرس                 | بكبرس              | •         | 4·A          |
| خليل أخو الملك        | خليل ابن المك      | 14        | 110          |
| والفقيه               | والفقيد            | Y         | 701          |
|                       |                    |           | •            |

| العواب                    | ألغلط          | السطر دس» | ض                                       |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------|
| التدبير                   | التدابير       | <b>A</b>  | 175                                     |
| فقد                       | قفل            | •         | 117                                     |
| ثمان عشرة                 | <b>غن</b> عشرة | 4         | £AY                                     |
| راجع قوله                 | ارجع الى قول   | 11        | 141                                     |
| ننقله بمدا                | نقلناه قبلا    | 11        | 1/1                                     |
| من المتصوفة               | مهم            | <b>\•</b> | 190                                     |
| فوات الوفيات              | وفيات الوفيات  | 14        | ••٣                                     |
| المنهل الصافي             | النهل الشافي   | <b>\A</b> | •• \$                                   |
| أراد أن يمتقر             | أداد بحتقر     | <b>\•</b> | •••                                     |
| أيد مر بن دقاق            | أبد مر دقاق    | 14        | ••                                      |
| الشيخ                     | شيخ عبد الرحن  | ٦         | •\٣                                     |
| منبف                      | عفيف           | 14        | •7•                                     |
| صاحب دبوان المائك والصواب | صاحب           | •         | • 77                                    |
| مشهد                      | شهد            | ٧.        | •44                                     |
| الدهان                    | الدحمان        | <b>\Y</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| خط                        | حظ             | <b>\•</b> | <b>07</b> A                             |

## بيان من المجمع العلمي العراقى

قرر المجمع تخصيص الف دينار جوائز قدر كل جائزة مثنا دينار تعطى لمن يقدم احسن مؤلف في الموضوعات الآتية :

- ١ تصنيح المراق ووسائله
- ٧ تقريب المامية من الفصحى
  - ٣ اصول الأدب العربي
  - أو أحسن ترجمة عربية :
- ١ لكتاب في المختروات المبنية على التطبيقات الالكترونية
  - ٧ ليكتاب في النظائر المشمة

وجو ز الجمع ان ينفرد بالتأليف او الترجمة واحد وان يشترك فيه اثنان فا كثر .

واشترط ان يكون الاداء والتمبير بالمربية الصحيحة ، وان يكون المؤلف اوالترجم من المراقبين . وافسح لتقديم المؤلف او المترجم كتابه الى المجمع مهلة تنتهي بـ ٣٩ كانون الاول ١٩٦٠ .

والذم الجمع ان يقوم بطبع الكتاب الفائز بنفقته ، وان يعطي صاحب الكتاب الفائز المحمد من النسخ تتمة الحجائزة النقدية على الا يقل ما يطبع عن الف نسخة . وقرر اعلان ذلك في الصحف والاذاعة و « التلفزيرن ». ولم يجوز مشاركة اعضاء المجمع الماملين في هذه المسابقة .

دئيس الجمع العلمي العراقي منير القامني

### « فهرس الجلد السادس »

### من عجلة المجمع العلمي العراقي

#### المفالات

|                                        |     | المامة                                                                |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| للأستاذ عمد رضا الثبيي                 | ••• | ٣ الغربية في الاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| »    منير القاضي                       | ••• | ١٦ خزانة العتبة الحسينية المقدســـة                                   |
| <ul> <li>عباس العزاوي</li> </ul>       | ••• | <ul> <li>المجاميع الأدبيسة من مصادر تأريخنا الأدبي</li> </ul>         |
|                                        |     | <ul> <li>السهد العباسي</li> </ul>                                     |
| » منير ال <b>قا</b> ضي                 | ••• | <ul> <li>٣٠ الشريعة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|                                        |     | نظام اجمامي شامل صالح                                                 |
| الدكـتور جواه علي                      | ••• | ٦٦ عبداق بن سبأ                                                       |
| <ul> <li>مصطفی جواد</li> </ul>         | ••• | <ul> <li>١٠٠ الضائم من معجم الأدباء ··· ·· ··</li> </ul>              |
|                                        |     | لياقوت الرومي الحوي                                                   |
| للاُستاذ هيث نعان                      | ••• | ۱۷۵ سباخ الوادي ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                                           |
| للمرحوم ابراحيم المدروبي               | ••• | ١٨٩ مخطوطات للكتبة القادرية                                           |
| <b>ق</b> دكتور مصطفى جوا <b>د</b>      | ••• | ٧٣١ دراسة المجات اللغوية                                              |
|                                        |     | ٠ - المصباح المنبر                                                    |
| للأستاذ عباس العزاوي                   | ••• | <ul> <li>۳۷۵ مصادر اللغة العربية وتأريخهـا</li> </ul>                 |
|                                        |     | ١ في العبود العباسية                                                  |
| لمدكتور ابراهيم الساممائي              | ••• | <ul> <li>۱۱ الفعل والنظام الفعلى في العربية</li> </ul>                |
| • • •                                  | ••• | ٣٨٦ التركيب والبناه في العربية ٠٠٠                                    |
| للا <b>ُ</b> ستاذ عباس الع <b>زاوي</b> | ••• | ۲۹۷ الحبد الفيروز آبادي والقاموس الحبيط                               |
| الدكتور جواد علي                       | ••• | ٨٩٨ الحِاسم العامية                                                   |
| للا <b>'سناذ ش</b> بث نىمان            | ••• | ••• مصطلحات في علوم الفضاء                                            |
| »       محمد رضا الشبيبي               | ••• | ٣٦٨ في كتاب مؤرخ المراق ابن الفوطي                                    |
|                                        |     | تنبب وتمجيح                                                           |

### باب السكنب

| الصفحة |                  |                         |            |         |                |       |         |     |
|--------|------------------|-------------------------|------------|---------|----------------|-------|---------|-----|
| 771    | مؤوخ العراقى ابر | ، ابن الفوملي …         | •••        | •••     | <b>ل</b> دكنو, | ر مصط | في جواد |     |
|        | الأملام .        |                         | •••        | •••     | •              | جواد  | . علي   |     |
| •••    | مصطلحات علم ال   | م السكيمياء             |            | •••     | •              | •     | •       |     |
| •••    | كتاب بدط الأر    | أرض في الطول والعرض     | •••        | •••     | •              | •     | •       |     |
| •74    | الدراسات الأدبية | ہية …                   | •••        | •••     | •              | •     | •       |     |
| •1•    | كتاب الفلاحة .   | ;                       | •••        | •••     | •              | •     | •       |     |
| • ¥ •  | خلاسة أحمال المج | الجبم العلى العراق      | •••        | •••     | •              | •     | •       |     |
| • .    | تصحيح الغلط المه | المطبعي في مقالة مؤرخ ا | العراق أبن | الفوسلي | •              | مصطة  | نی جواد |     |
| • A Y  | بيبات من المجمد  | بہم                     | •••        | •••     | •••            | •••   | ••      | ••• |
|        | الفيرس           | •••                     | •••        | 100     | •••            |       | ••      |     |

# مطبوغات المجمع العسلى لعراقي

مجلة المجمع الملمي العرافي ( المجلد الأول ) .

كتاب النمم لبحي بن علي بن يحيي المنجم – تحقيق الأستاذ محمد بهجة الأثري.

تأريخ المرب قبل الإسلام « الجزء الأول » — نفد

صورة الأرض للشريف الادريسي \_ تحقيق الأستاذ محمد بهجة الأثري والدكتور جوادعلي

للدكمتورجوادعلي

المختصر المحتاج اليه من تأريخ بنداد \_ للحافظ ابن الدبيثي \_ انتقاء الامام الدهبي ، المجزء

الأول محقيق الدكتور مصطفى جواد .

بلدان الحلافة الشرقية ـ تأليف لستر بجو رجمة الأستاذين : بشير فرنسيس وكوركيس عواد .

خريدة القصر وجريدة أهل المصر ــ المهاد الأصبحاني ــ القدم العراقي ــ الجـزء الأول : حققه وضبطه وشرحه وكتب مقدمته الأسستاذ محمد بهجــة الأثري ، وأعد أسله وشــادك فى تحقيقه ومعارضته وصنع فهارسه الهكتور جيل سعيد

منازع الفكر الحديث ـ تأليف سي. م. جود ، ترجمة المرحوم الأستاذ هباس فضلي خاس وصاجمة الدكتور هبد العزيز البسام .

الخطّاط البندادي على بن هلال ( ابن البوّاب ) ـ تأليف الدكتور سهبل أنور ، وترجة الاُستاذين : محمد بهجة الاُثري وهزيز سامي

كتاب الجامع الكبير في صناعة المنثور من الكلام والمنظوم: محقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور جيل سميد .

مصطلحات الجمع في هندسة السكك والري والأشفال وفي الصناعة والملاحة والطيران . مصطلحات الجمع في صناعة النفط .

تمكمة اكال الاكال \_ تأليف جمال الدبن أبي حامد محمد بن علي الهمودي المروف بابن الصابوني حققه وعلق هلبه الدكتور مصطفى جواد

مؤرخ المراق ابن الفوطي \_ للا مناذ محمد رضا الشبيبي الجزء الأول.

الثاني د د د د د د د

مقدمة الرياضيات ـ تأليف وايتهبد، وترجمة المرحوم الأستاذ محيي الدين يوسف .

الدينار الاسلامي ف المتحف المراقى \_ للسيد ناسر النقديندي

خارطة بغداد قديماً وحديثاً \_ وضع الدكتور أحمد سوسة والدكتور مصطفى جواد والسيد العد حامد العراف .

الوقاية من السل الرابري والربي مي . جي \_ للمرحوم الدكتور شريف عميران .

دليل خارطة بنداد المفصَّـل ـ قدكتور مصطفى جواد والدكتور أحد سوسة

تأريخ هلم الفلك في المراق على مهـــد المفول والتركمان والأتراك ، تأليف الأســــةاذ عباس العزاوى .

# كتب ساعد المجمع على طبعها

البزيدية ـ تأليف السيد صديق الدملوجي

أنت والوراثة ــ تأليف أصمام شاينفلا ، وترجمة السيد بشير اللوس .

الماوم الطبيمية \_ دراسة عامة للماوم الفيزيائية والكميائية والرياضية وأثرها في سير المدنية

الحديثة ، للدكتور نوري حِمفر

المدخل الى الفلسفة الحديثة ـ تأليف سي ام . جود ، وترجمة السيدكريم متى .

الديارات \_ للشابشتي ، تحقيق السيد كوركيس عواد

الشرفنامه \_ تأليف إلا مير البدليسي ، وترجة السيد جيل بندي الروزبياني

ديوان الشرر - للسيد أحد السافي النحفي . الدستور وحقوق الانسان ( جزءان ) : للسيد عطا بكري .